

الِاَمَامِلُوْ سَعْدِ عَبْدُالْكُرَىمِ بُرْ مُحَقَّدُ ابن مَنْ عِبُورا لتَمْ يُمِيلِ السَّمْعَ الْيَ المَنْ فِيَّا ٢٠٥ هـ

> تئتوریم قضاییق عبرا کند محمر الب رودي مرسونان ورون

> > الخُرُّ الثَّالِثُ التَّاعِ-الصِّينِي

محروبة الكرو الثواهية



# الأنسياب

المام ابي سعد عبد الكريم بن معمد ابن منصور النميمي السحاني المتوفى سنة ٥٦٢ هـ

> تقديم وتعايق عبد الله عمر البارودي مركز اندمات والإبناث الثقافية

> > الجسزه الشالث

دار الجنسان

## ملنزم الطبع والنشر والتوزيع **دار الجنــــان**

الطبعت بمالأولحث ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨

المستائع ـ شارع اميل اده ستر لعليف ـ الطابق الثالث ـ شقة ٣٠٥ هاتف : ٣٤٨٧٥ ٢ TLX: 43516MOBACO LE, ATTN. CSRC ص، ب . ١٤/٥٢٧٥ بيروت ـ لينان



### عف الخال بـاب الخال مع الآلف

الذَّارع : بفتح الذال المشددة المنقوطة والـراء المهملة بعد الألف وفي آخـرها العين المهملة ، هذه النسبة إلى اللرع للثياب والأرض والمشهور بهذه النسبة عدي بن أبي عمارة الذارع الجُرْمي ، من أهل البصرة ، يروي عن قتادة وزياد النميري ، روى عنه القاسم بن عيسى الطائي ـ روى عنه البصريون . وإسماعيل بن صَّدَيق الذارع ، كنيته أبو الصباح ، روى عنه إبراهيم بن عرعرة . وأبوبكر أحمد بن نصر المذارع النهرواني ، يروي عن هاشم بن القاسم أبي الحسن العصفري ، ويقال كان غير ثقة ، روى عنه أبو على بن دوما النعالى . وأبو عبد الله محمد بن صالح بن شعبة الواسطى ، يعرف بكعب الذارع ، قدم بغداد وحدث بها عن عاصم بن على وعمر بن حفص بن غياث وأبي سلمة التبوذكي وعباد بن موسى القرشي وداود بن شبيب ، روى عنه يحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن عمرو الرزاز ومحمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب وأبو بكر بن مالك الإسكاف ، وكان ثقة ، ومات في ذي القعدة سنة ست وسبعين وساثنين . وأبو الحسن شعيب بن محمد الذارع ، من أهل بغداد ، سمم إسحاق بن أبي إسرائيل وجعفر بن محمد بن عمران الثعلبي ومحمد بن سهل بن عسكر ويعقوب بن إبراهيم(١) الدورقي وأبا كريب محمد بن العلاء وسفيان بن وكيع وأبا سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمداني ، روى عنه محمد بن المظفر وعلى بن عمر السكري وأبو حفص بن شاهين ، وكان ثقة ، ومات في شوال سنة ثمان وثلاثمائة . وسعيد بن محمــد الـدارع البصري ، يروي عن أبي حفص عمـروبن على الفـلاس ، روى عنـه أبــو القـاسـم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني . وإبراهيم بن الفضل بن أبي سُويد الذارع ، بصري ، يروي عن حماد بن سلمة وعمارة بن زادان وأبي عوانة وعبد الواحد بن زياد ، روى عنه بندار وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ، وذكره يحيى بن معين فقال إنه كثير التصحيف لا يقيمها . وقال أبـوحاتم الـرازي: إبراهيم بن أبي سـويد من ثقـات المسلمين رضا. والحسين بن محمـــد الذارع ، يروي عن خالد بن الحارث وفضيل بن سليمان النميري ومحمد بن حمران ، سمع منه أبوحاتم الرازي وقال كتبت عنه في الرحلة الثالثة . هكذا ذكره إبنه أبومحمد عبد الرحمن .

 <sup>(</sup>١) هكذا في تاريخ بغداد وهو الصواب ، ووقع في النسخ و يعقوب بن أحمد » .

#### بأب الذال والباء

الله بحاحدة وقتح الحام المعجمة وسكون الباء المنقوطة بواحدة وقتح الحاء المهملة وفي آخرها النون ، والمشهور بالانتساب أبد عبد هذه النسبة إلى ذبحان هو بطن من رعين فيما أظن ، والمشهور بالانتساب إليه عبيد (١) بن عمرو بن صالح بن ذبحان الرعيني ثم اللبحاني من الصاحبة ، شهد فتح مصر ، ذكره في كتبهم . وعبد الملك بن عمر بن جابر الرعيني ثم الذبحائي ، حدث عنه سليمان بن عبد الله بن أبي فاطمة ، مات سنة خمس وسبعين وماثة ـ قاله ابن يونس . وأبو عمر طاهر بن أبي معاوية وإسعه إياد بن الحمير الذبحائي ، حكى عنه إبنه أبو حمير ، وهو يروي عن المفضل بن فضالة ـ قاله إبن يونس . وأياد بن طاهر بن إياد الرعيني ثم الذبحائي ، يكنى أبا حمير ، كتبت عنه من حفظه ، توفي سنة أربع وثلاثمائة ، وهو من ولد بنات المفضل بن فضالة ـ قاله ابن يونس .

الله يباني : بضم الذال المعجمة وسكون الباء الموحدة والباء المفتوحة آخر الحروف 
بعدها الألف وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى ذبيان قال الدارقطني : ذبيان وذبيان واحد. 
وقال قال إبن الأعرابي : رأيت الفصحاء يختارون الكسر . وهو إسم لبطون ، فأما ذبيان بطن 
من غطفان وهو ذبيان بن بغيض بن ربث بن غطفان بن سعد بن قيس منهم النابغة الدبياني 
الشاعر ، ذكر ذلك إبن حبيب في كتاب مختلف القبائل . وإسم النابغة هو زياد بن معاوية بن 
جابر بن عباسر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض ، 
سمى النابغة بقوله :

وحلت في بني القين بن جسر ققد نبغت لنا منهم شؤن

ويكنى النابغة أبا أمامة ، ذكر هـذا كله الدارقطني . وقال أيضاً : وفي الأزد ذبيان بن ثعلبة بن الدوّل بن سعد مناة بن غامد . قال : وفي بجيلة ذبيان بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن أنمار . قال : وفي ربيعة ذبيان بن كنانة بن يشكر . قـال : وفي همدان ذبيان بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان . وفيها أيضاً ذبيان بن عليان بن أرحب بن دعام بن مالك . قـال : وفي بِليّ ذبيان بن هميم بن ذهـل بن هني بن بِلّي . قال وذبيان بن سعد بن

<sup>(</sup>١) في اللباب وعتبة، وكالاهما قد قيل كما في كتب الصحابة .

عذرة(١) من ولمده عصام بن شهير<sup>(٢)</sup> بن الحارث بن ذبيان الـذبياني ، كـان عصام من فـرسان العرب وفصحائهم وأحزمهم رأياً وله يقول الشاعر :

نيفس عصام سودت عصاماً وعلمت الكرّ والإقداما ومنه المثل المعروف وكن عصاميًا ولا تكن عظاميًّا 3.

<sup>(</sup>١) لم أجد بقية النسب وأحسب يتصل بجرم بن ربان بن عمران بن الحاف بن قضاعة فإن أكثر المصادر تذكر عصاماً بأنه \$ العرصي، و وقع في بعضها \$ الباطلي، كانماً . (٢) وقع في كـ \$ شهر د وكما وقع في نسخ الإكمال وكما طبع ٣٤٩/٣ ، والصواب ه شهير ء ضبط في القاموس وغيره .

#### باب الذال والذاء

اللَّحَكَتي: بفتح الذال المعجمة والكاف بينهما الخاء المعجمة وفي آخرها الناء ثالث الحروف ، هذه النسبة إلى ذخكت وهي مدينة بالروذبار وراء نهر سيحون من وراء بلاد الشاش ، منها أبو نصر أحمد بن عثمان بن أحمد المستوفي اللـذخكتي أحد الأئمة ، سكن سموقند وحدث بها عن الشريف أبي نصر محمد بن محمد بن علي الزيني البغدادي ، روى عنه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي الحافظ ، وتوفي سنة ست وخمسمائة .

الذُخيري: بضم الذال وفتح الخاء المعجمتين وبعدهما الياء آخر الحروف وفي آخرها الراء ، هذه النسبة إلى ذخير وهو بطن من الصدف ، قال ابن الكلبي: هو ذخير بن غسان بن جذام بن الصدف ، قال قرأت ذلك في نسب حضرموت .

الله على المنافع الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة وسكون الياء المنقوطة بالثنين من تحتها وفتح النون وفي آخرها الواو ، هذه النسبة إلى قرية ذخيتري ، على ثلاثة فراسخ من سمرقند ، منها أبو محمد عبد الوهاب بن الأشعث بن نصر بن سورة بن عرفة بن سبار الحنفي اللخنيوي ، رحل في طلب العلم إلى العراق ، وكتب عن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي وعلى بن داود القنطري والحسن بن عرفة العبدي وغيرهم ، روى عنه محمد بن جعفر بن الأشعث وعلى بن النعمان الكبوذنجكنيان وأبو عمرو محمد بن إسحاق العصفري ، مات قبل الشلائدانة .

#### بأب الذال والراء

اللَّرَّاع: بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء المهملة وفي آخرها العين المهملة ، هذه النسبة إلى ذرع الأشباء ومعرفتها باللراع ، والمشهور بها أبو سعيد المثنى بن سعيد الضبعي اللرَّاع القسام ، وظني أنه يلرع الأرض ويقسمها بين الشركاء ، من التابعين ، يروي عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، روى عنه عبد الله بن المبارك وعبد الرحمٰن بن مهدي .

السُدُّرَعَيْني : بفتح السَّال المعجمة والعين المهملة بينهما الراء ثم الياء الساكنة آخر الحروف وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى فرعينه وهي قرية من قرى بعارى ، منها أبو زيد عمران بن موسى بن ضرامِش(١) اللرعيني البخاري ، يروي عن دران بن سفيان بن معاوية وإبراهيم بن فهد ، روى عنه أبو بكر أحمدبن سعد(٢) بن نصر الزاهد .

<sup>(</sup>١) مثله في اللياب ومعجم البلدان ، ووقع في ب و خمرامش و وفي نشخ أخرى و حراس ۽ كذا . وقد ادا الله الله علم علام

#### بأب الذال هالكاف

الذُّكواني : بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف وفتح الواو بعدهـــا الألف وفي آخرهـــا النون ، هذه النسبة إلى ذكوان وهو إسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، والمشهور بهذه النسبة أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمٰن بن محمد بن عمر بن عبد الله بن ذكوان الذكواني المعروف بأبي بكر بن أبي على ، من أهل أصبهان ، كان من أولاد المحدثين ، سمع أبا بكر أحمد بن موسى التيمي(١) . وحفيده أبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الذكواني ، من أهل أصبهان ، كان من ثقات المحدثين ومشاهيرهم ، وكان مكثراً صاحب أصول ، صدوقاً في الروايات ثقة ، أفاده أبوه أبو القاسم بن أبي بكر بن أبي على عن جماعة من الثقات ، سمع أبا الفرج عثمان بن محمد البـرجي وأبا بكـر أحمد بن مـوسى بن مردويــه الحافظ وجده أبها بكر بن أبي على وأبها طاهـر السريجـاني وطبقتهم ، روى لي عنه الحـافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل وأبو نصر أحمد بن عمر الغازي وأبو سعد أحمد بن أبي الفضل البغدادي وأبو بكر محمد بن أبي نصر اللفتواني وأبو مسعود عبد الجليل بن محمد بن كوتاه الأصبهانيون وجماعة سواهم . وأبو جعفر أحمد بن محمد بن الحسين بن حفص بن الفضل بن يحيى بن ذكوان الذكواني الهمداني ، يلقب بأحمولة ، ثقة من أهل أصبهان ، يروي عن جده الحسين وخلاد بن يحيى وأبي نعيم الفضل بن دكين ، روى عنه عبد الـرحمٰن بن الحسن بن موسى الأصبهاني ، وتنوفي في شهر ربيح الأول سنة أربع وستين ومائتين . وأبن عمه<sup>(٢)</sup> أبه محمد عبد الله بن الحسن بن حفص بن الفضل بن يحبى بن ذكوان الهمداني الذكواني إبن أخى الحسين إبن حفص ، روى عن عمه وبكر بن بكـار ، وكان مقـدّم البلد ، وإليه التنزكية وتعديل الشهود ، عاش سبعـاً وسبعين سنة . روى عنـه إبنه محمــد بن عبد الله، وتــوفي ليلة السبت النصف من رجب سنة أربع وخمسين وماثتين ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) بياض وفي أخبار أصبهان في ترجمة الذكواني و ولد سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ، وترفي في فرة شعبان من سنة تسع هشرة وأربعمائة ، شهد وحدث ستين سنة ، روى عن عبد الله بن جعفر بن أحمد رأي عبد الله الكساني ، وسمع ممكة والأهواز والبصرة ، وجمع وصنف الشيوخ ، حسن الخلق قريم المذهب وحمة الله عليه » .

<sup>(</sup>٢) هو في الحقيقة ابن هم أبيه .

<sup>(</sup>٣) في اللباء و للت ثاته الذكواني \_ نسبة إلى ذكوان وهم يطن كبير من سليم بن متصور بن حكومة بن خصفة بن قيس حيلات \_ وهو ذكـوان بن ثعلية بن بهشة بن سليم ، ينسب إليه خلق كفير ، منهم صغوان بن المحطل بن وحفسة بن المؤمل بن خزامي بن محاري بن مرة بن هلال بن قالج بن ذكوان السلمي الذكواني ، له صحبة ، وهو الذي قال فيه أعل الإلك ما قالبوا . ومنهم عمير بن الحياب . والجحاف بن حكيم السلميان الذكـواتيان \_ الحيلب يضم الحاه المهالة » .

#### باب الخال والبيم

الذُّماري: بكسر الذال المشددة المعجمة وفتح الميم بعدها الألف وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى قرية باليمن على سنة عشر فرسخاً من صنعاء ، وحكى إن الأسود العنسى كان معه شيطانان بقال لأحدهما سحيق واللآخر شقيق وكانا يخبرانه بكل شيء يحدث من أمر الناس فساد الأسود حتى أخذ ذمار وكان باذان إذ ذاك مريضاً بصنعاء فجاءه الرسول فقال له بالفارسية : خدایکان تازیان ذمار کرفت : قال باذرن : وهو فی السوق : اسب زین واشتربالان وأسباب بی درنك ، فكان ذلك آخر كلام تكلم به حتى مات ، فجاء الأسود شيطانه في إعصار من الربح فأخبره بموت باذان وهو في قصر ذمار ، فنادي الأسود في قومه : يا آل يحابر ـ ويحابر فخذ من مراد\_ إن سحيقاً قد أجار ذمار وأباح لكم صنعاء ، فاركبوا وعجلوا ،فسار الأسود و من معه من عَبس وبني عامر وحمير حتى نزل بهم . والمشهور من هذه القرية أبو هشام عبد الملك بن عبد الرحمٰن الذماري ، قال أبوحاتم بن حبان في كتاب الثقات: عبد الملك بن عبد الرحمٰن الذماري من أهل اليمن ، وذمار ڤرية على مرحلتين من صنعاء ، يروي عن سفيان الشوري ، روى عنه إبراهيم بن محمد بن عرعرة ونوح بن حبيب البلشي . ويحيى بن الحارث الغسائي البصري الذماري ، منسوب إليها ، وهو من أهل الشام قال : قلت لواثلة بن الأسقع رضى الله عنه : بايعت بيلك هذه رمسول الله 新 ؟ قال : نعم ! قال : فأعطنيها حتى أقبلُهما فأعطاه فقبلها ، روى عنه أهل الشام ، مات بدمشق وهو ابن تسمين سنة خمس وأربعين وماثة ، يروي عن أبي أسماء البرحي وأبي الأشعث الصنعاني وعبد الله بن عامر اليحصبي ومسالم بن عبد الله بن عمر وسالم والقاسم إبني عبد الرحمٰن ورأى واثلة بن الأسقع ، روى عنه صدقة بن خالد والهيثم بن حُميد ويحيي بن حمزة وإسماعيل بن عياش ومحمد بن شعيب بن شابور وسويد بن عبد العزيز والوليد بن مسلم ؛ وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم السرازي . ونمران بن عتبة اللماري ، يروى عن أم الـدرداء ، روى عنه حريز بن عثمـان . وأبو عبـد الله وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن سُبيبجان اللماري من أبناء فارس ، كان يشزل ذمار ، يروي عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم وأخيه همَّام بن منبَّه، وكان عــابداً فـــاضلًا ، فــرأ الكتب ومكث أربعين سنة يصلي الصبح بـوضؤ العشاء الآخـرة ، وهم أخوة خمســـة : وهب وهمام وغيلان وعقيل ومعقل والد عقيل بن معقل ، روى عنه عمرو بن دينار والمغيرة بن حكيم وعوف الأعرابي وسماك بن الفضل والمنذر بن النعمان وبكار وعبد الصمد بن معقل ، وسشل

أبو زرعة عن وهب بن منبه فقال: يماني ثقه . ومات وهب في المحرم سنة ثلاث أو أربح عشرة وماثة وهو إبن ثمانين مسنة ، وقد قبل إنه مات سنة عشر ومائة . ووباح بن الوليد الفماري من أهل الشام ، وممن سكنها ؛ يروي عن إيراهيم بن أبي عبلة ، روى عنه مروان بن محمد الطاطري . وأبو أمية عمر بن عبد الرحمٰن اللماري . من أهل اليمن ، يبروي عن عكرمة ، روى عنه عبد الملك بن عبد الرحمٰن اللماري . ووهب اللماري سكن نمار ، وقد قرأ الكتب ، روى عنه زيد بن أسلم ، قال ابن أبي حاتم : سمعته من أبي .

اللّه ي: بفتح الذال المعجمة وتشديد الميم ، هذه النسبة إلى قرية من قرى سموقند على فرسخين منها يقال لله فتى ، منها أحمد بن محمد بن سقر الدهقان اللهي كان دهقان فتى ، كان حسن الرواية لا بأس به ، يروي عن محمد الفضل البلخي ، روى عنه محمد بن المكي الفقه ، مات قديماً . وأما الفرقة اللمية وهم جماعة من غلاة الشبعة فموا النبي # ، وزعموا أن علياً رضى الله عنه أرسله ليدعو إليه فادّعى الأمر لنفسه .

#### باب الخال هاانهن

اللَّتِي : بفتح الذال المعجمة والنون وفي آخرها الباء المنفوطة بواحلة ، هذه النسبة إلى ذنّب بن خَجْن الكاهن ، والمشهبور بالنسبة إليه صطيح اللذي الكساهن وقصته مع وفالله . ٢٠

<sup>(</sup>١) في اللباب ده وخطأ . . . تصحيف قيم ، وإنما هو ذلب بالملال والباء المهموزة الساحة من لحجها ، وباليت شعري ما يصنع السمعاتي بقول ابن نقيلة لسطيح : وأمه من أل ذلب بن حجن . فلو كان ذلباً بالنود ( المفتوحة ) لكان الشعر هم مستنيم . وقوله أن فتباً كاهن . فليس كالمك . وإنما مطيح الكاهن من ولمده و واجع الإكسال وتعليقه ٣٩٣/٣ و ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) ( اللغيني ) رسمه التوفيح وقبال : و بمعجمة مفيمونة ثم نون مقوحة ثم مثلاً تحت ساكة ثم موحلة مكسورة : الشمس محمد بن اللغيبي الكلاب ، نسخ ينخله الحسن كثير ، وكان شاهداً بياب جامع دمشق الشوقي ، ثم استوطن مصر بعد الفتة .

#### بأب الذال والواو

ذُو البِحَادَين : هذه اللفظة لقب عبد الله بن عبد نُهُم ، لقب بذي البجـادين لأنه أراد المسير إلى رسول الله ﷺ قطعت أمه بجاداً له \_ وهو كساء \_ بالتنين فاتزر بواحد وارتدى بآخر ، وله صحية ، ومات قبل النبي ﷺ في غزوة تبوك ودخل رسول الله ﷺ قبره وسوّاه .

قُو النّبِيّاتَين : هذه اللفظة لقب الأديب أبي عبد الله الحسين بن إبراهيم النطنزي الإصبهائي لفصاحته وفضله وبيانه للنظم والنثر بالعربية والعجمية صاحب التصانيف الحسنة في الملغة ، سمحاب أبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر ، ووى لي عنه حفيده أبو الفتح محمد بن علي النطنزي بمرو ، وأبو العباس أحمد بن محمد المؤذن بأصبهان ، وغيرهما ، وغيرهما ، وغيرهما ،

ذُو الجَمُوشَنْ : هذا اللقب لشرحبيل الفِبابي الكلابي، يكنى أبا شمر، عـداده في الصحابة، ولُقّب بذلك لأنه كان ناتىء الصدر، روى عنه أبو إسحاق الهمداني، مرسل.

قُو الرَّمَة : بضم اللذال المعجمة والراء والميم المشددة وفي آخرها الهاء هذا لقب أي الحارث فيلان بن عقبة بن بهيش بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن ساعدة بن كعب بن ثملية بن ربيعة بن ملكان بن جُلِّ بن عدي بن عبد مناة بن أد بن طابخة الحارثي الممروف بدي الرمة ، صاحب مية ، من التابعين ، يروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، روى عنه أبو محارب ، ولقب بهذا الملقب لقوله : و أشعث باقي رمة التقليد ، وكان صاحبنا أبو أربد الخفاجي يسميه رميم - تصغير ذي الرمة ، وينشدنا كثيراً من شعره .

قُو الرَّعَاسَيْنِ : هذا لقب وزير المأمون واسعه الحسن بن سهل ، كنان نصرانياً أسلم على يده ، وكان من دهاة الرجال وكفاتهم رتب أمور الخلافة بخراسان والعراق ، تمكن من المأسون حتى نقم عليه وأمر بقتله بسسرخس في توجهه إلى العراق وإنسا لقب بذي الرئاستين . . (١) .

ذُّو الشَّمالَيْن : هذا لقب عبد الله بن عمرو بن نَضلة الخزاعي المكي ، له صحبـة من

<sup>(</sup>١) بياض ، وفي اللباب « لأنه ولي السيف والقلم » .

النبي 瓣 ، وقبل له ذو الشمالين لأنه كان يعمل بيديه ، روى قصته أبو هريرة رضمي الله عته ، وروى عنه مطير أيضاً .

ذُو الْقَرْنَيْن : هذه اللفظة لقب الإسكندر الدومي(١) ، وسمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس ، وقيل كان له قرنان صغيران تواريهما العمامة ، وقيل سمي بذلك لأنه بلغ من المشرق إلى المغرب ؛ وقيل غير ذلك ، ويقال إن اسمه الصعب بن جابر بن القلمّس عُمّر الفأ وستمائة سنة ، وقيل بل اسمه مرزبان بن مردويه اليوناني من ولمد يون بن يافث بن نوح .

ذُو الْفَلْمَيْن : هذا لقب لعلي بن أبي سعيد الكاتب أحد الكتباب ، لقب بذلـك لحسن قلمه في الكتابة .

ذُو اللَّسَائِينَ : هذه اللفظة لقب موملة بن كُتَيْف وقبل ابن مولى الضحاك بن سفيان والد عبد العزيز ، وسمي ذا اللسانين لفصاحته ، يقال إنه عاش في الإسلام ماثة سنة ، ويايع رسول الله ﷺ وصحبه ، ورى عنه ابنه العزيز .

ذُو النُّورَيُّن : بضم الذال المعجمة والنون بينهما الواو ثم واو أخرى والراء والياء الساكنة آخر الحروف وفي آخرها نون أخرى ، هذا لقب أمير المؤمنين أبي همرو عثمان بن عضان بن أمية القرشي ، ويقال أبو عبد الله ، ويقال أبر ليلى ، من المهاجرين الأولين وكانت له هجرتان ، وكان ختن رسول الله على ابتيه وقية وأم كلثوم ، وشهد له رسول الله على بالبتيه وقية وأم كلثوم ، وشهد له رسول الله على بالجنة ، وسمي ذا النورين لأنه لم يجتمع ابنتا نبي عند أحد غيره (٢٠) ، وقيل غير ذلك ، ورى عنه ابن عباس وابن عمرو وزيد بن ثابت وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وطبقتهم .

ذو اليدين : هذا لقب الجرباق وله صحبة ، روى حديثه محمد بن سيرين ويقال إن ذا البدين وذا الشمالين واحد ، وسمي ذا اليدين لأنه كان يعمل بيديه جميعًا؟؟ .

<sup>(</sup>١) أما ذو القرنين المذكور في القرآن فهو غير الإسكندر حتماً ولم يرد في شأنه ما يثبت زيادة على ما في القرآن .

<sup>(</sup>٢) في العبارة شيء ولو قال الآن النبي الله أنكحه ابنتيه إحداهما بعد الأخرى .

<sup>(</sup>٣) في اللياب و قلت قد ذكر أن ذا الليين هو ذو الشمالين وضائفه غيره من العلماء ، وجعلوهما اثنين ، وقالوا : فو الشمالين اسمه عمير بن عبد عمرو بن نصلة ، وهو خزاهي شهد بدراً وقتل بها . وفو اليدين اسمه الخرباق وهو الذي روى أبو هريرة سهو رسول الله ﷺ في الصلاح وقول في اليدين له : أقصرت الصلاح أم نسبت ؟ وأبو هريرة أسلم بعد خبير ( يعني فلم يدرك ذا الشمالين|السمقتول بيوم بدر ) . وقد روى معدي بن سليمان الصخدي عن شعيث ( في النسخة : شعيب ) بن مطير عن أيم عن في اليدين حديث السهو في الصلاح ، فقل هذا أنه علام بعد النب ﷺ ، \*

ذو اليمينين : هذا لقب الأمير طاهر بن الحسين بن مصعب بن زُوَيق ، لقب بهذا لأنه كان أعور العين اليسرى لقبه المأمون بـذي اليمينين لأن كلتا عينيـه يمين<sup>(١)</sup> وهو الـذي كسر علي بن عيسى بن ماهان بكستانة الري ، وقصته مشهورة في الفتوح ، ثم بعد ذلك قتل الأمين محمد بن الرشيد ، حدث عن هارون الرشيد ، روى عنه ابنه طلحة .

اللَّوَيْدي : بضم الذال المعجمة والواو المفتوحة بعدها الياء آخر الحروف وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى فويد بن سعد بن عدي بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلىها بن مضر ، ومن وله عبد الله بن المغفسل بن عبد أنهم بن عفيف بن أسحم - وقسال ابن الكلبي ابن سُعيم - بن وبيعة بن عدي بن ثملية بن فويد الذويدي ، مات المغفل بطريق مكة سنة ثمان قبل الفتح بقليل - ذكر ذلك محمد بن جرير الطبري في كتابه ، واللويد بن مالك بن منيه بن عُمَلِف المرادي - ذكر ذلك محمد بن جرير ، من ولمده فروة بن سُميّك بن الدورث بن الدويد ، هو اللويدي ، له صحة ورواية عن النبي .

نبان بهذا أنه غير ذي الشمالين لتقدم كلل ذلك من هذا التاريخ ــ هلى أن الزهري قد تقل إن ذا الشمالين هو الذي قال للنبي ﷺ في سهوه في الصلاة ، وإن ذلك كان قبل بدر . وأكثر الناس على خلاله والله أعلم ء .

 <sup>(</sup>١) تعتبه اللباب وقال و الصحيح أنه ضرب يعض أصحاب علي بن حيس بن ماهان بالسيف وقد قبض عليه ببلجه فلقب
 به ، ومن أطلقت المعين فلا يعرف إلا البدء وقد قبل فيه :

يساذا السميشيسن وصيان واحبدة الشعسان صيبن ويسميان زالبلة

#### بأب الخال والشاء

اللَّهْانِي : بضم الذال المعجمة وسكون الهاء والباء الموحدة المفتوحة بعدها الألف وفي آخرها الذون ، هذه النسبة إلى ذهبان وهو بطن من حضرموت وهدو ذهبان بن مالك ذي المناز بن والل ذي طوّاف بن ربيعة بن النعمان سيار ذي ألم بن زيد نوسم ذي جماد بن مالك ذي جدن \_ هكذا ذكر ابن حبيب عن ابن الكلبي . من ولده المعلى بن القاسم بن موسى بن ميسد بن فيهان اللهبائي ، كان ولي الفلوجتين لأبي جعفر المنصور ، ومالك ذو المنار هو الأملوك .

اللهبي : بفتح الذال المعجمة وفي آخرها البياء المنقوطة بواحدة ، هذه النسبية إلى الذهب وهو تخليصه من النار وإخراج الغش منه ، وبعضهم كان يعمل خيوط الذهب التي لها زررشته ، والمشهور بهذه النسبة أبر الحسين عثمان بن محمد الذهبي ، حدث بمصر ودمشق عن الحارث بن أبي أسامة ، وكتب(١) من جمعه كتاب المروة بدمشق عن ابن البُّنَّ . وأبو بكر أحمد بن محمد بن الحسن اللهبي البلخي ، يروي عن على بن خشرم . والحسن بن محمد الذهبي البلخي ، روى عن يحيي بن الفضل البخاري ، روى أبو عمر عبد الواحد بن أحمد عباس بن محمد الدوري ، حدث عنه أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد القرشي المُعَيْم لي بالبصرة وعبد الرحمٰن بن الحسن بن منصور بن شهريار الذهبي البغدادي ، حدث عن إبراهيم بن هانيء النيسابوري ، حدث عنه أبو الفضل النزهري . وأبوط اهر محمد بن عبد الرحمٰن بن العباس بن زكريا المخلِّص اللهبي ، يروي عن البغوي وابن صاعد وابن أبي داود وغيزهم ، وهو ثقة مأمون ، روى عنه جماعة كثيرة ، آخرهم أبو نصر محمد بن على الزيني . وأبو الحسين عثمان بن محمد بن على بن أحمد بن جعفر بن دينار بن عبد الله الذهبي المعروف بابن علان ، حدث بالشام وبمصر عن عبد الله بن روح المداثني ومحمد بن عيسى بن أبي قماش الواسطي وأبي العباس محمد بن يونس الكُدَيمي وإبراهيم بن إسحاق الحربي ومطين الكوفي وغيرهم ، روى عنه أحمد بن محمد بن عمرو الجيزي وعبد الوهاب بن الحسن الكلابي الدمشقي ، وتوفى سنة أربم وثلاثين وثلاثماثة بحلب ، وقيل بدمشق .

<sup>(</sup>١) أحسب الصواب و وكتبت ۽ .

الذُّهْلي : بضم الذال المعجمة وسكون الهاء وفي آخرها اللام ، هـذه النسبة إلى قبيلة معروفة وهو ذهل بن ثعلبة ، وإلى ذهل بن شيبان كان منها جماعة كثيرة من العلماء والكبراء ، منهم أبو المغيرة سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة بن ربيعة بن عـامر بن ذهـل ثعلبة الـذهلي البكري وهـو أخو محمـد وإبراهيم ابني حـرب ، رأى المغيرة ابن شعبة رضى الله عنه وسمع النعمان بن بشير وجابر بن سُمرة وسُوّيد بن قيس وأنس بن مالك ومحمد بن حاطب وثعلبة بن الحكم وغيرهم ، روى عنه داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وسفيان الثوري وشعبة وزائدة بن قدامة وزهير بن معاوية وشريك بن عبد الله وحماد بن سلمة وأبو عوانة في آخرين ، وكان من أهل الكوفة ، وثقه يحيى بن معين ، وكان سفيان الثوري يضعفه بعض الضعف ، وكان جائز الحديث لم يترك حديثه أحد ، وكان عالماً بالشعر وأيام الناس، وكان فصيحاً . والأمير أبو الهيثم خالد بن أحمد بن خالــد بن حماد بن عمروين مجالبدين مالك بن الخمخام بن الحيارث بن حملة بن أبي الأسبود بن عمروين الحارث بن سدوس بن ذهل بن شيبان(١) الذهلي ، ولي الأمارة مدة بهراة ومرة غير مرة ثم صار وإلى خراسان قبل آل الليث ، وسكن بخارى ، وله بها آثار مشهورة محمودة كلها إلا موجدته على إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري ، فإنها زلة وسبب لزوال ملكه ؛ وحمل بعد ذلك الحفاظ صالح بن محمد جزرة ونصرك بن أحمد بن صالح كيلجة وصنف له نصر بن أحمد المسند على الرجال ، وهو وإلى بخارى ، وحمل محمد بن نصر المروزي من نيسابور إلى بخارى قبل أن يسكن سمرقند . وكان الأمير أبو الهيثم يختلف معهم إلى أبواب المحدثين برداء ونعل ، ويحسن إليهم ، ويتواضع لهم حتى روى أنه كتب عن ستماثة نفر من المحدثين ببخاري ، وكان قد اشتد على الطاهريـة في آخر أسورهم ومال إلى يعقـوب بن الليث القائم بسجستان ، فلما حمل محمد بن طاهر إلى سجستان كان خالد بهراة فتكلم في وجهه بما ساءه ثم اجتاز خالد ببغداد حاجاً فحبس حتى مات بها في الحبس سنة تسع وستين وماثتين . وسمع بخراسان الحنظلي وأباه أحمد بن خالد الذهلي وأبا داود السنجي ، وبالعراق عبيد الله بن عمر القواريري الحسن بن على الحلواني وهارون بن إسحاق الهمداني وعمرو بن عبد الله الأودي ، روى عنه سهل بن شاذويه ونصرك بن أحمد الحافظ وعبد الرحمٰن بن أبي حاتم الرازي وأبو العباس بن عقدة الكوفي وأبو حـامد الأعمشي وغيـرهم من حفاظ الـدنيا ، وكـان حدث بخراسان والعراق.

<sup>(</sup>۱) كذا ومثله في تاريخ بفداد وليه ج ١٣ رقم ٢٠٦٣ ه . . . بن صدوس بن شيبان بن ذهل ، وهو الصواب راجع ما تقدم في رسم ( الخالدي ) وراجم تعليق الإكمال ٢٩٠/ .

#### بأب الذال والياء (١)

الذّيالي: بفتح الذال المعجمة والياء المشددة المنتسب إليه ، وهو أبو علي آخرها اللام ، هذه النسبة إلى الذيال ، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، وهو أبو علي أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن ثابت بن شداد بن الهاد بن الهدهاد المروزي المعروف بابن أي الذيال مروزي الأصل بغدادي المولد والمنشأ، حدث عن محمد بن الصباح الجرجرائي وأحمد بن إبراهيم اللدورقي وعمر بن شبة وغيرهم ، روى عنه أحمد بن محمد الجوهري والحسين بن علي بن مرزبان النحوي . وأبو العباس الفضل بن أحمد بن منصور بن الليال والبدي الذيالي ، من أهل بغداد ، حدث عن عبد الأعلى بن حماد وأحمد بن حنبل وزياد بن أيرب روى عنه أبو الحسن الدارقعاني ويوسف بن عمر القواس ، وكنان ثقة مأموناً ، ضرير البعر ، مات بعد سنة ثلاث عشرة وثلاثهاة .

اللَّقِيْتُواتِي : بكسر الذال المعجمة والياء الساكنة آخر الحروف والياء الموحدة المفتوحة والـدال المهملة الساكنة والواو المفتوحة (٢٠ وفي آخرها الألف والنون ، هـلمه النسبة إلى فيهدوان ، وهي إحدى قرى بخارى ، منها أبو محمد (٣٠ عبد الوهاب بن عبد الواحد بن أحمد بن أنوش الليدواني البخاري ، شيخ فاضل صالح ، سمع أبا عمرو عثمان بن إبراهيم بن محمد بن محمد الفضلي ، قرأت عليه وكتب عنه جزءاً .

اللَّيْهُونِينَ : بفتح الذال المعجمة وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين وضم المجم وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى ذيمون ، وهي قرية على فـرسخين ونصف من بخارى ،

<sup>(</sup>١) أنظر اللباب ١/٥٣٦ .

<sup>(</sup>٢) أنظر اللباب ١ /٣٧٥ .

<sup>(</sup>٣) ( الدفتي ) استثركه اللباب وقدال و يكسر الدلمال وسكون الهاء المهموزة وبعدها باء موصدة ـ نسبة إلى ذلب بن عمرو بن حارفة بن عامرو بن حارفة بن المراف إلى الله بن عامرو بن حجن القبيل الملتي منه مسلمين الملتاب المالي بن المراف إلى الإعمال كما مروقه ١٩٨٨ والأمير وقر في الإحمال الكامن وحدم بن حمد بن المراف إلى المراف إلى الإحمال المالي من أن ذلب بن حجن و وها جاء في الرحمال المدين والمالية بن المالية بن المالية بن حجن وها جاء في الرحمال المدين والى عبد المسيح كما مر عن اللباب في التمالين على رسم ١٩٨٨ ووبما كان (حجن ) لذياً لاحد آياه ذلب إلى عبد المسيح كما مر عن اللباب في التمالين على رسم ١٩٨٨ ووبما كان (حجن ) لذياً لاحد آياه ذلب إلى عبد المسيح كما مر عن اللباب في التمالين على رسم ١٩٨٨ ووبما كان (حجن ) لذياً لاحد آياه

أكثرها أصحاب الحديث ، وهي قرية قديمة كثيرة الماء ، بتُّ بها لبلة في توجهي إلى الزيارة بيكند، والمشهور من أهلها أبو محمد حكيم بن محمد بن على بن الحسين بن أحمد بن حكيم الذيموني ، قرأت هذا النسب بخطه على وجه السادس من كتاب الصلاة ، نقلتها من تعليقه ، فقيه أصحاب الشافعي رحمهم الله ، تفقه بمروعلي الإمام أبي عبد الله المخضري(١) وعلق عليه الفقه في سنة خمس وسبعين وثلاثماثة ، ودرس الكلام على الأستاذ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الإصفرائيني ، توفي ببخاري في شهر ربيع الأول سنة ست عشرة (٢) وأربعماثة ودفن برأس سكة الصفة مقابلة الخانقاه ومشهده معروف يزار ويتبرك زرته غير مرة ، ذكر أبو كامل البصيري في كتاب المضافات : وحكيم اسم شيخنا أبي محمد حكيم بن محمد الذيموني، إمام أهل الحديث ، بصير بعلم كلام الأشعري ، يبدرس به ، المقدم في شأنه فحدثنا عن أبي عمرو بن صابر من لفظه فغلط في إسم من أسماء الرجال ، فرددت عليه فقربني وأكرمني وأجلسني قدامه ؛ وكنا يوماً في جنازة الحافظ أبي بكر الجرجرائي رحمه الله وحفسر هناك الأثمة من الفريقين وأهل بخارى بدرب ميدان ، وحضر هناك القاضى أبو على النسفى فقدم القاضي أبو على في الإمامة حكيم بن محمد الذيموني فصلينا على الجنازة بإمامته رحمهم الله . وأبو القاسم عبد العزيز بن أبي نصر أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن زيد بن عبد الله بن مرثد بن مقاتل بن حيان (٢) الذيموني البخاري مولى حيان النبطي من أهل بخارى ، فقيه فاضل ، سمع أبا عمرو محمد بن محمد بن صابر وأبا سعيد المخليل بن أحمد وأبا حامـد أحمد بن عبد الله الصائغ وجماعة ، سمع منه أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشبي وذكره في معجم شيوخه وقال : شيخ شافعي المذهب لا بأس به ، لا يعرف الحديث ، وسماعه صحيح ، بكّر به فسمعه من أبي عمرو بن صابر وهؤلاء الشيوخ .

<sup>(</sup>١) هكذًا في اللباب وطبقات الشافعية ١٦٤/٣ ، وتحرفت الكلمة هنا في النسخ .

<sup>(</sup>٢) مثله في اللباب ، ووقع في ص و م ه سنة عشر ، وكذا في الطبقات .

<sup>(</sup>٣) وَلَوْ فَيُ اللِّبَابِ ومعجمُ البِّلَدَانُ و التَّبِعلي ٥ وسيَّاتي تي رَّسم ( النَّبطي ) ذكر مقاتل بن حيان النَّبطي وهو مشهور ، فهذا ٥- ذريع .

#### عرف الراء

#### باب الراء والألف

الراجائي: بفتح الراء بعدها الألف وكسر الجيم بعدها الهاء آخر الحروف وفي آخرها النون بعد الألف ، همله النسبة إلى الجد وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن الراجيان البغدادي الراجياني ، حمدت عن الفتح بن شُخرف العمايد ، روى عنمه أبو عبد الله (عبد الله ) بن محمد بن بطة المكرى .

الرافائي : بفتح الراء والذال المعجمة بين الألفين وفي آخرها النون ، هـلمه النسبة إلى رافان ، وهي قرية من قرى بغداد وبالمدينة قرية يقال لها رافان ، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما روى عن النبي الله و لا تتخلوا الضيعة فترغبوا في الدنيا ء ثم قال : وبرافان ما برذان ؛ يعني أنه اتخذ الضياع بها . وأما المنتسب إلى رافان بغداد فهمو أبوعبد الله محمد بن الحسن (الله الرفافي في حدود سنة ثمانين وأربعمائة . وابنه أبوعلي الحسن بن محمد بن الحسن الرافاني ، فقيه صالح من أصحاب أحمد ، وكان يعظ الناس ، سمع أبا الحسين المبارك بن عبد الجبار بن الطيروي وأبا القاسم علي بن أحمد بن بيان الرزاز وغيرهما ، سمعت منه أحديث يسيرة ببغداد ، وتوفي بها فجاءة يوم الأربعاء بعد الظهر السادس من صفر سنة ست أحديث يسيرة ببغداد ، وتوفي بها فجاءة يوم الأربعاء بعد الظهر السادس من صفر سنة ست كتير بن سنان المسدني الرافاني ، مسديني الأصل سكن الكسوفة ، ووى عن ربيعمة بن ورسمه بن عالمي عدي وعبد الله بن عمر العمري ، روى عنه زكريا بن عدي أبي عبد الرحمن والضحاك بن عثمان وعبيد الله بن عمر العمري ، روى عنه زكريا بن عدي يسكن خارجاً من الكوفة ، هو شيخ يكتب حديثه .

الراذكاني: هي بليدة بأعالي طوس يقال لها الراذكان ، خرج منها جمعاعة من الألمة والعلماء قديماً وحديثاً ، وسمعت بعضهم أن أبا على الحسن بن على بن إسحاق الطوي الوزير

<sup>(</sup>١) أنظر اللباب ٢/٥ .

الملقب بنظام الملك كان من نواحيها والله أعلم . ومن العلماء المعروفين المتقدمين منها أبو محمد عبد الله بن هاشم الطوسي الراذكاني سكن بنيسابور ، يروي عن يحيى بن سعيد القطان وركيع بن الجراح وإبراهيم بن عيينة وغيرهم ، روى عنه جماعة كثيرة مثل عبد الله بن محمد بن شيرويه ، وكان من الثقات المتقنين، ظني أن مسلم بن الحجاج أخرج عنه . وأبو الأزهر الحسن بن أحمد بن محمد الراذكاني ، من أهل طوس ، كان فقيهاً صالحاً سديد السيرة منزوياً مشتفلاً بالعبادة لا يخرج من داره ، سمح أبا الفضل محمد بن أحمد بن أي الحسن العارفي الميهني ، سمعت منه ثالاين حديثاً بجهد جهيد في آخر سنة تسع وعشرين ، ومات بعد سنة ثلاثين وخمسمائة بطابران طوس .

الراراني: راران بالراءين المفتوحتين المنفوطتين من تحتهما بنقطة واحدة قرية من قرى أصبهان، والمنتسب إليها أبوطاهر ١١) روح بن محمد بن عبـد الواحـد بن العباس بن جعفـر بن الحسن بن ويدويه الوصفى الراراني ، سمع أبا الحسن على بن أحمد الجرجاني(٢) ، وأبا بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن المعدل ، سمم منه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي ، وروى لنا عنه جماعة بأصبهان وبغداد ، وتـوفي غرة شعبــان سنة إحــدى وتسعين وأربعمائة . وأخوه أبو الفضل العباس بن محمد بن عبد الـواحد الـراراني الضريـر ، سمع أبا بكر بن أبي على ومعمر بن أحمد بن زياد وقرأ القرآن على مشايخ وقته ، ومات في صفر سنة أربع وسبعين وأربعمائة . وابنه أبو روح ثابت بن روح الراراني أيضاً ، حدث بـأصبهان وسمـم منه جماعة. وأما حفيداه فأبو رجاء بدر بن ثابت بن روح الراراني ، شيخ صالح مقدم للصوفية بأصبهان ، سمعت منه جزءين وفوائد أبي بكر النيسابـوري في سبعة أجـزاء بروايتـه عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الطيان عن إبراهيم بن عبد الله التاجر عنه . وأخبوه أبو القاسم عبد الواحد بن ثابت الراراني ، سمعت منه بأصبهان ، ثم قدم علينا بفداد وكتبت عنه بها شيئاً يسيراً . وأبو الحسين أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن هارون الراراني الفقيه الواعظ والد أبي الخير محمد إمام جامع أصبهان ، ولا أدري هو من هذه القرية أو اسم جده الأعلى ررا فنسب إليه ؟ لأن ابنه أبا الخير يمرف إبابن ررا ، وأبو الحسين حدث عن أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، وكان غاليًا في الاعتزال ، مات في شهر ربيح الأول سنة اثنتين

<sup>(</sup>١) أنظر اللباب ٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) في أك هنا وسمع منه أبو القاسم هية الله بن عبد الواوث الشيرازي ۽ وهله العبارة متأخرة في س وم واللباب كما يأتي وهو الصواب .

وعشرين وأربعمائة . وابنه أبو الخير محمد بن أحمد ، يروي عن أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الجرجاني وأبي الفرج عثمان بن محمد البرجي وأبي سعيد محمد بن علي بن عمر النقاش وغيرهم ، روى لي عنه جماعة كثيرة ، وكانت وفاته في رجب سنة أنتين وثمانين وأربعمائة بأصبهان . ومن القدماء أبو عمرو خالد بن محمود<sup>(۱)</sup> الرازي نزيل الخان ـ يعني خان لنجان ، يروي عن محمد بن شبية والحسن بن عوفة وغيرهما ، روى عنه علي بن يعقوب بن إسحاق القمي . وأبو محمد عبد الله بن خالد بن محمد بن رستم النيمي الرازاني نزيل خان لنجان ، كان ثقة ، يروي عن محمد بن إسماعيل المائغ وابن أبي مسرة وعلي بن عبد العزيز المكي وغيرهم ، روى عنه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ .

الرازاني : هذه النسبة بالراء المفتوحة والزاي المنقوطة المفتوحة إلى رازان ، وهي محلة كبيرة ببروجرد ، وهي من بلاد الجبل . وأبو النجم بدر بن صالح بن عبد الله الرازاني الصيدلاني ، فقيه صالح عفيف ، سمع الإمام أبا نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ البغدادي صاحب الشامل في المذهب وأبا الفتح عبد الواحد بن إسماعيل بن نغارة (٢) الروجردي وغيرهما ، سمعت منه ببروجرد . وأخوه أبو نصر حامد بن صالح الرازاني رحل إلى أبي حامد المغزالي بطوس وتفقه عليه وكان رجلاً كافياً منطقياً صالحاً ، سمع بأصبهان أبا علي الحسن بن أحمد الحداد وببغداد أبا بكر أحمد بن المظفر بن سوسن الثمار وغيرهما ، كتبت عنه ببروجرد ثم بالكوفة منصرفه من الحجاز ، ثم لقيته ببغداد .

الرَّازِي: بغتم الراء والزاي المكسورة بعد الألف، هذه النسبة إلى الري، وهي بلدة لكبيرة من بلاد الديلم بين قومس والجبال والحقوا الزاي في النسبة تخفيضاً ، لأن النسبة على الياء مما يشكل ويثقل على اللسان والألف المتحدة الراء على أن الأنساب مما لا مجال للقياس فيها والمعتبر فيها النقل المجرد، خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين في كل فن قديماً وحديثاً وأقمت بها قريباً من أربعين يوماً في انصرافي من العراق وكتبت بها عن جماعة من الرازية تقرب من الثلائين نفساً ، فمن قدماء الأثمة بها أبو عبد الله جرير بن عبد الحميد بن

(٢) كذا ، وفي اللباب والقيس هنه و نضارة ۽ والله أعلم .

<sup>(</sup>١) كذا ، ولمل الصواب و محمد » ففي أخيار أصبهان ٣٠٦/١ وتنالد بن محمد الراواني أبر حمرو والدعيد الله بن خالد الراواني من أهل الخان ، ثقة ، يروي هن الحسن بن عرفية . . . . » وليه ١٩١/٢ وعبد الله بن خالد بن محمد بن وستم أبر محمد الراواني ، ( في النسخة : الراواني ) سكن الخان . . . ، وويأتي قريةً وكر عبد الله هذا .

جرير بن قرط بن هلال بن أبي قيس بن وحف بن عبد غنم بن عبد الله بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد الضبي الرازي ، أصله من الكوفة ، رازي المولد والمنشأ ، رأى أيوب السختياني بمكمة وجماعة من طبقته ، سمح الأعمش ومنصور بن المعتمر وهشام بن عبروة وسهيل بن أي صالح ومغيسرة بن مقسم وحصين بن عبد السرحمٰن وليث بن أبي سليم ، روى عنسه عبد الله بن المبارك وأبو داود الطيالسي وسليمان بن حرب وأحمد بن حنبـل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبوخيثمة زهير بن حرب وغيرهم من مشاهير الأئمة والأعلام ، مات بالري ني شهر ربيع الأخر سنة ثمان وثمانين ومائة عن ثمان وسبعين سنة . وأبسو زرعة عبيــد الله بن عبد الكويم بن يزيد بن فرُّوخ الرازي مولى عيَّاش بن مُطرَّف القرشي ، من أهل الري، سمع خلاد بن يحيى وأبا نعيم وقبيصة بن عقبة ومسلم بن إبـراهيم وأبا الــوليد الــطيالس وأبــا سلمة التبوذكي والقعنبي وأبا عمر الحوضي وإبراهيم بن موسى الفرَّاء ويحيى بن ٧٠ ر المصري ، وكان إماماً ويانياً متقناً حافظاً مكثراً صادقاً ، وقدم بغداد غير مرة وجالس أحمد ن حنبل وذاكره وكثرت الفوائد في مجلسهما، روى عنه مسلم بن الحجاج وأبراهيم بن إسحاق الحربي وعبد الله بن أحمد بن حنبل وقاسم بن زكريا المطرز وأبو بكر محمد بن الحسين القطان وابن أخيه وابن أخته أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، وحكى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي وكان كثير المذاكرة له فسمعت أبي يومأ يقول : ما صليت غير الفرض استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي ، وذكر عبد الله بن أحمد قال لأبي : يا أبت ! من الحفاظ ؟ قال : يا بني ! شباب كانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا ، قلت : من هم ؟ يا أبتِ ! قال : محمد بن إسماعيل ذاك البخاري ، وعبيدالله بن عبد الكريم ذاك الرازي ، وعبد الله بن عبد الرحمٰن ذاك السمرقندي ، والحسن بن شجاع ذاك البلخي . وحكى عن أبي زرعة الرازي أنه قبال : كتبت عن رجلين ماثتي ألف حديث ، كتبت عن إبراهيم الفراء مائة ألف حديث ، وعن ابن شيبة عبد الله مائــة ألف حديث ، ذكر أبو عبد الله محمد بن مسلم بن وارة يقول: كنت عند إسحاق بن إبـراهيم بنيسابور فقال رجل من أهل العراق : سمعت أحمد بن حنبل يقول : صح من الحديث صبعمائة ألف حديث وكسر ، وهذا الفتي \_ يعني أبا زرعة \_ قد حفظ ستمائة ألف حديث . وكان إسحاق بن راهويه يقول : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل . وكانت ولادته سنة مائتين وتوفي سلخ ذي الحجمة سنة أربع وستين ومائتين بـالــري وزرت قبــره . وابن أخيــه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الرازي من أهل الري ، كان ثقة كثير الحديث صاحب أصول ، روى عنه عمه أبي زرعة ويونس بن عبـد الأعلى وبحر بن نصـر والربيـع بن

سليمان ومحفوظ بن يحر الأنطاكي وغيرهم ، ووى عنه محمد بن حمدان بن محمد الأصبهاني ، وكان أبو القاسم قدم أصبهان وحدث بها ، وأكثر أهل أصبهان عنه ، وتنوفي بها سنة عشرين وثلاثمائة . قال أبو الحسن الدارقطني : وحمد شيخ كتبنا عنه من شيوخ أهل الري وعمدولهم ، وهبو حمد بن عبد الله بن محمد بن عبد السرحمن بن أيوب بن شسريك الأصبهاني ثم الرازي ، يحدث عن ابن أبي حاتم وأحمد بن محمد بن الحسين الكاغذي وغيرهما .

الراسبي: بكسر السين والباء الموحدة منسوب إلى بني راسب ، وهي قبلة نزلت البصرة ، واثق أن رجلًا اختلف فيه بنو راسب وينو طفاوة وسالبصرة كل واحد من القبيلتين كانت تقول: هو منا ، فقال واحد: نشده ونرميه في الماء فإن طفا هو من بني طفاوة ، وإن ترسب هو من بني راسب ، فتركوه (١) . ومنها أبو شعبة نوح الراسبي ، يروي عن يونس بن عمرو بن الحدسن ، روى عنه زيد بن حباب . وأبو بكر الأزهر بن القاسم الراسبي ، من أهل المسوة ، سكن بمكة ، يروي عن المثنى بن معيد وهشام بن أبي عبد الله المستوأني ، روى عنه المحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم ، وأبو بشر جابر بن صبح الراسبي ، من أهل البصرة ، روى عنه يوسف بن يزيد البراء ويحيى القيطان . ومن التابعين أبو الوازع جابر بن عميح الراسبي ، يروي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه ، روى عنه شداد بن سعمة . وعبد الله بن خالد بن سلمة المحنوصي القرشي ، كان ينزل البصرة في بني راسب وليس منهم فقيل له : الراسبي ، لسكناه محلتهم ، يروي عن أبيه ، روى عنه محمد بن عقبة منكر الحديث يجب التنكب عن روايته إلا فيما وافق الإثبات والاعتبار بروايته فيما لم يخالف الثقات . وأبو هلال محمد بن صليم الراسبي السامي من أهل اليصرة مولى سامة بن لؤي ولم يكن من بني راسب إنما كان نازلاً فيهم فنسب إليهم ، استشهد به المخاري في الجامع الصحيح ـ قاله أبو علي الغساني ، ويروي أبو هلال عن قتادة وطبقه (١) .

الرآس : بفتح الراء المهملة وتشديد الألف وفي آخرها السين المهملة ، هذه النسبة إلى

<sup>(</sup>١) الذي في ذهني أن الحبين بعد الاختلاف في الرجل اتفقا على تحكيم أول من يطلع عليهم نطلع معتقة المصروب به النحل في الحمق فاخيروه فعال ارموه في دجلة فإن طف المفاوي وإن رسب فراسي ، وكانت غداة بياردة ، فأطلق الرجل سائية لملريح . هذا معنى الحكاية أو نحوه ، وفي اللباب ؛ هو راسب بن ميدغان بن مالك بن نصو بن الأزد. بيلن من الأزد منهم عبد الله بن وهب الراسي رئيس الخوارج بيرم النهوران ، وفيه قتل » .

<sup>(</sup>٢) في اللباب و وفي جرم أيضاً راسب ، وهو راسب بن المؤرج بن جدة بن جرم بن رمان ، إليه جهم من صعوان رأس الجهمية و ريان بلنح الراء والياء الموحلة المشلدة وآخره نون ، وجدة بضم الجيم وتشديد الدال .

بيع الرؤوس المشوبة ويقال بالواو الرواس ، والمشهور بها سنيان بن زياد االرآس من أهل البصرة ، كتب عن حماد بن زيد وعامة أهل البصرة وكان ثقة من الحفاظ ، عاجله الموت فلم يتضع به ، مات قبل المائتين بدهر ، وكان صديقاً لقتية بن سعيد . وأبو سالم العلاء بن مسلمة الروّاس من أهل بغداد ، يروي عن العراقيين المقلوبات وعن الثقات الموضوعات ، لا يحل الاحتجاج به بحال ، يروي عن هاشم بن القاسم أبي النضر وإسماعيل بن مغراء الكرماني ، قال أبو حساتم بن حبان : روى عنه أحمد بن يحيى بن زهير التستري . وأبو حاتم عبد الرحمٰن بن علي بن يحيى بن محمد بن الروّاس النشوي بالثين المعجمة ، يروي عن يحيد بن محمد بن يحي بن نامير المعجمة ، يروي عن يحيد بن محمد بن يحي بن نامير بن عاصم شيخ أبي نصر بن ماكولا ، قال أبو عبد الله المحيدي قال لي القاضي أبو طاهر إبراهيم بن أبي بكر أحمد بن محمد السلماسي أبو عبد الله المحيد أبي حال عبد الرحمٰن بن علي بنشوى وسمعته يقول في نسبة روًاس بضم الراء وتخفيف الواو ، وأنه أنكر تشديد الواو .

الراسي: بالراء المهملة وتليين الألف والسين المهملة بعدها ، هذه النسبة إلى رأس المين ، وهي بلدة من ديار بكر ، والنسبة المشهورة إليها الرسخ ، وسنلكر هذه النسبة في موضعها ، والمشهور بالراسي أبو الفضل جعفر بن محمد بن الفضل الراسي ، قال أبو حاتم بن حبان : هو من أهل رأس المين ، يروي عن أبي نعيم الكوفي ، روى عنه أبو يعلى أحمد بن على الموصلي وأهل الجزيرة ، وهو مستثيم الحديث<sup>(1)</sup> .

الراشيدي: بفتح الراء وكسر الشين المعجمة بعد الألف وفي آخرها الدال المهملة ، هداه النسبة إلى الراشدية ، وهي قرية من نواحي بغداد فيما أظن ، منها أبو جعفر محمد بن جمفر بن عبد الله بن جابر بن يوسف الراشدي من أهل بغداد ، كان شيخاً ثقة ، سمع عبد الأعلى بن حماد النرسي وأبا نشيط محمد بن هارون الحربي ، وحدث عن أبي بكر الأثرم بكتاب الملل لأحمد بن حنل ، ووى عنه أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي وأحمد بن نصر بن عبد الله المدارع ، قال أبو الحسين بن المنادي : محمد بن جعفر الراشدي كمان يقدم إلى مدينتنا من الراشدية ، مات في المحرم سنة إحدى وثلاثمائة ، وقال غيره : مات سلخ ذي المعدة .

<sup>(</sup>١) (الراشنياني) في معجم البلدان و راشتينان ـ الشين معجمة ثم الناء المشاة من فوقها وبناء آخر الحروف ساكنة ويُون وأخره نون ، من قرى إصبهان ، ينسب إليها أبو يكر أحمد بن محمدبن جعفر بن أحمد بن إسحاق بن حماد ( الراشنياني ) ، مسمع أبا القائم الحسن بن مومى الطبري بتستر ، وأنه أمالي .

الرَّ أَضَّرْسَنِي : بالراء المفتوحة والغين المعجمة الساكنة والراء الساكنة بين السينين المهملتين وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى راغسر سني ، وهي قربة من قرى نسف على نصف فرسخ ، منها الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن موسى النسفي الراغسر سني ، سمع السيد أبا الحسن محمد بن محمد بن زيد الحسيني العلوي ، روى عنه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي ، وأبو بكر كان ممن سكن سموقند ودخلها كثيراً .

الرافيتي : بفتح الراء والغين المعجمة المكسورة وفي آخرها النون ، هـلمه النسبة إلى راغتي ، وهي قرية من قرى سفلا سموقند من الدبوسية ، منها أبو محمد أحمد بن محمد بن علي الدبوسي ، أملى وحلث ، سمع أبا بكر محمد بن أحمد بن موسى بن رجاء بن حنش الكارزني وأبا نصر منصور بن محمد العولاسي وأبا بكر أحمد بن إسماعيل الإسماعيلي وأبا بكر محمد بن الفضل الإمام وغيرهم ، روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشي الحافظ ، ذكره في معجم شيوخه قال : أقمنا عليه بالدبوسية خمسة عشر يوماً حتى سمعنا منه مغازي الواقدي أكثره ما كان عند مكترباً وكتبنا من أماليه بخطه أيضاً ، روى مغازي الواقدي عن أبي عن أبيه عن والده عن محمد بن شجاع عنه .

الرافعي: بفتح الراء وكسر الفاء بعد الألف وفي آخرها المين المهملة ، هذه النسبة إلى رافع وهو جد إبراهيم بن علي بن حين بن علي بن أبي رافع الرافعي المديني من أهل المدينة ، حدث عن أبيه وحمه أبوب بن الحسن الرافعي وكثير بن عبد الله العزني وفيرهم ، ورى عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن العند العزامي ومحمد بن إسحاق المسيبي وأبو ثابت محمد بن عبيد الله المديني ويعقوب بن حميد بن كاسب ، وكان نزل بغداد بأخرة ومات بها ، وحكى عثمان بن سعيد المدارمي قال قلت ليحيى بن معين : فيإبراهيم بن علي الرافعي من هو ؟ قال : شيخ مات بالقرب ، كان ههنا ليس به بأس ؛ قلت يقول حدثني عمي أيوب بن حسن : كيف هو ؟ قال : ليس به بأس . وأبو الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن أليح بن رافع بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد بن رافع الإنصاري الزرقي المؤلفي ، نسب إلى جده الأعلى ، ورفاعة بن رافم أحد النقباء ، كان عقيباً وشهد أحداً مع محمد بن شعبة الأنصاري وعبد الله بن محمد البغري روى عنه أحمد بن عمر البقال ، وقال محمد بن إبراهيم بن محمد البغري روى عنه أحمد بن عمر البقال ، وقال محمد بن إبراهيم الإن محمد البغري روى عنه أحمد بن عمر البقال ، وقال محمد بن أبي الفوارس : كان ثقة ولم أسمع منه . قال أبو الحسن بن الفرات : كان محمد بن إسحاق الزرقي ثقة جميل الأمر حافظاً لأمور الأنصار ومناقيم ومشاهدهم ، وقد كتبت عنه شيئاً إسحاق الزرقي ثقة جميل الأمر حافظاً لأمور الأنصار ومناقيم ومشاهدهم ، وقد كتبت عنه شيئاً يسيراً ، وذكر لي أن كتبه تلفت ، وتوفي جمادي الأخرة سنة ست وستين وثلاثمائة ، ودفن في

مقابر الأنصار عند أبيه .

الرافِقي : بفتح الراء وكسر الفاء والقاف ، هذه النسبة إلى الرافقة ، وهي بلدة كبيرة على الرافقة ، وهي بلدة كبيرة على الفرات يقال إلى الرافقة ، أقمت بها ليلتين الفرات يقال لها الرقة الساعة ، والرقة كانت بجنبها فخربت ، فقالوا : الرقة ، أقمت بها ليلتين في توجهي إلى حلب وكتبت بها عن جماعة ، والمشهور بالانتساب إليها محمد بن خالد بن البخاري حدث عنه في الجامع عن عبيد الله بن موسى بن أعين وغيرهما ، ذكره أبو أحمد بن عدي ، ويقال إنه محمد بن يحتى بن عبد الله بن خالد الذهلي والله أعلم . وأبو بكر محمد بن جعفر بن أحمد القاضي يحتى بن عبد الله بن خالد الذهلي والله أعلم . وأبو بكر محمد بن جعفر بن أحمد القاضي الرافقي يعرف بابن الصابوني ، من أهل الرافقة ، قدم بغداد وحدث بها عن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط الأشجمي وعن الحسن علي بن عمر الدارقطني .

الرُّامَراني : بفتح الراء والميم بينهما الألف وبعدها راء أخرى وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى رامران وهي إحدى قرى نسا على فرسنخ منها ، خرج منها جماعة من الأفاضل والفقهاء . منهم أبو على الحسن بن على النسوي الرامراني ، كان إماماً فاضاد ، سمع أبا عمرو محمد بن أحمد بن حمدان المقري ، سمع منه أبو الفضل محمد بن أحمد بن على التميمي ، ووفاته بعد سنة أربعمائة . وأبو جعفر محمد بن جعفر بن إبراهيم بن عيسى النسوي الفقيه من أهل الرامران ، كان فقيهاً فاضلاً حسن السيرة مكثراً من الحديث ، رحل في طلب إلى العراق والشام والحجاز وديار مصر ، وعمّر حتى حدث ، سمم بنسا أبا العباس الحسن بن سفيان الشيباني وعبد الله بن محمد الفرهاذاني ، ويبغداد أبا جعفر محمد بن جرير الطبري وأبا بكر محمد بن محمد بن الباغندي ، وبالحجاز أبا سعيد المفضل بن محمد الجندي ، وبمصر أبا جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي وعلى بن أحمد بن سليمان وبدمشق أبا الحسن أحمد بن عمير بن جوصاء الدمشقى وبحرّان أبا عروبة الحسين بن أبي معشر السلمي ، وأقرانهم ، سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وذكره فقال : أبو جعفر الفقيه من أهل الرامران من الفقهاء الثقبات المعدلين ، قندم نيسابيور سنة سبع وثلاثين وثبالاثمائية مع رئيسهم أبي بكر بن أبي الحسن ، وكتبنا عنه بنيسابور ثم لما وردت تلك الناحية صادفته حيـاً وكتبت عنه بها ، وكان حسن الحديث صحيح الأصول ، وتوفى في قريته وأنا بها في رجب من سنة ستين وثلاثمائة.

الرائشي: يفتح الراء وضم الميم وفي آخرها الشين المعجمة، هذه النسبة إلى رامش وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، وهو أبو نصر محمد بن محمد بن أحمد بن هميماة

مقرئاً عارفاً بعلوم القرآن ، وله حظ صالح من النحو والعربية ، سمع الحديث أولاً مع أخواله من أصحاب أبي العباس الأصم ، ثم سافر إلى العراق والحجاز والشام وديار مصر وأدرك المشايخ وقرأ بمعرّة النعمان على أبي العلاء أحمد بن عبد الله المعري ، وانصرف ، وارتبطه نظام الملك الوزير في مدرسته بنيسابور ليقرىء الناس ويحدث فلم يزل يفيد ويقرىء ويحدث ويقرأ عليه الأدب إلى أن مات ، سمع بنيسابور أبا القاسم عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الله السراج وأبا عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه المدينوري وأبا سعد عبد الرحمٰن بن الحسن بن عليك الحافظ ، وبمكة أبا الحسن محمد بن على بن محمد بن صخر الأزدي ، وبالرملة أبا الحسين محدد بن الحسين بن على بن الترجمان الصوفي ، ويتنيس أبا الحسن على بن الحسين بن عثمان بن جابر المصري وطبقتهم روى لنا عنه أبو حفص عمر بن علي بن سهل السلطان وأبو حفص عمر بن أحمد بن منصور الصفار بمرو ، وأبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمٰن العصائدي بسنج ، وأبو منصور عبد الخالق بن زاهر الشحامي وزوجته أم سلمة سِتَيك بنت أبي الحسن الفارسي وناصر بن أبي القاسم الواعظ وأبـو عثمان سعيـد بن عبد الله المُلقاباذي وغيرهم ، ولد سنة أربع وأربعمائة ، وتوفي في جمادى الأولى سنة تسع وثمانين وأربعمائة بنيسابور ودفن بمقبرة باب معمر . وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن حماد بن قطن بن منصور بن صالح بن رفيد بن بجيح بن عبد العزيز المصري الرامشي - ورامش قرية من سواد بخارى ، يروي عن أبي عمرو محمد بن محمد بن صابر وأبي أحمد محمد بن محمد بن الحسن البخاريين ، روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشبي(١) .

الرامكي : بفتح الراء والعيم بينهما الألف وفي آخرها الكاف هذه النسبة إلى رامك ، وهو اسم لجد أبي القاسم عبد الله بن موسى بن رامك النيسابوري الرامكي ، نزيل بغداد ، سمع أبا عبد الرحمٰن عبد الله بن أحمد بن حنبل وأبا مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي وأبا العباس محمد بن يونس الكديمي وأقرائهم روى عنه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الكافظ ، وقال : توفي ببغداد في سنة سبع وأربعين وثلاثمائة .

 <sup>(</sup>١) ( السراشيني ) في معجم البلدان و وامشين ـ اظنهـا من قــرى همـــلان ، قــال شيـرويه : مظفـر بن الحسن بن
الحسين بن نشعور الرامشيني الشافعي روى عن أيي محمد الحسن بن محمد الأبهري المعذار ، سمع منه المعدائي ،
 وكان صدورةً ،

الرائمي: يفتع الراء والمبيم بيتهما الألف وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى رامني ، وهي قرية من بخارى على فرسخين عند خبيون خربت الساعة ، منها أبو أحمد حكيم بن لقمان الرامني ، يروي عن أبي حبد الله بن أبي حقص والفتح بن أبي علوان البخاريين ، روى عنه أبو الحسن على بن الحسن بن عبد الرحيم القاضي .

الرُّامَهُومُزي: بفتح الراء والميم بينهما الألف وضم الهماء وسكون السراء الأخرى وضم الميم وفي آخرها الزاي ، هذه النسبة إلى رامهرمز وهي إحدى كور الأهواز من بلاد خوزستان ، قيل إن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان منها ، والمشهور بالنسبة إليها القناضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمٰن بن خلاد الرامهرمزي كان فاضالًا مكثراً من الحديث ، ولى القضاء ببلاد الخوز ، ورحل قبل التسمين ومائتين وكتب عن حماعة من أهل شيراز ، ثم رجع إليه في سنة خمس أو ست وأربعين وثلاثماثة ، يروي عن أحمد بن حماد بن سفيان ، كتب عنه جماعة من أهل شيراز، ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الشيرازي الحافظ في تاريخ فارس. وقال بلغني أنه عاش برامهومز إلى قرب الستين وثلاثمائة . وأبو عاصم عبد السلام بن أحصد الرامهرمزي ، يروي عن القاسم بن نصر ، روى عنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن حُميم الغساني وذكر أنه سمم منه برامهرمز . وأبو عمرو سهل بن موسى بن البختري القاضي الرامهرمزي المعروف بشيران ، يروي عن أحمد بن عبدة الضبي ومحمد بن يحيي بن على بن عاصم وفيرهما ، روى عنه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني وعلى بن محمد بن لؤلؤ البغدادي . وعبد الوهاب بن رواحة الرامهرمزي ، يروى عن أبي كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ، روى عنه سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني وأبو عبد الله محمد بن عبيد الله بن مهدي القاضي الرامهرمزي ، يروي عن محمد بن موزوق ، روى عنه سليمان الطبراني .

الرابيئتي : يفتح الراء والميم المكسورة بينهما الألف ثم الياء الساكنة آخر الحروف ثم الثاء الممثنة وهي قرية من قرى الثاء الممثنة وهي أخرها النون ، هذه النسبة إلى راميتنة وقبل أوميئة وهي قرية من قرى بخلاى ، منها أبر إيراهيم وروح بن المستنير الراميئيي البخاري ، يروي عن المعتنز بن سابق وأبي حفص الكبير والمسيب بن إسحاق وغيرهم ، وروى عنه محمد بن هشام بن نعيم الزمن . وأبي حيد الله المماركيني ، يروي عن المعتد الله محمد بن أبي هاشم صالح بن رفيد بن عبد السلام الراميئي ، يروي عن النفر بن شميل وعفان بن عبد الحبار ، ووى عنه حفيده أبو عمرو عبد الرحمن بن عبد الله بى محمد بن أبي هاشم بي مطحد بن أبي هاشم وغيره .

الرامي: بفتح الراء وفي آخرها الميم بعد الألف، هذه النسبة إلى صنعة الرمي بالقوس والنشاب ، اختص بها جماعة من العلماء المطوعين منهم أبو سعيد محمد بن العباس الغازي الرامي ، ذكره أبو سعد الإدريسي الحافظ في كتاب تاريخ سعرقند وقال: محمد بن العباس الغازي الرامي الاستاذ الفاضل الورع المتبع في علوم الرمي على مذهب طاهر البلخي، كنيته أبو سعيد الخياط ، كان ناسكاً صبائناً من أصحاب الرمي ، شديد المحبة لأهمل العلم والفضل ، تلملت له في الرمي سنين كثيرة وبه تخرج رؤساء الفزاة بسموقند ، سمع من أبي الحسن محمد بن أبي الفضل السعرقندي أحاديث في فضل الرمي والجهاد ، كتبنا عنه ، مات أول صنة أربع ومبعين أو آخر سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة .

الرائي: يفتح الراء وفي آخرها النون بعد الألف هذه النسبة إلى ران ، والمشهور بهذه النسبة أبو سعيد الوليد بن كثير الرائي ، يروي عن ربيحة بن أبي عبد الرحمٰن الرأي والضحاك بن عثمان وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وعبد الرحمٰن بن أبي الزناد ، روى عنه سليمان بن أبي شيخ وأبو سعيد الأشج ويوسف بن عدي وغيرهم . وسعيد بن الوليد الرائي ، حدث عن ابن المبارك ، روى عنه عبد الله بن المبارك .

البراؤسائي: يفتح الراء والدواو بعد الألف ثم السين المهملة المفتوحة وفي اخرها النون ، هذه النسبة إلى واوسان ، وظني أنها من قرى نيسابور ونواحيها ، فإن المنتسب إليها نيسابوري ، والمشهور بهذه النسبة صديق بن عبد الله الراوساني النيسابوري ، سمم بمصر خير بن عرفة ومقدام بن داود المصريين ، حدث عنه أحمد بن الخضر الشافعي . وأبر عبد الله محمد بن عبد الله بن شاذان بن عبد الله الراوساني النيسابوري ، سمم بخراسان محمد بن رافع وإسحاق بن منصور ومحمد بن يحتى وأبا سعيد الأشبع والحسن بن محمد الزعفراني ومحمد بن الوليد البسري ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء وغيرهم ، روى عنه أبو علي والمدين بن على وأبو محمد عبد الله بن سعد وأبو أحمد محمد بن محمد الحافظ وغيرهم .

الراوتَذِي : بفتح الراء والواو بينهما الألف وسكون النون ، وفي آخرها الدال المهملة ، 
هذه النسبة إلى راوند ، وهي قرية من قرى قاسان بنواحي أصبهان ، وراوند مدينة بالمسوصل 
قليمة بناها راوند الأكبر بن الضحاك بيوراسب ، منها أبو بِشْر حيان بن بشر بن المخارق الضبي 
الأسدي الراوندي القاضي ، وكان بشر بن المخارق من قرية راوند هكذا قال حفيده أكثم ؛ 
وحيان ولي القضاء بأصبهان أيام المامون ، وكان ثقة ديناً ، روى عن أبي يوسف القاضي 
وهشيم ويحيى بن آدم ، ثم رجع من أصبهان إلى بغداد وولي القضاء بها سنة سبع وثلاثين 
وصالتين ، ومات سنة ثمان وشلائين ومائتين ، روى عنه الهيئم بن بشر بن حصاد وصاحبنا

أبو الرضا فضل الله بن على الحسيني العلوي ، يعرف بابن الراوندي ، لعل أصله كان من هذه القرية ، كتبت عنه بقاسان وذكرته في حرف القاف(١) .

الرَاوَنِيرِي : بفتح الراء والنون المكسورة بعد الواو الألف واليباء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الراء الأخرى ، هذه النسبة إلى راونير ، وهي إحدي قرى أرغيان ، بت بها ليلة منصرفي من العراق وكانت قرية كبيرة حصينة ، خرج منها أبو نصر محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأرغباني الراونيري مفتى نيسابور في عصره وإمام مسجد عقيل ، وكان سديد السيرة جميل الأمر تاركاً لما لا يعنيه ، تفقه على أبي المعالى الجدويني ، وسمع الحديث الكثير من أبي سهم محمد بن أحمد بن عبيد الله الحفصي وأبي الحسن على بن أحمد الواحدي وأبي بكر أحمد بن على بن خلف الشيرازي وغيرهم ، كتب لى الإجازة بجميع مسموعاته غير مرة وما أدركته ، وتوفى في أواثل سنة تسع وعشرين وخمسمائـــة (٢) ، ودخل نيسابور في أواخر هذه السنة وأدركت أخياه الأكبر منه أبا العبياس عمر بن عبيد الله بن الراوليري وكان أكبر منه بنيف عشرة سنة ، وكان شيخاً صالحاً عفيفاً ، سمع أبا القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري وأبا الحسن على بن أحمد الواحدي وأبا سعد عبد الرحمن بن منصور بن رامش وأبا بكر محمد بن القاسم الصفار وطبقتهم ، سمعت منه أسباب النزول للواحدي وغيره من الأجزاء المنشورة ، وتوفى . . . . . (٣) وثلاثين وخمسمائة . وابنه أبو شجاع محمد بن عبد الله الراونيري ، شاب صالح فقيه فاضل سديد السيرة جميل الأمر ورع ، سمع معنا الكثير بمرو وسمعت منه أحماديث يسيرة بنيسمابور وكمان قد سمع من أبي سعد علي بن عبد الله بن أبي صادق الحيري وأبي بكر عبد الغافر بن محمد الشيرويي وهو باق يصلي بالناس في المسجد عقيل . وأخوه أبو المعالى عبد الملك الراونيري ، سمع معنا بمرو ، وحدث عن صاعد بن سيار الهروي ، سمعت منه حكايتين أو ثلاثة وتوفي في أواخر سنة تسع أو أوائل سنة خمسين وخمسماثة بنيسابور بعد وقعة الغذ

<sup>(</sup>١) في معجم السلدان و ويسب إلى راوند زيد بن علي بن منصور بن علي بن منصور أبو العلاء المعمدل من أهل السري سمع أبا القباسم إسماعيل بن حمدون بن إسراهيم المؤكي الرازي وأبا نصبر أحمد بن محمد بن صاعد القاضي وأبا محمد عبد الواحد بن الحس بن الصفار ، أحاز (في النسخة إجازة ) للسمعاني وكان مولده في سنة ٤٧٢ ت وأبر الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق المشهور بابن الراوندي الرنديق هلك سنة ٣٩٨ . (٢) أنظر اللباب ١١/٢ .

<sup>(</sup>٣) بيماض في لله وب ، ولعمر هذا ترجمة أوسع من هذه في معجم البلدان وفيها 1 كتب عنه أيو سعد وأبو القاسم الدمشقي ، وتوفي منيسابور في ثاني عشرين من شهر رمضان سنة ١٥٣٤ . .

الراؤنيّ: بفتح الراء والواو وفي آخره النون ، هذه النسبة إلى راون ، وهي مدينة من طخارستان بلخ ليست بكبيرة ، كانت ليحيى بن خالد بن برمك ، وهي اليوم خيرها كثير ، وكذلك صيدها وليس يسلم على أهلها وال ونحن ممن ابتلى بهم ثم سلم الله ـ هكذا ذكره أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي في كتاب مفاحر خراسان ـ منها أبو عبد السلام بن الرواني ، ولي القضاء بها ، وكان فقيهاً مناظراً شهماً من الرجال ، سمع الحديث من أبي سعد أسعد بن الظهيري ، قرأت عليه ببلخ مجالس من أمالي أبي بكر بن المباس إمام جامع بلخ ، يرويها عن أبي سعد عنه ، وكان قدم بلخ متظلماً إلى السلطان من نهب الغز وإغارتهم عليه ومعاقبتهم لهم (7).

الراهبي: يفتح الراء وكسر الهاء وفي آخرها الباء الموحدة ، هذه النسبة إلى راهب ، وهر اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، وهو أبو الحسن محمد بن بكر بن محمد بن جعفر بن راهب بن إسماعيل الراهبي الفرائشي وهم جماعة كثيرة بنسف ، وقال لي بعضهم إن الراهبي من أهل بيت بنسف ، وأبو الحسن هذا منهم ، يروي عن أبي يعلى عبد المؤمن بن خلف ومحمد بن طالب ومحمد بن محمود بن عنبر النسفيين وغيرهم ، مات في ذي الحجة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة ، روى عنه أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري الحافظ . وابنه أبو نصر أحمد بن محمد بن بكر بن محمد بن جعفر بن راهب الراهبي الأديب الشاعر من مفاخر بلذة نسف ، سمع جده أبا عمرو الراهبي وأبا الفوارس أحمد بن جمعة واللبث بن نصر الكاجري وأبا بكر إسماعيل بن محمد الفراتي ، روى عنه أبو المباس جعفر بن محمد المستغفري ، وكانت ولادته غرة شعبان سنة سبح وأربعين وثلاثمائة ، ومات في رجب سنة المستغفري ، وكانت والرومئة . وأبو محمد عبد الله بن محمد بين جعفر بن راهب بن إسماعيل البزاز الراهبي أخو أبي عمرو المؤذن ، شيخ صلوق ، يروي عن أبي يعلى عبد المؤمن بن خلف ، وروى عنه أبو العباس المستغفري ، ومات يوم الاثنين وقت المصر غرة ذي القمدة سنة ست وشاين وثلاثمائة .

الراهُوبي : بفتح الراء وضم الهاء وفي آخرها الياء المنقوطة من تحتهـا باثنتين ، هـلـه

<sup>(</sup>١) بياض ، وهذا الرجل اسمه عبد السلام الراوني ، لم يستحصر المؤلف كنيته واسم أبيه فترك بياضاً .

<sup>(</sup>۲) ( الراوي ) هي معجم البلدان و راوية مكسر الواو وبياه مشاة من تحت مفتوحة بالفط راوية الماه ـ قرية من هـوطة دمشق . . . والمضاه بن عيسى الكلاعي المزاهد ( الراوي ) كان يسكن راوية من قرى دمشق . . . . وحمدث عن شمة ، حكى عنه الفضم ص عشدن المجرعي وأحمد ص امن الجواوي وعيد بن عصام الحراساسي : .

النسبة إلى إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهُويه ويقال : ابن راهُويهِ ، والمنتسب إليه(١) ابنه أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن مطر بن عبيد الله بن غالب بن الوارث بن عبيد الله بن عطية بن مرة بن كعب بن همام بن أسد بن مرة بن عمرو بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم الحنظلي المروزي الراهوبي ، كان إماماً مذكوراً مشهوراً من أهمل مرو ، سكن نيسابور ، وكان متبوعاً له أقوال واختيارات ، وهو من أقران أحمد بن حنل ، وذكره أحمد فقال : إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، وكره أن يقول : راهويه ، وقال : لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء ، فإن الناس لم بـزل يخالف بعضهم بعضاً : سمع النضر بن شميل وعبد الرزاق بن همام ، روى عنه البخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وجماعة كثيرة من الأثمة ؛ ذكر إسحاق بن راهويه وقال قال لي عبد الله بن طاهر : لم قيل لك : ابن راهويه ؟ وما معنى هذا ؟ وهل تكره أن يقال لك هذا ؟ قال : اعلم أيها الأمير أن أبي ولد في طريق فقالت المراوزة راهوي ، بأنه ولد في الطريق ، وكان أبي يكره هذا ، وأما أنا فلست أكرهه . ولد إسحاق سنة إحدى وستين وماثة ، وخرج إلى العراق وهو ابن ثلاث وعشرين سنة ، ومات بنيسابور ليلة النصف من شعبان سنة ثمان وثلاثين وماثتين ، وزرت قبره غير مرة . وابنه أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الراهوي ، ولد بمرو ، ونشأ بنيسابور ، وكتب ببلاد خراسـان وبالعـراق والحجاز والشـام ومصر ، وسمـع أباه إسحـاق بن راهبويه وعلي بن حجر المروزيين ومحمد بن رافع القشيري ومحمد بن يحيي المذهلي النيسابوريين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبا مصعب الزهري ويونس بن عبد الأعلى المصري ، وحدث ببغداد فروى عنه من أهلها محمــد بن مخلد الدوري وإسمــاعيل بن على الخطبي وأحمد بن الفضل بن خزيمة وعبد الباقي بن قانع ، وكان عالماً بالفقه جميل الطريقة مستقيم الحديث، قال محمد بن المأسون الحافظ: انصرف أبو الحسن بن راهـويه إلى خـراسان بعد وفاة أبيه بسنتين فصادف الليثية فلم يعـرفوا حقـه إلى أن جلس الأمير أبــو الهيثم خالــد بن أحمد بن حماد الذهلي فقلده قضاء مرو أولًا ثم نيسابور ثم انصرف إلى مرو وتــوفي بها سنــة تسع وثمانين وماثتين . وابنه أبو الطيب محمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المعروف جده بابن راهویه ، مروزي الأصل ، سكن بغداد وحدث بها عن محمد بن المغيرة السكري الهمداني ، روى عنه أبو الفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني ، وكان ثقة عالماً بمذهب مالك بن أنس ، ومات بالرملة في سنة تسع وثلاثين وثلاثماثة . وابنه الآخر أخو

<sup>(</sup>١) يمني إلى راهويه فإنه لقب إبراهيم كما يأتي .

<sup>(</sup>٢) والذي في جمهرة ابن حزم ص ٢٢٣ وغيرها د ابن ريد مناة ، وهو الصواب .

أيي الطيب أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن راهويه الحنظلي العروزي الراهوبي ، قدم بغداد وحدث بها عن إيراهيم بن الحسين بن ديزيل الهمذاني وأحمد بن الخضر المروزي ، روى عنه أبو طاهر بن أبي هاشم المقرىء وعبد الله بن أحمد بن مالك البيع .

الرالاني : بفتح الراء بعدها الألف والملام ألف وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى رالان وهو بطن من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم وهو رالان بن مازن ـذكره ابن حبيب^١١) .

الرائِشي : بفتح الراء بعدها الألف والياء المكسورة آخر الحروف وفي آخرها الشين ، هذه النسبة إلى بني رائش قبيل نزل الكوفة ، منهم شريح القاضي وهو الرائشي ، وهو أبو أمية شريح بن الحارث الكندي حليف لهم من بني رائش(۱۱) ـ هكذا ذكره المدارقطني ، وكان من علماء التابعين ، وكان أعلم بالقضاء من علقمة ، يروي عن عمر رضي الله عنه ، روى عنه الشعبي وشريح بن الحارث الكوفي ، ومات سنة ثمان وسبعين .

الراقض: بفتح الراء بعدها الألف ثم الياء المكسورة آخر الحروف وفي آخرها الضاد المعجمة ، هذه النسبة إلى رياضة الخيل وتقويمها إن شاء الله ، واشتهر بها حماد الراقض من أهـل البصرة ، يـروي عن الحسن وابن سيرين وغيرهما ، روى عنه بشر بن الحكم ؛ قال أبو حــاتم الرازي : هو مجهول .

الرامي : بتشديد الراء المفتوحة وفي آخرها الياء ، عرف بهذا الاسم هلال بن يحمى بن مسلم الرامي من أهل البصرة ، وإنما قيل له : الرامي لأنه كان ينتحل مذهب الكوفيين ورأيهم فعرف بالرامي ، وكان عالماً بالشروط ، يروي عن أمي عوانة وأهل البصرة ، روى عنه أهل بلده ، كان يخطىء كثيراً على قلة روايته ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ولم يحدث بشيء كثير وإنما ذكرته ليعرفه المعوام . وأبدو عثما الربيعة بن أبي عبد الدرحمن الرامي واسم أمي عبد الرحمن فدروخ مولي آل المنكسدر التيمي تيم قريش ، وقيل : كنية ربيعة أبو عبد الرحمن ، وإنما قيل له : الرامي لعلمه به ، وكان عادفاً بالسنة وقائلاً بالرأي وهو مديني ، سمع أنس بن مالك والسائب بن يزيد وعامة التابعين من أهمل المدينة ، ووى عنه مديني ، سمع أنس بن مالك والسائب بن يزيد وعامة التابعين من أهمل المدينة ، ووى عنه

<sup>(</sup>١) ( الرايباتي ) في معجم البلدان و رايبان من قرى تساحية الأعلم من نسواحي همالمان ، قبال شيرويه : مظهر بن احمد بن محمد بن صالح ابر الفرج ( الراياني ) روى من أبي طالب بن الصباح وهارون بن ظاهر وعاسة مشابختنا ، وكان ثقة صدوقاً حسن السيرة فاضلاً ، مات برايان الأعلم في جمادي الأخرة سنة ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) في اللباب ؛ الصحيح أنه من بني الرائش بن الحارث بن معاوية من أور بن مرتم بن معاوية بن كندة ــ بطن منهم ، ولو ذكر هذا لكان حسناً » .

مالك بن أنس وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج والليث بن سعد وسليمان بن بلال وسعيد بن أبي هلال وعبد العزيزالـدراوردي ، وكان فقيهاً عالماً حافظاً للفقه والحديث ، وقدم علي أبي العباس السفاح الأنبار وكان أقدمه ليوليه القضاء فيقال إنه توفي بالأنبار ، ويقال بل تـوفي بالمدينة ، وحكى(١) أن فروخاً أبا عبد الرحمٰن أبو ربيعة خرج في البعوث إلى خراسان أيام بني أمية غازيًا وربيعة حمل في بطن أمه وخلف عند زوجته أم ربيعة ثلاثين ألف دينار فقدم المدينة بعد سبع وعشرين سنة وهُو راكب فرساً بيده رمح فنزل عن فرسه ثم دفع الباب برمحه فخرج ربيعة فقال له : يا عدو الله ! أتهجم على منزلي ؟ فقال : لا ، وقال فروخ : يا عدو الله 1 أنت رجل دخلت على حرمتي ، فتواثبا وتلبب كل واحد منهما بصاحبه ، حتى اجتمع الجيران فبلغ مالك بن أنس والمشيخة فأتـوا يعينون ربيمة فجعل ربيعـة يقول : والله لا فــارقتك إلا عنــد السلطان وأنت مع امرأتي ؛ وكثر الضجيج ، فلما بصروا بمالك سكت الناس كلهم ، فقال مالك : أيها الشيخ ( لك سعة في غير هذه الدار ، فقال الشيخ ) هي داري وأنا فروخ مولى بني فلان ؛ فسمعت امرأته كلامه ، فخرجت فقالت : هذا زوجي وهذا ابني الذي خلفته وأنا حامل به ، فاعتنقا جميعاً وبكيـا فدخـل فروخ المنــزل وقال : هــذا ابني ؟ قالت : نعم ، قــال : فأخرجي المال الذي لي عندك وهذه معي أربعة آلاف دينار ، فقـالت : المال قـد دفنته وأنــا اخرجه بعد أيام ، فخرج ربيعة إلى المسجد وجلس في حلقته فأتاه مالك بن أنس والحسن بن زيد وابن أبي علي اللهبي والمساحقي وأشراف أهل المدينة وأحدق الناس به ، فقالت امرأته : اخرج صل ِ في مسجد الرسول ﷺ ، فخرج فصلى فنـظر إلى حلقة وافـرة فأتــاه فوقف عليــه ففرجوا له قليلًا ونكس ربيعة رأسه يوهمه أنه لم يره وعليه طويلة فشك فيه أبو عبد الرحمن فقال: من هذا الرجل؟ فقالوا له: هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ فقال أبو عبد الرحمن: لقد رفع الله ابني ، فرجع إلى منزله فقال لوالدته : لقد رأيت ولدك في حالة ما رأيت أحداً من أهل العلم والفقه عليها ، فقالت أمه : أيما أحب إليك ثلاثون ألف دينار أو هذا الذي هو فيه من الجاه ؟ قال : لا والله إلا هذا ، قالت : فإني قد أنفقت المال كله عليه ، قال : فوالله

ما ضيعته . وقال بعضهم : مكث ربيعة دهراً طويلًا عابداً يصلي الليل والنهار صاحب عبادة ، ثم نزع ذلك إلى أن جالس القوم فجالس القاسم فنطق بلب وعقل ، قال : فكان القاسم إذا سئل عن شيء قال : سلوا هذا ـ ربيعة ، قال : فإن كان شيئاً في كتاب الله أخبرهم به القاسم أو في سنة نبيه وإلا قال : سلوا هذا .. لربيعة أو سالم ؛ وكان يحيى بن سعيد كثير الحديث فإذا حضر ربيعة كف يحيى إجلالًا لربيعة وليس ربيعة بأسن منه ، وهو فيما هو فيه وكان كل واحد مجلًا لصاحبه ، ومات ربيعة سنة ست وثلاثين وماثنة ؛ وقال مالك بن أنس : ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن . وأبـوحنيفة النعمـان بن ثـابت بن النعمـان بن المرزبان التيمي الكوفي صاحب الرأي وإمام أصحاب الرأي وفقيه أهل العراق ، رأى أنس بن مالك وسمع عطاء بن أبي رباح وأبا إسحاق السبيعي ومحارب بن دثار وحماد بن أبي سليمان والهيثم بن حبيب وقيس بن مسلم ومحمد بن المنكدر ونافعاً سولي ابن عمر رضي الله عنهما وهشام بن عروة وسماك بن حرب ، روى عنه هشيم بن بشير وعباد بن العوام وعبـد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون وأبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشبياني وعمرو بن محمد العنقزي وهوذة بن خليفة وأبو عبد الرحمٰن المقرىء وعبد الرزاق بن همام وغيرهم ، وهو كوفي تيمي من رهط حمزة بن حبيب الـزيات ، ولـد بالكـوفة ونقله أبـو جعفر المنصور إلى بغداد فسكنها إلى حين وفاته ، قيل إن أباه ثابت بن النعمان بن المرزبان من أبناء فارس الأحرار ذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته ، وقيل إن جده النعمان بن المرزبان هو الذي أهدى لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه الفالوذج في يوم النيروز فقال : نوروزنا كل يوم ؛ وفي رواية : كان في يوم المهرجان فقال : مهرجونا كل يوم ؛ وكلمه ابن هُبَيرة على أن يلي القضاء فأبي فضربه مائة سوط وعشرة أسواط كل يوم عشرة أسواط فصبر وامتنع ، فلما رأى ذلك خلى سبيله ، واشتغل بطلب العلم وبالغ فيه حتى حصل له ما لم يحصل لغيره ، ودخل يوماً على المنصور وكان عنده عيسى بن موسى فقال للمنصور : هذا عالم الدنيا اليوم ؛ ورأى أبو حنيفة في المنام أنه ينبش قبر رسول الله ﷺ فقيل لمحمد بن سيرين فقال: صاحب هذا الرؤيا رجل يثوّر علماً لم يسبقه إليه أحد قبله ؛ وكان مسعر بن كدام يقول: ما أحسد أحداً بالكوفة إلا رجلين: أبو حنيفة في فقهه والحسن بن صالح في زهده ؛ وقال مسمر : من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله رجوت أن لا يخاف ولا يكون فرَّط في الاحتياط لنفسه ؛ وقال الفُضَيل بن عياض : كان أبو حنيفة رجلًا فقيهاً معروفاً بالفقــه مشهوراً بالورع ، واسع المال معروفاً بالإفضال على كل من يطيف به صبوراً على تعليم العلم بالليل والنهار حسنالليل كثير الصمت قليل الكلام حتى ترد مسألة في حرام أو حلال وكمان

يحسن يدل على الحق هارباً من مال السلطان وإذا أوردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه ، وإن كان عن الصحبابة والتبايعين ، وإلا قاس فيأحسن القياس . وكيانت ولادته سنية ثمانين ، ومات في رجب سنة خمسين وماثة ، ودفن بمقبرة الخيزران بباب الطاق وصُلى عليه ست مرات من كثرة الزحام أخرهم صلى عليه حماد وغسله الحسن بن عمارة ورجـل آخر ؟ قلت : وزرت قبره غير مرة . وسورة بن الحكم صاحب الرأي ، كوفي سكن بغداد ، وحدث بها ص عبد الله بن حبيب بن أبي شابت وشيبان بن عبد الرحمن وسليمان بن أرقم ومسويد أبي حاتم ، روى عنه محمد بن هارون الفلاس المخرمي والحسن بن داود بن مهران المؤدب وعباس بن محمد المدوري وأحمد بن أبي عمران الخياط وغيرهم . وأبو مطيع الحكم بن عبىد الله البلخي مولى قىريش ، صاحب الـرأي ، يروي عن هشـام بن حســان وابن جــريــج وإسرائيل وابن أبي حروبة والثوري وإبراهيم بن طهمان وغيرهم ، روى عنه هشام بن عبد الله الرازي وسلمة بن بشيـر النيسابـوري وعلي بن هاشم بن مـرزوق وسهل بن زيــاد وعبد الله بن الوليد بن مهران المداثني الراذي ، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عن الحكم أبي مطيع البلخي ؟ قال : لا ينبغي أن يروى عنه ، وقال يحيى بن معين : أبو مطيع الخراساني ليس بشيء ؛ وقال أبوحاتم الرازي : أبو مطيع كان قـاضي بلخ مرجىء ضعيف الحــديث ، وانتهى في كتاب الزكاة إلى حديث له فامتنع من قراءتـه ، وقال : لا أحــدث عنه . وزفـر بن الهذيل العنزي الكوفي ثم البصري صاحب الـرأي والقياس ، يروي عن حجاج بن أرطــاة ، روى عنه أبو نعيم وحسان بن إبراهيم وأكثم بن محمد وغيرهم ، قال أبو نعيم الفضل بن دكين وذكر زفر بن الهذيل فقال : كان ثقة مأموناً وقع إلى البصرة في ميسرات أخته فتشبث بـ أهل البصرة فلم يدعوه يخرج من عندهم ؛ قال يحيى بن معين : زفر بن الهذيل صاحب الرأي ثقة مأمون .

#### باب الراء والباء

الربابي: بكسر الراء والألف بين الباءين الموحدتين ، هذه النسبة إلى الرباب ، والناس يقولون بفتح الراء وهر غلط ، وهو بالكسر وهي القيلة المنسوب إليها تيم الرباب ، قال أبو حييدة : تيم الرباب ثور وعدي وعكل ومزينة بنو عبد مناة بن أدّ وضبة بن أدّ ، وإنما سموا الرباب الأنهم تربيوا أي تحالفوا على يني سعد بن زيد مناة . وقال ابن الكلبي في كتاب الألقاب قال : إنما سموا الرباب من بني عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر وهم تيم وعدي وعوف والأشيب وثور اطحل وضبة بن أدّ أنهم غمسوا أيديهم في رُبِّ فتحالفوا على بني تمهم فسموا الرباب جميعاً ، وتُحسّت تيم بالرباب (١٦/٢) .

الرّباحي: بفتح الراء والباء المعجمة بواحدة وفي آخرها الحاء المهملة هذه النسبة إلى قلعة ببلاد المغرب من الأندلس يقال لها قلعة رباح ، ولعل الذي بناها اسمه ربّاح ، والمشهور بالنسبة إليها الفقيه المحدث محمد بن أبي سهلويه (٢٠ الرباحي . والقاسم بن السائب الرباحي كان فقيها محدثاً من هذه القلعة . ومسعود بن خلصة الرباحي الكلبي . وأحمد بن محمد بن عافية الرباحي ، قال عبد الغني : سمع منا . ومحمد بن سعد الرباحي ، ويقال له الجيّاتي أيضاً ، ينسب إلى مدينة جيان ، صاحب حديث ولفة وشعر . وقاسم بن الشارب الرباحي المحدث الفقيه . ومحمد بن يحمد بن مدور الأندلس .

الرباطي : بكسر الراء وفتح الباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها الطاء المهملة ، هذه النسبة إلى الرباط وهو اسم لموضع يربط فيه الخيل وعرف بالغزاة لأنهم إذا نزلوا في ثغر وأقاموا في وجه العدو دفعاً لكيدهم وفتكهم بالمسلمين يقال الملك الموضع الرباط قمال الله تعالى : ﴿ ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله ﴾ والمشهور بهذه النسبة أبرعبد الله أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطي من أهل مرو، قال أبو على الفسائي : عرف بالرباطي لانه كان تولى على

 <sup>(</sup>١) في رسم ( الربي ) من القبس بعد حكاية علما و وهذا ليس بشيء . . . . وأنكر جماعة تستيهم الرباب لفسهم إديهم في الرب ، قال سيوية . . . . » أنظر ما يأتي في التعليق في رسم ( الربي ) .

<sup>(</sup>٣) ( الربابي ) في المثتب بأضافة من التوضيح ما نفته و والربابي ( بالفتح وموحدتين بيتهما ألف ) مصلود بن عبد الله الواسطي ، كان يضوب به المثل في معوفة الموسيقى بالرباب ، مات يبنداد في ذي القصفة سنة ٦٣٨ » . (٣) أنظا الله / ١٤ .

الرباط، قلت: ولعله يتولى عمارة الرباط حتى لا تضيع الأوقاف التي لها، أخبرنـا زاهر بن طاهر بنيسابور أنا أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي إجازة أنا الحاكم أبوعبـد الله الحافظ سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: قدمت على أحمد بن حنبل فجعل لا يرفع رأسه إلي ، فقلت : يا أبا عبد الله ! إنه يكتب عني بخراسان وإن عاملتني بهذه المعاملة راموا بحــديشي ؟ فقال : يا أحمد ! هل بدّ يوم القيامة من أن يقال : أين عبد الله بن طاهر وأتباعه ؟ أنظر أني تكون أنت منه ؟ قال قلت : يا أبا عبد الله 1 إنما ولاني أمر الرباط ، لذلك دخلت فيه ؛ قال : فجعل يكرر على : يا أحمد ! هل بد يوم القيامة من أن يقال : أين عبد الله بن طاهر وأتباعه ؟ فـانظر أني تكــون أنت منه ؟ سـمــع وكيع بن الجـراح وعبيد الله بن مــوسي ووهب بن جــريــر وسعيد بن عامر وعبد الرزاق بن همام ، روى عنه الامامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، البخاري وابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحيهما والحسين بن محمد القبّاني ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وغيرهم وكان ثقة فاضلًا فهماً عالماً صدوقاً ، لــه رحلة ، مات ، بعد سنة الرجفة ـ سنة ثلاث وأربعين وماثتين ، وقال أبو عبد الرحمُن النسائي : أحمد بن سعيد الرباطي مروزي ثقة . وأبـومحمد عبـد الله بن أحمد الـرباطي المـروزي من أكابـر الشيوخ ا الصوفية ، سافر مع أبي تراب النحشبي ، وقدم بغداد ، وكان ( الجنيد بن محمد بمدحه ويبالغ في وصفه ، ويقال إنه عبد الله بن أحمد بن سعيد الرباطي ، وهـو من أستاذي يـوسف بن الحسين). وكان عالماً بعلوم الظاهر وعلوم الحقائق، وكان من رفقاء أبي تراب الشافعي في أسفاره ، وكان الجنيمد يقول : عبد الله الرباطي رأس فتيان خراسان . وذكره أبو العبـاس المعداني فقال: هو عبد الله بن أحمد بن شبويه ، كان مقدماً ببغداد في أيام الجنيد ولم يكن له ببغداد نظير في السخاء وحسن الخلق . وأبو مضر محمد بن مضر(١) بن معن المروزي الرباطي من أهل مرو صاحب الأخبار والحكايات ، قيل له الرباطي لأنه سكن بمرو في رباط عبد الله بن المبارك ، سمع بخراسان عتبة بن عبد الله اليحمدي وعلى بن حجر وبالعراق محمد بن سهل بن عسكر وهارون بن إسحاق الهمداني ، روى عنـه مشايخ مرو وأبـو عمرو الضرير، ومن أهل نيسابور أبو بكربن على الحافظ وعبـد العزيـز بن محمد بن مسلم، قال أبو مضر الرباطي : سأل رجل ونحن ببغداد امرأة عن اسمها ، فقالت : اسمى مكـة ، قال : أفتأذنين لى أن أقبل الحجر الأسود ؟ قالت : نعم ، وكرامة بالزاد والراحلة . قال الحاكم أبوعبد الله الحافظ: أبو مضر الرباطي رأيت أعقابه بمرو في رباط عبد الله بن المبارك .

<sup>(</sup>١) مثله في اللباب .

وأبوعبد الله جبريل بن علي بن أحمد بن محمد الرباطي ، يروي عن أبي نعيم عبد الملك بز محمد بن عدي الإستراباذي .

الربالي: بفتح الراء والباء الموحدة واللام بعد الآلف ، هذه النسبة إلى ربال وهو الجد لأبي عمر حفص بن عمرو بن ربال بن إبراهيم بن عجلال المجاشمي الربالي الرقاشي من أهل البصرة ، يروي عن عمر بن علي المقدمي وعبد الوهباب بن عبد المجيد الثقفي والبصريين ، روى عنه جماعة من الشيوخ مثل إبراهيم بن إسحاق الحربي وعبد الله بن محمد بن ناجية ويحيى بن محمد بن صاعد والقاضي المحاملي ، وهو ثقة مأمون صدوق ، ومات في سنة ثمان وخعسين وماثين . وجعفر بن محمد الربالي ، يروي عن أبي عاصم والحسين بن حفص الأصبهاني ، روى عنه الحسن بن محمد بن شعبة البغدادي(١) .

الربّلة وهي من قرى المدينة على طريق الحجاة بواحدة وفي آخرها ذال منقوطة هذه النسبة إلى الربئة وهي من قرى المدينة على طريق الحجاز ، إذا رحلت من فيد إلى مكة نزلت بها غير مرة ، وبها قبر أبي ذر العفاري رضي الله عنه ، وكان يسكنها وتوفي بها ، والمشهور بهمله ما السبة عبد الله بن عبيدة بن نشيط الربلي ، يروي عن جابر وعقبة? ابن عامر ، روى عنه أخوه موسى بن عبيدة الربلي ، قال أبو حاتم بن حبان : عبد الله بن عبيدة منكر الحديث جداً ، فلست أدري السبب الواقع في أخبراه منه أو من أخيه ؟ لأن أخياه موسى ليس بشيء في الحديث ، وليس له راو غيره فمن ههنا اشتبه أمره ووجب تركه . وقال أبو علي الغساني عبد الله بن عبد أله بن عبد أبه بن عبد أله بن عبد أبه من عبد بن مسمود، حدث عنه صالح بن كيسان ثبلته الحرورية بقليد سنة ثملانين ومائة . ومن النابعين مسمود، حدث عنه صالح بن كيسان ثبلته الحرورية بقليد سنة ثملانين ومائة . ومن النابعين مهاجر بن حبيب الربدي ، يروي عن أمد بن كرز رضي الله عنه ، روى عنه أرطاة بن المنظر وأبو المختار أيمن بن عبد الله الربدي ، عروي عن أمد بن حمروين الربدة ، أدرك أبا ذر الغفاري رضي الله عنه ، ورى عنه عقبة بن وهب . وسلمة بن عمروين الاكوع الربدي ، قال ابن أبي حاتم عنه ، ورى عنه عقبة بن وهب . وسلمة بن عمروين الاكوع الربدي ، قال ابن أبي حاتم عنه ، ورى عنه عقبة بن وهب . وسلمة بن عمروين الاكوع الربدي ، قال ابن أبي حاتم عنه ، ووى عنه عقبة بن وهب . وسلمة بن عمروين الاكوع الربدي ، قال ابن أبي حاتم عنه به من عبد الله المنابي ، قال ابن أبي حاتم عنه من المنا الن أبي حاتم عنه المنه بن عمروين الاكوع الربية ، قال ابن أبي حاتم عنه المنات عليه المنات المنات المنات المن أبي المنات المنات المن أبي المنات ا

<sup>(</sup>١) ( الرياعي ) وفي أواخسر الفن الرابـع من فهـرس ابن النــديم في فقهـاء الــظاهر سا لفظه و الـريـاعي ـ واسـمـه إيراهم، بن أحمد بن الحسن ويكن أيا إســداق من علماء الداوديين وكان قريب المهد وخرج هن بغداد إلى مصـر وبها مات ســة . . . ( بياض) ولم من الكتب كتاب الاعتبار في إيطال القياس ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) وكما وقع في مطيرها اللباب ، وكما كان في مخطوطت لكن ضرب فيها على لفظ د جابر بن ء ، في القيس هن اللباب . و جابر وهيلة على الصواب .

<sup>(</sup>٣) في نسخ أخرى و وما ۽ .

الرازي : والرواة تقول في المجاز : سلمة بن الأكوع ، ينسبونه إلى جلم ، ويكنى بأبي مسلمة ، الأسلمي له صحبة سكن الربلة وعداده في أهل المدينة ، روى عنه إياس بن سلمة ابنه وصولاء يزيد بن أبي عبيد ويزيد بن خصيفة . وبكار بن عبد الله بن عبيدة الربلي بن أخي موسى بن عبيدة ، يروي عن عمه أهياء مناكير لا يدري التخليط في حديثه منه أو من عمه أو منهما ؟ لأن موسى ليس في الحديث بشيء ، وأكثر رواية بكار عنه ؛ قال أبو حاتم بن جبان : فاحترزنا لما مر من أن نطلق على مسلم شيئاً بغير علم فيكون خصمنا في القيامة نعوذ بالله من ذلك ، روى عنه ابن نفيل ومحمد بن مهران وحفص بن عمر الجدي وأبو حصين الرازي . وأما عمه عبد العزيز موسى بن عبيدة بن نسطاس الربلي ، وقيل : عبيدة بن نشيط ، يروي عن عبد الله بن دينار وأهل المدينة روى عنه العراقيون وأهل بلده ، مات بالربلة ، وقد قيل بالمدينة ، سنة ثلاث وخمسين ومائة ، وجعلوا يجلون المسك يفوح من قبره ، وكان من خيار عبد الله نسكاً وفضلاً وعبادة وصلاحاً ، إلا أنه غفل عن الإتفان في الحفظ حتى يأتي بالشيء عبد الذي لا اصل له متوهماً ، يروي عن الثقات ما ليس من حديث الإثبات من غير تعمد له فبطل الاحتجاج به من جهة الئقل وإن كان فاضلاً في نفسه .

الربّغي : بفتح الراء والباء المنقوطة بواحلة وفي آخرها الشاد المعجمة ، هذه النسبة إلى قبلة وموضعين ، أما المهاجر بن غانم الربضي فهو منسوب إلى الربض وهو حي من مذحج ، سمع أبا عبد الله الصنابحي ، روى عنه محمد بن حسان . والحسن بن عبد الرحمن بن نفطان (١) الرقي البزاز الربقي هكذا رأيت بالظاء في معجم ابن المقرىء ، عبد الرحمن بن نفطان (١) الرقي البزاز الربقي هكذا رأيت بالظاء في معجم ابن المقرىء ، عن أبي عمر هلال بن العلاء الرقي ، روى عنه أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المقري . وأما أبو بكر (١) أحمد بن محمد بن علي الربضي منسوب إلى ربض أصبهان ، سمع الأصبهانيين ، وروى عنه أبو مسعود سليمان بن إبراهيم الحافظ الأصبهاني . وأما أبو بكر أحمد بن بكر بن يسونس بن الخليل المؤدب السربضي ، مروزي الأصبل منسوب إلى ربض مسرو ، وهو يسونس بن الخليل المؤدب السربضي ، مروزي الأصبل منسوب إلى ربض مسرو ، وهو حافيره ، وأبو أبوب سليمان الربضي الضرير

 <sup>(</sup>١) يأتي مثله في رسم ( الشفطاني ) ومثله في اللباب والقبس ، ووقع ههنا في س و م و والحسين بن عبد الله بن سقطان ،
 كذا .

<sup>(</sup>٢) أنظر اللباب ٢/١٥

<sup>(</sup>٣) أنظر اللباب ٢/١٥ .

نسب إلى ربض بغداد والله أعلم (٢) ، حلث عن داود بن المحبر ، روى عنه إبراهيم بن الوليد الحشائر ، وكان سليمان من الصالحين <sup>(7)</sup> .

الرَّيْمي : بفتح الراء والباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها العين المهملة ، هذه النسبة إلى ربيعة بن نزار ، وقلما يستعمل ذلك لأنه ربيعة بن نزار شعب واسم فيه قبائل عظام وبطون وأفخاذ استغنى بالنسب إليها عن النسب إلى ربيعة ، وينسب إليه بكر بن واثـل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار . ويقال الربعي أيضاً لمن ينتسب إلى ربيعة (١٦) الأزد ، منهم أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي من تابعي البصرة ، يروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، روى عنه عمر بن مالك النكري ، قتل في الجماجم سنة ثلاث وثمانين ، وكان عابداً فاضلاً ، وكان يواصل أياماً ثم يأخذ على يد الشاب فيكاد يحطمها ، وكمان عمرو بن مالك يقول إن أبها الجوزاء لم يكملب قط . وربعة الأزد هو ابن الغطريف الأصغر بن الغطريف الأكبر وهو عامر بن يشكر بن بكر بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر بن زهران . وقال أبو بكر بن دريد : الربعة حي من الأزد<sup>(4)</sup>وقال حامد بن عمر البكراوي : ربعة قوم بالبصرة هم إلى اليمين . وقال أبـو قتيبة : بلى مصحف لأبى الجـوزاء فدسَّه في مسجد الربعة وسليمان بن على السربعي أبو عكماشة ، من ربعة الأزد ، حديثه في صحيح مسلم . وعبد الله بن العلاء بن زبر الربعي الشامي ، من ربعة الأزد ، يكني أبا زبــر سمع بسر بن عبيد الله الحضرمي ، روى عنه الوليد بن مسلم ، حديثه في صحيح البخاري ومسلم . وقرابته أبـو محمد عبـد الله بن أحمد بن زبــر الربعي الــزبري سـأذكره في الــزاي . وأبو عيسى العوام بن حوشب الشيباني الربعي(°) ، من أهل واسط ، سمع مجاهداً ، حديث

<sup>(</sup>١) مثله في اللباب.

<sup>(</sup>٢) في اللّباب و فاته النسبة إلى الربض وهو محلة متصلة بغرطية من يلاد الأندلس ينسب إليه خلق كثيره منهم يوسف بن مطروح الربضي الفقه ، تفقه على أصحاب مالك بن أنس . والوقمة المتسوبة إلى الربض بقرطية من أشهر الوقائع . وهي مذكورة في التواريخ ، وراجع التعليق على الإكمال ١٤٩/٤ و ١٩٥٠

<sup>(</sup>٣) ووقع في اللياب ونسخ أخرى ا رَبِعة ١ .

<sup>(</sup>ع) تمتع مارة ابن دريد في الاشتقاق ص ١٧ ه واصعه دريمة بن الحارث الفطريف» ونحوه في التوضيح ويس أمه يجوز في (ع) تمته عبارة ابن دريد في التوضيح ويس أمه يجوز في النسبة إسكان الموحدة على أنها نسبة إلى الربعة ، و(الربعة ) إما لقب لربيحة ويطلق على البلد المستمين إليه ، وإما البطن ويطلق على الجند وانظر ما يأتي في التعليق في رسم ( الرسمي ) بالسكون .

بستوب. (ه) هو من وبيعة بن نزار المتقدم أول الرسم لأنه من بني شبيان بن ثعلية بن عكاية بن صعب بن علي بن يكر بن واتل كما في جمهوا بن حزم من ٢٣٥ وخيرها وقدم أول الرسم نسب بكر بن واتل ألى دبيعة بن نزاد .

في صحيح البخاري(١) .

الرَبْتَجِني: بقتح الراء وكسر الباء المنقوطة بواحدة والجيم بين النونين الساكنة والمكسورة الهذه النبية إلى ربنجن ، وقد يثبتون الألف في أولها ويقال : اربنجن ، وقد ذكرناها في الألف وهي بللة من بلاد السغد بسمرقند استولى عليها الخراب ونهبها صاحب خوارزم ، أقمت بها يوماً في صحرائها واستطللت باشجارها ، خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين ، منهم أبو نصر أحمد بن محمد بن عبد الله الربنجني السغدي ، يروي عن عبد الله بن عبد المرحمن السمرقندي وأبي توبة صعيد بن هاش الكاغذي وأحمد بن أيوب البلشي وغيرهم ، ووى عنه أبو علي السيرواني (") وطبقته ، وأبو سعد محمد بن همام بن إسحاق الربنجي ثم البخاري يعرف بنون ، يروي عن محمد بن سلام وحسن بن حرب واحمد بن أبي عبد الله التيمي والفضل بن داود وغيرهم ، ووى عنه يوسف بن ريحان (") .

الرّبِيْعِي: بفتح الراء وكسر الباء الموحدة وبعدها الياء المنقرطة من تحتهما باثنتين وفي أخرها العين المهملة ، هذه النسبة إلى المربيع . . . . <sup>(1)</sup> وهــو أبو بكــر محمد بن إسراهيم بن

<sup>(</sup>١) في اللياب و قلت قاته النسبة إلى ربيمة الجوع ، وهو ربيمة بن مالك بن زيد مئاة ( بن تميم ) ، منهم حماد بن سلمة الربعي البصري مولاهم ، إمام مشهور واسع الرواية ، وإلى ربعة بن وشدان بن جهيئة - بطن من جهيئة - ويقال في مضم إلى وفتح المسرحدا ) ، ويقال في مضم إلى وفتح المسرحدا ) ، ويقال في مضم إلى وفتح المسرحدا ) ، وممن ينسب إليه منته بن هذي بن الربعة - محايي شهيد بدراً صح وصول الله يجع ، وكما اسم رشدان خيان ، فلما جاء وفدهم إلى النبي عجل قال : أثنم بنو رشدان . فيمي عليهم ( المر الله يجع ) . وفاته النسبة إلى ربيع بن مالك بن عمروبن ثمامة بن طالك بن جدعاء مطن من طبى ، منهم هراسة عبد الله المطالق النسبة إلى ربيعة بن حضن بن ضمضم بن صدي بن جناب بن مبد الله بن هبل بن عبد الله بن خباب بن مبد الله بن هبل بن عبد الله بن خباب بن مبد الله بن هبل بن عبد الله بن خباب من دورة ، منهم أبو الخطار حسام بن ضرار من ختيم .

 <sup>(</sup>٢) مكلة في الليف ويأتي أبو على في رسم ( السيرواني ) في السين المهملة ، ووقع هنا في النسخ و الشهرواني ، ويأتي
 ايضاً وسم ( الشهرواني ) بالثنين المعجمة وليس فيها أبو على .

<sup>(</sup>٣) (٩١٤ - أربي ) قال مبيويه في الكتاب ٩٨/٧ د هذا باب الإضافة (ينني النسبة ) إلى الجمع . . . . وقالوا في الرباب : ربي ، وزائما الرباب جماع ، واحده رفة فنسب إلى الدواحد وهو كالخواقف ، وقال بونس إنما هي ربة ورباب ، كلولك جنوة ويغزق ويخار ، وطلبة وعلاب . والربة الدولة من النام ، وكذلك لو أضغت إلى المساجد ثلت : مسجدي ، ولو أضغت إلى الجمع قلت : جمعي كما تقول دي وفي رسم ( الربي ) من القيب د قال الهجري حدثني الموقع الوكن عدي رهط في الرمة : دخلت عجيز على نشاة عيطموس وعندها رويع اهتم فقالت : ما هذا؟ فقالت : ربيله > ثلاث : ومن قرك به قالت : ومن قرك به قالت : ومن قرك به المدين المناب المجوز تقول :

جيزى رب العبياد أخياك شيراً فيقد أخزاك في الدنييا وزادا قبلم أر ميفزلاً قرنيت بتكباب ولاخيرا بنطانيته بجياداع

<sup>(</sup>٤) بياض في ك وب ، كأنه ترك ليذكر فيه مرجع النسبة .

محمد (١) الشاهد(٢) المعروف بالربيعي من أهل بغداد ، حدث عن الحسن بن محمد بن عنبر الرساء ومحمد بن جرير الطبري وعبد الله بن محمد بن ياسين وزكريا بن يحيى الساجي ومحمد بن محمد بن عنبر المحمد بن حبر المحمد بن عنبر المحمد بن عمر المحمد وكانت وفاته في سنة أربع وسنين وثلاثماتة ، وفيه نظر عمكدا قال أبو بكر الخطيب الحافظ . وأبد المباس عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع مولى المنصور ويعرف بالربيعي هكذا ذكره أبد بكر الخطيب الحافظ وقال : شاعر حسن الشعر كان في عصر المعتصم وكنان أديباً راوية حسن العلم بالفناء ، روى عنه عون بن محمد الكندي .

<sup>(</sup>١) زيد في ك وب و بن ، وليست في س وم ولا المراجع الآتية . تأمل .

 <sup>(</sup>٢) مثله في اللباب وتاريخ بفدادج ١ رقم ٤١٣ ولسان الميزانج ٥ رقم ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) مثله في اللباب وتاريخ بفداد في ترجمة الربيعي وترجمة هذا الراوي عنه .

#### باب ااراء والجيم

الرجالى ، وهمو كنية جد أبي عبد الموضوحة وفي آخرها اللام بعد الألف هذه النسبة إلى أبي الرجال ، وهمو كنية جد أبي عبد الرحمن (١) محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله - ويقال عبد الرحمن - بن حارثة من بني حارثة بن النجار وكان جده حارثة بدرياً ، ويعرف بأبي الرجال ، وإنما كني بأبي الرجال بألولاه وكانوا عشرة رجال وأمه عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زُرارة ، يروي عن أنس بن مالك وأمه عمرة ، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وسفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن عمر الممري وسميد بن أبي هدال والضحاك بن عثمان وبنوه عبد الرحمن وحارثة ومالك بنو أبي الرجال ، قال ابن أبي حاتم : روى عنه يعقوب بن محمد بن طحلاء وأبو سميد مولى بني هاشم ، وقال يحيى بن معين : أبو الرجال يعقوب بن محمد بن طحلاء وأبو سميد مولى بني هاشم ، وقال يحيى بن معين : أبو الرجال

الرّجاني : بفتح الراء والجيم وفي آخرها النون ، هذه النسبة والمشهور بهداه النسبة سعيد الرجاني ، يروي عن علي رضي الله عنه أنه اشترى قميصين ، روى عنه أبو أسامة زيد . وأحمد بن الحسن الرجاني ، يروي عن عفان بن مسلم ، روى عنه علي بن الحسين بن جعفر القطان البصري . وعبد الله بن محمد بن شعيب الرجاني ، روى عن يحيى بن حكيم المقوم ، روى عنبه الطبراني . وأحمد بن محمد بن أبي حبد الرحمن المقري ، روى عنه أبو القاسم الطبراني ـ قال ابن ماكولا ، ولعله أخو الذي قبله والله أعلم . وأحمد بن أيوب الرجاني يروي عن يحيى بن حبيب بن عربي ، روى عنه أبو المحسوب بن يحيى بن حبيب بن عربي ، روى عنه أبو المحسوب بن المظفر الحافظ .

الرَجَائي : بفتح الراء والجيم وفي آخرها الياء المنقوطة بالتنين من تحتها هذه النسبة إلى رجاء وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، منهم أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن رجاء الرجائي ، من أهل نيسابور ، سمع أبا العباس محمد بن يعقـوب الأصم، روى عنه إسماعيل الحجاجي وغيره . وأما المقاضي أبو الفضل الرجائي السرخسي قال أبو الفضل

 <sup>(</sup>١) كذا ، وفي تاريخ البخاري وشميره إن أبا الرجال هو أبو عبد الرحمن نفسه ، كنيته أبو عبد الرحمن ولذيه أبو الرجال ويأتي للمؤلف ما يوافقه .

 <sup>(</sup>٢) ووقع بدله في اللباب مطبوعته ومخطوطته والقبس عنه و بن حمر ، كلا .

محمد بن طاهـ والمقدسي الحافظ: أبو الفضـل الرجـائي، منسوب إلى قـرية من رسـّـاق سرخس، سمع معنا الحديث وكتب. قلت وسألت جماعة من أهـل سرخس عن هـلـــ القـرية فـما عرفوها، ولعل هـلــه النسبة إلى موضع يقال له مسجد أبي رجاء والله أعـلــم(١٠).

الرُّجُوعي: بضم الراء والجيم وفي آخرها العين المهملة ، هله النسبة إلى رجوعه ، وهي لقب بيت من أهل الثروة والحديث بهراة ، منهم أبو منصور عبد الرشيد بن أمي القاسم بن أبي القاسم الرجوعي ، من أهل هراة ، كان يتجر ، وكان راغباً في أهل العلم متقرباً إليهم حسن الأخلاق ، سمع أبا الفتح نصر بن أحمد بن إبراهيم الحنفي ، لقيته بصوو بعد رجوعي من الرحلة ، وكتبت عنه بهراة شيئاً يسيراً .

<sup>(1) (</sup>الرجبي) في الاستدراك و بلب الرحبي والرجبي . . . . وأما الرجبي يفتح الراء والجمم فأصبرنا عصر بن محمد ابن طبر المعلق المحمد بن طبرزد في كتابه أنا بن أحمد بن حبد الباتي بن منازل قراءة عليه أنا أبو القاسم علي بن الحصين الحربمي أنا أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد الماوردي أما أبو حبد الله مصدد بن العلي الشريزي بالمحمل السلاء أنا المحمد المواجع على المعلق المحمد على بنهي جشم ابن يكر قبالاء أنا حداثي إبر المعلق الرجبي - من رجبة ، حي من هدان حال كان في صديق من أهل الشام وكان حسورة ولكن كنت أمو فيه انتمواه على علي بن الي طالب وضي الله عن الطب الزاكي ابن الطب الزاكي ، فالمت كني كرات المحدود على المواجع على الطب الأكب إلا أكب بنه المحدود ويما أن المحدود على المحدود ويما أن المحدود على المحدود المحدود على المحدود على المحدود المحدود المحدود على المحدود على المحدود على المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود وحدود وحدود المحدود المحدود المحدود وحدود المحدود وحدود المحدود المحدود وحدود المحدود المحدود وحدود المحدود المحدود المحدود المحدود وحدود المحدود ال

### باب ااراء والحاء

الرّحّال: بفتح الراء والحاء المهملة المشددة ، هذه النسبة إلى المبالغة في الرحلة وكثرة الأسفار في طلب الحديث ، وفيهم كثرة ، والمشهور به أبو الفضل محمد بن أحمد بن مجاهد بن يونس الكاغلني السموقندي المعروف بالرحال الأعين ، من أهل سموقند ، خرج في طلب العلم سنين كثيرة وتحمل المشقة في جمع الأخبار والحكايات فسمي رحالاً على ما حكى لي عنه \_ هكذا ذكره أبو سعد الإدريسي في تاريخ سمرقند ، ثم قال كان صاحب الحكايات والنوادر ، يرتفع في الإسناد تارة وينزل أخرى ، كتب في صغره وشيخوخته ، بروي عن أبي حفص عمر بن عبد الوهاب الرياحي وإبراهيم بن عبد السلام ومحمد بن زكريا الغلابي ومحمد بن موسى بن حماد البربري والحارث بن أبي أسامة وجماعة غيرهم من المجهولين والممروفين يطول الكتاب بذكرهم ، مات قديماً ، روى عنه محمد بن جعفر بن الأشعث الكبوذبخكثي وإبراهيم بن يزيد المروزي والهيثم بن كليب الشاشي وغيرهم . والقاسم بن يزيد المراد الا من الرحلة ، يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، روى عنه حدد بن صيمة وابي عيينة ، قال يحي بن معين : القاسم الرحال ثقة .

الرّحائي : بفتح الراء والحاء المهماتين وفي آخرها الباء المنقوطة من تحتها باثنين ، هده النسبة إلى الرحا وأبو الرضا أحمد بن العباس بن محمد بن علي بن إسماعيل بن أبي طاهر الهاشمي الرحائي ، عرف بابن الرحا فنسب إليه ، شريف مستور صالح ، سمح أبا نصر محمد بن محمد بن علي الزينبي ، وهو من أهل باب البصرة من بغداد ، قرأت عليه كتاب البحث والنشور الآبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني ، وكانت ولادته في شهر ربيم الأخر سنة اثنين وسيمين وأربعمائة وتوفي . . . . . . . ومحمد بن أحمد بن إبراهيم الرحائي السجستاني من أهل سبجستان ، لعله نسب إلى الرحا الذي يدار(١٠) ، يروي عن أبي بشر أحمد بن محمد المروزي وهارون بن الحسن والحسن بن نفيس بن زهير السجزي ، روى عنه الغاضي أبو الفضل أحمد بن محمد المروزي محمد الرشيدي .

الرَّحْبِي : بفتح الراء وسكون الحاء المهملتين وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة ، هذه

<sup>(</sup>١) أنظر اللباب ٢ / ١٩ .

النسبة إلى الرحبة ، وهي بلدة من بلاد الجزيرة في آخر حد هساب على أول حد الشام يقال لهد رحبة مالك بن طوف على شط الفرات والمشهور بهذه النسبة أبو على الحسين بن قيس ويقال حنش ، الرحبي واسطى ، يروي عن عطاء وعكرمة روى عنه سليمان التيمي ومستلم بن سعيد وخالد الواسطي(١) وحصين بن نمير وعلى بن عاصم فال أحمد بن حنبل وذكره فقال: ليس حدثه شيء ، لا أروي عنه شيئاً . وقال يحيى بن معين : هو ضعيف . قال ابن أبي حاتم سَالَتَ أَبِي عَنْ حَنْشِ الْهَمَدَانِي فَقَالَ : هُـو حَسَيْنَ بِنْ قِيسَ ، وحَنْشُ لَفْبِ ، وهُـو ضعيف الحديث منخر الحديث . فيل له : كان يكـذب قال : أسـأل الله السلامـة ، هو ويحيي بن عبيد الله منقاربان ، قلت : هو مثل ابن ضميرة ؟ قبال : شبيه . وقال الحاكم أبو عبيد الله الحافظ: أبو خالد ثور بن يزيد الرحبي من رحبة حمص جزري وليس بالشامي. قال أبو الفضل المفدسي الحافظ . هذا كلام متناقض ، وإنما أوردته لأنه ذكره في كتابه فلا يستدركه ما لا علم له فإن ذان جزرباً فكبف يكون حمصياً وحمص بالشام ؟ وعندي أن هذا لا يدخل في كتاما فإنه البرحبي بالتحقيف محبرك وهو قبيلة من اليمن وفي أهبل الشام منهم جمياعة من المحدثين فغلن أبو عبد الله أنه بحمص كما يقال رحبة الكوفة ورحبة البصرة وليس هذا من وهم الحادم بمستكر . أبو على الحسين بن قيس الرحبي ولقبه حنش من أهل الرحبة ، يروي عن عكرمة ، روى عنه سليمان التيمي وعلى بن عناصم وإسماعينل بن عياش كنان يقلب الأخبار و ملزق ره ايه الصعفاء مالثقات كذبه أحمد بن حنبل وتركه يحيى بن معين (٢) .

الرحمي : مفتح الراء والحاء المهملتين وفي اخرها الباء المنفوطة بواحدة هذه النسبة إلى بني رحبة بفنح الراء والحاء بطن من حمير وهو رحبة بن زرعــة أخو ســـد ــ بسين مهملة على

<sup>(</sup>١) هد ، ه سم المثالف أن حشا هذا منسوب إلى وحة مالك بن طوق وحرى عليه في اللف ومعجم البلدان ، هذا مع أمهم حدداً مع المعام المبلدان ، هذا مع أمهم حدداً أمها إمما است. ١٠٠ كما يعلم من وليات شوء حدداً أمها إمما است. ١٠٠ كما يعلم من وليات شوء وها المبلدين عد ، وفي المبلدان في الرسم الأني أمي الرسم الأني والمواسعات ومن الرفاة عنه وهو المبحد ، هذا و مأمي في الرسم الأني وأمو أسماة الرحيق و وقر في المبلدان في أمان المبلدان في أمان مساء فدشتى . قدا من مدن و مدمة أو قامل المواسع د ومن الرفاة عنه مدن من و مدمة أو قامل الرحيم الدينشين من صدماة فدشتى . قدا المدن و مدمة أو قامل الرحيم الدينشين من صدماة فدشتى . قدا المدن المدن المبلدان المبلدان و مدمة أو قامل المرحين الدينشين من صدماة فدشتى . قدا المبلدان ال

<sup>(</sup>٣) أما المنحدين أنه من رحة مالك من طوق ففي معجم البلدان وحدث أنوشجاع عمر من الحسن المسطامي فيمنا أمانا فلمث حبداً أو البلطام ومنا أحيان أن المسطامي المروي بإنساد له طويل أوصله إلى علي بن سعد الخاصة الرجمية المنافق من أوجه من المنافق أن أن ومن المنافقين الخاصة منذ له ومن المنافقين المنافقين المنافقين المنافقية المنافقية المنافقية المنافقية المنافقية والمنافقية و تقفه على أن مصود من المرافق المنافقية المنافقية و المنافقية و منافقة على المنافقية المنافقية المنافقية و المنافقة و تقفه على المنافقية و المن

وزن حمل ـ بن زرعة بن سبأ الأصغر ، والمشهور بالإنتساب إليها أبـو أسماء عمـرو بن مرثـد الرحبي الشامي وقيل عمرو بن مَزيد بالزاي والياء آخر الحروف ، يروي عن ثوبان مولي رسول الله ﷺ ، روى عنه أبو الأشعث الصنعاني . وحمزة بن هانيء الرحبي ، يروي عن أبي أمامة رضي الله عنه ، روى عنه حريز بن عثمان ، وقد وهم من زعم أنه حُمرة . وأبو فراس مؤمل بن صعيد بن يوسف الرحبي ، من أهل الشام ، يروي عن أبيه وأسد بن وداعة ، روى عنه سليمان بن سلمة ، منكر الحديث جداً ، فلست أدري وقع المناكير في حديثه منه أو من سليمان بن سلمة راويته ، لأن سليمان كان يروى الموضوعات عن الإثبات ، فإن كان منه أو من المؤمل أو منهما معاً بطل الاحتجاج برواية يرويانها . وأبو عثمان حريز بن عثمــان الرحبي الحمصي ، يروي عن عبد الله بن بُسر وراشد بن سعد وأهل الشام ، روى عنه بقية ، ولد سنة ثمانين ، ومات سنة ثلاث وستين وماثة ، وكان يلعن على بن أبي طالب رضى الله عنه بالغداة سبعين مرة وبالعشى سبعين مرة ، فقيل له في ذلك فقال : هو القاطع رؤوس آبائي وأجدادي بالفردوس وكان داعية إلى ملهبه ، وكان على بن عياش يحكى رجوعه عنه ، وليس ذلك بمحفوظ عنه ، وقال أبو رافع ابن بنت يزيد بن هارون : رأيت يزيد بن هارون في المنام فقلت له : ما فعل بك ربسك قال : غفر لي وشفعني وعاتبني ، فقلت لـه : أما قـد غفر لـك فقدا علمت ، ففيما عاتبك ؟ قال قال لي : يا يزيد بن هارون ! كتبت عن حريـز بن عثمان ؟ قــال قلت : يا رب 1 ما رأيت منه إلا خيراً ، قال : إنه كان يشتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وقال إسماعيل بن عياش : خرجت مع حريز بن عثمـان وكنت زميله فسمعته يقـول في على رضى الله عنه ، فقلت : مهلاً يـا أبا عثمــان ! ابن عم رسول الله 難 وزوج ابنته ، فقــال : اسكت يا رأس الحمار 1 لا أضرب صدرك فألقيك عن الجمل . وأبو خالد ثور بن يزيد الرحبي الكلاعي الحمصي سمع خالد بن معدان ، حدث عنه الثوري وعيسى بن يـونس وأبو عـاصم النبيـل وغيرهم . وأبـوعمر يـزيد بن خُميـر الرحبي شـامي ، يروي عن عبـد الله بن بسـر . وأبو حفص حبيب بن عبيد الرحبي ، يروي عن جبير بن نفير الحضرمي ، روى عنه يـزيد بن خمير . وأبو عثمان وقيل أبـوعون حريز بن عثمان بن جُبر بن أحمر(١) بن أسعد الـرحبي الحمصي من أهـل حمص ، سمع عبـد الله بن بُسر صـاحب رسول الله ﷺ وراشــد بن سعد وعبد الرحمن بن ميسرة وعبد الواحد بن عبد الله النصري وعبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي

<sup>(</sup>١) كذا في ك وشله في تاريخ بغدادج ٨ رقم ٤٣٠٠ وتهذيب المزي \_مخطوط\_ ، ووقع في س و م د أحمد ٤ ومثله في الإكمال ٨٥/١ رمكذا هر في أصراه وتهذيب تاريخ دمشق ١١٣/٤ وهو قضية صنيح الإكمال والاستدراك في باب أحمد وأحمر فإنهما تتبماً أحمر بالراء ولم يذكر هذا قلاة أعلم .

وحبان بن زيد الشرعي وغيرهم ، روى عنه إسماعيل بن عياش ويقية بن الوليد وعيسى بن يونس وإسحاق بن سليمان الرازي ومعاذ بن معاذ العنبري وعثمان بن كثير بن دينار ويديد بن المرار و شبابة بن سبّرا رعلي بن الجعد وآدم بن أي إياس وأبو اليمان الحكم بن نافع وعلي ابن عياش وجماعة سواهم ، وكان يحفظ كتابه ، وكان ثقة ثبتاً ، وحكى عنه من سوه الملهب وفساد الاعتفاد ما لم يثبت عليه وقال احملا بن عبد الله العجلي : حريز بن عثمان شامي ثقة وكان يحمل على علي رضي الله عنه . وقال يحيى بن المغيرة : ذُكِر أن حريزاً كان يشتم علياً يا يزيد ! لا تكتب منه يوبد بن هارون أنه قال : وأيت رب العزة في المنام فقال لي : يا يزيد ! لا تكتب منه ، فإنه يسب علياً . وحكى علي بن عياش قبال سمعت عريز بن عثمان بقول لرجل : ويحك ! اما خفت الله ؟ حكيت عني أني أسب علياً ، والله بنه ، ولا سببته قط . وقال شبابة سمعت حريز بن عثمان وقال له جرجل : يا أبا عمرو ! بلغني المك لا ترحم على علي ، قال فقال له : اسكت ما أنت وهما ؟ ثم التفت إلى فقال : محت الله مائة مرة . ووثقه احمد بن حنبل ويحيى بن معين وكان مولده سنة ثمانين ، وصاح من الاخيار المساحين ومائة . ومن سادات التابين أبو أسماء الرحبي واسمه عمرو بن أسماء ، كان من الاخيار المساحين بالشاء ، ومات في ولاية عبد الملك بن مروان .

# باب الراء والخآء

الرُّ علمي : بضم الراء وفتح الخاء المعجمة ، هذه النسبة إلى الرخام وهو حجر أبيض يعمل منه بلاط وأوانٍ ، والمشهور بهذه المناسبة أبو العباس الفضل بن يعقوب الرخامي من أهل بغداد ، مسمع حجاج بن محمد والفريائي وإدريس بن يحيى الخولاني وأسد بن موسى وعبد الله بن جعفر الرقبي ومحمد بن مسابق وزيد بن يحيى بن عبيد ووهب الله بن راشيد ومحمد بن سليمان بن أبي داود الحراني وسعيد بن مسلمة بن عبد الملك والحسن بن بهلال المرملي ، قال ابن أبي حاتم الرازي : كتبت عنه مع أبي وكنان صدوقاً ثقة ، قال : وسئل أبي عنه فقال : وسوق البخاري .

الرّعائي : يفتح الراء والخاء المعجمة وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى رخان ، وهي قرية من قرى مرو على سنة فراسخ منها ، والمشهور بهذه النسبة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن الخطاب الرخاني ، قال المعداني : هو من سكة سلمة كتب الحديث الكثير عن عبدان بن محمد وأشباهه . وقال أبو زرعة السنجي : هو من سكة سلمة . وأبو علي الحسن بن القاسم الرخاني ، فقيه فاضل من أهل هذه القرية ، يروي عن أبي بكر أحمد بن محمد بن عبدوس النسوي ، ووى لنا عنه سعيد بن محمد البغوي ، وكانت وفاته سنة نيف وسيعين وأربعمائة .

الرُّخيجي : بضم الراء وفتح الخاء المعجمة المشددة وفي آخرها الجيم ، هذه النسبة إلى الرخيجية ، وهي قرية على نحو فرسيخ من بغداد وراء باب الأزج ، منها أبو الفضل عبد الصمد بن محمد بن عبد الله بن هارون بن الفقاعي الرخيجي ، من أهل بغداد ، تولى الخطابة بالرخيجية وسكنها إلى حين وفاته ، وكان صالحاً صدوقاً ، سمع أبا بكر أحمد بن ينظر جعفر بن حمدان الفقيعي وأبا بكر محمد بن إسماعيل الوراق ومحمد بن إبراهيم بن نيظر العاقولي وأبا علي الحسن بن الحسين بن حمكان الهمذاني الفقيه وغيرهم ، روى عنه أبو بكر أحمد بن علي الخطيب الحافظ ، وكانت ولادته ببغداد سنة ثلاث وستين وثبالاثماثة ، ومات بالرخجية في شهر رمضان سنة سبع وثلاثين وأربعمائة ودفن بها . وأبو الحسين عيسى بن حامد بن بشر بن عيسى بن أشعث الرخيجي القاضي يعرف بابن بنت القنيطي ، لا أدري هدو من هذه القرية أو من قبيلة يقال لها الرخيج ، قال أبو بكر الخطيب : رخيجي الأصل ويعرف

بابن بنت القنبيطي ، سمع جدا محمد بن الحسين القنبيطي ومحمد بن جعفر القنات وإسراهيم بن شريك الأسدي وجعفر بن محمد الفريايي والحسين بن أي الأحوص الثقفي وقاسم بن زكريا المطرز والهيثم بن خلف الدوري ومحمد بن جرير الطبري ، وكان عيسى بن حامد أحد أصحاب ابن جرير ، يروي عنه أبو الحسن علي بن عبد العزيز الطاهري وأبو طالب عمر بن إبراهيم بن معيد الفقيه ومحمد بن محمد بن علي الواسطي ، وتوفي في ذي الحجة سنة ثمان وستين وثلاثمائة ، وكان ثقة جميل الأمر . وعمه أبو الفضل العباس بن بشر بن عيسى بن أشعث الرخجي ، كان ثقة حماله على المجانب الشرقي ببغداد ، حدث عن أي حدافة السهمي ويعقوب الدورقي ومحمد بن سهل بن عسكر وغيرهم ، ووى عنه إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخرقي ويوسف بن عمر القواس وجماعة ، أثنى عليه أبو الحسن الدارقطني ومات في شوال سنة عشرين وثلاثمائة ، ودفن في المالكية . وأبو يعلى العباس بن محمد بن فرج الرخجي ، يروي عن يوسف بن موسى القطان روى عنه أبو الفاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (۱) .

الرُخْشُبُوذْي : بضم الراء وسكون الخاء المعجمة وفتح الثين المعجمة وضم الباء المعجمة بوضم الباء المعجمة براحدة وفي آخرها الذال المعجمة ، هذه النسبة إلى رخشبوذ وهي قرية من قرى الزمذ ، والمشهور بالنسبة إليها أبو الحسين محمد بن إسحاق الكرابيسي الرخشبوذي ، روى عن أبي عبد الله بن عبد الرحمٰن الدارمي السمرقندي وغيرهما ، روى عنه أبوعبد الله محمد بن جعفر الوراق .

الرُّخشي : بفتح الراء وسكون الخاء المعجمة وفي آخرها الشين المعجمة أيضاً ، هذه النسبة إلى خان رخش وهو خان نيسابور ، كان يقعد فيه أبو بكر محمد بن أحمد بن عمرويه التاجر الرخشي من أهل نيسابور ، كان رفيق أبي الحسين الحجاجي ببغداد ، وسمع معه الكثير بالثروة واليسار والنفقه ، سمع بنيسابور أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبا العباس

<sup>(</sup>١) في اللناب و ذكر السيماني جماعة وسيهم إلى هذه الغربة ولم يدكر النيبة إلى الرخيج البلاد المحروفة وهي تجارو سجستان. و إلما انهزم ابن الأشعث قصد ملكها ( رتبل فاستحار به فأسلمه فقطع وأسه وحمل إلى الشام ثم إلى مصر هذال معمل الشعراء

هــــهـــات مـــوصــــع جــــــة من رأســهـــا وأس مــمــــمـــر وجـــيـــفــة بـــالـــرخمــج ويــــب إليها كثير من العلماء و قال المعلي إنما نسب السمعاني إلى القرية واحداً وهو الأول وشك في الثاني والثالث وهما والرائم من الرخع البلاد المعروفة ، وفي معجم البلدان بعد ذكر تلك البــلاد و وينسب إلى الرخعج فرج وابــه عـــر بن مرح وكانا من أعيان الكتاب أيام العامون إلى أيام المتوكل شيهاً بالأوراء ... و

محمد بن بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبا العباس محمد بن إسحاق السرّاج ، وببغداد أبا بكر بن أبي داود وأبا القاسم بن بنت منهم البغوي وأبيا بكر بن الباغندي وأقرانهم ، ولم يحدث إلا باليسير من حديثه ، وتوفي في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة .

الرّحِينُوي(1): بفتح الراء وكسر الخاء المعجمة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفتح النون وفي أخرها الواو ، هذه النسبة إلى قرية من قرى سمرقند على ثلاثة فـراسخ منهـا يقال لها رخينوي ملاصق أنداق ، منها عبد الوهاب بن الأشمث الحنفي الرخينوي ، يروي عن أي على بالحسن بن علي بن سباع الأنداقي المسموقندي ، حدث عنه وسمع منه .

الرُخّي: بضم الراء وقبل كسرها وهو الأصح وتشديد الخاء المعجمة ، هذه النسبة إلى الربخ فيما ألمن وفي ناحية بنسابور وهي أحد أرباعها والصحيح الرخ فجعلها العوام الربخ ، وهي ناحية مامرة بأكابر الناس والقرى العامرة المغلة ، وكان عبد الله بن عامر بن كُريز نزلها في جملة المعحابة ولما ورد سفيان بن سعيد الثوري خراسان نزل بيشك إحدى قراها ، والمشهور بهدا النسبة أبو موسى هارون بن عبد الصمد بن عبدوس بن حسان الرخي النسابوري ، كان من العسالحين ، سمح يحيى بن يحيى وعلي بن المديني وإسحاق بن إسراهيم الحنفالي من العسالحين ، سمح يحيى بن يحيى وعلي بن المديني وإسحاق بن إسراهيم الحنفالي وعبيد الله بن عمر القواديري وأبا مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري ومحمد بن أبي السري وهشام بن عمر ، روى عنه أبر حامد بن الشرقي وأبو عبد الله بن الأخرم الخياط وأبر الطيب محمد بن عبد الله الشعيري ، وتوفي سنة خمس وثمانين ومائتين . وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن عصام السرخي الحيري ختن أبي بكر بن أبي عثمان على ابنته ، وكان من العالحين ، سمع أبا عبد الله البوشنجي وأقرائه ، روى عنه الحاكم أبو عبد الله المحافظ وقال العالمين وثلاثمائة .

<sup>(</sup>١) أنظر اللباب ٢١/٢ .

#### بأب الراء والعال

الرّدَادي : بفتح الراء ثم الآلف بين الدالين المهملتين أولاهما مشدة ، هذه النسبة إلى الجد وهو محمد بن عبد الرحمن بن الرداد بن عبد الله بن شريح بن مالك القرشي الردادي المديني العامري<sup>(۱)</sup> ، من أهل المسدينة ، يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الله بن المعيني العامري<sup>(1)</sup> ، من أهل المسدينة ، يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري ويعقب بن دينار وسهيل بن أبي صالح ، روى عنه عبد الله بن نافع الصائغ ومعاوية بن هشام ويعقوب بن حُميد وإسماعيل بن أبي أويس ، قال ابن أبي حائم : سألت أبي عنه فقال : ليس بقوي ، ذاهب الحديث ، ولم يقرآ علينا حديثه . وسئل أبو زرعة عنه فقال : مديني لين (٢) .

الرَّدْماني : بفتح الراء وسكون الدال المهملتين ثم الميم والألف وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى ردمان ، وهو بطن من رعين ثم لخارجة ابن عوّال وهـو ردمان بن واثـل بن رَّعَين ، والمنتسب إليه إسماعيل بن المنتظر بن إسماعيل بن زياد بن ثمامة الردماني مولاهم ، من أهل مصر ، توفي يوم الخميس لست ليال خلون من جمادى الآخرة سنة إحـدى وثلاثين .

الرُّدَيْني: بضم الراء وفتح الدال المهملة وسكون الياء المنقوطة بالتنين من تحتها وكسر النون ، هذه اللفظة لها صورة النسبة غير أنها اسم الرديني بن أبي مجلز ـ وهـو لاحق بن حميد بن المثني السدوسي ، من أهل البصرة ، يروي عن يحيى بن يعمر القاضي عن ابن عمر رضي الله عنه ، روى عنه عمران بن حدير . ورُدّينة اسم امرأة في الجاهلية كانت تعمل الرماح الرجدة فنسب إليها الرمح الرديني .

يحسية التصدر كبل قبولنك كنائب عبدو ولا واش ولا من ينشنارب اقتاحتي رميل زينتشه النشواضيب كميزية ميف زهنزهها الجنبالب الا أيهها البوائي الباي طالعما وشي
هي المشمناة الشي لا يصيبها
وتبسم عن ألمسي صلاب كانه
مايحة مجرى السلام مهضومة العشي
قول ( زيته ) غير ملاوط في النسخة والدُّ أطام .

ر الدواهي) ( رواع ) يكسر السراء أو فحمها وتطفيف السائل المهملة وبعد الإلف عين مهملة مخلاف بالبعن منه أحمد بن عبسى الخولائي السردامي ، له أرجوزة مختارة في وصف طريق الحج نراها في صفة جزيرة المدوب للهمداني .

 <sup>(</sup>۱) هكذا في كتاب ابن أبي حاتم وغيره وهو الصواب نسبة إلى عامر بن لؤي بطن من قريش .

<sup>(</sup>Y) في القبس و في مقبل رواد بن قيس بن معاوية بن حزن بن عبادة بن حليل ، قال الهجري أنشد بزيم بن علي الرهادي أبر أم شوق المعاوي :

# باب الراء والذال

الزُذاتي : بفتح الراء والذال المعجمة المخففة وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى رَذَان ، وهي قرية من قرى نسا ، ويقال لها ريان بالياء أيضاً ، منها أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الله بن أبي عون النسوي الرذاني ، من أهل نسا ، كان ثقة صدوقاً ، سمع علي بن حجر السعدي وأحمد بن إبراهيم الدورقي وإبراهيم بن سعيد الجوهري وحميد بن زنجويه وغيرهم ، روى عنه أبو عبد الله محمد بن مخلد الدوري وأبو الحسين عبد الباقي بن قانع القاضي وأبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطباراني وأبو محمد عبد الرحمٰن بن أحمد بن أبي شريح الهروي وغيرهم ، وكان حدث بخراسان وبغداد ، وسات سنة ثالات عشرة وفلائمانة .

# باب ااراء هالزاس

الرزاباذي: بفتح الراء والزاي والباء الموحدة المفتوحة بين الألفين وفي آخـرها الـذال المعجمة ، هذه النسبة إلى سكة بمرو ، يقال لها سكة رزاباذ ، منها أبو الوفـاء إسماعيـل بن أحمد الرزاباذي المروزي ، يروي عن أبي بكر محمـد بن العزيـز الجنوجـردي ، سمع منـه أبو الفتوح عبد الغافر بن الحسين الكاشفري الألمعي الحافظ .

المرزَّارْ : بفتح المراء وتشديمه الزاي المفتوحة والألف بين المزايين المعجمتين ، هذه النسبة إلى الرزُّ وهـو الأرُّز ، وهو اسم لمن يبيم الرز ، والمشهـور بهذه النسبـة أبو العبـاس أحمد بن محمد بن علوية الرزاز الجرجاني ، يروي عن إسماعيل القاضي ومحمـد بن غالب تمتام وأبي بكر الباغندي وصالح بن عمـران الدعـاء وسليمان بن أيـوب وجماعــة ، روى عنه إسماعيل بن سُويد الخياط وأبو إسحاق المؤدب وابن أبي عمران . وأبو طالب محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن داود بن موسى بن بيان الرزاز ابن أخى على بن أحمد الرزاز ، سمع الحسين بن أحمد بن فهد الموصلي وعلى بن عمر السكري وأحمد بن عبد الله بن جُلِّين الدوري ، ذكره أبو بكر الخطيب في التاريخ ، وقال : كتبت عنه ، وكان سماعه صحيحاً ، وكانت ولادته في المحرم سنة سبم وستين وثلاثمائة ، ومات في ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وأربعمائة ، وأبو القاسم على بن أحمد بن محمد بن بيان الرزاز من أهل بغداد ثقة صالح ، سمع أبا الحسن محمد بن محمد بن محمد بن مخلد البراز وأبا القاسم بن بشران كتب إلى(١) الإجازة بجميع مسموعاته وروى لي عنه أبو محمد عبد الله بن على بن سعيد القصري بحلب وأبو جعفر محمد بن الحسن بن محمود البيع بسمرقند وأبو عاصم الضحاك بن على النبيل بآمل وجماعة كثيرة قريبة من أربعين نفساً أو أكثر ، وتوفي سنة عشر وخمسمائة . وأبو عامر سعد بن علي بن أبي سعيد الرزاز من أهل جرجان ، إمام ثقة صدوق ساكن حسن السيرة كثير العبادة ، سمع أبا مطيع محمد بن عبد الواحد المصرى بأصبهان وأبا القاسم إبراهيم بن عثمان الحلالي بجرجان وأبا محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج ببغداد وأبا محمد عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>۱) ولي س رم ه كتب لي ۽ والكائب فيما أرى هو ( أبو محمد عبد الله مي علي \_\_\_ ) الآي أو يكون والد المؤاهه استحاز له في حياه من مستدي بقداد فإن مولد المؤاهه سنة ست وخمسماته أي قبل وفاة الرزاز هذا نحو أربع سين ۽ إن صحح تاريخ وفاته الآتي .

حمد بن الحسن الدوني بهمذان ، قدم علينا مرو نوبتين وكتبت عنه الكثير في النوبتين جميعاً ، وكتبت عنه بجرجان في انصرافي عن العراق . وأبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري بن مدرك بن أبي سليمان الرزاز ، من أهل بغداد ، كان ثقة ثبتا ، سمع سعدان بن نصـر البزاز وعباس بن محمد الدوري ومحمد بن عبد الملك الدقيقي وأبا البختري عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري ومحمد بن عبد الملك الدقيقي وأبا البختري عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري ومحمد بن عبيد الله بن المنادى والحسن بن مكرّم ويحيى بن أبي طالب ومن في طبقتهم ، كتب الناس عنه بـانتخاب عمـر البصري ، وروى عنـه أبو حفص عمـر بن أحمد بن شــاهين وجماعة من المتقدمين ، روى عنه أبــو الـحسن محمد بن أحمــد بن رزق البزاز وأبـــو الـحسين على بن محمد بن بشران السكري والحسين بن عمر بن برهان الغزال وأحمد بن محمد بن حسنون النرسى وهلال بن محمد بن جعفر الحفار وغيرهم ، ومات في ذي الحجة سنة تسم وثلاثين وثلاثماثة . وأبو الفتح عبد الملك بن عمر بن خلف بن سليمان الرزاز ، من أهل بغداد ، حدث عن إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوى وعبيد الله بن الحسين بن جعفر الموصلي ومحمد بن إسماعيل الوراق وعبيد الله بن سعيد البروجردي وأبي الحسن الدارقطني وأبي حفص بن شاهين وأبي عبد الله بن بطة المكبري ، ذكره أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب الحافظ وقال : كتبنا عنه ، وكمان شيخاً صالحاً إلا أنـه لم يكن في الحديث بذاك ، رأيت له أصولًا محككة وسماعاته منها ملحقة ، وكانت ولادته في سنة ستين وثلاثمائة ، ومات في صفر سنة ثمان وأربعين وأربعمائة . وعام الذي ذكره أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن داود بن موسى بن بيان الرزاز المعروف بابن طيب ، سمع أيا عمرو بن السماك وأبا بكر النجاد وجعفر الخلدي وعبد الصمد الطستي وأبا بكر النقاش ودعلج بن أحمد السجزي وغيرهم ، روى عنه أبو بكر أحمد بن على الخطيب وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، وذكره الخطيب في التاريخ فقال : كتبنا عنه وكان قـد قرأ القرآن على بن مقسم بحرف حمزة وكف بصره في آخر عمره ، وكان يسكن بالكرخ وله دكان في سوق الرزازين ، قال : وحدثني بعض أصحابنا قال دفع إلي على بن أحمد الرزاز بعد أن كف بصره جزءاً بخط أبيه فيه أمالي عن بعض الشيوخ وفي بعضها سماعه بخط أبيه العتيق والباقي فيه تسميع له بخط طري ، وقال : أنظر صماعي العتيق فاقرأه على وما كان فيه تسميع بخط طري فاضرب عليه فإنه كان لي ابن يعبث بكتبي ويسمع لي فيما لم أسمعه ـ أو كما قال ، قال وحدثنى المخـلال قال : أخرج إلى الرزاز شيئاً من مسند مسند فرأيت سماعه فيه بخط جديد فرددته عليه . قال : وكان الرزازمع هذا كثير السماع كثير الشيوخ وإلى الصدق ما هو . كانت ولادته في شهر ربيع الأول من سنة خمس وثلاثين وثلاثمانة ، ومات في شهر ربيع الآخر سنة تسع عشرة وأربعمائة ببغداد . وأبوعبد الله محمد بن علي بن علوية الجرجاني الفقيه الرزاز ، ذكرته في حرف العين في العلوبي .

الرزامي: بكسر الراء وفتح السزاي وفي أخرها الميم ، هذه النسبة إلى محلة بمرو يقال لها حوض رزام وإلى الساعة المحلة بهذا الاسم تمرف ، وهذه المحلة منسوبة إلى رزام بن أيي رزام المطوعي الرزامي ، غزا مع عبد الله بن المبارك ، واستشهد قبل موت ابن المبارك بسنين وكان حوض رزام قبل ذلك مزارع فاتخد رزام بها الحوض والمسجد . والرزامية جماعة من غلاة الشيعة وهم طائفة من الروندية (١) الذين ساقوا الإمامة من علي إلى محمد بن الحنفية ثم إلى ابنه ثم إلى علي بن عبد الله بن العباس بالوصية ثم ساقوها في ولسده إلى المنصور ، ثم افترق هؤلاء في أي مسلم فمنهم من قال إنه لم يقتل واذعوا حلول روح الإله فيه واستحلوا المحرم والمحرمات ، ومنهم كان المقنع ثم ادّمي لنفسه الإلهية بكش ونخشب وعلى دينه الوم مبيضة ما وراه النهر بايلاق .

الرّرْجاه، وهي قرية من قرى بسطام، وهي مدينة بقومس، والمشهور بهذه النسبة إلى رزجاه، وهي قرية من قرى بسطام، وهي مدينة بقومس، والمشهور بهذه النسبة أبو عصرو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن موسى الشافعي الرزجاهي الأديب البسطامي، كان من أهل الفضل والعلم، سمع أبا بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي وأبها أحمد عبد الله بن علي الحافظ الجرجانيين وأبا أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن أو إسحاق الحاكم الحافظ، روى عنه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهفي وأبو سعد علي بن عبد الله بن الحسن الحيري وأبو عبيد القاسم بن الخليل بن أحمد الرزجاهي وغيرهم، أقمام بنيسابور مدة وحدث بها بالكتب، وقرأ الأدب عليه بها جماعة إلى سنة خمس وأربعمائة، ورجع إلى وطنه بسطام وتوفي بها يوم الأربعاء الثالث من شهر ربيع الأول من سنة ست وعشرين وأربعمائة، وكانت ولادته سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة. وأبو عبيد أيضاً من هماه القرية، روى عنه أبو الفتيح عبد الملك بن شعبة بن محمد بن محمد بن شعبة السُهْرِجي البسطامي الحافظ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) في اللباب و الراوندية ، وهو المشهور .

<sup>(</sup>۲) و السرزي ) في المشتب بعد الرزتي ما الفظه بإضافة من التوضيح و ر (الرزقي ) براء مكسورة ( وزاي مساكنة ) صساحيتا الشيخ علمي المرزقي ، صدوني نحري ، السرزمابائي في معجم البلدان ، وزماباذ ـ بضم أوله وسكون

الرزمازي : بفتح الراء وسكون الزاي وفتح الميم وفي آخرها زاي آخرى ، هذه النسبة إلى رزماز ، وهي قرية من قرى السغد بناحية سموقند بين أشتيخن وكشانية على سبعة فراسخ من سموقند ، والمشهور منها أبو بكر محمد بن جعفر بن جابر بن قرقان (١) بن وادع المدهقان الرزمازي السُغدي ، بروي عن الحسن بن صاحب الشاشي وأبي نميم عبد الملك بن محمد بن علي الإستراباذي وزاهر بن عبد الله بن خصيب السغدي وغيرهم ، روى عنه أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي الحافظ وفال : لم يكن به باس وكان حسن السعاعات ، مات سنة سبع وسبعين وثلاثمالة (١) . وأبو إسحاق إبراهيم بن ذنون المدهقان الرزمازي يروي عن أبي سالم العلاء بن مسلمة ومحمود بن خداش الطالقاني ، روى عنه أبو عمرو محمد بن إبراهيم السمرقندي أبو عمر ومحمد بن إبراهيم السمرقندي أبو عمرو محمد بن إبراهيم السمرقندي محمد بن وأبو محمد الرزمازي السغدي ، يروي عن أبي إسحاق الكسي ، روى عنه محمد بن كرام . وأبو عبد الله الرزمازي السغدي ، يروي عن الحسين بن عبد الله الربنجني ،

الرّرُماناخي : بفتح ٢٦ الراه والميم بينهما الزاي الساكنة والنون المفتوحة بين الألفين والخاء المعجمة في آخرها ، هذه النسبة إلى رزماناخ ، وهي قرية من قرى بخارى على فرسخ ، منها أبو عبد الله محمد بن يوسف بن ردام بن حنش الرزماناخي البخاري ، يروي عن أبي حاتم داود بن أبي العوام وأبي صالح خلف بن عامر وجيهان بن أبي الحسن الفرغاني ، ومات في المحرم منة ست وخمسين وثلاثمائة .

الرزيقي : بفتح الراء وكسر الزاي وبعدها الياء الساكنة المنقوطة بائتنين من تحتها وفي أخرها الفاف ، هذه النسبة إلى الرزيق ، قال امن ماكولا وهو نهر كان بمرو عليه محلة كبيرة وهو الأن خارجها وليست عليه عمارة منها أحمد بن حنيل وجماعة كثيرة . قلت وقرية كبيرة على هذا النهر يقال لها الرزيق ، ينزلها وزراء آل سلجوق ، والمشهور بالنسبة إليها أحمد بن عيسى الحمال الرزيقي المروزي ثقة من أصحاب ابن المبارك الكبار ، حدث عن الفضل بن موسى ويحى بن واضح والنضر بن محمد بن حييب

ثانيه ثم ميم وبعد الألف باء موحلة وآخره ذال معجمة . ص قرى أصبهان ، منها محمد بن عبد الله من أحمد بن علي
 الراعي الرزمابادي ، صمع الحافظ إسماعيل إملاء سنة ٥٧٨ ع

 <sup>(</sup>١) مثله في اللباب.
 (٢) مثله في اللباب.

<sup>(</sup>٣) يأتي مثله في رقم ( ١٨١٣ ) ومثله هي اللباب

الرزيقي المروزي ، كان حافظاً لأخبار وسول الله ﷺ ، عارفاً بالرجال ، معيزاً ناقداً للحديث جهبداً فصيح اللسان جيد العبارة ، ولد ببغداد ونشأ بها ، ثم قدم وطن سلفه ، وسكن أسفل الرزيق واعتمر ضيعة لهم بنوس كتازيجان في قواصي مرو ، وكان يخرج إليها الكثير ويقيم بها الأيام ، وكان بها قوم من الدعار يتلصصون فنهاهم وهدهم بالسلطان فدخل عليه واحد يقال له عبد الصمد المسجد وهو دبر الغداة وقد صلى الفجر فذبحه في المحراب ، رحمه الله .

الرُدِّي: بضم الراء وتشديد الزاي المكسورة ، هذه النسبة إلى الرز وهو الأرز ، وقد ذكرنا في حرف الألف ، والمشهور بهذه النسبة أبوجعفر محمد بن عبد الله الرزي شيخ مسلم بن الحجاج ، يقال له الأرزي والرزي ، سمع عاصم بن هلال وروح بن عطاء بن أبي ميمونة وإسماعيل بن علية ومعتمر بن سليمان رأبا تميلة يحيى بن واضح وعبد الوهاب بن عطاء ، روى عنه محمد بن إسحاق الصغاني وعباس بن محمد اللوري وأحمد بن أبي خيثمة وجعفر بن محمد الطيالسي وأبو بكر بن أبي الدنيا وعبد الله بن أحمد بن حبيل وغيرهم ، وكان شيخاً من أهل الصدق والأمانة وكان ثقة ، مات ببغداد في سنة إحدى وثلاثين ومائتين . وأبو بكر محمد بن عيسى بن هارون الرزي ، من أهل بغداد ، حدث عن أبي الوليد الطيالسي وغير بحر بن بري والحكم بن موسى وسليمان الشاكوني ، روى عنه أبو سعيد أحمد بن وعلى بن بحر بن بري والحكم بن موسى وسليمان الشاكوني ، ودى عنه أبو سعيد أحمد بن وبسى هذا بغدادي نزل المصيصة زياد بن الأعرابي ، وذكر أبو عبد الله بن مناده أن محمد بن عيسى هذا بغدادي نزل المصيصة وحدث عن مسلم بن إبراهيم ، وروى عنه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، وقال : هو وحدث عن مسلم بن إبراهيم ، وروى عنه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، وقال : هو محمد بن هارون بن عيسى ه.

# باب ااراء والسين()

الرَّسْتَفْقَري : بفتح الراء وسكون السين وفتح الناء المنقوطة بالتين من فـوقها وسكـون الغين المعجمة وفتح الفاء وفي آخرها الراء ، هذه النسبة إلى رستغفر ـ قرية من قرى أشتيخن من سغد سموقند ، والمشهور بالإنتساب إليها داود بن عمرو الرستغفري الأشتيخني ، يـروي عن أحمد بن هشام الأشتيخني ، روى عنه محمد بن إبراهيم بن حمدويه الأشتيخني .

الرُسْتَغُفْي : بضم الراء وسكون السين المهملة وضم الناء المنقوطة من فوقها بالتتين وقعة من فوقها بالتتين وقعة من فوقها بالتتين وقعة من وقعة من وقعة من وقعة من الفاء وسكون الغين المعجمة وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى رستففن ، وهي قرية من قرى سموقند ، منها أبو الحسن علي بن معيد الرستفغني ، حكى أن رجلاً من الصالحين رأى أبا نصر (۱) العياضي في منامه كأن بين يديه طبقاً من الورد وطبقاً آخر من الفائيد فدفع طبق الورد إلى أبي منصور الماتريدي ، وكان من تلامذته ، فرزق أبو القاسم الحكيم الحكمة .

الرُستَني : بضم الراء وسكون السين المهملة وقتح التاء المنقوطة بالتين من فوقها وفي آخرها العيم ، هذه النسبة إلى رستم وهو اسم بعض أجداد المنتسب ، والمشهور بهذا الإنتساب جماعة من أهل أصبهان قديماً وحديثاً ، منهم الشاعر النحرير أبو سعيد الرستمي وإذا ذكرت نسبهم فتعرف نسبه ، ومنهم أبو محمد هارون بن علي بن الحسن بن محمد بن المحسن بن علي بن رستم الرستمي الأصبهاني أخو محمد بن عصر بن غُزَيزة لأمه كان أحد العدول بأصبهان ، سمع أبا بكر محمد بن عبد الله بن ريدة المغيبي مات سنة سبع وثمانين وأربعمائة . وابن أخيه أبو علي الحسن بن العباس بن أبي الطيب بن علي (٢٣) بن الحسن

<sup>(</sup>١) (الرسان) في الصلة وقم 37 وأحمد بن فتح بن عبد الله بن علي بن يوسف المسافري التاجر، من أهل قرطبة ، يكثي أبا القاسم ، ويعرف بابن الرسان ، ووى عن أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم .... ، ورسل إلى الشرق ورجح ولقي حمزة بن محمد الكتاني المحافظ بمصر ... ، ووى هنه الخولاني ... ، ذكر وفاته سنة ثلاث وأدمعاناً

<sup>(</sup>٢) من ك ، وهو صحيح .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ واللباب ، وفي طبقات ابن السبكي ٢١١/٤ والعسن بن العباس بن علي ، وتقدم ابن الحسن بن أنحي همارون بن علي ويأتي آخر الترجمةأقوله : أنشداني عمي أبر محمد همارون بن علي ، فنالنظاهر أن المسواب هنا ( د . . . . بن أبي الطيب علي » ) والله أعلم .

الرستمي ، فقيه فاضل ورع صار مفتي أهل أصبهان في زمانه ويقعد في الجامع ويدرس الناس حسبة ، سمع أبا عمرو بن أبي عبد الله بن منده والمسطهر بن عبد الواحد البراني وجماعة ، كتبت عنه بأصبهان ، وكانت ولادته في سنة ثمان وستين وأربعمائة أنشدني أبو علي الحسن بن العباس الرستمي إملاء من حفظه بجامع أصبهان أنشدني عمي أبو محمد هارون بن علي بن الحسن الرستمي من لفظه لأبي سعيد(١) الرستمي وهو جد أبيه وعمه من قصيدة له(١):

لله حسيش بالمسدينة فاتني حجي إلى باب الجمديدة فاتني ويق إلى باب الجمديد وكعبتي أو المحييج مكاننا أو أساهدوا زمن الحريبع طوافنا زار الحجيج مني وزار ذوو الهوى أرض حصاها جوهر وترابها وضعيفة الألحاظ واهية القدوى ممشوقة الحركات مثنى زرها

أيام لي قصر المغيرة مالف باب العنق وبالمصلى الموقف من زندروز وجسره ما عرفوا بالخندقين عشية ما طوفوا جسر الحسن وشعبه فاستشرفوا فرموا هنالك بالجمار وغيفوا مسك وماء المدّ منها قرقف توهى قوى جلا الجليد ونضعيف دعص ومهوى القرط منها نفنغ،

في إسناد هذه الأبيات الحسنة اجتمع جماعة من الرستميين . وأما أبوطاهر فسطيان بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الحسين بن زياد بن خرزاذ بن زيدان الرستمي ، إنما قبل له الرستمي لأنه سبط أمي علي الرستمي المديني ، كان يعظ الناس بالمدينة والرساتيق بأصبهان ، وكان يرجع إلى فنون من العلم من النحو والإعراب وحفظ الآثار والآخبار ، سمع جماعة من أصحاب أبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني ، توفي سنة تسع وستين وأربعمائة ، ووى عنه أبو عبد الله الدقياق الأصبهاني الحافظ ؛ أخبرنا يحيى بن أبي عمرو المحافظ كتابة سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله الخياط يقول سمعت أبا القاسم الفضل بن المخيط يقول سمعت أبا القاسم الفضل بن الخير بن أحمد يقول : رأيت النبي الله في المنام فقلت له : يا نبي الله ! أشتهي لحية كبيرة ؛ فقال لي تله : يا نبي الله ! أشتهي لحية كبيرة ؛ فقال لي تله : يا نبي الله ! أشتهي لحية كبيرة ؛ فقال لي تله : يا نبي الله ! أشتهي لحية كبيرة ؛ فقال لي تله : يا نبي الله ! أشتهي لحية كبيرة ؛ فقال لي تله : يا نبي الله ! أشتهي لحية كبيرة ؛ فقال لي تله : يا نبي الله ! أشتهي لحية كبيرة ؛ فقال لي تله : يا نبي الله : وأنت تحتاج إلى عقل تام .

 <sup>(</sup>١) هو كما في الزيمة ١٢٩/٣ : محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن رستم واختار من شعره جملة ، أنظره
 ص ١٢٩ - ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) أولها في اليتيمة :

كنتسك عن عملل المدموع والموكف وتهشك عن عتبي الضاوع المرجف

وأبو سعد أسد بن رستم بن أحمد بن عبد الله الهروي الرستمي من أهل همراة ، كان من فضلائها المبرزين ، سمع الحسن بن عمران الحنظلي وأبا نصر منصور بن محمد المطرفي وأبا علي أحمد بن محمد بن خالد العطار الهرويين وغيرهم ، روى عنه الحاكم أبسر عبد الله الحافظ وأبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ، وذكره الحاكم في التاريخ فقال : أبو سعد الرستمي الهروي من المشهورين بالسماع والطلب وصحبة المشايخ ، وهو الذي قد كان أبو عبد الله الوضاحي أنشدنا فيه ونحن بطوس سنة اثنين وأربعين وثلاثمائة : (أقسمت بالنرجس والورد) أبيات له يقول في آخرها :

منا خيلق البرحمين في خيلقيه اكتميل ظيرفياً من أبني سنعيد

فقدم أبو سعـد الرستمي بنيسـابور حـاجاً سنـة اثنتين وثمانين وثـالاثمائـة وحدث عنـدنا وبالعراق٢٠١ .

الرُستي : بضم الراء وسكون السين المهملة وفي آخرها التاء ثالث الحروف ، هذه النسبة إلى رستة ، واسم لبعض أجداد المتسب إليه وهو أبو حامد أحمد بن محمد بن علي بن رستة الصوفي الرستي الأصبهاني يعرف بالحمّال ٢٠ من أهل أصبهان ، كان شيخاً صالحاً ، سمع محمد بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم المديني الأصبهاني ، روى عنه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني الحافظ. وعبد الرحمن بن عمر الزهري يلقب برستة من أهل أصبهان صنف كتاب الإيمان روى عنه ابن أخيه عبد الله بن محمد بن عمر الزهري الرستي ، سمعت الكتاب ببغداد عن أي سعد بن أبي الفضل الأصبهاني عن المطهر البزائي عن أبي عمر بن عبد الوهاب عن عبد الله الرستي عن عمه .

الرَّسْعَني : بفتح الراء المهملة وسكون السين وفتح العين المهملة وكسر الشون ، هذه النسبة إلى بلدة من ديار بكر يقال لها رأس عين وماء دجلة منها يخرج (٣)، والنسبة إليها رسعني ، وإسحاق بن رزيق الرسعني من أهـل رأس عين ، يروي عن أبي نعيم المسلائي ،

<sup>(</sup>١) وفي الفبس ء الرستمي بصمم الراء وسكون السين المهملة وضم المشاة بوق وآخرها ميم رستم الأباضي مولى بني أمية أول من ملك من الأباضية تاهرت، وهو جد أقلح من عبد الوهاب بن رستم ؛ ورستم بلد افتتح على عهد عمر رضي الله عنه شهدها عبد الرحمين بن مل » .

<sup>(</sup>٢) وهكذا هو بالجيم في اللباب والقبس وأخبار أصبهان ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٣) في اللباب و ليس كذلك ، وإنما منها يخرج ماه الخابور ـ النهر المعروف ، وليست من ديار بكر ، وإنما هي من أرض الجزيرة ، بينها وبين حوان يومان .

وكان راوياً لإبراهيم بن خالد ، روى عنه أبوعروبة الحراني ، مات سنة تسع وحمسين وماتين . وأبويحي زكريا بن الحكم الأسدي الرسعني ، قال ابن حبان : هو من أهل رأس عين ، يروي عن يزيد بن هارون وعبد الله بن بكر السهمي وأهدا المحراق ، حدثنا عنه أبو عروبة ، مات برأس عين سنة ثلاث وخمسين وماتين ، وكان يخضب رأسه ولحيته . وأبو الفضل جعفر بن محمد بن فضيل الرسعني ، من أهل رأس عين ، قدم بغداد وحدث بها عن محمد بن حمير الحمصي وإسحاق بن إبراهيم الحنيني وسعيد بن أبي مريم المعسري ، ورى عنه عبد الله بن أحمد بن حنيل وأبو يكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي وثقه بعضهم ، وقال أبو عبد الرحمني ، قدم بغداد وحدث بها عن المعافى بن سليمان وسعيد بن عبد المسكل الحرائي ومقبة بن مكرم الفيي ، ورى عنه محمد بن عليمان وسعيد بن عبد المسكك الحرائي ومقبة بن مكرم الفيي ، روى عنه محمد بن علي بن محمد بن عبد المسكل الحرائي ومقبة بن مكرم الفيي ، ورى عنه محمد بن علي بن محمد بن عجيف المرسعني ينسب إلى رأس العين (١) وهي قرية من قرى فلسطين ، حدث عن عجيف المرسعني ينسب إلى رأس العين (١) وهي قرية من قرى فلسطين ، حدث عن عجيف المسلوي الحافظ ، وذكر أنه سمع منه برأس عين ـ قرية بفلسطين في مسجد أبي بكر الحشيشي الزاهد .

الرسُولي : بفتح الراء وضم السين وفي آخرها اللام ، هذه النسبة إلى الرسول وهو الذي كان يترسل إلى الملوك ويكون سفيراً بينهم وكأن واحداً من أجداد المتنسب يعمل هذا العمل ، منهم أبو نصر عبيد الله بن . . . . وأبو السعادات محمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الرسولي البغدادي ، تفقه ببغداد على الكيا الهراسي وكان يتكلم في المسائل الخلافيات ويقول الشعر ، وله يد باسطة فيه ، وكان يمدح الأكابر والوزراء بخراسان ويتردد إليهم ويبرمهم ويأخد عنهم الجوائز والصلات ، وكانوا يتقون لسانه الأنه كان يقمع في أعراض الناس ويهجوهم ، عمم ببغداد أبا محمد جعفر بن أحمد بن ابيان المراز وأبا القاسم علي بن أحمد بن بيان الرزز وأبا طالب الحسين بن محمد بن علي الزيني وغيرهم على ما ذكر ، سمعت منه نسخة الحسن بن عرفة بمرو ، ولما وافيت نيسابور كان يسكن مدرستنا المنسوبة إلى الأمير المين نصر بن أبي الخير رحمه الله فيلخل الليالي الشتوية منزلي ويحكي الحكايات وينشدني أبي نصر بن أبي الخير وحمه الله فيلخل الليالي الشتوية منزلي ويحكي الحكايات وينشدني الأشعار وكتبت عنه شيئاً كثيراً باقتراحه ، ولقيته بعد رجوعي من الرحلة بمرو وخرج عنها ،

<sup>(</sup>١) مثله في اللباب في هذه .

وتوفي باسفراين في جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسمائية ، وصل إليّ نعيـه وأنــا بنيسابور .

اوَسَي : بفتح الراء وفي آخرها السين المشدة المهملة ، هذه النسبة لبطن من السادة الملوية ، منهم محمد بن إسماعيل(١) الرّسي العلوي ، مصري ، حمّامه بكرم جُعشم ـ قالـه ابن ماكولا .

<sup>(</sup>١) ابن القساسم ( وهو أول من دهم بسالوسي لأنه كان يشؤل الرسي وهمو مبيل أسمود بالقريب من في السليفة ـ راجع الأصلام ) بن ابراهيم بن إسساطيل بن إبراهيم بن الحسن المشي بن الحسن السيط بن علي بن أبي طالب .

### باب الراء والثين

الرُشادي: بفتح الراه والشين المعجمة وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى رشاد ، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه وهو أبو النضر محمد بن إسحاق بن رشاد بن بور بن عبيد الله الرشادي السموقندي ، من أهل سموقند ، يروي عن أبي بكر محمد بن عسى بن يزيد الطرسوسي وأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ومحمد بن الشوه الكرميني ومحمد بن نصر المروزي وجماعة سواهم . قال أبو سعد الإدريسي الحافظ حدثنا عنه جماعة من الكهول ، كان من الثقات ومن أهل الفضل والورع مشهور بالطلب ، ومات سة تسم وثلاثين وثلاثماته(۱) .

الرقبك: بكسر الراء وسكون الشين المعجمة وفي آخرها الكاف، هذه النسبة إلى الرقبك: وللسمى أبو يزيد، ولا يسمى أبو يزيد، ولا يسمى أبو يزيد، ولا يسمى أبو يزيد، وكان غيوراً، ويسمى بالفارسية ارشك، فعرّب، فقيل الرشك، ويقال القسام يقسم المدور، وكان غيوراً، ويسمى بالفارسية اولمك، فعرّب، فقيل الرشك، ويقال القسام يقسم المدور ومسح مكة قبل أيام الموسم فإذا قد زكة كذا وصدة أبو الأزهر الفُبتي، ورى عن سعيد بن المسيب ومطرف ومعاذة العدوية وخالد الأثبج، دوى عنه شعبه ومعمر وعبد الله يوعد الوارث وحماد بن زيد وإسماعيل بن علية وجعفر بن سليمان الفُبتي وعبد الله بن شوذب، سئل أحمد بن حنبل عنه فقال: صالح الحديث شعبة يروي عنه . وقال يحيى بن معين: هو صالح . وقال يحيى مرة أخرى: يزيد الرشك هو يزيد القاسم ليس به بأس . قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقسول: يزيد الرشك ثقة ، وسئل أبو زرعة عن يزيد الرشك فقال: ثقة .

الرَشِيْدي : بفتح الراء وكسر الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة بـاثنتين من تحتها

<sup>(</sup>١) ( الرشاطي ) في معجم البلدان و رشاطة أظنها ملدة سالصدوة ، قال ابن بشكوال ( الصلة وقم ٢٥١) عد الله من طبي بن عبد الله ( بن علي ) بن خلف بن اسعد بن عمر اللخبي يعرف بالرشاطي ، من أهل المرية أبو محمد ( في الصلة : يكن أبا محمد ) روى عن أبوي روقع في نسخة الصلة . ابر علي الفسلة . والصدي ، و را كاسات ) له عناية تامة طالحديث ورجاله ( في الصلة : الرجال ) ( والرواة ) والناريخ ( في الصلة . والتواويح ) وله كتباب حسن سماء الخباس الأنواد من ( في الصلة : و) والتعلس الأزهار ( في أنساب الصحابة ورواة الأثار أحفه الماس عنه وكت إلينا بإجازته مع سائر ما رواء ، و) مولد في ( في الصلة : وراد همينة بوم السبت لتمان خلون من ) جملتي الأخرة سنة ست وستين وأربعمالة . وتوفي ( وحمه الله ) منة أوبدين وخصمالة » .

وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى شيئين أحدهما إلى بلنة من نواحي مصر يقال لها رشيد على ساحل الإسكندرية من الثغر، والمشهور بالانتساب إليها سعيد بن سابق الرشيدي ، حدث عن عبد الله بن لهيعة ، روى عنه أبو إسماعيل الترمذي ومحمد بن زيـدان الكوفي ساكن مصر قال الدارقطني : وأما رشيد فهو شيخ يروي عنه المصريون يقال له سعيد بن سابق من أهل رشيد فيقال سعيد بن سابق الرشيدي ، روى عنه أبو إسماعيل الترمذي ، ورشد قرية على ساحل إسكندرية . ومحمد بن عيسى بن جابر بن يحيى بن مالك الوشيدي أبوعبد الله مولى قريش ، كان قاضى رشيد ، حدث عن أبي عبد الرحمٰن المقري وهانيء بن المتركل ، روى عنه محمد بن المسيب الأرغباني . وإبراهيم بن سليمان الرشيدي ، حدث عن على بن معبد بن شداد ، روى عنه محمد بن يوسف الهروي قاطن دمشق . وإبراهيم بن عبـد الله بن محمد بن عيسي بن جـابر الـرشيدي أبـو إسحاق ، يروي عن مطروح بن شـاكر وغيره ، ذكره أبو سعيد بن يونس المصري في تاريخه وقال : هو مولى القارة حُلفاء بني زهرة كان يكون برشيد من مواحيز مصر ذكر بفضل وصلاح ، وتوفى سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة ، هؤلاء وغيرهم من أهل قرية رشيد . وأما القاضى أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن هارون بن محمد بن هارون بن محمد بن هارون الرشيد ابن المهدي أمير المؤمنين ، المعروف بالرشيدي ، من أولاد هارون الرشيد وقيل له الرشيدي لذلك ، وهو مروروذي ، ولي القضاء بسجستان وكان من الفضلاء ، وكان يخرج في الرسالة من دار الخلافة إلى الملوك ، سمع محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الرحائي السجستاني وأبا بكر محمد بن أحمد بن محمد المفيد الجرجرائي ومنصور بن محمد الحاكم المروزي وأبا أحمد الغطريفي وغيرهم ، مسمع منه أبو بكر أحمد بن على الخطيب والقاضي أبو العلاء محمد بن على الواسطى وأبو محمد الحسن بن محمد الخلال وأبو أحمد الموفق بن عبد الواحد بن محمد المروروذي وجماعة سواهم ، وكان يروي عن أمير المؤمنين القادر بالله أيضاً . أنشدنا أبو العلاء أحمد بن محمد بن الفضل الحافظ لفظاً بأصبهان أنشدنا أبو الفضل محمد بن طاهر بن على المقدسي الحافظ قال أنشدنا أبو الفضل العباس بن الحسين وجماعة قالوا أنشدنا القاضي أبو الفضل الرشيدي أنشدني أمير المؤمنين وإمام المسلمين القادر بالله متمثلاً:

ورافضة تقدول بشعب رضوي إمام خاب. ذلك من إمام المامي من له مسبعون ألفاً من الأتراك مشرعة السهام

والشعر لعلي بن الجهم . تولي أبو الفضل الرشيدي في حدود سنة سبع أو ثمان وثلاثين وأربعمائة بنواحي بست أو غزانة . وأما أبو العباس محمد بن محمد بن الحسن بن العباس بن محمد بن على بن هارون الرشيد الرشيدي ، بغدادي من أولاد هارون السرشيد ، يروي عن أبي عروبة الحسين بن أبي معشر الحراني وطبقته ، روى عنه أبو سعد عبـدالرحمٰن بن محمد الإدريسي الحافظ أخبرنا أبو بكر الخطيب بقصر الريح أنا أبو محمد السمرقندي أخما بشر بن هارون أنا أبو سعد الإدريسي حدثني محمد بن محمد الرشيدي ثنا أحمد بن محمد بن يحيي العسكري سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول: لا تقلدون ، ليس لأحد أن يقلد واحداً بعد رسول الله ﷺ . ومحمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون عبــد الله بن هارون الرشيد الرشيدي ، ولد بمكة في شهر ربيع الأول سنة ثمان وستين وماثتين ، قدم مصر قديماً وكف بصره قبل وفاته في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة ، حدث بمصر عن على بن عبد العزيز بالموطأ عن القعنبي عن مالك ، وعن الحسن بن أحمد بن حبيب الكرماني وطبقة نحوهما ، وعن جماعة من أهل مصر أيضاً ، منهم أحمد بن شعيب النسائي ، توفي بمصر في ذي الحجة . سنة اثنتين وأربعين وثلاثماثة ، وكمان ثقة مأموناً . وأما أبـو عبد الله محمـد بن محمـود بن أحمد بن القاسم الرشيدي من أهل نيسابور أحد التجار المثرين وممن لــه الخير الكثيـر سمم بنيسابور وببغداد أبا طالب محمد بن محمد بن غيلان البزاز وغيرهم ، سمع منه والدي رحمه الله ، وروى لي عنه أبوطاهر السنجي بصرو محمد بن يحيي الحيـري الإمـام سيسـابــور ، ومحمد بن الحسين الطبري بأهلم ، وجماعة ، وإنما قيل له الرشيدي فيما سمعت أبا العلاء أحمد بن محمد بن الفضل الحافظ يقول بأصبهان سمعت أبا الفضل محمد بن طاهر المقدسي يقول سمعت عبيد الله بن الحسن - هو أبو نعيم بن أبي على الحداد الحافظ - يقول : سألت محمد بن على العطري التاجر عن سبب لقب أبي عبد الله الرشيدي ؟ فقال سمعت ابي يقول : كان أبوه متوجهاً مجدوداً في الأمور ، وكان الناس يقولون له إنه رشيد ، فوقع عليه هذا الإسم ، ولقب بالرشيدي . وكانت ولادته سنة إحدى عشرة وأربعمائة ، وتوفى في شوال سنة ثمان وتسعين وأربعمائة ، ودفن باعلى محلة ميدان زياد . وأما إبنه أبو المعالى محدود<sup>(١)</sup> بن محمد بن محمود الرشيدي ، شيخ فاضل عارف بالأدب واللغة وكان قد نظر في كتب الأواثل ووقع في ضلالتهم ووقف كتبه في الجامع المنيعي واحترق جميع كتبه في الخزانة التي في الجامع في فتنة الغز ، سمع أبا بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي وغيره ، سمعت منه الأربعين لأبي عبد الرحمن السلمي بروايته عنه وكانت ولادته . . . .

<sup>(</sup>١) مثله في مخطوطة اللباب وكذا في التوضيع مع تحقيق إهمال الحاه بإثنات حاء صغيرة تحتها ، ووقع هي سح أحرى و محمود و وفي مطبوعة اللباب والقس و محادود ه .

الرُّشَيْدي : بضم الراء وقتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى رُشيد وهو رجل من الخوارج والفوقة التي تتسب إليه يقال لهم الرشيدية ، وأصلهم أن الثمالية كانوا يوجيون فيما سفي بالفني والأنهار الجارية نصف العشر، فأخيرهم زياد بن عبد الرحمٰن أن فيه المشر ولا يجوز البراءة ممن قال : فيه نصف العشر، فقال رشيد : أن لم تجز البراءة منهم فإنا نعمل بما عملوا به ، فافترقوا في ذلك فوقتين أكفوت كل واحدة منهما الأخرى . وإبراهيم بن سعيد الرشيدي ، يروي عن أبي عوانة ، روى عنه محمد بن وهب الواسطي ، ظني أنه من أهل واسط .

الرشيقي : بفتح الراء وكسر الشين المعجمة وسكون الياء المنفوطة باثنين من تحتها وفي آخرها القاف ، هذه النسبة إلى رشيق ، وهو اسم رجل ، والمنتسب إله أبو أحمد (١) عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن يوسف الرشيقي خال أبي نصر الحسن بن أبي المبارك الشيرازي من أهل شيراز ، ورد خراسان وخرج منها إلى بخارى ، وسمع الحديث الكثير ، وانصرف إلى فارس ، وحدث بها ، سمع بكور الأهواز القاضي أبا محمد الحسن بن عبد الرحمٰن بن خلاد الرامهرمزي ، وبهراة أبا محمد عبد الرحمٰن بن أحمد بن أبي شريح الهروي ، وببخارى أبا علي إسماعيل بن أحمد بن حاجب الكشاني ، وبمكة أبا الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس المكي ، وبسجستان أبا سليمان محمد بن محمد النخشي الحافظ السجزي ، وغيرهم ، روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد النخشي الحافظ المبحرة عدرية الشمحمد بن إبراهيم بن فارس الشيرازي ، وتوفي بعد سنة عشرين وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) أنظر اللباب ٢٨/٢ .

#### بأب الراء هالصاد

الرصافة وهي بلدة بالشام كان ينزلها هشام بن عبد الملك فنسب البلد إليه فيقال: رصافة السبة إلى الرصافة وهي بلدة بالشام كان ينزلها هشام بن عبد الملك فنسب البلد إليه فيقال: رصافة هشام ، والمشهور بهله النسبة أبو محمد حجاج بن يوسف بن أبي منبع - واسمه عبد الله(۱) بن أبي زياد الرصافي قال أبو حاتم بن حبان: هو من أهل الشام ، سكن حلب ، يروي عن جده عبد الله بن أبي زياد عن الزهري ، روى عنه الحسين بن الحسن المروزي وأبيوب بن محمد الوزان . وأبو أحمد عبيد الله بن أبي زياد الرصافي ، يروي عن ابن شهاب الزهري . وقال القيروان(۲) يقال لها الرصافة منها أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن ضيفون الرصافي ، من رصافة قرطبة ، يروي عن أبي سعيد بن الأعرابي ، حلث عنه أبو عمر يوسف بن عبد الله بن رصافة رطبة ، يروي عن أبي حبب الأندلسي عبد الله بن عيسى بن أبي حبب الأندلسي عبد الله بن عيسى بن أبي حبب الأندلسي الحافظ : الرصافة محلة معروفة من محال قرطبة ، فيها قصر لبني أمية ، ينسب إليها جماعة الخاط . وسوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة الرصافي قاضي الرصافة عني بن الله المن وبغداد محلة كبيرة يقال لها الصافة عند باب الطاق ، وبها الجامع الحسن الكبير للمهدي ، وإياها عني على بن الجهم الشعن القصيدة المشهورة التي أولها :

عيون المها بين السرصافة والجسر جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري

ولهذا البيت حكاية استحسنها ، سمعت أبا البركات بن الاخوة الطاهري ببغداد مذاكرة يقول كان واحداً قاعداً على الجسر فاجتازت عليه امراة حسناء مليحة فاستقبلها شباب ظريف فقال الرجل : رحم الله علي بن الجهم ، فقالت المرأة على الفور : رحم الله أبا العلاء المعري ـ ومضيا ، فقلت : أيش مقصودهما من هذا الكلام ؟ فترددت بين أن أتبع الرجل أو المرأة ، فقلت : الأولى أن أتبع المرأة فإنها لو لم تفهم كلامه ما أجابته ، فاتبعتها ، فقلت

<sup>(</sup>١) كالما وقع في النمخ واللباب والقيس ، والعمواب د عبيد الله ، كما في ترجمة حجاج وعبيد الله من كتب الرجال ، ومكذا . هو في الأنساب المتفقة ص ٦٣ . وفي التهليب أن أبا منيع كنية عبيد الله وقبل إنها كنية ابنه يوسف . (٢) كذا ، وفي اللباب وغيره انها بالأندلس وهو العمواب .

لها : يا ستّي بالله عليك وبحياتك تقولين لي ما أردتما بالترحم على علي بن الجهم وأبي العلاء المعرّي ؟ فضحكت وقالت : أراد هو بالترحم على على بن الجهم لمّا رآني قوله :

عيون المها بين الـرصافة والجسر جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري وأراد أن يطايب معي فأجبته وقلت: رحم الله أبا العلاء المعري وأردت بالترحم عليه أنه

وأراد أن يطايب معي فأجبته وقلت : رحم الله أبا العلاء الممري وأردت بالترحم عليه أنه قال :

فيا دارها بالحزن إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال

والمنتسب إلى هذه الرصافة جماعة منهم سفيان بن زياد الرصافي المخرّمي ، حدث عن عيسى بن يونس وإبراهيم بن عيينة ، روى عنه عباس بن محمد الدوري وغيره . وأبو عبد الله محمد بن بكار بن الريان الرصافي مولى بني هاشم ، سمع الفرج بن فضالة وقيس بن الربيع وعبد الرحمن بن أبي الزناد وغيرهم ، روى عنه أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني وأحمد بن أبي خيثمة وغيرهما ، ومات في شهـر ربيع الآخـر سنة ثمـان وثلاثين ومـاثتين . وأبو الحسن محمد بن على الرصافي السمسار ، حدث عن بكر بن محمود القزاز وحمدان بن على الوراق وغيرهما ، روى عنه أبو حفص بن شاهين وغيره وكان ينزل سوق يحيى من باب الطاق ببغداد . وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن الرواس البزار الرصافي البغدادي ، سمع إبراهيم بن سعيد الجوهري وسوّار بن عبد الله العنبري ، روى عنه الحاكم أبو أحمـد الحافظ النيسابوري . وأبو البركات القاسم بن محمد بن القاسم بن محمد بن رشى الرصافي ، شاعر مجود حسن الإرتجال من رصافة بغداد ، سمع أبا محمد بن هزار مرد الصريفيني وحدث عنه ، سمع منه هبة الله بن العبارك السقطى . ويـواسط رصـافـة أخـرى ، خـرج منهـا حسن بن عبـد المجيد الـرصافي ، سمـع شعيب بن محمد الكـوفي ، روى عنه عبـد الله بن محمد بن عثمان الحافظ الواسطى وقال فيه : الرصافي رصافة واسط . ولما روى حديث المعراج أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدوس النسوي بمرو في مسجد أبي الحسن الطيسفوني قال ثنا أبو عبد الله محمد بن عبيد الله(١) بن أحمد الرصافي قال : وهي مدينة بـالعراق بنـاحية البـرة ، ويروي الرصافي عن محمد بن عبد العزيز الراوداني (٢) ، قال وهي مدينة من أعمال البصرة .

١١) انظر اللباب ٢ / ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) كذا ، ووقع في م « الدوداني ، وفي العراجع المتقدمة سوى التنوضيج « المدراوردي ، والمعروف بـالدراوردي هــو عبد العزيز بن محمد وتنتيته أبو محمد فالله أعلم .

وأبو القاسم الحسن بن علي بن إبراهيم المقري الرصافي ، يروي عن إبراهيم بن الحجاج بن هدارون الكاتب الموصلي ، سمع منه بالمدوصل ، روى عن الرصافي أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدوس النسوي الحافظ في ذكر شيوخ البلدان وقال : رصافة الميمون مدينة بالعراق(١).

 <sup>(</sup>١) في التوضيح و والرصافة إيضاً رصافة بالنبية - موضع قريب منها ، وإليها نب البليغ أو عبد الله محمد بن طالب
 الرصافي الرفاء منح عبد المؤمن بن علي وينه وله ديوان شعر ، توفي بمالقة في سنة التنين وسيعين وخمسمالة ء

## بأب ااراء والضاد

الرضا: بكسر الراء وفتح الضاد المعجمة ، هذا لقب أبي الحسن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المعروف بالرضا ، قال أبو حاتم بن حبان البستي : يروي عن أبيه العجائب (() ، روى عنه أبو الصلت وغيره ، كأنه كان يهم ويخطى ، ومات علي بن موسى الرضا بطوس يوم السبت آخر يوم من سنة ثلاث ومائين وقد سم في ماه الرمان وأسقى ، قلت : والرضا كان من أهل العلم والفضل مع شرف النسب ، والخلل في رواياته من رواته ، فإنه ما روى عنه ثقة إلا متروك ، والمشهور من رواياته الصحيفة ، وراويها عنه مطعون .

الرُضائي: بضم الراء وفتح الضاد المعجمة ، هذه النسبة إلى الرضا ، وهو بعلن من مراد ، هكاة ذكره الدارقطني ، والمنسوب إلى هذا البطن هو أبر عبد الملك عبد الله بن كليب بن كيسان بن صهيب الموادي الرضائي ، يقال إنه مولى رضا من مراد ، كان فقيهاً لقي كليب بن كيسان بن صهيب الموادي الرضائي ، يروي عن يزيد بن أبي حبيب وسليمان بن زياد ، وكان قليل الرواية ، توفي يوم الإثنين الأربع خلون من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسمين ومائة ، وان مولده سنة مائة ، وكان أمياً . وهو أخو عبد الجبار ، وله أخ آخر يقال له إسحاق بن كليب . وأبو حقص عمرو بن ثور بن عمران الرضائي ، قال أبو سعيد بن يونس : هو مولى عليه في ولائه ، ويقال إنما هم موالي العبل بن حمير ، وكان مقبولاً عند القضاة هو وابناه أحمد عليه في ولائه ، ويقال إنما هم موالي العبل بن حمير ، وكان مقبولاً عند القضاة هو وابناه أحمد ومحمد ، وتوفي يوم الاثنين لست بقين من جمادي الأولى سنة سبع ومائتين . وفي نسب قضاعة قال ابن الكلي : ومن ولد عامر بن نعمان بن عامر الاكبر عبد العزي وكمب وعمرو بن امرى المقبل بن عامر أمهم ليلى بنت عُريح بن عبد رضا بن عبد رضا بن المختلس بن عوف بن كنانة ، وأما يزيد الخيل بن مهلهل بن يزيد بن منهب بن عبد رضا بن المختلس بن بوب عن كنانة ، وأما يؤله من ولد عبد رضا ، وهو من بني نبهان بن عمرو بن المؤب بن عامر و محبة .

<sup>(</sup>١) في التهليب عن ابن حبان و آخر يوم من صفر و فهو الصواب.

الرُضراضي: بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة بين الراءين المفتوحتين وفي آخوها ضداد أخرى ، هذه النسبة إلى موضع بسمرقند يقال له الرضواضة وبالعجمية يقال لمه سنكويزه ستان ، منها أبوعبد الله محمد بن محمود بن عبيد الله الرضراضي ، قال أبو سعد الإدريسي : هو من رضراضة سمرقند يروي عن معاذ وأحمد ابني نجنة الهرويين واحمد بن حيية ، روى عنه أحمد بن صالح بن عجيف ومحمد بن أحمد الذهبي ، كأنه مات قديماً .

الرَّضُوي: بفتح الراء والضاد وفي آخرها الواو ، هذه النسبة إلى الرضا وهو لقب علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أمي الحسن المعروف بالرضا المدفون بطوس ، يروي صحيفة عن آبائه وجماعة من أولاده نسبوا إليه ، يقال لكل واحد منهم الرضوي منهم . . .

# بأب أأراء والعين

الرِهْلي : بكسر الراء وسكون العين المهلمة وفي آخرها اللام ، هذه النسبة إلى رعل ، وورد في الحديث أن النبي ﷺ قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان وهما حيّان من سليم ، والنسبة إليها رعلى وأما رعل فهم بنو رعل بن عوف بن امرىء القيس بن بهشة بن سليم بن منصور بن عكرمة . هكذا قال أبو حبيدة ، وأم مطعم بن عدي جده جبير بن مطعم من رعل ، هي فاختة بنت عباس بن عامر بن حي بن رعل بن عوف بن امرى، القيس بن بهشة بن سليم بن منصور .

الرُّعَيْلي : بضم الراء وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخرها اللام ، هذه النسبة إلى رحيل وهو بطن من الصّدِف من حضر موت ، وهو الرحيل بن ابد بن الصدف من حضر موت .

الرُّحَيِّني : بضم الراء ولتح العين المهملة وبعدها الياء المنقوطة بالثنين من تحتها وفي أخوا النون ، هده النسبة إلى ذي رهين من اليمن وكان من الأقبال ، وهو قيبل من اليمن ، نولت جماعة منهم مصر ، وهو إسماعيل بن قيس بن عبد الله بن غني بن ذؤيب بن الحُكيم الرعيني ، كان يدعى البلغ اللسان ، حدث عنه عبد الرحين بن شريح المعافري وهو ابن عم وهب بن أسعد بن غني بن ذؤيب صاحب مسجد وهب بوعين ـ قاله أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر .

### باب الباء والغين

الرُّغْباني : بضم الراء وسكون الفين المعجمة وفتح الباء الموحدة وفي آخرها النون بعد الألف ، هـله النسبة إلى الجـد ، وهـو أبـو الفـوارس عبـد الغفـار بن أحمد بن محمد بن عبد المسمد بن حبيب بن عبد الله بن رخبان الحمصي الرخباني ، من أهل حمص ، يروي عن عمر و بن عثمان ، وقلم أصبهان وحدث بها سنة خمس وتسعين وماثين ، ورجع إلى حمص ومات بها ، روى عنه أبو عمرو بن حكيم المديني .

### باب الراء والفاء

الرَّقاء : بفتح الراء وتشديد الفاء ، هو لمن يرفو الثياب ، والمشهور بــه عقبة بن عـطيَّة الرفاء ، يروي عن قتادة ، روى عنه زيد بن الحباب . وأبو الحسن السري بن أحمد بن السري الكندي الرفاء الموصلي ، شاعر مجوّد حسن المعاني رقيق الطبع ، له مداثح في سيف الدولة وغيره من أمراء بني حمــدان وكان بينــه وبين أبي بكر وأبي عثمــان محمد وسعيـــد ابني هاشم الخالديين حالة غير جميلة ولبعضهم في بعض اهاج كثيرة فآذاه الخالديان أذى شديداً وقطعاً رسمه من سيف اللولة وغيره فانحدر إلى بغداد ومدح بها الوزيـر أبا محمـد المهلبي فانحـدر المخالديان وراءه ودخلا إلى المهلبي ونكبا سرياً عنده فلم يحظ منه بطائل ، وحصلا في جملة المهلبي ينادمانه وجعلا هجيريهما ثلب السري والوقيعة فيه ودخلا إلى الرؤساء والأكابر ببغداد يفعلان به مثل ذلك عندهم وأقام ببخداد يتظلم منهما ويهجوهما ، ويقال أنه عدم القوت فضلًا عن غيره ودفع إلى الوراقة فجلس يورق شعره ويبيعه ثم نسخ لغيره بالأجرة وركبه الـدين ، ومات ببغداد على تلك الحال بعد سنة ستين وثلاثمـائة ، وكــان الحسين بن محمد بن جعفـر الخالع يزعم أنه سمع منه ديوان شعره ، وقد روى عنه أحمد بن على المعروف بالهائم وغيره -ذكـر هذا كله أبــو بكر أحمــد بن علي بن ثابت الخطيب في التاريخ . وأبوعلي حــامــد بن محمـد بن عبد الله بن محمـد بن معاذ الهـروي الواعظ الـرفاء ، كـان ثقة صـدوقاً مكثمراً من الحديث مقبولًا ، سمع ببلده هراة عثمان بن سعيد الدارمي والفضل بن عبد الله اليشكري ، وبالعراق إبراهيم بن إسحاق الحربي وإسحاق بن الحسن الحربي وبشر بن موسى الأسدي ، وبمكة علي بن عبد العزيز البغوي ، وطبقتهم ، روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وأبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان البـزاز وأبو بكـر أحمد بن الحسن الحـرشي الحيري ، وآخـر من حدث عنه فيما أظن أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن الدباس ، ذكره الحاكم أبوعبد الله الحافظ في تاريخ نيسابور فقال : أبو علي الواعظ الرفاء محنث خراسان في أواخر عمره فقدم نيسابور قَد مَات أولها في شعبان لثلاث بقين منه من سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة ، وأكثرنا عنه وأفدت أبا علي الحافظ عنه أحاديث ، ثم قدم بعدها قَـد مات آخرها سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة ، نزل دار أبي إسحاق المزكي وأقام بنيسابور ملة ثم انصرف إلى هراة حتى مات بها يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة ست وخمسين وثلاثمائة بهراة . وأبو الحسن على بن أحمد بن على الرفاء المقرىء المعروف بابن أبي قيس ، من أهل بغداد ، حدث عن

أبي بكر بن أبي الدنيا ببعض كتبه ، روى عنه أبو الحسن علي بن أحصد بن الحصامي المقرىء ، وكان يقال إنه يعني أبا بكر بن أبي الدنيا القرشي زوج أمه ، وكان ضميفاً جداً ، وقال محمد بن أبي الفوارس: توفي أبو الحسن بن أبي قيس الرفاء مفسر المنامات - وكان يقرىء بداره ويحدث بكتب ابن أبي الدنيا - في جمادي الآخرة من سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة . وحفص بن عمر الرفاء ، يروي عن شعبة حديثاً ، روى عنه أبو حاتم الرازي ، قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول : هو ذاهب الحديث ، كان يكلب ، روى عن شعبة حديثاً ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول : هو ذاهب الحديث ، كان يكلب ، روى عن شعبة حديثاً أصحاب الإمام والدي رحمه الله ، سمع منه ومن أبي نصر محمد بن محمد الماماني وأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد الدقاق الأصبهائي الحافظ وغيرهما ، سمعت منه الماماني وأبي الدقاق ، وسمعت بقراءته الحديث ، وتوفي في الثامن عشر من شهر رمضان من أمالي الدقاق ، وسمعت بقراءته الحديث ، وتوفي في الثامن عشر من شهر رمضان

الرفاعي: بكسر الراء وفتح الفاء وفي آخرها العين المهملة منسوب إلى الجد ، والمشهور بهله النسبة أبو هشام محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة بن سماعة الرفاعي ، من أهل الكوفة ، يروي عن أبي بكر بن عياش ووكيع وأبي معاوية وعبد الله بن نبير وجبد الله بن إدريس وخفص بن غياث ومحمد بن فضيل وأبي خالد الأحمر وغيرهم ، روى عنه أسر عبد الله المحاملي وأبو القاسم البغري ، ومن الأشمة محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج وأبو بكر بن أبي خثيمة وغيرهم ، وولي القضاء ببغداد بعد أبي حسان الزيادي القاضي ، مات ببغداد يوم الأربعاء سلخ شعبان سنة أربعين ومائتين . وأبو سهل سابق الرفاعي مولى بني رفاعة ، يروي عن الحسن ، روى عنه يحيى بن البمان . وأبو إسماعيل علي بن علي بن نجاد بن وفاعة الرفاعي ، من أهل البصرة ، يروي عن الحسن وأبي المتوكل الناجي ، روى عنه وكيم وابو زميم ، كان ممن يخطىء كثيراً على قلة روايته وينفرد عن الإنبات بما لا يشبه حديث الثقات ، قال أبو حاتم بن حبان : لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد . ومن الاتباء محمد بن عقبة . وعقبة بن الاتباء ١٠٠ عقبة الرفاعي ، يروي عن سالم وابن سيرين ، روى عنه ابن المبارك . وسليمان بن سليمان

<sup>(</sup>١) بل من التابمين كما يأتي .

الرفاعي ، يروي عن مسوار أبي حمزة ، روى عنه محمد بن عقبة السدوسي . وعلي بن قتيبة السدوسي . وعلي بن قتيبة الرافعي ، حدث عن مالك بن أنس ، روى عنه محمد بن يونس الكديمي . وأبو أحمد كثير بن أحمد بن أبي هشام محمد بن يزيد بن رفاعة الرفاعي ، من أهل الكوفة ، حدث عن أبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشبح الكندي ، روى عنه أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ في مشيخته ، وذكر أنه سمع منه ببغداد في دار القاضي أبي عبد الله بن المحاملي ذكره الدارقطني قال : وكان ثقة(١) .

الرُقْقِي : بفتح الراء والفاء وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى الرفتية وهي بليدة عنيد أطرابلس من ساحل النمام ، منها محمد بن أبي النبوار الرفتي<sup>(٢)</sup> ، قبال ابن أبي حاتم : محمد بن أبي النوار سمع حبان السلمي صاحب الرفتية سمع ابن عمر ، سمعت أبي يقول ذلك ويقول : لا أمرفه .

الرُفُوني : بضم الراء والفاء وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى رفون ، وهي قرية من قرى سموقند ، منها أبو الليث نصر بن محمد بن بوك الرفوني ، يروي عن محمد بن بجير بن خازم البجيري والــد عمر ، روى عنــه أبــو الحسن محمــد بن عبــد الله بن محمــد بن جعفــر الكافلي السمرقندي .

(۱) وفي اللباب « فاته الرفاعي نسبة إلى رفاعة بن نصر بن خطشان بن قيس بن حهية بن زيد ـ بطن من جهينة ، وممن ينسب إليه عمرو بن عيسي بن مالك بن المحرث بن مازن بن سعد بن مالك من رفاعة ، له صحية » .

<sup>(</sup>٢) العسواب و الدفي ۽ بسالدال بــدل الراء نسبــة إلى السدانيــة ، تقسلم تحقيقــه في التعليق على رسمــه وقم ١٦٠٣ ج ٢٠٩/٤ .

### باب الراء والقاف<sup>(1)</sup>

الرَّقاشي : بفتح الراء والقاف المخففة وفي آخرها شين معجمة ، هذه النسبة إلى امرأة اسمها رقاش كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة ، وهي من قيس عيلان ، والمشهور بهلمه النسبة جماعة منهم حماد بن مسعدة الرقاشي قال أبو حاتم بن حبان : هو من بني قيس عيلان ، يروي عن سنان بن سلمة بن المحبَّق . روى عنه عبد الكبريم بن أبي المخارق . وأبو المعتمر يزيد بن طهمان الرقاشي ، من أهل البصرة ، يروى عن محمد بن سيرين ، روى عنه وكيع بن الجراح . ومن التابعين أبوحسان فضيل بن زيد الرقاشي من أهل البصرة وقرائهم ، يروي عن عمر رضى الله عنه ، روى عنه عاصم الأحول مات سنة خمس وتسمين . وأبو إسماعيل بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي من أهل البصرة ، مولى بني رقباش ، يروي عن حُميد الطويل ومحمد بن المتكدر وداود بن أبي هنك ، روى عنه أهل العراق ، عات في شهر ربيع الأول منة سبع وثمانين بعد المعتمر بشهرين ، ومات المعتمر في المحرم . وأبان بن عبد الله الـرقاشي والديزيد الرقاشي ، عداده في أهل البصسرة ؛يروي عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه ، روى عنه ابنه يزيد ، قال أبوحاتم ابن حبان : زعم يحيى بن معين أنــه ضعيف ، وهذا شيء لا يتهيأ لى الحكم به لأنه لا راو له عنه إلا ابنه يزيد ويزيد ليس بشيء في الحديث فلا أدري التخليط في خبره منه أو من ابنه ؟ على أنه لا يجوز الاحتجاج بخبره على الأحوال كلهـا لأنه لا راوِ له غير ابنه . وابنه أبـوعمـرو يـزيد بن أبــان الرقــاشي ، من أهل البصــرة ، يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، روى عنه أهل البصرة والعراقيون ، قال أبو حماتم ابن حبان : وكان من خيار عباد الله من البكاثين بالليل في الخلوات ، والقائمين بالحقائق في السيرات ، ممن غفل عن صناعة الحديث وحفظها واشتغل بالعبادة وأسبابها حتى كان يقلب كلام الحسن فيجعله عن أنس عن النبي ﷺ وهو لا يعلم ، فلما كثر في روايته ما ليس في حديث أنس وغيره من الثقات بطل الإحتجاج به ، فلا يحل الرواية عنه إلا على جهة التعجب ، وكان قاصاً يقص

<sup>(</sup>١) (الديمة / في العشية حقب الرئمة بالقنح وتشديد القاء والعبد ما افتقه و ( الرقاء ) بقاف محمد بن إبراهم بن محمد الراحم ذاته الدوائق السيق المدول بالرئاء ، من طلبة العديث ، درز دهش وأم بسميد الجمورة ، لحق الكتناي وطبقه ، مانات منة ٢٦٦ والله في التوضيح و بنعش في شاك شجاء من اللسفة ، سمم بالقدرب من أي الحسن علي بن محمد بن الحصار وطبق ، وكاب ينطقه كثيراً من الكتب الكبار والأجزاء .

بالبصرة ويبكى الناس وكان شعبة يتكلم فيه بالعظائم ، قبال الفضل بن مبوسى السيناني عن الأحمش قال : أتيت يزيد الرقاشي وهو يقص ، فجلست في ناحية أستاك فقال لي : أنت ههنا ؟ قلت : أنا ههنا في سنَّة ، وأنت في بدعة . وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عن يـزيد الـرقاشي ويقـول : رجل صالح ولكن حـديثـه ليس بشيء . وأبـو عبـد الله محمـد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم الرقاشي والد أبي قلابة ، من أهل البصرة ، وكان ثقة صدوقاً ، سمع مالك بن أنس حماد بن يزيد وجعفر بن سليمان ويزيد بن زريع ومعتمر بن سليمان وبشر بن المفضل ، روى عنه ابنه أبو قبلابة عبد الملك ومحمد بن يحيى اللهلى ومحمد بن إسماعيل وأبو حاتم الرازي وحنبل بن إسحاق ويعقوب بن شيبة ومحمد بن الحسين البُرجُلاني وأبو إسماعيل الترمذي ، وكان أبو حاتم يقول : حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي الثقة الرضا ، وقال أحمد بن عبد الله العجلي : أبو عبد الله الرقاشي بصري ثقة متعبد عاقل ، يقال إنه كان يصلى في اليوم والليلة أربعمائة ركعة ، مات سنة سبع عشرة ومائتين . وابنه أبو محمد عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي ، كان يكني أبا محمد فكني بأبي قلابــة وغلبت عليه ، صمع أباه ويزيد بن هارون وعبد الله بن بكر السهمي وأبا داود البطيالسي وعبد الصمد بن عبد الوارث وروح بن عبادة وبشر بن عمر الزهراني وأبا عامر العقدي وأشهل بن حاتم وحجاج بن منهال والقعنبي ومعلى بن أسد وأبا نعيم الكوفي ومسلم بن إبراهيم وأبا زيد الهروي وأبا عاصم النبيل وغيرهم ، روى عنه محمد بن إسحاق الصغاني ويحيى بن محمد بن صاعد والقاضي المحاملي ومحمد بن مخلد وأبو أحمد بكربن محمد بن حمدان الصيرفي المروزي وأبو عمرو بن السماك وأبو بكر أحمد بن سَلمان النجـاد وأبو سهـل بن زياد القـطان وجماعة آخرهم أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي إن شاء الله ، وكان من أهل البصرة فانتقل عنها وسكن بغداد وحدث بها إلى حين وفياته ، وكيان مذكبوراً بالصلاح والخير وكيان سمج الوجه ، وقال الدارقطني : هو صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون وكان يحدث من حفظه فكثرت الأوهام منه ، وكانت ولادته سنة تسع وماثة وحكى أن أمه قالت : لما حملت به رأيت في المنام كأني ولدت هدهداً فقيل لي إن صدقت رؤياك ولدت ولداً يكثر الصلاة ، فكان يصلى في اليوم والليلة أربعماثة ركعة ، وحدث من حفظه ستين ألف حديث ، ومات ي شوال سنة ست وسبعين وماثتين ودفن ببغداد بباب خراسان .

الرِقاهي : بكسر الراء وفتح القاف وفي آخرها العين المهملة ، همذه النسبة إلى الجد والى من يكتب الرقاع مثل الفتاري إلى العلماء وغيرها . والرقماع أيضاً بـطن من جُشم بن قيس ، قال هشام بن الكلبي في كتاب الألفاب : إنما سعي بنو زيد بن ضُباث بن نهـرش بن جشم بن قیس بن عمامر بن عمرو بن بکر وائنَجی بن ضباث وعمهم عامر بن جشم بن قیس لأنهم تحالفوا على عطية بن ضُباث ، فقيل لهم : الرقاع تلفقوا(١) كما تلفق الرقاع ، والمشهور بها على بن سليمان الرقاعي ويعرف بابن أبي الرقاع من أهل أخميم إحدى البلاد بديار مصر ، وكان يروي الأباطيل عن عبد الرزاق . وعبد الملك بن مهران الرقاعي ، يروي عن سهل بن أسلم العدوى ، حدث عنه سليمان بن عبد الرحمن المدمشقي . ويزيمد بن إبراهيم المرقاعي الأصبهاني ، حدث عن أحمد بن يونس بن المسيب الضبي ، روى عنه أبو القاسم الطبراني . وعمرو بن محمدبن إبراهيمأبو خفص الرقاعي الأصبهاني (٢)، يروي عن محمد بن إبراهيم الجيراني عن بكر بن بكار روى عنه الطبراني. وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبــد الله بن محمد بن أحمد الرقاعي ، قال ابن ماكولا : هو أصبهاني قدم علينا بغداد ، وكان قد سمع من أبي بكر بن مردويه ونحوه ، ذكره أبو بكر الخطيب في التاريخ وقال : أبو القاسم الرقاعي سمع بأصبهان أحمد بن موسى بن مردويه ونحوه ، وبالبصرة القاضي أبا عمر بن عبد الواحد الهاشمي ، ويبغداد جماعة من هذه الطبقة ، وأقام ببغداد وحدث بها شيئاً يسيراً ، علقت عنه أحاديث ، وكان لا بأس به ، ومات ببغداد في شهر رمضان من سنة خمس وأربعين وأربعماثة ، وكنت إذ ذاك في برية السماوة قاصداً دمشق لما خرجت إلى الحج ـ هذا كله ذكر الخطيب . وأبو إسحاق إسراهيم بن محمد بن إبراهيم الرقباعي أخبر أبي حفص البرقباعي ، من أهمل أصبهان ، يروي عن محمد بن سليمان الباغندي وأبي بكر بن أبي عاصم ، روى عنه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ . وأبو محمد جعفر بن محمد بن جعفر المرقاعي من أهمل أصبهان ، يروي عن أبي عبد الله بن المحاملي وأبي العباس بن عقدة الكوفي الحافظ وغيرهما ، روى عنه أبو بكر بن مردويه ، وتوفى سنة تسع وسبعين وثلاثماثة .

الرقام: بفتح الراء والقاف المشدة وفي آخرها الميم ، همله النسبة إلى الرقم على النسبة الى الرقم على الثياب التوزية التي تجلب من فارس ، والمشهور أبو حفص محمد بن أحمد بن خفص التستري الرقام من أهل تستر ، يروي عن أحمد بن روح وعمرو بن علي الفلاس وغيرهما ، روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرىء وسمع منه بتستر . ومن القدماء أبو الوليد عياش بن الوليد الرقام القطان أبو الوليد ، روى عن عبد الأعلى ومحمد بن يزيد الواسطي ومسلمة بن علقمة ، روى عنه أبو داتم الرازيان ، قال ابن أبي حاتم : وسألت أبي

 <sup>(</sup>١) مثله في اللباب والإكمال ، ووقع في ك « يلفقون » كلـا .
 (٢) من أخبار أصبهان لأبي نعيم ٢ /٣٤ .

عنه فقال : هو من الثقات .

الرَّقِيَّقي: بفتح الراء والياء الساكنة آخر الحروف بين القافين ، هذه النسبة إلى بيع الرقبق يعني العبيد ، والمشهور به أبو همام محمد بن محبّب الرقبقي الدلال ، يقال له صاحب الرقبق ، كان دلالاً في بيعهم ، روى عن سفيان الثوري وإبراهيم بن طهمان ، روى عنه أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي . وببغداد محلة معروفة متصلة بالحريم الطاهري يقال لها شارع دار الرقبق ، والنسبة إليها رقيقي . وحنان الأسدي الرقبقي صاحب الرقبق عما المن أبي حاتم : حنان الأسدي من بني أسد بن شريك وهو حنان صاحب الرقبق عم والمد مسدد ، روى عن أبي عثمان الشهدي ، روى عنه المحجاج بن أبي عثمان الصواف .

الرُّقيُّ : بفتح الراء وفي آخرها القاف المشددة ، هذه النسبة إلى الرقة وهي بلدة على طرف الفرات مشهورة من الجزيرة ، بت بها ليلة وإنما سميت الرقة لأنها على شط الفرات ، وكل أرض تكون على الشط فهي تسمى الرقة ، ولهذا قيل لبستان الخليفة على شط الدجلة الرقة ، خرج منها جماعة كثيرة من العلماء في كـل فن وقد صنف تـاريخها ابن الحراني الحافظ ، وذكر رجالها وعلماءها ، وقرأته على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن نبهان الرقي برقة بغداد ، وهي بلدتان : الرقة والرافقة ، والرقة خربت والتي يقال لهـا الرقـة الساعـة هي الرافقة \_ هكذا سمعت بعض أهل المعرفة بالشام ، منها الفقيه أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عبد الأعلى بن محمد بن مروان الرقي ، يعرف بابن الحراني ، كان فقيهاً شافعياً ، درس فقهه على أبي حامد الإسفرائيني ، وسمع الحديث بالموصل من أبي القاسم نصر بن أحمد بن الخليل المُرجي وعبد الله بن القاسم بن سهل الصواب ، وبـالرقـة من أبي القاسم يـوسف بن مـوسى الطرادي وببغـداد من موسى بن عيسى السـراج وأبي حفص عمر بن إبـراهيم الكتاني وغيرهم ، روى عنه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب ووثقه ، وسمع منه أبـو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد النخشبي ، وقال : أبو القاسم الحراني الرقي حراني الأصل رقي المولد ، نزل رحبة الفرات ، شبخ فقيه على مذهب الشافعي متقن ، سمع جماعة من شيوخ الرقة والرحبة وسنجار وسميساط ، كتبت عنه قطعة من مسند أبي يعلى الموصلي برحبة الفرات ، سمعته يقول كنت : كتبت شيئاً من مسند ابي يعلى فلم أعارض فلم تطب نفسي أن أروي عنه حتى بعثت بها إلى المعوصل فعورضت لي مرة أخسري ، ذكره أبو بكر الخطيب الحافظ وقال : كانت ولادة الرقى في ربيع الأول سنة أربع وستين وثلاثمائة ، ودخل بغداد سنة ست وثمانين ، ومات بالرحبة في سنة ثـلاث وأربعين وأربعمائــة . وأبو القــاسم عبيد الله بن علي بن عبيد الله الرقي من أهـل الرقـة ، سكن بغداد ، وكـان أحد العلمـاء بالنحـو والأدب واللغة ، عارفاً بالفرائض وقسمة المواريث حلث بشيء يسير عن أبي أحمد عبيـد الله بن محمد بن أحمد الفرضي ، روى عنه أبو بكر أحمد بن على الخطيب وأبو زكريا يحيى بن على الشبياني ، قال الخطيب : وكان صدوقاً ، وولد سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة ومـات في شهر ربيع الأخر سنة خمسين وأربعمائة ببغداد، ودفن بباب حرب. وأبو سابق مبادر بن عبيد الله الرقى ، من أهل الرقة ، كان صاحب أبي سعد الماليني ، صحبه في الغربة وسافر معه إلى العراق وخراسان وتأدب به ، وسمع محمد بن إسحاق بن منـده الأصبهاني وأبـا عبد الـرحمٰن محمد بن الحسين السلمي ، ذكره أبو بكر الخطيب الحافظ وأثنى عليه ، وقال : قـدم بغداد وحدث بها ، فسمعت منه حديثاً واحداً عن السلمي ، وكان صدوقاً ، ومات بالرقة في شعبان سنة أربع وأربعمائة . وأبوعلي محمد بن سعيـد بن عبد الـرحمٰن بن إبراهيم بن عيسى بن مرزوق القشيري الرقي الحافظ، يعرف بابن الحراني ، كان إسامًا فــاضلًا حــافظًا مكشراً من الحديث ، صنف كتاب التاريخ للرقيين ، يروي عن عبد الله بن محمد بن عيشون وهـــلال بن العلاء الرقى وغيرهما ، روى عنه أبو بكر بن المقرىء وأبو أحمد بن جامع الدهان وغيرهما ، وكان ابن المقرىء إذا روى عنه قال : حدثنا أبوعلى الرقى بـالرقـة الحافظ الشيخ الجليل الفاضل الثقة الأمين ، ومات بعد سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ، فإنه حدث بكتاب التاريخ في هـذه السنة . وأبـوعبد الله معمـر بن سليمان الـرقى ، من مشاهيـر أهل الـرقــة ، يروي عن إسماعيل بن أبي خالد وخصيف وحجاج بن أرطاة وعبـد الله بن بشر ، روى عنـه بن نفيـل وأحمد بن حنبل وابن الطباع والحكم بن موسى وأيوب بن محمد الرقى وعلى بن ميمون الرقى وعمرو بن محمد الناقد وإبراهيم بن موسى وعلى بن حجر ومحمد بن مهران الجمال الرازي ومحمد بن سلام وغيرهم ، مات في شعبان سنة إحدى وتسعين وماثة .

#### باب ااراء والكاف

الرُّتُنْدي: بفتح الراء وضم الكاف والنون الساكنة وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى الركند وهي قرية بنواحي سمرقند إن شاء الله منها الإمام المحجاج أبو بكر محمد بن عبد المنحم بن الحسين بن أنس الركندي ، كان من أصحاب السيد أبي شجاع ، يروي عن أبي عمارة بن أحمد ، روى عنه أبو حفص عمر بن أحمد بن محمد النسفي ، وتوفي عن أربع وسبمين سنة يوم الأربعاء الرابع عشر من رجب سنة عشر وخمسمائة ودفن بمقبرة جاكرديزة .

# بأب ااراء والميم

الرّماح: يفتح الراء وتشديد المهم وفي آخرها الحاء المهملة ، هذه النسبة إلى صنعة الرماح ، ولعل بعض أجداد المنتسب إليها يعمل ذلك ، وأبو جعفر أحصد بن محمد بن عبد الوارث الرماح من أهل مصر ، يروي عن المهراني وأبي جعفر الطحاوي ، سمع منه أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد الطحاوي وقال : توفي في ني الحجة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة . وأبو علي عمر بن مهمون بن الرماح القاضي ، من أهل بلغ ، يقال إنه تولى القضاء بها أكثر من عشرين سنة وكان محموداً في ولايته مذكوراً بالحلم والعلم والصلاح والفهم ، وعمي في آخر عمره ، وحدث عن سهيل بن أبي صالح والشحاك بن مزاحم وكثير بن زياد العتكي وخالد بن مهمون وغيرهم ، روى عنه جماعة من أهل خواسان ، وقدم بغداد فروى عنه من العراقيين يحيى بن أدم وأبو يحيى الحماني وشبابة بن سوار وزيد بن الحباب ويحيى بن أبي بكير وسريح بن النعمان وداود بن عمرو الفسي ، وكان ثقة ، أثن عليه يحيى بن معين ، أي بكير وسريح بن النعمان وداود بن عمرو الفسي ، وكان ثقة ، أثن عليه يحيى بن معين ، ومات ببلخ في شهر رمضان سنة إحدى وسبعين ومائة . والوليد الرماح ، ووى عن ابن عباس ومحمد بن علي ، ووى عنه جعفر بن برقان ، وقال أبو حاتم الراؤي : هو مجهول .

الرُّمَاجِسي : بضم الراء والميم المفتوحة والحاء المكسورة ثم السين في آخرها ، هله النسبة إلى رُماجِس وهو والد عبيد الله بن رماحس القيسي الرماحسي من أهل الرملة ، يروي عن أبي عمروزياد بن طارق ، روى عنه سليمان بن أحمد الطبراني .

الرّماحي: بفتح الراء والعيم المشلدة بعدهما الألف وفي آخرها الحاء المهملة ، هله النسبة إلى الرمّاح بطن من كلب ، ذكر ابن حبيب: ان في كلب بني عدمة وهي أم مالك الرماح والمشطد وهو عوف . ابني عامر المُلمَّم بن عوف بن بكر بن عوف بن عُلرة بن زيد اللات بن رفيلة ، كان طويل الرجلين فسمي الرمّاح ، ففي كلب بنو الرماح هلا ، وأبو على قُرّة بن حبيب القشيري الرماح البصري يقال له صاحب الفئا ، يروي عن شعبة والحكم بن عبطية وصخر بن جويرية والبراء بن عبد الله وأبي الأشهب وعمار بن عُمارة وعبد الواحد بن زيد والمسجودي ، روى عنه أبو بدر عباد بن الوليد الغبري وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي ، قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه ، فقال : كان صدوقاً ثقة غزا مع

الربيع بن صبيح ثم قال كتبنا ـ يعني أباه وأبا زرعة ـ عنه أيام الأنصاري ثم بقي حتى كتبنا عنه· أيام أبي الوليد .

الرَّمادي : بفتح الراء والميم وفي آخرها البدال المهملة ، هذه النسبة إلى موضعين ، أحدهما إلى رمادة اليمن قرية بها ، والشاني منسوب إلى رمادة فلسطين ، فمن رمادة اليمن أبو بكر أحمد بن متصور بن سيار بن معارك الرمادي ، سمع عبد الـرزاق وهاشم بن القـاسم وإيا داود الطيالسي ، روى عنه البغوي وابن صاعد والمحاملي ، وكـان ثقة صـدوقاً مكثـراً ، رحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام ومصـر ، وأكثر السمـاع والكتابـة وصنف المسند ، وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين ومائتين وقد استكمل ثــلاثاً وثمــانين سنة ، قــال ابن أبي حاتم : كتبت عنه مع أبي وكان أبي يـوثقه . والمشهـور بهـذه النسبـة أبـو إسحـاق إسراهيم بن بشار الرمادي ، من أهل البصرة ، يروي عن سفيان بن عيينة وعبد الرزاق بن همام ، روى عنه أهل العراق وإسماعيل بن محمد الصفار وأبو خليفة الفضل بن الحباب البصري ، قال أبو حاتم بن حبان : إبراهيم بن بشار كان متقناً ضابطاً ، صحب ابن عيينة سنين كثيرة ، وسمع أحاديثه مراراً ، ومن زعم أنه كان ينام في مجلس ابن عبينة فقد صدق ، وليس هذا مما يجرح مثله في الحديث ، وذاك أنه سمع حديث ابن عبينة مراراً ، والقائل لهذا رآه ينام في المجلس حيث كان يجيء إلى سفيان ويحضر مجلسه للاستثناس لا للسماع قال أبو حاتم : ولقد حدثنا أبو خليفة قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قــال حدثنــا سفيان بمكــة وعبادان ، وبين السماعين أربعون سنة . وأما من رمادة فلسطين عبيد الله بن محمد بن رمــاحس القيسي الرمادي ، من أهل رمادة الرملة ، والرملة من فلسطين ، يروي عن أبي عمرو زياد بن طارق وكان من المعمرين ـ يعني أبا عمرو ، أتى عليه مائة وعشرون سنة ، روى عن ابن رماحس سليمان بن أيوب الطبراني .

الرَرْاماتاخي(۱): بفتح الراء وسكون الزاي والميم المفتوحة والنون المفتوحة بين الألفين وفي آخرها الخاء المعجمة ، همله النسبة إلى رزماناخ ، وهي قرية من قرى بخارى على فرسخ ، منها أبو سعيد حاتم بن محمد بن منصور الرزماناخي البخاري ، يروي عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن النضر الهروي وخلف بن عامر وسهل بن المتوكل وغيرهم ، روى عنه أبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام .

<sup>(</sup>١) أنظر اللباب ٢٦/٢ .

الرّماني: بفتح الراء والميم بعدهما الألف وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى رمان وهو بنطن من مذحج ، وهو رمان بن كعب بن أود بن صعب بن سعد العشيرة ، وفي السكون رمان بن معاوية بن ثعلبة بن عقبة بن السكون ، وهذا يشتبه مع الرماني بضم الراء ،

الرُّمَّاني : بضم الراء وتشديم الميم وفي آخرهما نون بعمد الألف ، هذه النسبة إلى الرمان وبيعه ، وبواسط قصر معروف يقال له قصر الرمان كان أبو هاشم ينزل به ، والمشهور بها أبو هاشم يحيى بن دينار الرماني ، واسطى ، رأى أنس بن مالك ، روى عن زاذان أبي عمـر وأبي مجلز وسعيد بن جبير وأبي صالح السمان وغيرهم ، روى عنه الثوري وشعبة وخلف بن خليفة ، وهو ثقة صدوق . ومحمد بن إسماعيـل الرمـاني ، نيسابـوري ، سمع ابن المبـارك وخارجة ، روى عنه زكريا بن داود الخفاف ومكى بن عبدان . وأبو الحسن على بن عيسى بن على بن عبد الله الرماني النحوي المتكلم صاحب التصانيف ، يروي عن أبي بكر بن دريـد وأبي بكر بن(١) السراج وغيرهما ، روى عنه أبو القاسم التنوخي وأبو محمد الجوهري ، وكان من أهل المعرفة مفتناً في علوم كثيرة من الفقه والمقرآن والنحو واللغة والكلام على مـذهب المعتزلة ، وكانت ولادته في سنة ست وتسعين وماثتين ، ووفاته في جمادي الأولى سنة أربع وثمانين وثلاثماثة . وأبو بكر محمد بن إبراهيم الرماني ، يروي عن يوسف بن يعقوب القاضي ، حدث بمصر ، كتب عنه عبد الغني بن سعيد بمصر وغيره . وشيخنا أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن منصور الرماني من أهل الدامغان ، كان من أهل الفضل والإنفصال ، عمر العمر الطويل ، وكان كتب بنيسابور عن أبي القاسم بن زاهر النوقاني وأبي بكر بن خلف الشيرازي، وبجرجان عن أبي تميم كامل بن إبراهيم الخندقي وأبي الفرج المنظفر بن حمزة التميمي وجماعة سواهم ، كتبت عنه بالدامغان في توجهي إلى أصبهان ، وكانت ولادته في ربيح الأول سنة ثـلاث وخمسين وأربعمائـة ، ومات بـالدامغـان غرة ذي القعــدة سنة خمس وأربعين وخمسمائة والله يمرحمه . وعممروبن تميم الرماني من الأتباع ، قـال أبوحـاتم بن حبان : هو مولى رمانة ، يروي عن أبيه عن أبي هويرة رضي الله عنه ، روى عنه كثير بن زيد . ورزين بن حبيب الرماني الجهني ، بيّاع الرمان ، كوفي ، ويقال القزاز ، ويقال التمار ، روى عن الشعبي وأبي جعفر وأبي الرقاد العبسي ، روى عنه الثوري وإسماعيل بن زكريا وأبو خالد الأحمر ووكيع وأبو نعيم ، قال أحمد بن حنبل وسئل عن رزين بياع الرمان ، قال : ثقة .

الرَّمْجاري : بفتح الراء وسكون الميم وفتح الجيم وفي آخرها الراء بعد الألف ، هـذه

<sup>(</sup>١) من اللباب والإكمال وغيرهما .

النسبة إلى رمجار ، وهي محلة كبيرة بنيسابور ، يقال لها بالعجمية جهار راهك الآن ، واشتهر بالإنساب إليها جماعة من أهل نيسابور منهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الرمجاري الزاهد الأنماطي ، وكان من العباد ، ومن قدماء أصحاب أبي على الثقفي ، ذكره الحاكم أبوعبد الله الحافظ وقال : كان بيننا مصاهرة ، وكنت كثير الاجتماع معه وكان عالماً بعلوم الشريعة وعلوم الخواص من أهل الحقائق ، وكان صاحب إبل ، سمع إبراهيم بن إسحاق الأنماطي وأقرانه مثل أبي بكر بن خزيمة ، وتوفى في رجب من سنة إحدى وخمسين وثلاثماتة وهو ابن ثلاث وثمانين سنة . وأبو سعد عبد الرحمٰن بن حمدان بن محمد الصيدلاني الرمجاري ، من أهمل نيسابور ، من بيت العلم والورع ، رحل في طلب الحديث إلى العراقين ، وسمع الحديث الكثير ، نسمع . . . . . . (١) ، روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي وأبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب وجماعة كثيرة ، روى لنا عنه أبو العلاء عبيد بن محمد بن مهدي القشيري ، ولم يحدثنا عنه سواه . وأبو الحسن على بن محمد بن على بن الخليل الرمجاري ذكره الحاكم أبو عبـد الله الحافظ وقال : قد كتبنا عن أبيه ، وكان أبو الحسن يشتغل بالتجارة ، ثم قعد ولزم شيخنا أبا عمرو بن نجيد والعبادة إلى أن مات رحمه الله ، سمع أبا بكر محمد بن حمدون بن خالد ، وتوفى في ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة . وأبوه أبو بكر محمد بن على بن الخليل الرمجاري التاجر ، شيخ من الصالحين ، سمع الحديث بخراسان والعراقين ، سمع بنيسابور أبا عبد الله البوشنجي ، وبالعراق أبا مسلم إيراهيم بن عبد الله الكجي ويوسف بن يعقوب القاضي ، سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وتوفي سنة ست وأربعين وثلاثماتة . وأبو عبد الله محمد بن الحسن الرمجاري ، سمع سعد بن يعقوب الطالقاني ، روى عنه أبو سعيد بن يعقوب وغيره . وأبو رجاه بن شجاع بن المهدي العامري الرمجاري ، هو ابن أخي عبد الله بن مهدي العامري صاحب خارجة ، سمم سعيد بن منصور وسهل بن عثمان العسكري ومحمد بن مهران الجمّال ومحمد بن حميد ، حـدث عنه أبـوعمـرو المستملى وأبـوحـامـد بن الشـرقي وعبـد الله بن الشرقي ، ومات في جمادي الأخرة سنة إحدى وسبعين ومائتين ، وصلى عليه الحسين بن الفضل البجلي وكبّر عليه أربعاً ، قال حمدون بن رجاء : قلت لأبي جعفر محمد بن مهران الجمال إنه لا يحل لك أن لا تحدث قال : كيف لا يحل لى أنهم إذا اجتمعوا ، يقول بعضهم لبعض : والله ! لولا هؤلاء الغلمان صباح الوجوه ما جئنـا إلى هذا المجلس ، فـوليت وجهي

<sup>(</sup>١) بياض .

عنهم وحلفت أن لا أحدثهم سنتين(١) .

الرمقي : بفتح الراء والميم وفي آخرها القاف ، والمشهور بهله النسبة شعيب بن شعيب بن إسحاق الرمقي<sup>(۱۲)</sup> ، يروي عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ، قال ابن ماكولا : روى حفص بن عمر الأردبيلي المعروف بزيلة عن سعيد بن عمرو عنه ثبتني فيه أحمد بن يوسف الأردبيلي الكسائي ولم أر بأردبيل ولا بأران أعرف منه بالحديث .

الرَّمْلي : بفتح الراء وسكون الميم وفي آخرها السلام ، هذه النسبة إلى بلدة من بلاد فلسطين وهي قصبتها يقال لها الرملة ، كان بها جماعة من العلماء والصلحاء ، وكان بها الرباط للمسلمين ، وكان يسكنها جماعة من العلماء الصالحين للمرابطة بها . وأبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الرملي ، أصله من واسط ، سكن الرملة ، يروي عن شعيب بن إسحاق ومروان بن معاوية ، روى عنه علي بن داود القنطري وأهل الشام . وأبو خالد يزيد بن خالد بن يزيــد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمذاني ، يروى عن الليث بن سعد وبكر بن مضر والمفضل بن فضالة وسليمان بن ميمون ، روى عنه أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني وأبو زرعة الرازي ، مات سنة اثنتين وثلاثين وماثتين . ويزيد بن خالد بن مُرشِّل الرملي ، من أهلهما ، يروي عن ابن ثــوبان ، روى عنــه أبو العبــاس بن قتيبة أيضــاً . وأبو زكــريا يحيى بن عيسى بن عبد الرحمٰن الرملي ، أصله من الكوفة ، وإنما أقام بالرملة يجهز الزيت إلى الكوفة وإلى غيرها فقيل: الرملي ، مات سنة اثنتين وماثتين. ويونس(٢) بن عبد الرحيم بن سعد ١٤) بن أبي أيـوب الـرملي ، يــروي عن الليث بن سعــد ورشــدين بن سعــد ، روى عنــه يعقــوب بن سفيان الفارسي، وأبومسعودأيوب بن أبي عمرو السيباني ويـونس بن يزيـد الأيلي ، روى عنه ابن أبي السري وأهل بلده ، وحج أيوب ثم رجع وركب البحر فلما أشوف على الـرملة غرق وذلك في سنة ثلاث وتسعين وماثة ، وكان رديء الحفظ يتقى حديثه من رواية ابنه محمد بن أيوب لأن رواياته من غير رواية ابنه عنه وجد أكثرها مستقيمة . وأما يحيى بن عيسى الرملي من أهل الكوفة ، يكني أبا زكريا ، حدث بالرملة فقيل له : الرملي فنسب إليها ، وهو من بني تعيم من بني نهشل ، سمع الأعمش وغيره . والرملة محلة بسرخس يقال لها بالعجمية ريك آباد كان

 <sup>(</sup>٢) في التبصير أن الصواب ، الدمشقي ، راجع تعليق الإكمال .

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في الميزان ولسامه وكذا في تاريخ بغداد ج ١٤ رقم ٧٦٧٠ لكن وقع هناك أول الترجمة و يزيد ۽ خطأ .

<sup>(</sup>٤) مثله في تاريح بعداد ولسان الميزان ، ووقع في ب 2 سعيد ٤ .

بها جماعة من شيوخنا منهم أبو القاسم صاعد بن عمر(١) بن . . . . الخوشي الرملي ، شيخ عالم صالح سديد ، سمع السيد أبا المعالى محمد بن محمد بن زيد الحسيني والسيد أبا القاسم على بن موسى الموسوي وغيرهما ، سمعت منه سنة ثمان وعشرين وتوفى في حدود سنة ثلاثين وخمسماثة . وأبو جعفر أحمد بن عبد الواحيد بن سليمان الرملي من رملة فلسطين ، يروي عن الهيثم بن جميل ومحمد بن كثير الصنعاني وعبد الملك بن الحكم الرملي ويوسف بن شعيب الخولاني ، وقال أبو محمد بن أبي حاتم الرازي : كتبنا عنه بالرملة ومحلة الصدق . ومحمد بن أحمد بن شيبان الرملي الخلال من رملة فلسطين ، يروي عن الحسن بن أبي يحيى الأصم ، روى عنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني في معجم شيوخه . وأبو عبد المؤمن أحمد بن شيبان الـرملي ، يروي عن ابن عيينة وعبد المجيـد بن عبد العزيز والمؤمل بن إسماعيل وعبد الملك بن إبراهيم الجدّي . روى عنه يوسف بن موسى المرو الروذي وأبو العباس محمد بن يعقوب الأصم وعبد الرحمٰن بن أبي حاتم الرازي وقال: كتبنا عنه ، وكان صدوقاً . وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان المديني الرملي ، أبو الزناد مولى رملة بنت شبية من أهل المدينة ، كان يطلب الحديث مع أبيه ولقي عامة شيوخه ، وكان بينهما في السن سبع عشرة سنة ، سكن بغداد ومات بها ، وحديثه قليل لا أعلم ، روى عنه غير محمد بن عمر الواقدي وقال محمد بن سعد الزهري : محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي الزناد ، يكني أبا عبد الله ، وكان بينه وبين أبيه في السن سبح عشرة سنة ، وفي الموت إحدى وعشرون ليلة ، ودفنا في مقبرة باب التين ، وكان قد لفي رجال أبيه علقمة بن أبي علقمة وشريك بن عبد الله بن أبي نمر وكل رجال أبيه غير أبني الزناد ، وكان يسأل أن يحدث فيأبي ويقول: أحدث وأبي حي ؟ إلا الخاصة به والحديث بعد الحديث وكان باراً بأبيه معظماً هائباً له ، وكمان في محمد بن عبـد الرحمٰن خصـال لا يستغني عن واحدة منهن ، الخصلة منهن تكون في الرجل فيكون من الكلمة ، قراءة القرآن ، قراءة السنة ، والعربية ، والعروض ، والحساب ، ووضع الكتب في البردات والسجلات وادَّكار الحقوق ، وكان أعلم الناس بحساب القسم والفرائض وبحسابها ، وبالحديث إتقاناً له ومعرفة به ، ومات عبد الرحمن بن أبي الزناد سنة أربع وسبعين وماثة ، وابنه محمد مات ببغداد بعد أبيه بإحدى وعشرين يوماً وهو ابن أربع وخمسين سنة . وأما سعيد بن يحيى بن إبراهيم بن مزين الرملي ، هـ و مولى رملة بنت عشمان بن عفان رضى الله عنه ، تـ وفي بـ الأنـ دلس سنـة ثـ الاث وسبعين وماثتين . وأبوه يحيى بن إبراهيم بن مزين الرملي ، قال أبو سعيد بن يونس : نسبوه إلى ولاء رملة ابنة عثمان بن عفان رضي الله عنه ، يروي عن مطرف بن عبد الله والقعنبي ، توفي سنة ستين ومائتين .

الرُّمَيْلي : بضم الراء وفتح الميم وسكون الياء المنفوطة باثنين من تحتها هذه النسبة إلى الرميلة ، وهي من قرى الأرض المقدسة ، والمشهور بهيده النسبة أبو القاسم مكي بن عبد السلام المقدسي الرميلي ، كان حافظاً مكتراً ، رحل إلى مصر والشام والعراق والبصرة ، وأكثر عن الشيوخ ، سمع ببغداد أصحاب المخلص وعسى بن الوزير ، ورجع إلى بيت المقدس وسكنها إلى أن قتل بها شهيداً متقلماً محارباً غير فار وقت استيلاء الإفرنج على بيت المقدس والله تمالي يرحمه ، قال ابن ماكولا : وأما الرميلي فهو حدث ، ورد إلينا بغداد يطلب الحديث وسمع من ابن المغور وغيره وصمع بمصر من ابن فارس وابن الضراب وجماعة . قال أبر الفضل محمد بن ناصر الحافظ : وصدث ببغداد وسمع منه أبي أحاديث كتبها له بخطه ، وصفف كتاباً في تاريخ بيت المقدس فاقام بها يدرس الفقه على مدهب الشافعي و يروي صالحاً ثبتا ، وعاد إلى بيت المقدس فاقام بها يدرس الفقه على مدهب الشافعي و يروي الحديث إلى أن غلبت الإفرنج على بيت المقدس فحكى لي من رآه وهو يحمل عليهم حتى يخرجهم من المسجد وقتل منهم ثم قتل شهيداً في سنة تسعين وأربعمائة . قلت : وهم في يخرجهم من المسجد وقتل منهم ثم قتل شهيداً في منة تسعين وأربعمائة . قلت : وهم في التاريخ كان استيلاء الإفرنج على بيت المقدس سنة الثنين وتسعين ، وروى لي عن مكى بن علم السلام الرميلي أو عبد الله محمد بن علي الأسفرائيني بمرو ، وأبو سعد عمار بن طاهر التاجر بهمذان ، ولم يحدثنا عنه سواهما .

#### باب الياء والنهن

الرئاني : بضم الراء وقتح النزن ونون أخرى بعد الألف ، همله النسبة إلى رُدان وهي إحدى قرى أصبهان ، حرج منها جماعة من المحدثين والقدراء . وأبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن العدود بن المقرى ، كان مقرناً فاضلاً حالماً حسن التلاوة ، قرأ القرآن على المحدد والمين المحدّ الواسعي وفيرهما وختم خلق كتاب الله عليه ، وسمح على أي علي الحمداد وأبي العدّ الواسعي وفيره . وكان يحضر مجلس الحديث الكثير بأصبهان وبغداد من غانم بن أبي نصر البرجي وفيره . وكان يحضر مجلس أستاذنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ ويلازمه ويتلمد له ، وخرج له إسماعيل الفوائد في حشرة أجزاء وأشار إلى حتى قرائها عليه في مجلسه بجامع أصبهان ، وسمعها أصحابه ، ثم قدم عليا بغداد سنة أربع وثلاثين وخرجنا إلى المحجاز في هذه السنة ، وكان يستملي بمكة لأيي سعد بن البغدادي ، وكتبنا عنه باستملائه ، وتوفي بالحلة بلدة على الفرات في انصرافه من الحجاز في صغو سنة خمس وثلاثين وخمسمائلالا).

(١) (الرنجاتي) رسمت في الاستدواك منع (الرئيساني) وقدال و بفتح الراء وسكون النون ، والباقي مثله فهو أو الطرنجاني (١٩٤١) . (١٩٤١) . الرئائي) رسمه متصور وقال المساحل الرنجاني (١٩٤١) . (١٩٤١) . الرئائي) رسمه متصور وقال : و براه وزن فيسامة من أهل رئلة ( بغم شكون كما في مجمع البلدان) من بهاده الأندلس منهم بيض بن خفف بن سليدان الاسلامي و ووى المحديث من أبي طاهر السافي و وذكره السافي في معجم السفر كما في الملتقط حد أنهار رئائي من المسلمين الاسلامية المسلمين الاسلامية المسلمين الاسلامية والمسلمين الاسلامية والمسلمين الاسلامية والمسلمين الاسلامية والمسلمين الاسلامية الاسلامية والمسلمين الاسلامية والمسلمين الاسلامية والمسلمين الاسلمين المسلمين الاسلامية والمسلمين الاسلامية والمسلمين الاسلامية والمسلمين الاسلامية والمسلمين الاسلامية والمسلمين المسلمين الاسلامية والمسلمين الاسلامية والمسلمين الاسلامية والمسلمين المسلمين المسلمين

# باب ااراء والواو

الروَاجِني : بفتح الراء والواو وكسر الجيم وفي آخرها النون ، هذه النسبة سألت عنها أستاذي أبا القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ بأصبهان عن هذه النسبة فقال: هذا وهي جمع داجن ، وهي الشاة التي تسمُّن في الدار ، فجعلها الناس الرواجن بالراء ، ونسب عباد إلى ذلك هكذا ، قال : ولم يسند الحكاية إلى أحد ، وظنى أن الرواجن بطن من بطون القبائل والله أعلم ، قال أبوحاتم بن حبان : عباد بن يعقوب الرواجني من أهل الكوفة ، يروي عن شريك ، حدثنا عنه شيوخنا ، مات سنة خمسين وماثنين في شوال ، وكان رافضياً داعية إلى الرفض ، ومع ذلك يروي المناكير عن أقوام مشاهير فاستحق المترك ، وهو الذي روى عن شريك عن عاصم عن زرّ عن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله : إذا رأيتم معاوية على منبر فاقتلوه . قلت روى عنه جماعة من مشاهير الأثمة مشل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري لأنه لم يكن داعية إلى هواه ، وروى عنه حديث أبي بكر رضى الله عنه أنه قال: لا يفعل خالد ما أمر به ، سألت الشريف عمر بن إبراهيم الحسيني بالكوفة عن معنى هذا الأثر فقال : كنان أمر خالد بن الوليد أن يقتل علياً ثم ندم بعد ذلك فنهي عن ذلك . وإبراهيم بن حبيب الرواجني الكوفي ، يعرف بابن المُيَّة يروي عن عبد الله بن مسلم الملاثي وموسى بن أبي حبيب ، روى عنه غير واحد من الكوفيين ، وروى عنه أيضاً موسى بن هارون بن عبد الله وأحمد بن موسى الحمّار .

الروادي : بفتح الراء وتشديد الواو وفي آخرها المدال المهملة ، هذه النسبة إلى رواد وهو اسم رجل من أجداد المنتسب إليه ، وعرف بهذه النسبة أبو حامد محمد بن إبراهيم الروادي ، من أهل مرو ، كان أحد الأدباء الفضلاء ، وكانت له معرفة بالحديث وحفظ لإنام الناس أكثر عن سلمويه بن صالح ، وقرا عليه أحمد بن سيّار أكثر كتاب فتوح خراسان لسلمويه ثم كان يروي ويقول : قرآت على محمد بن إبراهيم تدليساً ، وروى عنه غير أحمد بن سيار محمد بن عبد الله بن عبد الله بن قهزاذ وأحمد بن عبد الله بن حكيم الفرياناني .

الرُّ وَاس : بفتح الراء وتشديد الواو وفي آخرها السين وقد تقدم الراس بحلف الواو وهو مثل هذا غير أن هذا بالواو وفي المنتسبين بهذه النبنية جماعة قد ذكرنا بعضهم في الرأس ، وبعضهم في الرواسي ، ومن لم أذكرهم منهم أبو بكر محمد بن الفضل بن محمد بن جعفر بن صالح الرواس المفسر يعرف بميرك الرواس البلخي صاحب التفسير الكبير ، يروي عن أبي القاسم الحسين بن محمد بن الحسين الباسبياني وأبي الحسين أحمد بن محمد بن نافع الفسرير ومحمد بن علي بن عنبسة بن قتيبة الأجري وأبي عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين الجبانحاني وطبقتهم ، روى عنه علي بن محمد بن حيدر وغيره ، وكانت وفاته سنة خمس أو ست عشرة وأربعمائة . وأبو سالم العلاء بن مسلمة بن عثمان بن محمد بن إسحاق الرواس مولى بني تميم ، حدث عن أبي حفص عمر بن حفص الأسدي وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وجعفر بن عون ومحمد بن مصعب ، روى عنه أبو عسى الترمذي وإسحاق بن سنين الختلي وإبراهيم بن نصر المتصوري وأحمد بن القاسم أحو أبي الليث الفرائضي ويحيى بن محمد بن صاعد وعمر بن محمد السذابي .

الرَّوَّاسي : هذه النسبة بالراء المفتوحة وتشديد الواو وهو أبو سلمة مسعر بن كدام الرواسي من أثمة أهل الكوفة وإنما صمى بذلك لكبر رأسه والصحيح في ذلك الرأسي بالهمزة لكن أصحاب الحديث يذكرونه بالواو .. هكذا ذكره أبو محمد عبد الغني بن سعيد في مشتبه النسبة . وأحمد بن إسماعيل بن عمر الرواسي البغدادي ، روى عن موسى بن إسماعيل وغيره ، قال أبو العباس بن عقـدة : سمعت أحمد بن يحيى يقـول : ليس هو من بني رؤاس يعنى أنه كان كبير الرأس. وأبو الفتيان عمر بن أبي الحسن عبد الكريم بن سعدويه الدهستاني الرؤاسي من أهل دهستان أحد حضاظ عصره ممن رحل وجمع وكتب بخراسان والعراق والشام والحجاز ومصر وقبل له الرواسي لأن والمده كان يبيع الرؤوس بدهستان ، فاتفق دخول أبي مسعود أحمد بن محمد بن عبيد الله البجلي الرازي دهستان ، واشترى من والمده أبي الحسن رأساً لياكله فقال له أبو الحسن : أراك رجلًا من أهـل العلم ويقبح أن تجلس في دكَاني فادخل المسجد حتى يجيئك الرأس ، فلما فعد في المسجد نفذ إليه راساً حسناً مشوياً مع الخبز النظيف والخل والبقل على يد ابنه عمر ، وكان صبياً صغيراً ، فنظر أبو مسعود إلى تلك الحالة فاستحسن من الرواس ذلك ، فلما فرغ من الأكل شكر الرواس وقـال : أحسنت إلى وليس معى شيء أكافئك فهل لك في أن تسلَّم ابنك إلى حتى أسمعه حديث رسول الله ﷺ ؟ ففرح أبوه بذلك وحمل عمر معه إلى شيوخ دهستان وسمعه الحديث وأسمعه من نفسه أيضاً شيئاً وانفتح عينه وطاب له هذه الصنعة ورحل بنفسه بعد ذلك وأكثر من الحديث حتى سمع ما لم يسمع أقرانه وتوفى بسرخس في سنة ثلاث وخمسمائة ، وزرت قبره غير مرة في المقبرة التي في وسط البلد عند مدرسة السرهمرد ، وكنان خرج من طوس متوجهاً إلى

والدي رحمه الله فأدركته منيته في الطريق ، روى لي عنه جماعةمن الأحداث والكهول(١) .

الرُّ وَاسى : بضم الراء وتخفيف الواو وفي آخرها السين المهملة فهو منسوب إلى بني رؤاس وهو الحارث بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هـوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهم من قيس عيلان والمنتسب إلى جماعة ، منهم زهير بن عباد(٢) الرواسي وأبـو معشر عمارة بن صدقة الرواسي ، يروى عن شعبة بن الحجاج . وأبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن جمجمة ٢٦ الرواسي إمام أهل الكوفة ، يروي عن إسماعيل بن أبي خالد وهشام بن عروة وسليمان الأعمش وابن جريج والأوزاعي وسفيان الشوري وإسرائيل وشعبة ، روى عنه عبد الله بن المبارك ويحيى بن آدم وقتيبة بن سعيد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلى بن المديني وأبو خيثمة وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة ويعقوب الدورقي وغيـرهم ، قال وكيـع بن الجراح : أتيت الأعمش فقلت : حدثني ، فقال : ما اسمك ؟ فقلت : وكيع ، قال : اسم نبيل ، ما أحسب إلا سيكون لك نبأ ، أين تنزل من الكوفة ؟ قلت : في بني رُواس ، قال : أين ( من ) منزل الجراح بن مليح ؟ قال قلت : ذاك أبي \_ وكمان أبي على بيت المال ، قال فقال لي : اذهب فجئني بعطائي وتعال حتى أحدثك بخمسة أحاديث ، قال : فجثت إلى أبي فأخبرته ، فقال : خد نصف العطاء وإذهب بـ ، فإذا حـدثك بـالخمسة فخـذ النصف الأخر واذهب به حتى تكون عشرة قال : فأتيته بنصف عطائه فأخذه فوضعه في كفه وقال : هكذا ثم سكت فقلت : حدثني ، قال : اكتب ، فأملي عليّ حديثين ، قال قلت : وعدتني خمسة ، قال: وأين الدراهم كلها؟ أحسب أن أباك أمرك بهذا ولم يعلم أن الأعمش مدرب قد شهد الوقائم ، اذهب فجئني بتمامها وتعال أحدثك بخمسة أحاديث ، قال ، فجئته فحدثني خمسة أجاديث، قال: وكان إذا كان كل شهر جئته بعطائه فحدثني خمسة أحاديث قال يحيى بن أكثم القاضي: صحبت وكيعاً في السفر والحضر فكان يصوم الدهر و يختم القرآن كل ليلة . وكان وكيع يقرأ جزأه في كل

 <sup>(</sup>١) في اللباب و الصواب في هذه الترجمة والتي تبلها أمهما مهموزتان ، وقد ذكرهما بالشديد ، وفاته أبر جعمة محمد بن
 أي سارة ابن أخي معاذ الهراه الرواسي ، قبل له ذلك لعظم رأسه أيضاً ، وهو أول من وضع نحو الكوليين ، ذكر ذلك ثماب ، وله تصانيف في النحو » .

 <sup>(</sup>٢) هكذا في الإكمال وغيره وهو الصواب ، ووقع في ك د غياث ، وفي م د عتاب » .

<sup>(</sup>٣) في م دحمدة ، والدي في ترجمة وكيم من تاريخ بندادج ١٣ وقع ٢٣٣٧ ، وجمجة ، وقال هكذا نسبه أبمو أحمد النيسابوري ولم يزد على هذا ، وفيره رفع نسبه إلا أنه لم يذكر جمجمة وقد سقاه عند ذكر الجراح بن مليح ، وقال في ترجم الجراح ، . . . . بن فمرس بن سفيان بن الحارث بن عمرو بن عبيد بن رواس ، ومثله في الإكمال ١٥٠/٤ وجمهرة ابن حزم ص ٢٨٧ وغيرها ومادة (ج م ج ) لم تذكر في شرح القاموس .

ليلة ثلث القرآن ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل، ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر فيصلي ركعتين ، وكان يحيى بن معين يقول : ما رأيت أحداً يحدث لله تعالى غير وكيع بن الجراح وما رأيت رجلًا قط أحفظ من وكيع ، ووكيع في زمانه كالأوزاعي في زمانه ؛ وكان إسحاق بن راهويه يقول : إن حفظ وكيع طبيعي وحفظنا تكلف ؛ وكان مولده سنة تسع وعشرين وماثة ، ومات سنة ست أو سبع وتسعين ومـاثة بفيـد في طريق مكـة . ومن القدمـاء عمرو بن مالك الرواسي ، ومالك والمده هو ابن قيس بن بجيمه بن رواس وهو الحارث بن كلاب . وإبراهيم بن حميـد الرواسي من قيس عيـلان ، يروي عن إسمـاعيل بن أبي خـالد وهشام بن عروة ، روى عنه يحيى بن آدم والحسن بن الربيع البوراني . ووالد حميد أبو حميد عبد الرحمٰن بن حميد بن عبد الرحمٰن الرواسي ، من قيس عيلان ، من أهل الكوفة ، يروي عن جماعة من أهل بلده ، روى عنه مالك بن إسماعيل وأهل الكوفة . وأبو عبد الرحمن فضيل بن مرزوق السرواسي ، من أهل الكوفة ، يسروي عن أبي إسحاق وعبطية ، روى عنه عبد الله بن المبارك . وأبو وكيم الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن سفيان بن الحارث بن عمرو بن عبيد بن رواس الرواسي ، من قيس عيلان ، هو والد وكيم بن الجراح السابق ذكره ، يروي عن الأعمش وأبي إسحاق ، كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ، وزعم يحيى بن معين أنه كان وضَّاعاً للحديث . ومن الصحابة عمرو بن مالك بن قيس بن بجيمد بن رؤاس الوافعة على رسول الله ﷺ . وابن عم وكيع أبو عبد الله محمد بن ربيعة الكلابي ، ويقال الرؤاسي ، سمع إسماعيل بن أبي خالد وسليمان الأعمش وابن أبي ليلي وسفيان الثوري وإبن جريج ، وهو من أهل الكوفة ، روى عنه محمد بن عيسى بن الطباع ويحيى بن معين وسريج بن يونس وأبو كريب ، وكان ثقة مات ببغداد .

الرُّوباتُجاهي: بضم الراء وسكون الواو وفتح الباء الموحدة وسكون النون وفتح الجيم وفي آخرها الهاء ، وقد ينسب إليها فيقال الروبانشاهي أيضاً والرومنشاهي أيضاً ، هذه النسبة إلى روبنجاه (۱) ، وهي من نواحي بلخ ، منها محمد بن الحسين (۱) الروبابخاهي يعرف بالأمير الإمام كان غزير الفضل مليح الخط ، كان في ديوان الإنشاء للسلطان سنجر بن ملكشاه ، لقيته بمرو بعد رجوعي من الرحلة ، وكان بيني وبينه مكاتبة ومصادقة ، خرج إلى غزنة وسكنها وهو

<sup>(</sup>١) في اللباب ومعجم البلدان و روياتجاه و .

<sup>(</sup>٢) مثله في اللباب .

# إلى الأن بها ، ومن جملة أشعاره ما مدح بها الجمال العمراني مستوفي الممالك :

الدين صار مشيد البنيان والمملك عاد صوحد الأركان وتجلت البلدان في عمرانها بأغر أبيض من بني عمران (١)

الرُّوْيَحِي : بضم الراء وفتح الباء الموحدة وفي آخرها الجيم ، هذه النسبة إلى الرويج وهد لقب لبعض أجداد المنتسب إليه وهوأبو بكر أحمد بن عجر بن أحمد بن يحيى بن عبد الفه بن عبد الفامي (٢) الرويجي ، يعرف بابن الرويج ، حدث عن أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي ويحيى بن محمد بن صاعد ، روى عنه أحمد بن علي التوزي وأحمد بن محمد البغوي ويحيى بن محمد عن ألاث وثمانين وثلاثماثة فيها توفي أبو بكر بن الرويج البقال ، وكان فيه تساهل في الحديث .

الروحي : بفتح الراء وسكون الواو وفي آخرها الحاء المهملة ، هذه النسبة إلى روح بن القاسم ، واشتهر بهله النسبة أبو محمد عبد الله بن محمد بن سنان بن سعد بن الشماخ ، من القاسم ، واشتهر بهله النسبة أبو محمد عبد الله بن محمد بن سنان الشماخ ، من الروحي لإكثاره الرواية عن روح بن القاسم وحدث عن معلى بن أسد العمي وعبد الله بن رجاء الشداني ومحمد بن سنان العوفي ومسلم بن إبراهيم وأبي الوليد الطيالسي وعمر بن عبد الوهاب الرياحي ومحمد بن المنهال ، روى عنه محمد بن محمد بن سليمان الباغندي وعيسى بن عبد الرحيم القطان والقاضي أبو عبد الله بن المحاملي ومحمد بن مخلد الدوري وصيماعة ، ويروي برهان الدينوري عن الروحي قال : لحقني ضعف في بعسري فرايت النبي تلك في منامي فشكوت إليه ضعف بصري فقال له : خذ قشر اللوز الحلو فاحرقه واسحقه مم الإثمد واكتحل به ؛ فعلت ذلك فرد الله عني ضوء بصري ؛ قال برهان : وهو القشر الغليظ

<sup>(</sup>١) ( الروبانشاهي ) ثقدم في الروبانحاهي .

<sup>(</sup> الروباني في استداراك ابن نقطة و بناب الروباني والروباني .... وأما الروباني بعد الواو باه معجمة بواحدة وهو مثله في الفيط فهو آبو حامد طيب بن إصحاء بن على بن خليمة من حبيب س طيب بن محمد بن إراهيم الروباني العربي ـ تلقت سبه من خطه ، حدث من الشاصي أبي بكر محمد بن عبد الباتي بن محمد الامساري والي القاسم عبد الهن أن حمد بن يوسف النجاء ، عرب عن يوم الأحد ثمان عشرين ( مي معجم البلدان : خاص عشرين) جمعداى الأخرة من سنة متماثة ، ومولد سنة أربع وضيرين وضعمائة ، وكان صداعه صحيحاً و هكذا في النسجير بالروباني النبية وهو ظاهر العراد إن لمن من من التبصير .

<sup>(</sup>٢) أنظر اللباب ٢/٤١ .

اليابس. وقال أبو معد الإدريسي سمعت أبا أحمد بن عدي الحافظ بجرجان يقول: عبد الله بن محمد بن سنان يقال له الروحي يحدث بما يستفيده من روح بن القاسم . وقال الداوقطني: عبد الله بن محمد بن سنان بصري متروك . وقال عبد الغني بن سعيد الحافظ: الروحي متروك الحديث . وقال الحديث . وقال البديث . وقال البديث . وقال البديث لا أكثر الرواية عن روح بن القاسم ، روى عن روح أكثر من مائة حديث لم ينابع عليها . وقال أبو بكر البرقاني : الروحي ليس بثقة . وقال أبو بكر البرقاني : الروحي ليس بثقة . وقال أبو بكر البرقاني : بن مردويه الحافظ: عبد الله بن محمد بن سنان بن سعد البصري يكنى أبا محمد يعرف بالروحي ، قدم أصبهان سنة ثلاث وستين ومائين وحدث باحاديث لم يتابع عليها وبنسخة لروح بن القاسم لم يتابع عليها فلذلك سمي الروحي .

الرُّوذَباري : بضم الراء وسكون الواو والذال المعجمة وفتح الباء الموحدة وفي آخرها الراء بعد الألف ، هذه اللفظة لمواضع عند الأنهار الكبيرة يقال لها الروذبار ، وهي في بلاد متفوقة منها موضع على باب الطابران بطوس يقال لها الروذبار ، وكنت قد نزلت مرة من المرار بهاب الروذبار ، منها أبو على الحسين بن محمد بن محمد بن على الروذباري الطوسي كانت له رحلة إلى العراق سمع فيها السنن لأبي داود من أبي بكر محمد بن بكر بن عبد السرزاق بن داسة التمار بالبصرة ، وسمع بطوس أبا الحسن محمد بن محمد بن على الأنصاري ؛ سمع منه الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي وأبو الفتح نصر بن الحسن الحاكمي ، وهو آخر من حـدث عنه إن شاء الله ، وذكره الحاكم في التاريخ لنيسابور فقال : أبو علي بن أبي الحسن بن أبي عبد الله الروذباري الطوسي ، كتبنـا عن جده ابي عبد الله وعن أبيه أبي الحسن ورد أبو على نيسابور بمسألة جماعة من الأشراف والعلماء ليسمع منه كتاب السنن لأبي داود السجستاني ، وعقد له المجلس في الجامع فمرض ، ورُدًّ إلى وطنه بالطبران ، فتوفي في شهر ربيح الأول من سنة تــــلالة وأربعمــــالة رحمـــة الله عليه . وأبو على محمد بن أحمد بن القاسم الروذباري(١١) من كبار الصوفية ، سكن مصر ، وكان من أهــل الفضل والفهم ، ولــه تصانيف حســان في التصوف نقلت عنــه ، واختلف في اسمــه ، بعضهم قال : الحسن بن همام ، وبعضهم قال : أحمد بن محمد ، والأصح ما ذكرناه أولًا ، وهو بغدادي ، كان من أبناء الرؤساء والوزراء والكتبة ، لزم الجنيد وصحبه وصار أحمد أثمة

<sup>(</sup>۱) في محجم البلدان و نسبه السمعاني إلى روذبار طوس وابو موسى إلى روذبار قرية من بغداد ، والأول أصح ، لأن الخطيب قال : هو بغدادي ۽ كذا والظاهر و والثاني أصح ۽ وفي المشترك ص ٢١٣ و والظاهر ما قاله أبو سوسى ومن نسبه إلى روذبار بغداد فإن أبا مكر الخطيب قال هو بغدادي ۽ .

الزمان ، وأقام بمصر وصار شيخ الصوفية ورئيسهم بهما ، وكان يتفقه بالحديث ويفتي بالمقاطيع ، وكان أبر علي الروذباري يقول : أستاذي في التصوف الجنيد ، وأستاذي في الحديث والفقه إبراهيم الحربي ، وأستاذي في النحو أبو العباس أحمد بن يحيى تعلب ، وكان ابن الكاتب أذا ذكر الروذباري يقول : سيدنا أبو علي ؛ فقيل له في ذلك فقال : لأنه ذهب من علم الشريعة إلى علم الحقيقة ونحن رجعنا من علم الحقيقة إلى علم الشريعة . ومن شعره اللطيف قوله :

ولبو مضى الكل مني لم يكن عجباً وإنسا عجبي للبعض كيف بقي أدرك بقية روح فيلك قند تنافت قبل الفراق فهنا، آخير السرمق

وقيل لأبي علي الروذباري: من الصوفي ؟ فقال: من لبس الصوف على الصغا ، وسلك طريق المصطفى ، واطعم الهوى ذوق الجفا ، وكانت الدنيا منه على القفا . وتوفي الروذباري سنة اثنتين أو ثلاث وعشرين وثلاثماثة . وأبو عبد الله محمد بن أبي حامد أميركا بن أبي فيركا الجبلي الروذباري القاضي ، من أهل مرو ، أصله من جيلان طبرستان ، ووالده ولي القضاء بها بعده أبو عبد الله مال أكثر من ثلاثين سنة ، وكان قد رأى جدي الإمام وتفقه على والدي رحمهما أبو عبد الله أوكان مستغلاً بما يعنيه من الله ، وكان حسن الخط مليحه شدًّ طرفاً من الأدب وقليل من الفقه وكان مشتغلاً بما يعنيه من نسخ الكتب بخطه ومطالعتها ، سمع جدي الإمام أبا المظفر السمعاني وأبا الفتح محمد بن نسخ الكتب بخطه ومطالعتها ، سمع جدي الإمام أبا المظفر السمعاني وأبا الفتح محمد بن عبد الله الأدب وغيرهما ، كتبت عنه بمرو بالروذبار بلولاب الخازن ، ومات بها في سنة نيف وأربعين وخمسمائة قبل سنة ست . وأما أبو محمد أحمد بن يعقوب بن أحمد بن إمراهيم بن يوسف الروذباري المفسر من أهل روذبار ، وهي ناحية فوق الشاش وراء نهس سيحون ، وأبو محمد هذا سكن سموقند ، كان إماماً مفسراً بارعاً ، وكان تلميذ الشيخ الهسروي المفسر روى تفسيره عنه ، وحدث عن أبي عبد الله طاهر بن محمد بن أحمد الحديدي الواعظ ، روى تفسيره عنه ، وحدث عن أبي عبد الله طاهر بن محمد بن أحمد الحديدي الواعظ ، روى وقبو، بكنليكت .

الرُوذَراوَري : بضم الراء وسكون الواو والـذال المعجمة والألف والـواو بين الراءين المهملتين ، هذه النسبة إلى بلدة بنواحي همذان ، يقال لها روذراور ، خرج منها جماعة من أهل العلم ، منهم من المتأخرين أبوطاهر حمزة بن أحمد بن الحسين بن سعيد(١) بن علي بن

<sup>(</sup>١) مثله في اللماب ، وسقط من س و م .

الفضل الروذراوري الصوفي الحافظ ، سمع الحديث الكثير بنفسه ، وسافر في طلبه إلى نيسابور وهراة ويغداد ، وكان مع والمدي في الرحلة إلى أصبهان ، سمع بنيسابور أبا بكر محمد بن إسماعيل بن السري التفليسي وأبا بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي ، وبهراة أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري وأبا عبد الله محمد بن علي العميري وطبقتهم ، كتب عنه والذي حكايات في المذاكرة وأحوال الشيوخ وكتب عنه أصحابنا ، وتوفي سنة نيف عشرة وخمسمائة .

الرُودَّدَشيّ : بضم الراء وسكون الواو وقتح الذال المعجمة والدال المهملة وسكون الشين المعجمة وفي آخرها التاء المنقوطة بالثنين من فوقها ، هذه النسبة إلى قرية من قرى أصبهان يقال لها رودَدشت ، وظني أنها القرية التي يقال لها روى دشت وقد ذكرناها بعد هذا ، والمشهور بهذه النسبة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شافه(ا) بن جعفر الرودشتي الأصبهاني من أهل أصبهان من هذه القرية ، خرج إلى بغداد وسكنها ، وولي القضاء بناحية الدُجّبل ، وكان عالماً ثقة مرضي السيرة ، صحع أبا عمر عبد الواحد بن محمد بن مهدي الشارسي وأب اسعد أحمد بن محمد بن عمد بن علي الشارة وغيرهم ، سمع منه القدماء مثل هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي وعمر بن أجي الحسن الروّاسي ، روى لنا عنه أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبو محمد يحى بن علي بن الطراح وأبو الفتح مفلح بن أحمد الوراق ، عبد الباقي الأنصاري وأبو محمد يحى بن علي بن الطراح وأبو الفتح مفلح بن أحمد الوراق ، عبد الباقي الأنصاري وأبو محمد يحى بن علي بن الطراح وأبو الفتح مفلح بن أحمد الوراق ، عبد الباقي المسروفة بواسط من

الرُّوَدَقَفَكُني: بضم الراء بعدها الواو وفتح الذال المعجمة والفاء والكاف بينهما الغين المعجمة وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى رودَفغنكدي<sup>(٢)</sup> ، وهي قرية بنواحي سمرقند ، منها الإمام أبوبكر محمد بن أبي حنيفة بن عمران بن علي بن عبد الكريم الاسروشني الرودُفغكدي ، كان قد سكن سعرقند بمحلة درب غذاوذ ، يروي عن الفاضي عبد الرحين بن عبد الرحيم القصار الحافظ ، وتوفي في شهر رمضان سنة ثمان وخمسمائة .

الرُّوُدَّكي : بضم الراء وسكون الواو وفتح الذال المعجمة وفي آخرهـا الكاف، هـلـه النسبة اللي روذك ، وهي ناحية بسمرقند ، وبها قرية يقال لها بنج ، وهذه القرية قطب روذك ،

<sup>(</sup>١) في اللياب وساره ۽ ..

<sup>(</sup>٣) مثله في اللباب ، وفي م رمعجم البلدان « رودفنكد » .

وهي على فرسخين من صموقند والمشهور منها الشاعر العليح القول بالفارسية السائر ديوانه في بلاد العجم أبو عبد الله جعفر بن محمد بن حكيم بن عبد السرحين بن آدم الروذكي الشاعر السموقندي كان حسن الشعر متين القول ، قيل إن أول من قال الشعر الجيد بالفارسية هو ، وقال أبو سعد الإدريسي الحافظ : أبو عبد الله الروذكي كان مقدماً في الشعر بالفارسية في زمانه على أقرائه ، يروي عن إسماعيل بن محمد بن أسلم القاضي السموقندي حكاية حكاها عنه أبو عبد الله بن أيي حمزة السموقندي لا نعلم له حديثاً مسنداً ، وبعد أن رأيت له رواية لم أستحسن ترك ذكره ؛ قال وكان أبو الفضل البلعمي وزير إسماعيل بن أحمد والي خراسان يقبول : ليس للروذكي في انعرب ولا في العجم نظير . ومات بروذك سنة تسع وعشرين يقبول : ليس للروذكي في انعرب ولا في العجم نظير . ومات بروذك سنة تسع وعشرين وثلاث وبعد المنعم بن أبو سعد الإدريسي حدثني عنه من لا أثق به ولا أعتمد روايته أحمد بن حماد بن حامد أبو سلمة السموقندي .

الرُّوْفِي : بضم الراء والذال المعجمة المكسورة بينهما المواو ، هذه النسبة إلى محلة بالري يقال لها روفة وسرروفة ، منها أبو علي الحسن بن المظفر بن إبراهيم الراؤي الروفي ، يروي عن أبي سهل موسى بن نصر الراؤي ، روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقري ، وقال في معجم شيوخه : حدثنا أبو علي الراؤي الروفي بالري . وأبو أحمد إدريس بن محمد الروفي الراؤي الروفي الراؤي ، يروي عن سفيان الثيوري وعبد المعزيز بن أبي روّاد ووهبب بن الوود وعثمان بن زائدة وزرارة ، روى عنه محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الراؤي ومحمد بن عمر وزيج واحمد بن عبد السلام بن صاصم الهسنجاني وعبد الله بن محمد بن المختبار ، وثقه أبو حاتم الراؤي . والحارث بن مسلم الموذي الراؤي المقرى ، يروي عن الشوري والربيح بن صبيح والمبارك وعبد الحكم الروفي الراؤي المقرى عنه عبد الرحمن بن الحكم بن بشير وعثمان بن مطبع وعلي بن ميسرة وإبراهيم بن موسى ومحمد بن مهران الجمال ومحمد بن حساد الطهراني ، وقال أبر حاتم والراؤي ، وقال أبر حاتم الراؤي : هاك أرجلاً صالحاً .

الرُّوَّرُوْمِي : بضم الراء والزاي بينهما الواو ، والزاي أيضاً بين الواوين(١) وفي آخرها الياء آخر الحروف ، هذه النسبة إلى روزويه وهمو اسم لبعض أجداد أبي إسحاق إبراهم بن

<sup>(</sup>١) عبارة اللباب ۽ مضم الراء وسكون الواوين بينهما زاي مضمومة ۽ وهي أوضح .

الرُّوْرْجادِي : بضم الراء وسكون الزاي بينهما المواو والجيم المفتوحة ثم الألف وفي أخرم الراء ، هذه النسبة إلى الروزجار ، وهو روزكار ، يعني الذي يعمل بالنهار ، ويقال بيخداد لمن يعمل بالنهار الروزجارية ، واشتهر بهله النسبة أبير على الحسن بن ثابت الثمليي الروزجار ، وعرف بذلك ، يروي عن الأعمش وهشام بن عروة والوليد بن عبد الله بن جُمَيع ، روى عنه يحيى بن آدم وإبراهيم بن موسى وأبو سعيد الأشج ، وكان ثقة ، أثنى عليه ابن نمير .

الرَّوَقي : بفتح الراء والواو وفي آخرها القاف ، هلم النسبة إلى قرية بنواحي طوس يقال لها رُودًا ، والمشهور بهلم النسبة(٢) .

الرَّوْقي : بفتح الراء وسكون الواو إن شاء الله ، وفي آخرها القباف ، هذه النسبة إلى رَوْق ، وهو اسم جد المنتسب إليه ، والمشهور بهذه النسبة محمد بن الحسن بن عبد الله بن روق الراسبي الروقي ، قبال ابن ماكولا هو مروزي ، يروي عن علي بن الحسن بن شقيق ويحيى بن آدم ويعلي بن عُبيد وغيرهم ، روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد البسطامي وعلي بن محمد بن مقاتل ومات أول المحرم سنة ثمان وستين ومائتين .

الرُّوْمي : بضم الراء المهملة والعيم بعد الواو ، هذه النسبة إلى بلاد الروم ، هذه النسبة لجماعة من أهلها أسلموا إما بطريق السببي أو اختيار ، والمشهور بهمله النسبة أبوعبد رب الزاهد الوومي ، اسمه عبد الرحمٰن مولى لابن أبي غيلان التتغني ، وكان رومياً اسمه قسطنطين فلما أسلم سمي عبد الرحمٰن بروي عن معاوية ، عداده من أهل الشام ، روى عنه أهلها ، وكان من أيسر أهل دمثق مالاً فتصدق بماله كله وكان يقول : لو أن بَرَدا صالت ذهباً وفضة ما أيتها لأخد منها شيئاً ، ولو قبل من مس هذا المعمود مات لقمت إليه حتى أمسه . وعبد المملك بن عبد الله بن فيروز الرومي أخو عمر بن عبد الله من أهل البصرة ، يروي عروميد ابن عمر رضي الله غنهما ، روى عنه موسى بن إسماعيل التبوذكي . وعمر بن

<sup>(</sup>١) في س وم و روقة ۽ والصواب ( روق ) لأن ( روه ) فارسية آخرها هاء ساكنة تعرب قافاً .

<sup>(</sup>٢) يباش ، وهو فيما أرى و أبو البركات سعيد بن أسعد بن محمد بن عبيد الله من طاهر بن الحسين الروقي . . . . و راجع تعليق الإكمال ٢١٧/٤ .

عبـد الله الرومي ، شيخ يروي عن شـريك ، يقلب الأخبـار ويأتى عن الثقـات بما ليس من أحاديثهم لا يجوز الاحتجاج به بحال . وأبو الفـرح ـ بالحـاء المهملة ـ سـرور بن عبـد الله الرومي ، هو أخو بشرى بن عبد الله الفاتني ، حدث عن محمد بن على السلمي الحبري وعبد الله بن محمد بن السقاء الواسطى ، روى عنه محمد بن أحمد بن على الأشناني . وأبـو نصر رشيق بن عبد الله الرومي من أهل طوس ، مولى عبد الله بن محمد بن هاشم ، قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ في ترجمته رشيق بن عبد الله الرومي ، كان شيخاً يشبه المشايخ لا الموالي لفصاحته وثروته ومروءته وإحسانه إلى أهـل العلم ، وكان مسكنـه الطابـران من طوس قــدم نيسابور غير مرة غير أني لم أكتب عنه بنيسابور . سمع الحديث بهراة من أحمد بن نجدة القرشي والحسين بن إدريس الأنصاري وأقرانهما ، روى عنـه الحاكم أبــوعبد الله محمــد بن عبـد الله الحافظ ، قـال : ومات بـطابران في شهـر رمضان سنـة خمس وأربعين وثلاثمـائة . وأبــو الدُّرُّ يــاقوت بن عبــد الله الرومي التــاجر عتيق عبــد الله بن أحمد البخــاري أحد التجــار المعروفين ، وكان يسافر إلى بلاد اليمن والشام ومصر ، سمع أبا محمد عبد الله بن محمد بن هزار مرد الصريفيني ، قرأت عليه ببغداد أمالي أبي طاهر المخلص بروايته عن ابن هزار مـرد عنه ، وكان شيخاً مليح الشيبة نظيفاً ظاهره الخير والصلاح ، وتوفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة بمصر . وأبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الرومي من أهل نيسابور ، لعل أحد آبائه من الروم ، سمع أبا العباس محمد بن إسحاق السراج وادعى أنه سمع من أبي بكر بن خزيمة عمر حتى حدث بالكثير ، روى عنه أبو عثمان سعيـد بن أبي سعيد العيـاد الصوفي وأبو بكر أحمد بن منصور بن خلف المغربي وغيرهما ، ذكره الحاكم أبـوعبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في التاريخ لنيسابور وقال : أبو محمد بن الرومي الحيري كان أبـوه أبو عبد الله الرومي محدثاً مذكوراً ثقة ، ثم إن أبا محمد ابنه كان من المجتهدين في العبادة إلا أنه لم يقتصر على سماعاته في كتاب أبيه وزاد فيها ، وكمان سماعه من أبي العباس السراج فارتقى إلى أبي بكر ابن خزيمة . قال : توفى في السادس عشر من شهـر رمضان سنة ثلاث وتسعين وثالاتمائة ، ودفن في مقبرة الحيرة . وأبو مسلم عبد الرحمٰن بن يونس بن هاشم الرومي مولى أبي جعفر المنصور وهو المستملي ، سأذكره في الميم ، وكان يستملي لسفيان بن عيينة ويـزيد بن هـارون . وأبو الحسن على بن العبـاس بن جريج الرومي مـولى عبيد الله بن عيسى بن جعفر أحد الشعراء المكثرين المجودين في الغزل والمديح والأوصاف والتشبيهات ، وكان محسناً ، روى عنه جماعة كثيرة من أهل الأدب ، ومن مليح شعره قوله :

إذا دام للمرء الشباب وأخلقت محاسنه ظن السواد خضاباً

فكيف يَـظن الشيع أن خضابه يُـظن سواد أويـخال شباباً وكان يتطير ، ومات في سنة ثلاث أو سنة أربع وثمانين وماتين . وجناح الرومي النجار المديني مولى ليلى بنت سهيل القرشية ، يروي عن حائشة بنت سعد ، روى عنه حسين بن صالح السواق وعبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص وعمر بن زياد ، قال أبو حاتم الرازي : هومجهول .

الرُّوْياتي : بضم الراء وسكون الواو وفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتهـا وفي آخرهـا النون ، هذه النسبة إلى رويان وهي بلدة بنواحي طبرستان ، خرج منها جماعة من أهل العلم ، منهم أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني من أهل أمل طبرستان ، كان من رؤوس الأثمة والأفاضل لساناً وبياناً ، له الجاه العريض والقبول التام في تلك الدبار وحميد المساعي والآثار والتصلب في المذهب والصيت المشهور في البلاد والأفضال على المنتابين والقاصدين إليه، سمع أبا منصور محمد بن عبد الرحمن المطلاس وأبا محمد عبد الله بن جعفر الخبّازي بآمل ، وأبا إسحاق إبراهيم بن محمد المطهري بسارية ، وأب الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي وأبا حفص عمر بن أحمـد بن مسرور الماوردي بنيسابور ، وأبا عمرو محمد بن عبد العزيز القنطري سمرو ، وأبا عبــد الله محمد بن بيان بن محمد الكازروني بميافارقين وعليه تفقه ، روى لنا عنه زاهر بن طاهر الشحامي بمرو ، وأبو سعد سليمان بن محمد الكرجي ببلد الكرج ، وأبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن يوسف التميمي بمكة والمدينة ، وأبوعبد الله شهر دوير بن المحسن الفواكهي بسارية ، وتركانشــاه بن محمد الحاجب ببغداد ، وأبو بكر أحمد بن محمد بن بشار الفوشنجي بنيسابور ، وابن بنته هبة ائله بن سعد الطبري بآمل ، ورستم بن هاشم القاضي بخوار الري ، وإسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ بأصبهان ، وجماعة كثيرة سواهم ، ولـد في ذي الحجة سنـة خمس عشرة وأربعمائة وقتل شهيداً بآمل يوم الجمعة في الجامع عند ارتفاع النهار الحادي عشر من المحرم سنة اثنتين وخمسمائة . وأبو منصور محمد بن أحمد بن شعيب بن عبد الله بن الفضل بن عقبة الروياني صاحب أبي حامد الإسفراثيني سكن بغداد وحدث بهاعن علي بن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي وأبو حفص عمر بن أحمد بن الزيّات ومحمد بن إسماعيل الوراق وسهل بن يسكن قطيعة الربيع ببغداد ، ومات في شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وأربعمائة ، ودفن من الغد في مقبرة باب حرب . وأبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن الحسين الطبري الروياني سكن بخارى ، كان إماماً فاضلًا عارفاً بمـلـهب الشافعي كـان تفقه على الإمام أبي القاسم الفوراني وأبي سهل أحمد بن علي الأبيوردي وغيرهما وروى لنا عنه أبو عمرو عثمان بن علي البيكندي ومات ببخارى في شهـر رمضان سنة ثـلاث وثمانين وأربعمائة(١).

الرُويَدُشْي: بضم الراء وبفتح الواو وسكون الياء المنقوطة باثنين من تحتها وقتح الدال المهملة وسكون الشين المعجمة وفي آخرها التاء المنقوطة باثنتين من فوقها ، هذه النسبة إلى رُويدشت وهي من قرى أصبهان ، والمشهور بالانتساب إليها أبو نصر الحسين بن محمد بن الحسين الرويدشتي من أهل أصبهان ، كان شاباً مكثراً من الحديث ، حريصاً على طلبه ، مبالغاً فيه ، سمع أبا طاهر أحمد بن محمود الثقفي وأبا القاسم عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله بن منده الحافظ وغيرهما ، ذكره يحيى بن أبي عمرو بن مناه في كتاب أصبهان وقال : كان حسن الخط كثير السماع قليل الرواية إلا أنه ترك الحديث وخرج مع ابن الجنيدي الصوفي ، كان الخط كثير السماع قليل الرواية إلا أنه ترك الحديث وخرج مع ابن الجنيدي العبوفي ، كان يختلف معناً إلى الحديث إلى أن توفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة يموم الجمعة في جمادي يختلف معناً إلى الحديث إلى أن توفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة يموم الجمعة في جمادي عن أحمد بن خفص وأبي الأزهر ، روى عنه محمد بن أحمد بن إبراهيم ، مات قبل سنة ثلاثمائة

الرُّ وَيَّطِي : بضم الراء وبفتح الواو والياء الساكنة آخر الحروف وفي آخرها الطاء ، هذه النسبة إلى رويط وهو اسم لجد أبي أيدوب سليمان بن محمد بن إدريس بن رويط الحلمي الرويطي ، من أهل حلب ، يروي عن حاجب بن سليمان ، روى عنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني الحافظ وذكر أنه سمع منه بحلب .

<sup>(</sup>١) ( السرويقي ) في معجم الملدان و الدورشة تصغير دولة . . . . وهي على ليلة من المدينة . . . وفي تاريخ البخاري ع ٣ أن ٢ رقم ١٩٧٩ و عهد ديم بن سيلان ، صحم أيا هريز رضي الله عنه قوله ، قاله يشر بن المفقعل عن محمد بن زيد ن ماجر ، وقال حقمى بن خيث ( في النسنة : عتاب ) عن محمد عن صيد ربه الدورشي ، حديثه في أهل المعاينة المعاينة ال

#### باب الراء والماء<sup>(1)</sup>

الرُّهَامِي : بضم الراء وفتح الهاء وفي آخرها الميم ، هذه النسبة إلى رهام وهو جد أبي بكر موسى بن الحسن بن رُهام الأصبهاني الرُهامي ، من أهل أصبهان ، يروي عن أحمد بن يونس الضبي وأحمد بن مهدي وغيرهما ، روى عنه أبو بكر محمد بن إسراهيم بن المقري الأصبهاني .

الرَ فاوي: بفتح الراء والهاء وفي آخرها الواو، منسوب إلى قبيلة رُهاء وهو بطن من اليمن من ملحج هكذا ذكره أبو سعيد بن يونس رأيت في كتابي في تاريخ مصر بخطى بفتح الراء؛ والمنتسب إليها مالك بن مرارة الرهاوي، له صحبة ، مذكور في مسند عبد الله بن مسعود . وهمارة بن عبد المؤمن الرهاوي هكذا ذكرهما عبد الغني بن سعيد المصري في كتاب مشتبه النسبة . وأبو هزان يزيد بن سعرة الملحجي ، يعرف بالرهاوي ، قال أبو سعيد بن يونس : قدم مصر ، روى عنه إدريس بن يحيى وعبد الله بن يوسف وعبد الله بن صالح يوسى بن بُكير والرُهاء ـ هكذا رأيت بخطي مضبوطاً بضم الراء ـ قال : بطن من الهمن من المحرج ، فلمله أن يكون رهاوي النسب والله أعلم ، وقيل إنه من أهل دمشق ـ هكذا ذكره يهبر بن بيوسى .

الرُّ هَادِي: بضم الراء وقتح الهاء وهي بلدة من بلاد الجزيرة بينها وبين حَرَان ستة فراسخ يقال لها الرُّما وكان الافرنج استولوا عليها مدة والساعة ظفر عليهم المسلمون وخلص الله تلك البلدة من يدهم وهي في يد المسلمين ، وإنما سميت الرهاء بالرَّها بنت السندي بن مالك بن دخر بن بَويبة بن غيفا بن مدين بن إبراهيم وقيل ماني الزنديق من بني الرها ، وقيل سميت الرها بالرهاء بن يزيد بن حرب بن عُلة بن جلد بن ملحج ، ويقال بناها بعض ملوك الروم ، وبناؤها عجيب وهي من أكبر كنائس النصارى ويقال إن ارتضاع . . . . . ثمانون ذراعاً وهي على أساطين من رخام . وكانت الرها مقصد اهل العلم بسبب أبي عبد الله محمد بن يزيد بن سنان الرهاي من العملماء المشهورين وكان أحمد بن حنبل يشتهي أن يراه ، روى عن أبيه ، روى

<sup>(</sup>۱) ( الرهـاطي ) في معجم البلدان ؛ وهـاطـ بضم أولـه وآخـره طـاء مهملة : موضع على ثلاث ليال من مكة . . . . ينسب إليه سهيل بن عمرو الرهاطي ، سمع عائشة رضي الله صنها . . . . ؛ وواجع كتاب ابن أبي حاتم ج ٢ ق ١ رقم ١٠٥٩ بتعليك .

عنه ابنـه أبو فروة ، وكانت ولادته سنة ثنتين وثلاثين وماثة ، ومات سنة عشرين وماثنين . وأما أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد يروي عن أبي نعيم الكوفي ، روى عنه أبو عروة الحراني ، مات بالرها في شهر رمضان سنة تسع وستين ومائتين . وهشام بن قتادة الرهاوي منها ، يروي عن أبيه ، روى عنه ابنه الفضل بن هشام . ومنها أبو الحسين أحمد بن سليمـان بن أبي شيبة الرهاوي ، يروي عن يزيد بن هارون وعبد الجبار بن محمد الخطابي ، روى عنـه أبو عــروية الحراني ، وكان أبو عروبة يقول : ما رأيت أثبت منه وهـ وعندي في عــداد ابن أبي شيبة في الثبت ، وكان يحفظ ، مات بضيعة له إلى جانب الرها لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة إحدى وستين وماثتين . ومن التابعين أبو شجرة كثير بن مرة الحضرمي الرهاوي ، أدرك سبعين من أصحاب رسول الله ﷺ ، روى عنه أهل الشام ، هكذا ذكره أبو حماتم بن حبان . وأبو شببة يحيى بن يزيد الرهاوي ، يروي عن زيد بن أبي أنيسة ، روى عنه أهــل الجزيــرة ، كان ممن يروي المقلوبات عن الأثبات وكان يأتي عن أقوام ثقات بأشياء معضلات فلما كثـر ذلك في روايته بطل الإحتجاج به . ويحيى بن أبي أنيسة الرهاوي أخو زيد ، كان ينزل الرها ، يروي عن عمرو بن شعيب والزهري ، روى عنه العراقيون وأهل بلله ، مات سنة ست وأربعين وماثة وكان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل حتى إذا سمعها المبتدىء في الصناعة لم يشك أنها معمولسة ، لا يجوز الإحتجاج به بحال ، وكان أخوه زيد يقول لعبيد الله بن عمرو : لا تكتب عن أخى فإنه كذاب . وأبو محمد الحسن بن أحمد بن سعيد بن محمد بن يحيى بن خالد السلمي الرهاوي ، من أهل الرها ، قدم بغداد ، وحدث بها عن جده سعيد بن محمد الرهاوي ، وعبد الله بن الزبير بن محمد الرهاوي وجعفر بن محمد الفقاعي وإبراهيم بن عبد السلام وعبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسلم الجزريين ، روى عنه أبو الحسين محمـد بن المظفر الحافظ وأبو الحسن الدارقطني وأبوحفص بن شاهين وإسماعيل بن سعيد بن سُويــد وغيرهم ، وتوفي في رجب من سنة تسم وعشرين وثلاثمائة بالرُّهـا . وأبو على بن محمــد بن يزيد بن محمد بن سنان الرهاوي حفيد أبي فروة يزيد بن محمد بن سنان ، يروي عن جده ، روى عنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن جُميم الغسّاني(١) .

<sup>(</sup>١) ( الرهمي ) رسم بهامش مضطوطة اللباب وقال دفي كهلان ، ينسب إلى رهم بن مرة من أند. والرهام الطير اللي لا يصيد ، منهم لنمي بن اللك بن لفض بن أحمث بن ضم بن مرة بن أند ، وكان جمد أهمى بن أحمث بن ضم بن بنبران في علة مصادر تمت بالأنس الجرهمي إليه المراب يسبران على المسلم تكر الأفصى اللي كان يتحاكم إلى بنبران في علة مصادر تمت بالأنس الجرهمي فالله أصلم ، ثم رأيت في جمهورة ابن حزم ص ٤١٧ ذكر رهم بن صرة بن أند قال : و وسنهم كان الأفسى اللي كان يتحاكم إلى بنبران أبى على مسلم من بكر بن والل ينسبون إلى يتحاكم إليه بنحران و في الطري بن والل ينسبون إلى أسهرن الي مسهون إلى المهم ، وفي من ٣٠٧ في يطون عدوان دين وهم عدوان .

الرَّهِيْتِي : بفتح الراء وكسر الهاء بعدهما الياء الساكنة آخر الحروف وفي آخرها النون ، هده النسبة إلى رَهِين ، وهو لقب الحارث بن علقمة ويلقب بالرهين ، ومن ولده محمد بن المسرتفع بن النَّفيسر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي الرّهِيني ، يروي عند عبد الله بن الزبير ، روى عنه سفيان بن عيينة . فأما جده النُفيبر ابن المحارث فكان من المهاجرين ، وكان يعد من حلماء قريش ، قتل يوم اليرموك شهيداً ، وهو أخو النفر بن المحارث الذي قتل على بن أيمي طالب بالصفراء صبرا يوم بدر وكان شديد العداوة لرسول الله على وفيه نزلت سورة ﴿سأل سائل بعذاب واقع ﴾ وقالت بنته أبياناً من الشعر وعرضتها على النبي على النهي المنها على النبي هذه :

يا داكسِاً إن الأسيسل منظنة عن صبح خامسة وانت مُوفق ققال النبي كله لما بلغه شعوها: لو سمعت بهذا قبل ذلك لوهبته لها .

## باب الراء والياء

السرياحِي : بكسر الراء وبفتح الياء المنقوطة بـاثنتين من تحتهـا وفي آخـرهـا الحـاء المهملة ، هذه النسبة إلى أشياء منها إلى قبيلة وهي رياح بطن من تميم ، ابن مر ، وأبو العالية الرياحي ينسب إليهـ اولاء واسمه رفيع من بني تميم ، يصـري ، وهــو ابن مهــران .. وقيــل ابن فيروز ، مولى امرأة من يربوع ، من بني رياح بن يربوع ، أسلم لسنتين خلتـا من خلافـة أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، قيل إنه يروى عن أبي بكر ، وهو غير محفوظ ، ويثبت له عن عمر وعلى وابن مسعود وأبي مسعود وأبي أيوب وابن عباس رضي الله عنهم ، روى أنه قال : قبض النبي ﷺ وأنا ابن أربع سنين ؛ قدم مع أبي موسى الأشعري أصبهان ، روى عنه قتـادة وعاصم الأحول وغيرهما ، وكان الشافعي مسيَّىء الرأي فيه وفي روايته ، ومات يوم الاثنين في شوال سنة ثلاث وتسعين من الهجرة . وحصين بن قيس الرياحي ، قال أبو حاتم بن حبان : وهو الذي يقال له : اليربوعي ، ويربوع من تميم ، يروي عن ابن عباس رضي الله عنهمـا ، روى عنه ابنه زيـاد بن حُصَين . وأبو بكـر محمد بن أحمـد بن أبي العوام بن يـزيد بن ديــــار الرياحي التميمي ، من أهل بغداد ، سمع يزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء وقريش بن أنس وأبا عامر العقدي وعبد العزيز بن أبان الفرشي وغيرهم ، روى عنه القاضي أبـو عبد الله المحاملي وأبو العباس بن عقدة الكوفي وإسماعيل بن محمد الصفار ومحمد بن عمرو الرزاز وأبو عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان النجاد وأحمـد بن عثمان بن يحيى الأدمى وأبـو بكر الشافعي ومحمد بن جعفر بن الهيثم وهو آخر من حدث عنه ، وقال أبو الحسن الدارقطني : هو صدوق ، ومات في شهر رمضان سنة ست وسبعين وسائتين . والثاني منسبوب إلى النجد الأعلى وهـو أبوحفص عمـر بن عبد الـوهاب بن ريـاح بن عبيدة الرياحي البصري. والثالث منسوب إلى درب رياح من دروب الكرخ بغربي بغداد(١) .

البرياشي : بكسر الراء وفتح الياء المنقوطة بالنتين من تحتها وفي آخرهـا الشين المعجمة ، هذه النسبة إلى رياش وهو اسم رجل من جُذام ، وكان والد المنتسب إليه عبداً له فنسب إليه ، وهو أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي النحوي اللغوي ، كان من أهل السنة

<sup>(</sup>۱) في اللباب وفاته النسبة إلى رياح بن عوف بن عميرة بن الهون بن أعجب بن قدامة بن جرم بن ربان ـ يطى من جرم ، منهم هوذة بن عمرو بن يزيد بن عمرو بن رياح ، وفد إلى النبي ﷺ .

قتل في المسجد الجامع بالبصرة في أيام العلوي صاحب الرزيج ، وهو مولى محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد الصطلب من أهل البصرة ، سمع الأصمعي وأبا معمر المُقتد وحمو وبن مرزوق وأبا عاصم النبيل ومحمد بن سلام ومحمد بن خالد بن عثمة ، روى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي وأبو بكر موحد بن أبي الذنيا وأبو بكر محمد بن أبي الأزهر النحوي وأبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي وأبو بكر محمد بن إصحاق بن خزيمة السلمي وأبو روق الهزّاني وغيرهم ، وقلم بغداد وحدث بها . وكان من الأحب وعلم النحو بمحل عال ، وكان يحفظ كتب أبي زيد وكتب الأصمعي كلها ، وقرأ على الإدب وعلم الماخز بعدا ميبويه ، وكان المازني يقول : قرأ عليّ الرياشي الكتاب وهر أعلم به أبي عثمان المازني كتاب سيبويه ، وكان المازني يقول : قرأ عليّ الرياشي الكتاب وهر أعلم به عليه المسجد والرياشي قائم يصلي الفصحي فضربوه بالأسياف وقالوا : هات المال ، فجعل عليه المسجد والرياشي قائم يصلي الفصحي فضربوه بالأسياف وقالوا : هات المال ، فجعل مسجده فإذا بالرياشي ملتي مستقبل القبلة كانما وجه إليها وشملته تحركها الريح وقد تمزقت مسجده فإذا بالرياشي ملتي مستقبل القبلة كانما وجه إليها وشملته تحركها الريح وقد تمزقت والذا جميع خلقه صحيح سويً لم ينشق له بطن ولم يتغير له حال إلا أن جلده قد لصق بعظمه ويبس وذلك بعد مقتله بستنين (۱) .

الرّيّاتي: بفتح الراء وتشديد الياء ٢٦ المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى ريان ، وهي إحمدى قرى نسا ، ولا يعرفها أهل نسا إلا مخففاً وذكرها أبو بكر النسبة إلى ريان ، وهي إحمدى قرى نسا ، ولا يعرفها أهل نسبة ألى المؤتلف وأثبت التشديد وأهل البلد أعرف ، وربما عرّبوها وقالوا : الرذاني بالذال المعجمة المخففة ، والمشهور بالانتساب إليها أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) (الرياضي) في تكملة ابن الايدار رقم ٤٥٤ و إيراهيم بن أحصد الشيباني، من أهل بغداد، وسكن القيروان، يكن الدير وبضيا القيروان، ومن المل بغداد، وسكن القيروان، ويكن أبا اليسر ويعرف بالرياضي. كان له مسطح ببغداد من جلة المحدثين والتحويين، لقي الجاحظ والمبرد وثمليا وبن وتن تتيبة ، ولقي من الشعراء أبا تمام حبيراً وهيلاً وابن الجهم والبحتري، وبن الكتاب مصيد بن حميد وسلميان بن وهب وأصعد بن إلى طاهر وضرهم ، وكان إصابة المبد التي المنظر أويقية رسائل المحدثين والمعارفين وأشعارهم موطان أديا ورسائح بلبغاً بلبغاً ضارناً في كل علم وأدنت بهجم . وكتب بداكتر كبده مع رامة عبدا وحسن دواقته ، وحكي أنه كتب على كبره كتاب مبيريه كله بقلم واحد ما زال يربه حتى قصر ولدخله في قلم آخر وكتب به حتى بن بنام الكتاب ، وله تأليف، منها : لقيط المرجان ، وهو أكبر من عيون الأخيار . وكتاب : سواج المهدى في القرآن ومشكله وأمرام وماني ماني المرافق الإلاث في أن غراصان إلى الألائل ، وقد ذكر ذلك في واحد المنافي مانيا من الموسلة على بنا الحكمة . وتوفي بالقيروان سنة ثمان وتسمين مائي في أدل والإنه عيد الله أشيعي و وابن خصس وسيمين سقد وماثين في أدل ولاية عيد الله الشيعي و وابن خصس وسيمين سقد .

<sup>(</sup>٢) الصواب أنه بتخفيفها كما يأتي ومر عن ابن نقطة وراجع تعليق الإكمال ٢٣٦/٤ .

أبي عون النسوي الرياني ، يروي عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري وغيره ، روى عنه محمد بن محمود المروزي . وأبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد الجبار الرياني النسوي راوية كتاب الترغيب لحميد بن زنجويه عنه ، روى عنه أبو محمد عبد الرحمٰن بن أحمد بن محمد بن أبي شريح الأنصاري وغيره .

الرَّيْحاني : بفتح الراء وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ويعدها الحاء المهملة وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى الريحان وبيعها ، وإلى رجل اسمه ريحان ، فأما الريحان الذي يشم فالمشهور بالنسبة إليها أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد الريحاني ، يروي عن أبي القاسم البغوي ويحيي بن صاعد وأحمد بن إسحاق بن بهلول ، روى عنه أبو طالب محمدبن على بن الفتح العشاري الحربي ، قال ابن ماكولا : روى عنه جماعة من شيوخنا أظن آخرهم ابن العشاري . وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن محمد الريحاني الهمذاني ، يروي عن الحسين بن على النيسابوري وإسحاق بن سعد وإسراهيم بن محمد بن أبي حماد الأبهري وغيرهم . والنسبة إلى ريحان إسم الرجل وهو والـد يوسف بن ريحان الأزدي . فجماعـة ينسبون إليه منهم أمير الماء ببخاري أبو الفضل محمد بن يوسف الريحاني. وأولاده أبو الحسن وأبو الحسين ، وأحد ولديه يروي عن أبي أحمد الحسيني المروزي ، قال البصيري : سمعت منه حديثه في مجلس الحاكم أبي إسحاق النوقدي ومسجده بالشارستان. وأبو الحسن على بن محمد بن يوسف هو القسام الريحاني ، يروي عن أبي محمد المزني وجماعة ، قرأت عليه حديث صالح بن محمد البغدادي في جمع على بن الجعد عن شعبة . وله ابن أكبر من هذيم سمى أبا الحسين أحمد أيضاً ، سمعنا حديثه من أبي مقاتل النسفي . وابن ابنه أبو على الحسين بن أبي الحسين بن أبي الفضل الريحاتي . وأبو الفضل محمد بن يوسف بن ريحان الأزدي الريحاني ، يروي عن أبيه أبي يعقوب وأبي حسان مهيب بن سليم ، وتوفي في رجب سنة أربع وستين وثلاثمائية . وأما أبو الحسن على بن عبيلة السريحاني الكياتب نسب بعض أجداده فيما أظن إلى بيع الريحان ، وهو من أهمل بغداد ، كمان أحد البلغاء الفصحاء وافر الأدب كثير الفضل مليح اللفظ حسن العبارة ، وله كتب حسان في الحكم والأمشال وكان لــه اختصاص بالمأمون ، وكان يرمى بالزندقة ، ومن كلماته الرائقة قوله : المودة قرابة مستفادة . وقال أحمد بن أبي الذيال قلت لأبي الحسن الريحاني القول : زر غبًّا تزدد حبًّا ، فقال لي : يا أبا على هذا مثل للعامة تجفو عنه الخاصة ، قال الحكيم : بكثرة زيارة الثقة تحرز المقة ؟ قال ابن أبي الذيال فحدثه إبراهيم بن الجنيد فقال : أحسن والله ؛ وكتبه عني .

الريْخشتي : بكسر الراء والياء الساكنة آخر الحروف والخباء الساكنة المعجمة والشين

المنقوطة المعجمة (١) وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى ريخشن وظني أنها قرية من قرى سمرقند ، منها الإمام علي بن أبي الطيب (١) بن عبد الله بن أبي حفص الريخشني المباركي ، من أهـل سمرقند ، يروي عن أبي علي الحسين بن سلمان (٢) بن محمد البلخي نزيل سمرقند ، روى عنه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي وقال : توفي في المحرم من سنة عشرين وخمسمائة .

الرئيساني: بكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف والسين المهملة المفتوحة وفي آخرها النسون بعد الألف ، هــله النسبة إلى ريسسان<sup>(4)</sup> ، وهــو إسم لبعض أجــداد محمــد بن عبد الرحيم بن عبد الله بن معاوية بن بحير بن ريسان الحميري المصري الريساني ، من أهـل مصر ، يروي عن عمرو بن الـربيم بن طـارق ، روى عنه أبـو القـاسم سليمان بن أحــل مدر أوب الطبراني .

الريقة تموي : بحسر الراء وسكون الياء آخر الحروف والغين المعجمة الساكنة والدال المهمة المفتوحة والميم المضمومة بعدها الواو وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى ريغدمون ، وهي قرية من قرى بخارى على أربعة فراسخ ، منها القاضي أبو نصر أحمد بن عبد الهد الريفدموني البخاري المعروف بالقاضي عبد الرحمٰن بن إماماً فاضلاً عاقلاً ساكناً كريماً ، يقدم على العلماء ببخارى في وقته ، ولي المغماء وأملى وكتبوا عنه ، صمع أحمد بن عبد الله بن الفضل الخيزاخري ووالده أبا أحمد بن عبد المرحمٰن بن إسحاق الريفدموني وجماعة ، روى لي عنه أبو القاسم صاعد بن عبد الرحمٰن بن سمام الخيزراني بسارية ، وأبو بكر عبد الرحمٰن بن محمد النيسابوري بقرية خو وابد وابد المعاري بنخارى وأبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر الخياري بلغ وغيرهم وكانت

<sup>(</sup>١) في سروء و والشين المعجمة المقتوحة ، ويمعنى هذا ضبط في اللباب ، وفيه اجتماع ساكتين وهو جدائز في المعجمة ، والذي في معجم البلدان د . . . . وخاء معجمة مفتوحة وشين ساكنة ، كأنه راص التعريب فتخلص عن النقاء الساكنين .

 <sup>(</sup>٢) مثله في اللباب .
 (٣) مثله في مخطوطة الباب .

<sup>(</sup>٤) في اللباب و الذي أعرفه : ريسان .. يفتح الراء ي .

 <sup>(</sup>٥) في اللباب أنه بذال معجمة ، ومثله في معجم البلدان ، وزاد عليه قال : و وغين معجمة مفتوحة وذال معجمة ساكنة ،
 راجم ما علقته على رقم ١٨٥٣ .

ولادته في شوال سنة أربع عشرة وأربعمائة، ووفاته في شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة ببخارى . وابنه أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الريفدموني ، من أفاضل الناس ممن تفرد في وقته بالسكون والوقار والمحافظة على الصيانة والديانة ، فوض إليه الإمامة في الجمامع ببخارى والخطابة فتولاها على أحسن ما يكون ، سمع جده أبا أحمد عبد الرحمٰن بن إسحاق الريفدموني وأبا سعد سليمان بن إبراهيم بن أحمد السرخسي ومن عبد اردى أي عنه جماعة منهم أبو عمرو عثمان بن على البيكندي ، وتوفي في بخارى في جمادى المأولى سنة ثمان عشرة وخمسمائة .

الريكتُزي: بكسر الراء وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنيتن وفتح الكاف وسكون النون وفي آخرها الزاي ، هذه النسبة إلى ريكنز ، وهي قرية بمرو يقال لها ريكنج<sup>(۱)</sup> عبدان ، منها منصور بن عبد الله بن منصور بن عبد الله بن الحسن بن هلال الريكنزي ــ هكذا قرأت هذا النسب بخط أبى سعد محمد بن عبد الحميد العبداني الريكنزي .

الرِيْوُدَدِي : بكسر الراء وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وسكون الواو وبعدها الدالان المهملتان مفتوحة ومكسورة ، هذه النسبة إلى ريودد ، وهي قرية من قرى سموقند على فرسخ منها ، ينزل بها عسكر سموقند في بعض الأوقات ، والمشهور منها أبو منصور نعيم بن محمد بن بكر بن إسحاق الريودي ، يروي عن إسحاق بن قصر الشاوذاري ٢٦) ، قال أبو سعد الإدريسي : كتبنا عنه ، مات بسموقند سنة اثنتين وثمانين وثلاثماثة ، كان صحيح السماعات .

الرِيُّودِي : بكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف ثم الواو وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى ريودي (٣) وهي قرية من قرى بخارى ، منها أبو سميد بشر بن إلياس الريودي ، من أهل ريودي ، يروي عن حامد بن شبيب الأزدي وطيب بن مقاتل وفيرهما .

المريّوذي: بكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الواو وفي آخرها المال المعجمة، هذه النسبة إلى ريوذ، وهي قرية من قرى بيهق من ناحية نيسابور، منها أبو محمد الفضل بن محمد بن المسيب بن موسى بن زهير بن ينزيد بن كيسان بن باذان الشعرائي

<sup>(</sup>١) مثله في اللباب ومعجم البلدان .

 <sup>(</sup>٣) في أكثر النسخ و الشارداري و بإهمال الدال و وفي ب و الشارداري و وفي اللباب مطبوعته ومخطوطه والقيس هنه
 د الشارداري و رام أجد ملد النسبة في موضعها وإنسا في معجم البلدان و شاونار و بشين معجمة فألف فواو فذال
 معجمة وذكر رجلاً أضم ينسب إليها .

<sup>(</sup>٣) أنظر اللباب ٢ / ٤٩ .

الريوذي ، ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، قال : وكان يرسل شعره وينزل قرية من بيهى تدعى الريوذ ، وكان أديباً فقيهاً عابداً أكثر الرحلة في طلب الحديث فهما عارفاً بالرجال ، سمع بمصر سعيد بن أبي مريم وعبد الله بن صالح الكاتب ، وبالحجاز هشام بن إسماعيل بمصر سعيد بن أبي أويس ، وباللمام أبا توبة الربيع بن نافع وسُنيد بن داود وحيوة بن شريع ، وبالعراق أحمد بن عبد الله بن يونس البربوعي ، وسأل يحيى بن معين عن الرجال ، روى عنه أبر بكر بن خزيمة وأبو العباس السراج والمؤمل بن المحسن بن عيسى وأبو حامد أحمد بن محمد بن الشرقي ؛ وقد تفرد برواية كتب بنيسابور عن أثمة لم يروها بعده أحد ، فعنها التاريخ الكبير عن أحمد بن حنل ، وكان من الملازمين له ، والتفسير عن سنيد بن داود ، والقراءات عن خلف بن هشام ، والتنبيه عن يحيى بن أكثم ، والمخازي عن إبراهيم بن المنذر الحزامي ، وكتاب الفتن عن نعيم بن حماد ، وتدوني في المحرم سنة اثنتين وثمانين وماثنين ، وساذكره في الشعراني لأنه عرف بهذه النسبة ، وذكرته في الراء حتى لو نسبه أحد إلى هذه القرية عرف .

الرِيُورُتُونَي : بكسر الراء وسكون الياء المنقوطة باثنين من تحتها وفتح الواو وسكون الراء الأخرى وضم الثاء المثلثة وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى ريورثون ، وهي قرية من قرى بخارى ، منها أبو إسحاق إيراهيم بن محمد بن عيسى بن خباج () بن منصور الريورثوني البخاري ، وكان يعرف بديباج الوجه ، ورد خراسان وسافر إلى العرق وانصرف ، وحدث عن أي علي زاهر بن أحمد الفقيه السرخسي وأبي القاسم عيد الله بن محمد بن حبابة المتوثي وجماعة سواهما ، سمع منه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد النخشبي الحافظ وأبو عمر وعثمان بن إبراهيم الفضلي .

الريوقاني: بكسر الراء وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفتح القاف وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى ريوقان ، وهي قرية من قرى مرو عند زولاه حتى قبل أنها محلة منها ، والمشهور بالنسبة إليها أبو محمد عبيد الله (٢) بن عقبة الريوقاني ، يقال إن إسحاق بن راهويه الحنظلي مولى لهم .

الريْوَنْجي : بكسر الراء وسكون الياء المنقوطة من تحتهـا باثنتين وفتـح الواو وسكـون

<sup>(</sup>١) مثله في مخطوطة اللباب .

<sup>(</sup>٢) مثله في اللباب ، ووقع في س وم و عبد الله ،.

النون وفي آخرها الجيم ، هذه النسبة (() وأبو بكر محمد بن عبد الله بن قريش الدوراق الريونجي ، وكان من أهل العلم والصدق ، سمع الحسن بن سفيان ومسدد بن قسطن وغيرهما ، سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وقال : أبو بكر الريونجي ، كان كثير الحديث ، حسن الخط ، صلوقاً في الرواية ، سمعه قبل الثلاثمائة وأكثر عن الطبقة الثانية ، قرأت عليه مسند الحسن بن سفيان في المسجد الجامع سنة إحدى أو نتين وخمسين وثلاثمائة . وسمع خلق كثير بقراءتي عليه وعندي بخطه جملة ، توفي يوم الخميس الرابع والعشرين من شعبان سنة اثنين وستين وثلاثمائة .

الريُّونُّدي : بكسر الراء وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفتح الواو وسكون النون وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى ريوند وهي اسم لأحد أرباع نيسابور ، وهي قرى كثيرة ، قيل هي أكثر من خمسمائة قرية ، وربما زاد ، من الجامع القديم إلى أحمدابـــاذ وهو أول حد بيهق ، وهو كما قدّر ثلاثة عشر فرسخاً ، والعرض من حدود طوس إلى حدود بشت ، وهو خمسة عشر فرسخاً ، وقيل إن أول من تولى ما وراء النهر بعد سعيد بن عثمان بن عضان الذي فتحه : محمد والغطريف والمسيب إخوة ثلاثة من فتاة محمد من ربع الريونـد ملكوا بخارى فنقشت السكك وضربت الدراهم بأسمائهم ، وهي الغطريفية والمحمدية والمسيبية ، وبقيت آثارهم بها . منها أبو سعيد (٢) سهل بن أحمد بن سهل الريوندي المذكر من أهل نيسابور ، سمع بخراسان أبا محمد جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ وأبا محمد عبد الله بن محمد بن شيرويه ، وبالعراق أبا جعفر محمد بن جرير الطبري الفقيه وأبا القاسم عبد الله بن محمد البغوي وغيرهم ، روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، وتوفى في شهر ربيع الأول من سنة خمسين وثلاثماثة . وأبو بكر محمد بن أحمد بن هـارون بن محمد الريونـدي المعروف بالشافعي ، من أهل نيسابور ، سمع مع الشيخ أبي بكر بن إسحاق من أبي عبد الله محمد بن أيوب وأقرانه بالري ، ثم لم يقتصر على ذلك وخلط روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في التاريخ ، وقال : سمعت أبا بكر بن إسحاق يقول : من أراد أن يعلم أن أهل العلم إذا أعرضوا عن العلم واشتغلوا بأعمال السلطان يكون ضررهم أكثر فلينظر إلى أبي بكر الشافعي فقد كان معنا على باب محمد بن أيوب ، وسمع المسند فصار أهل الريوند يستغيثون منه . وكنت أنا إذ ذلك لا أعرف أبا بكر هذا بوجهه فلما كان بعد سنين عرض على من حديثه المناكير الكثيرة ،

 <sup>(</sup>١) يباض في النسع ، وفي اللباب ؛ هذه النبية إلى ريونج . . . ( يباض ) منها ألو بكر إلخ ، وفي معجم البلدان « ريونج ، ويقال وارنج ، من قرى نيسابور »
 (٢) مثله في اللباب ومعجم البلدان .

وروايته عن قوم لا يعرفون مثل أبي العكوك الحجازي وغيره ؛ وذكر قصة منعه عن الرواية عن جماعة فقال : كأني قلت له زد فيما ابتدأت فيه ؛ فإنه زاد عليه ، وكان أصحابنا يخرجون إلى الريوند فيسمعون منه ، وجاءنا نعيه وأنا ببخارى سنة خمس وخمسين وثلاثماتة .

الرِيُوي: بكسر الراء وسكون الياء المنقوطة بالتتين من تحنها وفي آخرها الدواو، هذه النسبة إلى ريو وهي محلة ببخارى، منها أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن عبد الله الزاهد الريوي السرخسي، كان داره بدرب الريو، سمع أبا عبد الله محمد بن موسى الضرير الرزي وأبا بكر محمد بن عبد الله الرازي وأبا بكر أحمد بن سعد الزاهد وأبا صالح خلف بن محمد الخيام وجماعة، روى عنه أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري، ومات في ذي المعدة سنة مبيم عشرة وأربعمائة بيخارى.

الرّيّيّ : بفتح الراء وتشديد الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ، هذه النسبة إلى ريّة ، وهي من بلاد الأندلس ، منها أبي مهاجر الريّي الأندلسي العامل(١٠ ذكره الخشي في كتابه ، وقال : كان على أحسن طريقة وأجمل مذهب ـ هكذا قاله أبو سعيد بن يونس .

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ ومثله في مطبوعة اللياب والقبس عنه ، والذي في مخطوطته و العاملي ، وهو الصواب كما في تواريخ الاندلس .

## باب الزام والألف

الزّابي: بفتح الزاي وفي آخرها الباء، هذه النسبة إلى الزاب وهي ناحية بواسط فيما أظن، والمشهور بهذه النسبة موسى الزابي من أهل الكوقة، له رواية وأحاديث في القراءات في كتاب حقص عن عاصم. وجعفر بن عبد الله بن الصباح الزابي، حدث عن مالك بن خلا الأسدي، ووى عنه أبو عون محمد بن عمرو بن عون الواسطي. والزاب ناحية في عادية الأندلس مما يلي المغرب، ومنها محمد بن الحسين التيمي الحماتي الطبني الزابي، شاعر مكثر أديب مفنن، كان في أيام الحكم بن عبد الرحمن المستنصر من بني أمية، ومن بيت أدب ورياسة وشعر. وابن ابنه محمد بن يحيى بن محمد بن الحسين الطبني، من أهل بيت أدب وشعر، وكان شاعراً رئيساً كان قريباً من سنة أربعمائة. وأخوه أبو بكر إبراهيم بن محمد الطبني شاعر وزير أندلسي أيضاً.

الزاذاني: بفتح الزاي والذال المعجمة بين الألفين وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى زاذان ، وهو اسم لبعض أجداد المتسبب إليه ، وهو أبو حفص عمر بن عبد الله بن زاذان ، وهو أبو حفص عمر بن عبد الله بن زاذان القاضي الزاذاني القزويني ، من أهل قزوين ، وكان من ولد أي عمر زاذان الكندي ، من بيت العلم وأهله ، سمع أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ومحمد بن هارون بن الحجاج محمد بن قارن بن العباس وعلي بن محمد بن أبي سهل الرازيين وعلي بن عمر بن عمر من عمد الصيدلاني وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان ، روى عنه محمد بن إسماعيل بن عمر بن عمر بن عمر بن نافتح عمر بن سبيت والدون أبو المحد بن محمد بن إبراهيم بن علي بن المحربي وغيره ، وكانت وفاته قبل الأربعمائة . وأبو يكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان بن المقري الزاذاني العاصمي ، من أهل أصبهان ، وكان فاضلاً عالماً ورها ، علي الحافظ النيسابوري وغيره ، وله رحلة إلى الشام وديار مصر والثغور واليمن ، وأدرك علي الحافظ النيسابوري وغيره ، وله رحلة إلى الشام وديار مصر والثغور واليمن ، وأدرك الشيوخ والعلماء ، سمع بمكة المفضل بن محمد الجندي ، وبغداد أبا بكر محمد بن سليمان بن الباغدي ، وبالأهواز عبدان بن أحمد الجواليقي ، وبمصر أبا بكر محمد بن مليمان بن الباغدي ، وبالموصل أبا يعلى أحمد بن على بن المشى التميء ، وبالشام محمد بن زبان دن حبيب ، وبالموصل أبا يعلى أحمد بن على بن المشى التميء ، وبالشام محمد بن زبان دن حبيب ، وبالموصل أبا يعلى أحمد بن على بن المشى التميء ، وبالشام محمد بن بار بن حبيب ، وبالموصل أبا يعلى أحمد بن على بن المشى التميء ، وبالشام محمد بن بن المن التمورة على بن المشى التموي ، وبالشام محمد بن بن بالمن التموي ، وبالشام محمد بن بن المشى التموي ، وبالشام محمد بن بن بالمثن بن البوصل أبا يعلى أحد بن على بن المشى التموي ، وبالشام محمد بن بن المن التموير على بن المتى التموير ، وبالشام محمد بن بن المثن التموير ، وبالموصل أبا يعلى أبد الميوسل أبا يعلى أبد الموسل أبا يعلى الموسل أبا يعلى أبد المؤلف الموسل أبا يعلى الموسل الموسل أبا يعلى الموسل الموسل أبا يعلى الموسل أبا يعلى الموسل ا

<sup>(</sup>١) هكذا في م وهو الصواب وضبط في الإكمال ١١٥/٤ .

أصحاب هشام بن عمار اللمشقي ، وطبقتهم ، روى عنه أبوطاهر أحمد بن محمود الثقني وأبو الطيب يحيى بن علي الدسكري الحلواني وأبو القاسم إبراهيم بن منصور السلمي وأبو العباس أحمد بن محمد بن التعمان الفضاض ، وجماعة أخرهم ابو مسلم محمد بن علي بن مهريزد الأصبهاني ، وكانت ولادته قبل الثلاثمائة ، ووفاته في يوم الاثنين في شهر شوال سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة بأصبهان ، وأبو عامر سرور بن المغيرة بن زاذان الزاذاني بن أخي منصور بن زاذان ، أصله بصري سكن واسط ، يروي عن عباد بن منصور ، روى عنه أبو سعيد أحمد بن داود الحداد ، قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول ذلك . وسألته عنه فقال : شيخ م

الزاذبهي : بفتح الزاي والذال المعجمة بعد الألف والباء الموحدة المكسورة وفي آخرها الهاء هذه النسبة إلى زاذبه وهو اسم لبعض أجداد أبي جمفر محمد بن أحمد بن عمرو بن زاذبه النسوي الزاذبهي ، حدث بجرجان عن أبي الحسن علي بن حجر السعدي ، روى عنه أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي .

الزاذكي : بفتح الزاي والذال المعجمتين وفي آخرها الكاف ، هذه النسبة إلى زاذك ، وهي قرية من قرى كس من بلاد ما وراء النهر . وبطوس قرية أيضاً يقال لها زاذك ، وبالعجمية يقال لها زايك ، فمن زاذك كس أبو سعيد مسعود بن ليثويه\\ ، بن عـاصم بن نصر الزاذكي ، يروي عن طفيل بن زيد النسفي ، روى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي وغيره .

الزارياني : بفتح الزاي بعدها الألف وبعدها الراء المكسورة ثم الياء المفتوحة المنفوطة من تحتها بنقطتين وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى قرية بمرو يقال لها زاريان ، على فرسخ من مرو ، منها أبو الموجا<sup>(۱۷)</sup> بن رجاء الـزارياني المسروزي ، من أتباع التـابعين ، يروي عن عكرمة وعبد الله بن بُريدة وغيرهما .

الزاري : بفتح الزاي بعدها الألف وفي آخرها الراء هذه النسبة إلى زار ، وهي قرية من قرى إشتيخن في السغد من سموقند ، منهما يحيى بن خزيمة الزاري ٣٠ الإشتيخني ، سمح

<sup>(</sup>١) هكذا في اللباب ، والاسم في النسخ مشتبه .

<sup>(</sup>٢) وفي اللياب و أبو الرجاء ۽ .

<sup>(</sup>٣) أما اللباب فوقع فيه و الزازي يفتح الزاي يعدها ألف وفي آخرها زاي أيضاً . . . و فكانه كان في نسخته من الأسلب مثل ما في س وم نيني عليه وزاد توله و أيضاً و ونسب صاحب التوضيح إلى المؤلف أنه قال - و بزايين و ووقع هي

عبد الله بن عبد الرحمٰن السمرقندي ، روى عنه الطيب بن محمد خَشُويه السمرقندي .

الزاز: بالألف بين الزايين المنقوطنين ، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، وهو الزاز - هكذا سمحت أبا سعد الزاز ، والمشهور بهذه النسبة إمام عصره بلا مدافعة علماً وزهداً وورعاً أبو عبد الرحمن بن . . . . وأبو سعد محمد بن عبد الحميد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الزاز ، من أهل سرخس ، شيخ صالح مديد ، من بيت العلم والحديث ، سمع عمه أبو الفضل عبد الرحمي وأبا علي عبد الصمد بن محمد بن الحسن الصوفي وأبا ذر عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأدبب السرخسين وغيرهم سمعت منه بسرخس ومرو ، وكانت ولادته في أحد الربيعين من سنة سبعين وأربعمائة .

الزّاطي: بفتح الزاي وكسر الطاء المهملة بينهما الألف، هلمه النسبة إلى زاطيا وهواسم لجد المنتسب إليه ، وهو أبو الحسن علي بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا المخرمي ، من أهل بغداد ، كان صدوقاً وكف بصره في آخر عمره ، سمع عثمان بن أبي شبية وداود بن رشيد وإبراهيم بن سعيد الجوهري ، روى عنه أبو عمرو بن السماك وأبو بكر الشافعي ، وسئل أبو بكر بن السني المدينوري عن ابن زاطيا وذكر أنه كماب ؟ فقال : لا بأس به . وقال ابن المنادي : كتب عنه ولم يكن بالمحمود ، وتوفي في جمادي الأولى سنة ست وثلاثمائة .

الزَاهَر سُرْسَنِي: بفتح الزاي والغين المعجمة بينهما الألف ثم السين المفتوحة المهملة بين الراءين والراء بين السينين(١) ، هذه النسبة إلى زاغرسرسن ، وهي قرية من قرى سموقند أو نسف ، منها أبو علي بكر بن عبد الله بن صوسى بن علي الزاغرسرسني النسفي ، سمع بسموقند أبا بكر أحمد بن محمد بن الفضل الفارسي ، روى عنه أبو حفوس عمر بن محمد بن أحمد النسفي الحافظ ، عاش والله ستاً وتسعين سنة وجده موسى صائة وأربع عشرة سنة ، ومات أبو علي بكر بن عبد الله هذا عن ثمان وثمانين سنة سلخ شوال سنة خمس وعشرين وخمسمائة .

الزَّاهُولي : بفتح الزاي بعدها الألف والغين المعجمة العضمومة بعدها الواو وفي آخرها اللام ، هذه النسبة إلى قرية من قرى بنج ديه من مرو الروذ مدينة بخراسان ، بهذه القرية قبر

تمليقاته على المشتبه كما في هامش الدشتيه طبع مصر ص ٦٨١ د أما ابن السحمائي فلكره يتكرين الزاي لكن بحلف
ياه النسبة ع كذا كان كن في نسخة تعظيط آمنر . هذا وفي الاستدراك و باب الرازي والزاري : أما الرازي متسوب إلى
الري فجماعة وأما الزاري يقلمهم الزاري على الراء فقال الإدريسي في تاريخه : يحيى بن عزيمة الزاري . . . . .
 (١) قضية هذا أنه ( الزاهر سرسي ) لكن في اللباب و ولي تضرها نون ، وفي محجم البلدان و وأخره نون ، .

أمير خراسان المهلب بن أبي صفرة الأزدي العتكي ، ومات بهله القرية في ذي الحجة سنة الثنين وثمانين من الهجرة . من هله القرية أبو عبد الله محمد بن الحسين الأرزي الزاغولي ، من هله القرية ، العن مرو ثم انتقل إلى قرية يقال لها نوس كارنجان واختط بها ، تفقه بعرو على والدي والموق بن عبد الكريم الهروي رحمهما الله تصالى وكان صالحاً فاضلاً سديد السيرة خشن العيش قانماً باليسير ، عاراً بالحديث وطرقه ، اشتغل بطلبه وجمعه طول عمره ، ونظر في الأدب والكتب وجمع مجموعاً لعلها بلغت أربعمائة مجلدة سماها قيد الأوابد ، جمع فيها العلوم ورتبها ، وكان قد سافر إلى هراة ونيسابور ، وسمع بها الحديث . سمع بهراة أبا الفتح نصر بن أحمد بن إبراهيم الحنفي وأبا عبد الله عيسى بن شعيب بن إسحاق السجزي وأبا سعد محمد بن الربيع الجبلي ، وبعرو الروذ أبا محمد عبد الله بن الحسن الطبسي الحافظ وأبا محمد الحسين بن مسعود البغري الفراء ، وبحرو الإمام والذي وأبا سعيد محمد بن وأبا محمد الدهان ، وجماعة كثيرة سواهم ، كتبت عنه وسمعت بقراءته وإفادته الكثير عن الشيوخ ، وكان حريصاً على طلب العلم والنسخ مع كبر السن ، سألت عن مولده غير مرة الله لا الحق ، وولاد بهذه القرية أعني زاغول قبل سنة ثمانين وأربعمائة(۱۰) .

الزابيني: بفتح الزاي وكسر الميم وسكون الياء المنفوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها النون، ويقال في هذه النسبة الجيم بدل النون الزاميجي، هذه بلينة بنواحي سمرقند، يقال لها زامين من أعمال أسروشنة، منها الطرنجبين اللي مثل السكر المدقوق، والمشهور بالانتساب إليها جماعة، منهم إسرافيل الزاهند الزاميني، شيخ صالح زاهد، حدث عن محمد بن حمدويه السموقندي، روى عنه عبد الله بن محمد بن شاه السموقندي الفقيه. وأبو بكر جُماهر بن علي الزاميني شيخ كمان على قضاء زامين من أحمال أسروشنة، دخل سموقند، وروى عن شيخ يسميه بشر بن موسى، إن لم يكن بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة فغيره، ووى عنه عبد الله بن محمد بن شاه السموقندي وسمع منه وكتب عنه بزامين. وأبو سهل أحمد بن محمد بن مؤاذا الراذي ثم الزاميني، من أهل الري سكن زامين

<sup>(</sup>١) ( الرافوني ) استدركه اللباب وقال و . . . في آخره نون هذه النسبة إلى قريمة زافوني من أهمال بغداد ، وهرف بها أبر الحسن علي بن عبيد الله بن نصر الزافوني الحنبلي البغدادي توفي سنة سبع وعشرين وخمسمالة ، وفي معجم البغدان المضافة كل المستدرين المسافة ، وفي معجم البغدان أيضاً وأحمد بن الحجاج بن عاصم الزافوني أبو جعفر يروي عن أحمد بن حليل . . . . . .

<sup>(</sup>٢/ ( الزامراني ) استدركه اللباب وقال و هذه النسبة إلى زامران ـ ترية بالقرب من مدينة نسامن خراسان منها محمد بن جعفر بن إبراهيم بن عيسى النسوي الزامراني ، سافر الكثير في طلب الحديث ، وسمع أبا عروية الحراني والطحاوي الفقيه ومحمد بن جرير الطيري وغيرهم ، وتوفي سنة ستين وكالأمالة » .

ومات بها ، يروي عن محمد بن أيوب والحسين بن أحمد بن الليث . وتوفي بزامين في سنة التنين وثلاثمائة . وأبو جعفر محمد بن أسد بن طاوس الزاميني وفيق أبي العباس المستغفري في الرحلة إلى خراسان ، وتركه وخوج إلى المراقين والحجاز والمحوصل ، قال المستغفري أبي الإجازة عن ابن المَسرَّجيَّ صاحب أبي يعلى المسوصلي ، سمع ببلله زامين أبا الفضل إلياس بن خالد ١٠ ين حكيم الزاميني ، ويمرو أبا الفضل محمد بن الحسين الحدادي وأبا الهيشم المثنى بن محمد الأزدي ، ويسرخس أبا على زاهر بن أحمد السرخسي ، وبالموصل أبا القاسم نصر بن أحمد بن محمد بن الخليل المرجّي وغيرهم ، سمع منه رفيته أبو العباس المستغفري ، وقال : مات ببخارى في أول سنة خمس عشرة وأربعمائة . أبو العباس المستغفري ، وقال : مات ببخارى في أول سنة خمس عشرة وأربعمائة . وأبو الحسن علي بن أبي سهل بن حمزة بن منصور الزاميني ، كان إماماً زاهداً فاضلاً ، ولي التدريس بسموقند ، سمع أبا الحسن علي بن أحمد بن الربيع السنكبائي ، وتوفي في آخر جمادى الآخرة سنة أربع وتسعين وأربعمائة بسموقند ، ودفن بجاكرديزه .

الزّامِي : بفتح الزاي وفي آخرها المهم بعد الألف ، هذه النسبة إلى زام وهي من ناحية نيسابور قصبتان معروفتان يقال لها جام وباخرز فعربت فقيل : زام ، كان بها جماعة من أهل العلم منهم أبوجعفر محمد بن موسى الزامي الأديب النحوي الشاعر؟؟ .

الزاوري: بفتح الزاي والواو وفي آخرها الراه ، هله النسبة إلى زاور وهي قرية من قرى إشتيخن في السغد ، منها أبو الليث نصر بن سيار (٢) بن الفتح الزاوري السموقدي كان قد عني بطلب العلم وأكثر منه حتى حصل وجمع الجموع ، وكانت له تصانيف ، رحل إلى خراسان والعراق ومصر وغيرها من البلاد ، حدث عن أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمٰن المدارمي وعبد بن حميد الكثي وسعيد بن أبي زيدون وأحمد بن سنان القطان ويونس بن عبد الأعلى الصدفي وغيرهم ، ووى عنه جماعة مثل أبي عمرو محمد بن إسحاق العصفري وأبي يحيى أحمد بن محمد بن إبراهيم الكرابيسي وجماعة سواهم ، وكانت وفاته في سنة أربع وتسمين ومائتين .

الزَّاوَهي : بفتح الزاي والواو بينهما الألف وفي آخرها الهاء هـذه النسبة إلى زاوه وهي

<sup>(</sup>١) مثله في اللباب ومجمع البلدان .

<sup>(</sup>٢) أنظر اللباب ٢/٥٤ .

<sup>(</sup>٣) مثله في اللباب وراجع الإكمال ٤/١٣٤ .

قرية من قرى فوشنج عند البوزجان بين هراة ونيسابور ، منها أبو الحسين (1) جميل بن محمد بن جميل الزاوهي ، سمع حاتم بن محبوب السامي وغيره من شيوخ هراة ، سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وقال ثنا على باب أبي العباس الأصم .

المزاهِد : بفتح الزاي المشددة والهاء المكسورة بعد الألف وفي آخرها الدال المهملة . هذه اللفظة لجماعة من الورعين الصادقين الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة ، واشتهـر منهم بهذا الاسم أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد النيسابوري ، شيخ عالم سديمد السيرة ورع متعبَّد متزهد ، سافر الكثير وجال في الأقطار ، وأدرك الأسانيد العالية ، وأكثر من الحديث سمع بنيسابور إسراهيم بن أبي طالب، وبهراة الحسين بن إدريس الأنصاري، وبجرجان عمران بن موسى السختياني ، وينسأ الحسن بن سفيان، وبمرو حمـاد بن أحمد القاضي السلمي ، وبالري محمد بن أيـوب الرازي . ويبغـداد جعفر بن محمـد الفريـابي ، وبالبصرة أبا خليفة الفضل بن الحباب ، وبـالأهواز عبـدان بن أحمد العسكـري ، وبالكـوفة محمد بن جعفر القتات ، وبمكة المفضل بن محمد الجندي ، وبمصر أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، وبالشام الفضل بن عبد الله الأنطاكي . وبالموصل أبا يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلي ، وغيرهم ، روى عنه أبوزكريا يحيى بن إبراهيم المزكي والحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الحافظ ، وذكره الحاكم في التاريخ وقال : أبو بكر بن داود الزاهد ، كان كتب عن كل شيخ ، كتب عنه أكثر حديثه ، وصنف أكثر الشيوخ والأبواب وجمع أخبار المتصوفة والزهاد وعقد له الإملاء عند منصرفه إلى نيسابور ، وكان لا يتخلف عنــه كبير أحد ، روى عنه أبو العباس بن عقدة ومشايخ العراق وسمع منه أبو بكر بن أبي داود وأبو محمد بن صاعد والمتقدمون من المشايخ ، وتوفى في يوم الجمعة لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة ائنتين وأربعين وثلاثماثة فغسله أبو عمرو بن مطر وصلى عليه يحيى بن منصور القاضي . وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العمدل الزاهمد ، من أهل نيسابور ، كمان يصوم النهار ويقوم الليل ويصبر على الفقر ولا يأكل إلا من كسب يده ويتصدق بما فضل من قوته ، ما رأيت في مشايخ أصحاب الرأي أعبد ولا أكثر اجتهاداً منه كان يحج في كل عشر سنين ويغزو في كل ثلاث سنين ، وكان عارفاً بمذهب أبي حنيفة رحمه الله ، ولا يرغب في الفتوى والرياسة ، إنما كان عمله الصلاة وقراءة القرآن عند فراغه من الكتب ، سمع الحسين بن الفضل والسري بن خزيمة ومحمد بن أحمد بن أشرس وأحمد بن محمد بن نصر

<sup>(</sup>١)مثله في اللباب .

والعباس بن حمزة وأقرانهم وكان قد سمع المسند من أحمد بن سلمة والتفسير من أحمد بن نصر ، سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، وذكره في تاريخه فقال : سمعت العبد الصالح محمـد بن الفراء يقــول : دخلت يومـاً على أبي عبد الله بن دينــار فبينا أنــا عنده إذ دخــل ابنه أبو محمد فقلت : يا أبا محمد اسقنا ماءً بارداً فعمدا وجاء بكوز جديد ملان جمدا فناولني فشربت ، فقلت : يا أبا عبد الله أبو محمد ابنك من نبلاء الرجال أتحبه ؟ فسكت ولم يجبني واشتغل بعمله حتى خرج ابنه ، ثم قال لي يا أبا محمد كدت أن تـوقعني في شغل قلب ، قلت : ولم ذاك ؟ قال : لأن أبا محمد ولدي يحب الدنيا والله تعالى يبغضها ، وأنا لا أحب من يحب ما يبغضه الله والله تبارك وتعالى يبغض الدنيا . توفي أبو عبد الله بن دينار الزاهد منصرفه من الحج ببغداد غرة صغر سنة ثمان وثلاثين وثلاثماثة ، ودفن يوم الثلثاء في مقبرة الخيزران ، وصلى عليه ابنه أبو محمد ، وكان معه ، ودفته بقرب أبي حنيفة رحمه الله وقد زرت قبره غير مرة . وأبو الفضل عمر بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد بن أحمد بن عبد الله الزاهد الهروي أبو الفضل بن أبي سعد ، من أهل هراة ، كان عالماً فاضلاً من بيت العلم والزهد ؛ وبيت أبي سعد بيت مشهور بالزهد والفضل والتقدم سمع أبا الفضل بن خميرويه وأبا حاتم محمد بن يعقوب الهرويين ، وأبا منصور محمد بن أحمد الأزهري وبشر بن محمد المزنى وأبـا بكر بن إبراهيم الإسماعيلي وأبا أحمد محمد بن أحمد الغطريفي الجرجانيين ، ومحمد بن محمود المحمودي وأبا الحارث على بن القاسم المروزيين ، وأبا عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري وأبا الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البحيري وعلى بن عبد الرحمٰن البكاثي الكوفي والحسين بن محمد بن عبيد العسكري وعبد العزيز بن جعفر البخرقي ، وطبقة سواهم من أهل خراسان والعراق ، روى عنه أبـو بكر أحمـد بن الحسين البيهقي وأبو بكـر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب ، وقال : كتبنا عنه ، وكان ثقة ، وكانت ولادته في سنة ثمان وأربعين وثلاثماثة ، وتوفى بهراة في سنة ست وعشرين وأربعماثة .

الزاهري: بفتح الزاي وكسر الهاء وفي آخرها الراه ، هذه النسبة إلى زاهر ، وهو أبو على زاهر بن أحمد بن أحمد بن أجمع زاهر بن أحمد المفقيه السرخسي ، عرف بالنسبة إليه أبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن يوسف الدندانقاني المعروف بالزاهري ، لأنه رحل إلى أبي على زاهر وتفقه عليه وتلمل له ، وسمع منه الحديث الكثير ، وحدث عنه وعن جماعة من المراوزة سواه مثل أبي العباس أحمد بن سعيد المعداني وأبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر النيسابوري وغيرهما ، ووى عنه ابنه أبو القاسم الزاهري وأبو حامد أحمد بن محمد الشجاعي وأبو الفضل محمد بن أحمد بن أبي جعفر الطبسي وغيرهم ، وكانت ولادته صنة خمس وثلاثين وثلاثمائة ، وتوفي بقريته دندانقان سنة تسع وعشرين وأربعمائة ، وكان

واعظاً عالماً زاهداً. وابته أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن أحمد الزاهري من أهل الدندانقان أيضاً ، شيخ ثقة صدوق ، مكثر من الحديث ، حدث بقريته ، وكان يدخل البلد أحياناً ويحدث ، سمع أباء وأبا إبراهيم إسماعيل بن ينال المحبوبي وأبا أحمد عبد الرحمٰن بن أحمد الشير نخشيري وأبا بكر عبد الله بن أحمد القفال وأبا مصلم غالب بن علي الرازي ، سمع منه وأبا بكر محمد بن الخصل بن عبويه (۱۱) الأنباري وأبا مسلم غالب بن علي الرازي ، سمع منه القدماء من الحمد بن عبديه أبي المظفر السمعاني ووالدي رحمهما الله ، وروى لي عنه عمي الشهيد وأبو بكر أحمد بن محمد بن بن محمد بن علي بن منصور الغازي وأبو محمد الحسن بن محمد بن شعب السنجي وأبو الفضل محمد بن علي بن منصور الغازي وغيرهم ، وتوفي . . . . وأبو علي الحسن بن يعقوب بن السكن بن زاهر البخاري الزاهري ، نسب إلى جده الأعلى ، من أهل بخارى ، سمع أبا ذر عمار بن مخلد البغدادي وأبا بكر أحمد بن اسماعيل وأبا إسحاق إبراهيم بن محمد الرازي وجماعة ، سمع من أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشي الحافظ ببخارى ، ومات في سنة تسع وأربعين أو خمسين وأربعمائة أو بعدها .

الزاهي : بفتح الزاي وبعدها الألف والهاه ، هذه النسبة إلى قرية أزاه ، ويقال لها الزاه أيضاً ، من قرى نيسابور ، ومن هذه القرية أبو جعفر (٢) محمد بن إسحاق بن بشرويه الزاهد الزاهي ، ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، وقال : كان من العسالحين ، سمع العباس بن منصور وأقرائه ؛ وقال : توفي أبو جعفر الزاهي رحمه الله يوم الجمعة السابع من ربيع الأخر سنة ثمانين وثلاثمائة ودفن في قريته . وأبو الحسن علي بن إسحاق بن خلف الشاعر المعروف بالزاهي لا أدري هو من هذه القرية أم لا غير أنه بغدادي ، وكان حسن الشعر في التشبيهات وغيرها ، قال أبو بكر الخطيب : وأحسب شعره قليلاً ، وكان له دكان في قطيعة الربيع ، روى عنه محمد بن عبيد الله بن حمدان الكاتب النصيبي ، وتوفي بعد ستين وثلاثمائة إن شاء الله (٣) سغداد .

-

 <sup>(</sup>١) تقدم في رسم الأبياري أنه هناك في ك كانه د هتريه و وفي يقية النسخ اللباب والقبس و عبدرية و وكذا في التوضيح
 ورسم (الأبيار) من معجم البلدان والمشترك والله أهلم .

<sup>(</sup>٢) لم يذكر في اللباب الأ ( زاء ) ولم يذكرها ياقوت في ( أزاه ) وإنما ذكرها في ( زاه ) غير أنه قال و والنسبة إليها : زاهي وأزاهي ، ولم يتقدم في حرف الهمزة وسير الأزاهر )

<sup>(</sup>٣) من لك ، وفي تاريخ أمن خلكان وذكره عميد الدولة بن عبد الرحيم في طبقات الشعراء فقال ولد يوم الاثنين لعشر ليال بقين من صفر سنة ثماني عشرة وثلاثمائة ، توفي ينوم الأربعاء لعشير بقين من جمادي الأخرة سنة التنين وخمسين وثلاثمائة .

### باب الزاس والباء

الزيادي: بفتح الزاي والباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها دال مهملة ، هذه النسبة إلى زباد، وهو موضع بالمغرب ، والمشهور بهذه النسبة مالك بن خير الزبادي الإسكندراني ، قال أبو حاتم بن حبان : زباذ موضع بالمغرب وزبيد موضع باليمن ، يروي عن مىالك بن سعيد وأبي قبيل ، روى عنه حيوة بن شريح وعبد الله بن وهب هذا كلام أبي حاتم بن حبان . وقال عبد المغني بن سعيد الأزدي : زباد بطن من ولد كعب بن حجر بن الأسود بن الكلاع (ا) فعنهم عبد المغني بن سعيد الأزدي : زباد بطن من ولد كعب بن حجر بن الأسود بن الملك ومشكان أبي عمر ، روى عنه جعفر بن ربيعة وعمرو بن الحارث ، وقيل له الزيادي بالياء المنقوطة أبي عمر ، روى عنه جعفر بن ربيعة وعمرو بن الحارث ، وقيل له الزيادي بالياء المنقوطة بالتنين من تحتها أيضاً . ويزيد بن خمير الزيادي ، يروي عن أبيه خمير بن يزيد ، حدث عنه سبتي الزبادي – دوخيم بن يزيد بن معد يكرب الزبادي . وخيم بن بواحدة ، قال عبد المغي بن سعيد وكنت أسمع أبا يومف يعقوب بن المبارك يقول فيه : سَبْتي بواحدة ، قال عبد الغني بن سعيد وكنت أسمع أبا يومف يعقوب بن المبارك يقول فيه : سَبْتي أسط الزبادي – ذكره أبو سعيد بن يونس ، وقال : أبو الفضل أحمد بن إبراهيم بن عجنس بن أسبط الزبادي – ذكره أبو سعيد بن يونس ، وقال : أبو الفضل الزبادي ، أندلسي ، والزباد ولد كمب بن حجر بن الأصود بن الكلاع ، توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة ، حدث وهو أخو عبد الرحين .

الزباري: بضم الزاي وقتح الباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها الراء ، هذه النسبة إلى زُبارة والمنتسب إليه بطن كبير من السادة العلوية ، منهم أبو علي محمد بن أحمد بن محمد وهــو الملقب بزُبارة ٢٦ وهــو محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب ، راجع الإكمال ١٩٩/٤ و ٢١٠ ـ ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) يمني أن الملتب زيبارة هو محمد هذا ، ويشال له أبو الحسين محمد الأكبر وهو أين هبد ألله المغفود بن الحسن الألطس بن علي بن غري بن أيي طالب ، وصياتي بالسند من أيي علي المطوي مذا قوله و كان جنري أبو المحسن بن علي بن علي بن علي بن أي طالب و كان المحسن بن عدل ألف .. ذلك بن بزيارة ، ووقع في معند الطالب لابن عنية ص ٣١٣ أن ( زبادة ) لقب أحد وقد محمد المحال ولفظه ، ولم يأت لين الألفس يبت خالهم ويقال له بنو زبادة لأن عقبه برجع أن أيي بجشع أحمد زبارة لأن عقبه برجع أن أيي بجشع أحمد زبارة بن محمد الأكبر بن عبد الله المنفرة الملكري ويات لله بن المنافذية إذا فصب

أبي طالب العلوي ، شيخ الطالبية بنيسابور ، بـل بخراسان في عصره ، سمـع الحسين بن الفضل البجلي ، روى عنه ابن أخيه أبو محمـد بن أبي الحسين بن زيارة ، وتـوفي سنة ستين وثلاثمائة بنيسابور ، وكانت ولادته سنة ستين وماثتين ، كان ابن مائة سنة . وأخوه أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد الزباري ، علوى أديب فاضل فصيح ، راوية للأشعار ، حافظ لأيام الناس ، سمع أبا بكر بن خزيمة وإسراهيم بن أبي طالب وأبـا عبد الله الفـوشنجي وغيرهم ، روى عنه ابنه أبو منصور ، وتوفى في جمادي الأخرة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة . وهم جماعة كثيرة من السادة العلوية ، وإنما قيل لهم ولجدهم زبارة ، لما أخبرنا زاهر بن طاهر بنيسابـور أنا أبو بكر الحيرى الحافظ إجازة سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا الحسن بن أبي منصور العلوي يقول سمعت أبا محمد بن أبي الحسين العلوي يقول سمعت أبا على العلوي عمنا وقيل له : لم لُقُبِّتم ببني زبارة ؟ فقال : كان جدي أبو الحسين محمد بن عبد الله من أهل المدينة ، وكان شجاعاً شديد الغضب وكان إذا غضب يقول جيرانه : قد زبر الأسد ، فلقب بزبارة . وأبو إبراهيم جعفر بن محمد بن الظفر بن محمد بن أحمد بن محمد الزباري .. ومحمد الذي انتهى نسبه إليه يعرف بزبارة ، وهو محمد بن عبد الله الذي سقنا نسبه أولًا ؛ من أهل نيسابور ، ذكره أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب في تاريخ بغداد ، وقال : قدم علينا بغداد في سنة أربعين وأربعمائة ، وحدث بها عن أبي الحسين أحمد بن محمد بن عمر الخفاف ويحيى بن إسماعيل بن يحيى الحربي ومحمد بن أحمد بن عبدوس المزكى والحاكم أبي عبد الله بن البيّاع وأبي عبد الرحمن السلمي وعن جده الظفر بن محمد العلوى الزباري ، كتبت عنه ، وكان سماعه صحيحاً ، وكان يعتقد مذهب الرافضة الإمامية ، ولقيته بمكة في آخر سنة خمس وأربعين وأربعماثة فسمعت منه أيضاً هناك وسألته عن مولمده فقال : ولدت في شوال سنة ست وثمانين وثلاثمائة ؛ وبلغني أنه مات بنيسابور في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة . وأبو منصور ظفر بن محمد بن أحمد بن زبارة واسمه محمد بن أبي عبد الله العلوى الحسيني الزباري ، كان صالحاً عابداً زكياً فارساً جواداً سمع بنيسابور عمه السيمة أبا على بن زبارة ، وببخاري أبها صالح خلف بن محمد الخيام ، وببغداد أبها بكر أحمد بن سلمان النجاد وأبا عبد الله محمد بن مخلد العطار ، وبالكوفة أبا الحسين على بن عبد الرحمن بن ماتي الكوفي وطبقتهم ، وأكثر سماعاته معي ، وقـد حدث وحمـل عنه العلم وصحبته في السفر والحضر والأمن والخوف فما رأيته قط ترك صلاة الليل، ولقد كنا ببغداد

قبل قد زبر الأسد وكان لأبي جعمر زمارة أربعة ذكور . . . . ، ورأيت في بعض الشجرات ما يوافق همذا وفي بعضها
 ما يوافق الأول وهو الأصح لما يأتي بالسند عن أمي على هذا بعسه .

نبيت في دار واحدة لها أربع درجات ، وكنا نبيت على السطح ، وكان ينزل في نصف الليل ويجدد الطهارة ويصعد بجهد ويرجم إلى ورده ، وما رأيته في السفر والحضر يبخل على أحد من المسلمين بما يجده بل كان يبذل ما في يده ولا يبالي أن يلحقه ضيق بعده كما قال الفرزدق في آبائه الطاهرين :

لا يقبض العسر بسيطاً من أكفهم سيّان ذلك إن أشروا وإن علموا وأبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن عبـد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب العلوى الزباري والله السيد أبي محمد بن زُبارة ، أديب حافظ للقرآن راوية للأشعار ، حافظ لأيام الناس ، ذو خط حسن ولسان فصيح ، تابعه بنيسابور خلق كثير من الأمراء والقواد وطبقات الرعية ، وذلك في ولاية الأمير السعيد أبي الحسن نصر بن أحمد فأشخص إلى بخارى مقيداً وحبس بها ثم عفا عنه الأمير السعيد وأمر بإطلاق أرزاقه كل شهر ورده إلى نيسابور ، وكان أول علوي أثبت رزقه بخراسان ، سمع أبا عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي وإبراهيم بن أبي طالب ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأقرانهم ، وحدث عن على بن قتيبة عن الفضل بن شــاذان بالكتب، وتــوفي في جمادي الآخــرة سنة تســع وثلاثين وثلاثمائة . وابنه أبو محمد يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن ألحسن الزباري ، كان فاضلًا زاهداً عالماً ، سمع بنيسابـور أبا العبـاس محمد بن يعقـوب الأصم ، وبمرو أبا العباس عبد الله بن الحسين البصري ، ويبخاري أبا صالح خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام ، وببغداد أبا بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وذكره في التاريخ، وقال: أبو محمد بن أبي الحسين بن زبارة العلوي السيد العالم الأديب الكامل الكاتب الورع الديّن ، نشأ معنا وبلغ المبلغ الذي بلغه ، ولم يذكر له جاهلية قط ، قد كان حج سنة تسع وأربعين ، ثم حج سنة سبع وخمسين ، وصلى بـالحجيج بمكـة عدة صلوات ، وانصرف على طريق جرجان فمات بها وقد كنت خرَّجت له الفوائد سنة ثلاث وستين وثلاثماثة ، خرَّجت له فوائد نيفاً وعشرين جزءاً وحدث بتلك البلاد وكتب الصاحب إسماعيل بن عباد إلى السيد أبي محمد بن زبارة رقعة فأجمابه عنها فكتب الصاحب على ظهرها:

بــالله قـــل كـي أقـــرطــاس تـخط بــه مــن حـلة هـــو أم الــبــســـــــه حـــللاً بـــالله لفـــظك هــــــــال من عـــــــل أم قــــد صببت على الفــاظـــك العـــــلا وتوفي بجرجان في جمادي الاخرة سنة ست وسبعين وثلاثماثة وهو ابن ثـمـان وخمسين

سئة .

الزّباري: بفتح الزاي والباء الموحدة المشلدة وفي آخرها الراء بعد الألف ، هذه النسبة إلى زَبَّار وهو جد أبي عبد الله محمد بن زياد بن زبار الكلبي الزباري من أهل بغداد ، حدث عن أبي مودود المديني وشرقي بن القطامي ، روى عنه زهير بن محمد بن قَمَير وأحمد بن منصور الرمادي وأبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي وأحمد بن علي الخزاز ومحمد بن غالب انتمام وأحمد بن عبيد بن ناصح ، قال أبو حاتم الرازي : أتينا محمد بن زبار ببغداد وكان شيخاً شاعراً فقعدنا في دهليزه نتظره ، وكان غائباً فجاءنا فذكر أنه قد ضجر فلما نظرنا إليه علمنا أنه ليس من البابة فلهبنا ولم نرجع إليه ، قال صالح بن محمد جزرة الحافظ: محمد بن زبار بن الله يحيى بن معين : لا شيء ؛ قال صالح : وكان يكون بغداد يروي الشعر وأيام الناس ليس بذاك .

الزبالي: بفتح الزاي والباء المعجمة بواحدة وفي آخرها السلام ، هذه نسبة محمد بن الحسن بن عياش الزبالي وظني أن زبالة اسم احد أجداده وقال أبو مسعود أحمد بن محمد البحلي : النصب في الزاي ههنا والضم في زُبالة التي في ممر الحاج . وقال أحمد بن البحث هو الرزبالي (١) يروي عن القاسم بن الضحاك بن المفضل (١) بن المختار بن فلفل بن زياد مولى عمرو بن حريث ، روى عنه أبو العباس أحمد بن محمد بن عقدة الحافظ ، حدث بحديث محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه : ليس منا من لم يرحم صغيرنا . والصواب أنه الزبالي بالضم ، هكذا ذكره الخطيب في المؤتف . وعبد العزيز بن محمد بن زبالة الزبالي من أهل المدنين الثقات الأشياء ألمصلات ، كان ممن يتصور له الشيء فيقمد عليه ويخيل له فيحدث به حتى بطل الاحتجاج بأخباره . ومحمد بن الحسن بن أبي الحسن بن زبالة المخزومي الحجازي الزبالي ، من أهل المدينة ، يروي عن مالك والدراوردي ، روى عنه أبو خيثمة وأهل العراق ، وكان ممن يسوق الحديث ويروي عن الثقات ما لم يسمع منهم من غير تدليس عنهم ، وكان يحيى بن معين العديث ابن زبالة المديني ليس بثقة ، يسرق الحديث .

الزُّبالي: مثل الأول غير أنه بضم الزاي وفتح الباء ، وهذه النسبة إلى منزل من منازل البادية يقال له زُبالة ، قال بعض الأعراب :

ألا هل إلى نجد وماء بقاعها سبيل وأرواح بها عطرات

<sup>(</sup>١) يعني بالضم وهو الصواف كما يأتي .

<sup>(</sup>٢) مثله في اللباب .

وهل لي إلى تلك المنازل عودة على مشل تلك الحال قبل مساتي فأسرب من ماء الرد الله وأرسوي وأرعى منع الغزلان في الفاوات وأنس بالظلمان والنابيات

نزلت بها غير مرة وسمعت بها الحديث ، والمنتسب إلى هذا المنزل يقال له الزبالي . وأما مالك بن الحويرث الزبالي فاسم أحد أجداده وهو أبو سليمان مالك بن الحويرث بن أشيم بن زبالة بن خشيش بن عبد يا لبل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث الزبالي ، له صحبة ؛ فلكره خليفة بن خياط ، وقال في نسبه : حشيش - بفتح الحاء المهملة . وحسان الربالي ، حدث عن زيد بن حباب العكلي ، روى عنه احمد بن يحيى الأودي الكوفي . وأبو بكر محمد بن الحسن بن عياش الزبالي ، حدث عن عياض بن أشرس ، روى عنه أبو العباس بن عقدة الحافظ وقد ذكرته في الترجمة التي قبل هذه . وأما أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري الزبالي قال يحيى بن معين كان يبيع القت بزبالة وسماه أهل بغذاد : الزبيري . قلت يمكن أن يقال في نسبته الزبالي في الانتساب إلى زبالة إحدى المنازل .

الزبي : بكسر الزاي واجتماع الباءين المنقوطة بواحدة أولاهما مكسورة والثانية ساكنة وفي آخرها الباء المنقوطة بائتين من تحتها ، هله النسبة لابي الفضل محمد بن علي بن طالب بن محمد بن الخرقي الحنبلي الربيبي ، وهو يعرف بابن زبيا ، فنسب إليه كان شيخاً صالحاً ، سمع أبا بكر محمد بن عبد الملك بن بشران القرشي ، وأبا محمد الحسن بن علي الجوهري وغيرهما ، وهو من أهل بغداد ، ووى لنا عنه أبو الحسين هبة الله بن الحسن الأمين بدمشق ، وأبو المعمر المبارك بن أحمد الأزجي ببغداد وكانت ولادته في المحرم سنة ست وثلاثين وأربعمائة ، وتوفي في شوال سنة إحدى عشرة وخمسمائة .

الزّبَعي : بفتح الزاي والباء المنقوطة بواحدة وكسر الحاء المهملة ، همله النسبة إلى الزّبَع ، وظني أنها قرية من قرى جرجان ، والمشهور بهماه النسبة أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن الحصن بن زكريا الزبعي الجرجاني حافظ ثقة صدوق ، سديد السيرة كثير السماع ، عارف بطرق الحديث ، دخل نيسابور مع ابن أخته أبي محمد عبد الله بن يوسف الجرجاني ، وسمع القاضي أبا بكر أحمد بن الحسن الحريري وأبا سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي ، وبجرجان أبا القاسم حمزة بن يوسف السهمي الحافظ وطبقتهم ، وصنف وجمع ، وعاد إلى حرجان وحدث بها ، ثم رجع إلى خراسان ، وخرج إلى

هراة وتوفي بها سنة ثمان وستين وأربعمائة(١) .

الزِبْرِقَاني: بكسر(٢) الزاي وسكون الباء الموحدة وكسر الراء ويعدها القاف وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى الزبرقان وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه وهو مخلد بن الزبرقان الزبرقاني وهو والد محمد بن مخلد بن الزبرقان الزبرقاني ، كان أصله من العرب ، يروى عن أي مطيع الحكم بن عبد الله القاضي البلخي ، روى عنه أبو سعد الوضاح بن مخلد الضراب السعرقندى .

الزبريقي : بكسر الزاي وسكون الباء الصوحلة وبعدها الراء ثم الباء الساكنة آخر الحروف وفي آخرها القاف ، هـلم النسبة إلى زبريق ، وهو اسم لبعض أجداد أبي إسحاق إبراهيم بن الضحاك بن الضحاك بن مهاجر الحمصي الزبيدي المعروف بابن زبريق ، من أهمل حمص ، يروي عن إسماعيل بن عياش وعمر بن بلال وبقية بن الوليد والوليد بن مسلم ، روى عنه أبر حاتم الرازي ومحمد بن عوف الحمصي وأبو زرعة .

الزُبري: بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وفي آخرها الراء ، هذه النسبة إلى زُبر وهو بطن من بني سامة بن لؤي ، وهو زُبر بن وهب بن وثناق بن وهب بن سحد بن شطن بن مناك بن لؤي بن الحدارث بن سامة بن لؤي .. هكذا ذكره أبو فراس السامي . ومن ولسده إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زير الزبري (٢٠٠ ، يروي عن أبيه .

الزّبْري: بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى زُبْر، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه، وهو القاضي أبو محمد عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن سليمان بن خالد بن عبد الرحمٰن بن زبر بن عطارد بن عمرو بن حَجر بن منقذ بن أسامة بن

<sup>(</sup>١) ( الربطاني ) في المشبه بإنساقة من الدونيج ما لفظه و الربطاني (بعد الزاي موحدة ثم دال مهملة مفتوحات ويعد الألف نون مكسود ثبت إلى الزنداني اسم كالسبة وهو قرية كييمة من أعمل معبد أنه من محمد بن جرير ( الزيداني ) ، ورى من ابن مالاب -حضرراً ، وصدرسها محي الدين يحيى بن محمد بن المدلى ، حدثنا عن الزيداني » ( والدوسقة أي ) في محجم البلدان و زيدقيان من قرى عربان على نهر الخابور ، ينسب إليها أبو الخصيب الربيح بن سابهان بن الفنج الزيدقائي ، ورى عنه السلقي شعراً ، وأبو الوقاء صعد الله بن الغنج الزيدقائي ، من عربي من سابهان بن المنح الخبر من المناح الزيدقائي ، شاعر أيساً ومن عربان عنه ، .

 <sup>(</sup>٢) مثله في اللبات وغيره .
 (٣) هذا وهم تبعه فيه اللبات والقبس ، وسيأتي إبراهيم هذا وأبره في الرسم الآتي وهو الصواب .

الجعيد بن صبرة بن الديل بن شنّ بن أفصى بن عبد القيس بن لكيز(١) بن هنب بن دعمى بن جَدِيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الدمشقى الزبرى الربعى ، من أهل دمشق ، كان مكثراً من الحديث ، ولم يكن موثوقاً به ، حدث عن أحمد بن عبيد بن ناصح ومحمد بن سليمان المنقري ومحمد بن يونس الكُديمي والحسن بن أحمد بن سلمة المديني وأبي سلمة عبد الرحمن بن محمد الألهاني الحمصي وأحمد بن عبد الله بن زكريا الأيادي الجبلي وغيرهم ، روى عنه عبد الله بن موسى الهاشمي وابن شاهين الدارقطني وعبـد الله بن أحمد بن مالك البيع وغيرهم ، قال أبو الحسن الدارقطني : دخلت على أبي محمد بن زبر وأنا إذ ذاك حدث وبين يديه كاتب له وهو يملي عليه الحديث من جزء والمتن من آخر ، وظن أني لا أنتبه على هذا وقال عبد الغني بن سعيد المصرى : كنت لا أكتب حديثه عن ابنه إذا جاء منفرداً إلا أن يكون مقترناً بغيره . ومات بفسطاط مصر في شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين وثلاثماثة . وابنه أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد الزبري ، حدث عن أبيه . وقرابته أبو زبر عبد الله بن العلاء بن زبر بن عطارد الربعي الدمشقى الزبري ، حـدث عن القاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولاه وأبي سلام ممطور وبسر بن عبيد الله الحضرمي وأبي عبد الله مسلم بن مشكم ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ومكحول الشامي وغيرهم ، روى عنه ابنه إبراهيم بن عبد الله بن العلاء الـزبرى ومحمـد بن شعيب بن شابــور والوليد بن مسلم وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصى وشبابة بن سوار الفزاري وزيد بن يحيى بن عبيد وغيرهم ، وكان ثقة صدوقًا ، وكـانت ولادته سنـة خمس وسبعين ، ومات سنة خمس وستين وماثة (٢) .

الزَبْقُدُواني: بفتح الزاي والباء الموحدة والفين المعجمة الساكنة وضم الدال المهملة وفتح الواو وبعدها الألف وفي آخرها النون ، هلمه النسبة إلى زبغدوان ، وقيل سبغدوان بالسين ، وهي قرية من قرى بخارى ، منها أبو محمد أفلح بن بسام الشيباني الزبغدواني ، كان

 <sup>(</sup>١) والصراب (أفصى) كما في كتب النسب وفيرها ويأتي كذلك في رسم ( الشنى) ورسم ( العبدي) وأفصى هذا جد أفصى والد ( شن) فهما أفصيان بينهما عبد القيس .

 <sup>(</sup>٢) ( الزيطري ) في معجم البلدان و زبطر ـ بكسر البزاي وقح ثنائيه وسكنون الطاء المهملة وراه مهملة مدينة . . .
 في طرف بلاد الرو . . . وقال أبو تمام يمدح الممتصم :

لبينت صنوتـاً زينطرهـاً هنزقـت لنه كأس الكرى ورضاب الخرد العنزب » .

والدراد بالصرت الزيطري صوت الدرأة الزيطرية التي نادت يوم عدوان الروع عليهم : وامتعمماه ! فيلغ المعتصم وهو بالعراق وبيده قدح بريد أن يشربه فوضع القدح من يده وهزم أن لا يشوبه حتى يغزو الروم والقصة مشهورة ، والبيت من بالنة أبي تمام المذائمة .

من أهــل الخير ، وكــان مجاب الـدعوى ، يروي عن القعنبي وسعيد بن منصــور ومحمد بن سلام ، روى عنه محمد بن منجاب (١٠) بن خزيمة وقال أفلح بن بسام : كنت عند القعنبي وتبت عنه فقال لي : كنبت؟ فقلت : نعم ، قال : عارضت؟ قلت : لا ، قال : لم تصنع شيء .

الزّبُوري : بفتح الزاي وضم الباء والراء في آخرها ، هذه النسبة إلى زبور وهو اسم لجد أبي أحمد محمد بن عبد الله بن زياد بن زبور الزبوري ، من أهل بخداد ، سمع محمد بن غالب التمام وأبا بكر عبد الله بن أبي الدنيا وجعفر بن محمد بن كزال وأحمد بن موسى النجار ، روى عنه أبو عمر بن السمائك والحسين بن محمد بن عُبيد العسكري وأبو الحسن على بن عمر الدارقطني ، ومات في جمادي الآخرة من سنة ثلائين وثلاثمائة .

الزّبُولي : بفتح الزاي وضم (٢) الباء الموحدة وفي آخرها الياء المنقوطة من تحتها باثنتين (٢) ، هله النسبة إلى زبوية وهي قرية من قرى مرو على فرسخين منها كانت لجدانا الأعلى بها ضيعة ورثناها ، وهو القاضي أبو منصور محمد بن عبد الجبار السمعاني رحمه الله ، منها أبو حامد أحمد بن سُرُور الزبويي كان صاحب أقاصيص ، كثير الكتابة والأصول ، حدث عن إبراهيم بن الحسين وإسحاق بن إبراهيم السرخسي ، روى عنه أبو إسحاق المذكر المعروف بالعبد الذليل ؛ وذكره أبو العباس أحمد بن سعيد المعداني فقال : لم يكن به بأس .

الزّيبي : هذه النسبة إلى يبم الزبيب ولعل واحداً من آبائه كان يبيم الزبيب ، والمشهور بهده النسبة أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله العسكري الزبيبي ، من عسكر مكرم إحدى كور الأهبواز ، يروي عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ومحمد بن بشار بندار وأبي موسى محمد بن المثنى الزمن وجماعة سواهم من أهل البصرة ، روى عنه أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي وأبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين وأبو علي عبد الرحمٰن بن محمد بن الخصيب الاصبهاني وغيرهم ، وتوفي في سنة وثلاثمائة . وأبو المحسن علي بن عمر بن الزبيبي بالزاي والباءين المنقوطين بنقطة واحدة من تحتها بينهما ياء منقوطة بائتين من تحت مثل ما تقدم ،

 <sup>(</sup>١) مكذا عي اللباب مطبوعته ومخطوطته والقبس عنه ، وهن ك وحجباب ، وعن ب و حيحاب ، والله أهلم ، ووقع في
نسخ أخرى و إسحاق ، كذا .

 <sup>(</sup>٢) مثله في اللباب ومعجم البلدان ، ووقع في ك و وكسر ، كذا .

 <sup>(</sup>٣) ورقع في معجم البلدان ووالنسبة إليها: زيوييم بتلاث باآت و والمبارة صحيحة لكن كتابة الكلمة خطأ ، والصواب
 ( زبويم ) والتلاث المباآت إحداها التي قبل ياء النسبة والاعربيان هما ياء النسبة لانها مشددة والمشدد هبارة عن حوفين
 كما لا يعظم .

من أهل سمرقند ، كتب الكثير وجمع عن مشايخ خراسان وبخارى وبلده سمرقند وكتب في حدود سنة أربعمائة . قال البصيري في المضافات : وفتى من أهل سمرقند يكتب معنا الحديث يقال له علي بن عمر الربيبي . وأبو الحسين عبد الله بن إبراهيم بن جعفر بن بتان الزبيبي \_ وفي كتاب ابن ماكولا : ابن بيان \_ بالياء المنقوطة باثنتين من تحتها \_ بغدادي ، يروي عن الحسين بن عمر بن أبي الأحوص ومحمد بن صالح بن فريح العكبري وأحمد بن أبي عوف البزوري والفريابي ، روى عنه أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم المقري ، قال المصيري حدثنا عنه الحافظ أبو مسعود البجلي في كتاب التفسير له . وأبو نعيم الزبيبي من المتقدمين ، يروي عن محمد بن شريك بن عبد الله النخعي عن أبيه ، روى عنه سهل بن محمد السكري .

الزبيدي : بفتح الزاي وكسر الباء وسكون الياء والدال غير المنقوطة بلدة من بلاد اليمن من مشاهير البلاد ، كان بها جماعة من المحدثين والعلماء منهم أبو حَمّة محمد بن يوسف الزبيدي من أهل اليمن ، يروي عن سفيان بن عيبنة ، وكان راوياً لأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ، روى عنه الحمد بن حنبل الزبيدي ، روى عنه المفضل بن محمد الجندي . وأبو قرة كان يروي عنه أحمد فائني عليه خيراً ، وقال أبو حرة موسى بن طارق ، وكان قاضياً لهم بزبيد ؛ وسئل عنه أحمد فائني عليه خيراً ، وقال أبو حاتم : محله العمدق ، موسى بن طارق اليماني الزبيدي ، يروي عن موسى بن طارق البماني الزبيدي ، يروي عن أبي حُمّة ، روى عنه الطبراني في المعجم العمنير . ومحمد بن عيسى الزبيدي ، يروي عن أبي حمة ، روى عنه الطبراني أيضاً . وأبو عبد الله محمد بن يحيى الزبيدي الحجاج الزبيدي الحجاج الزبيدي الحجاج الزبيدي الحجاج الزبيدي الحجاج الزبيدي الحجاج الزبيدي ؛ وموسى بن عيسى الزبيدي ، يرويان عن المعمر بن يوسف الزبيدي ، روى عنهما أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أبوب الطبراني في المعجم الصغير .

الزُّبيَّدِي : بضم الزاي وقتح الباء المنفوطة بواحدة بعدها ياء معجمة بقطنين من تحقها وفي آخرها دال مهملة ، هذه النسبة إلى زُبيّد وهي قبيلة قديمة من ملحج أصلهم من اليمن نزلوا الكوفة واسمه منيه بن صعب ، وهو زبيد الأكبر ، وإليه ترجع قبائل زبيد ؛ ومن ولده منه بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منيه بن صعب بن سعد العشيرة بن مالك بن أدد ، وهو زبيد الأصغر . قال ابن الكلمي إنما قبل لهم زُبيّد لأن منها الاصغر قال : من يزبدني رفده ؟ فأجابه أعمامه كلهم من زبيد الأكبر . فقيل لهم جميعاً : زبيد ، فمن الصحابة أبو ثور

عمروبن معد يكرب الزبيدي شجاع العرب استشهد بنهاوند زمن عمر رضى الله عنه . ومحمية بن جزء المؤبيدي ، صاحب رسول الله ﷺ ، استعمله على الأخماس . ومحمد بن الوليد الزبيدي صاحب الزهري . وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ، يعد في الصحابة . وأبوكثير الزبيدي . ورجاء بن ربيعة الزبيدي . وابنه إسماعيل ، كوفيان تابعيان . وزرعة بن إبراهيم الدمشقي الزبيدي ، يروي عن عطاء وخالد بن اللجلاج ، روى عنه سعيـد بن أبي هلال ومحمد بن شعيب بن شابور ، وهو اللبي يروي عنه بقية ويقول : حدثني الزبيدي ــ في أشياء يرويها يوهم أنه محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي ، يجب أن يعتبر حديثه من غير رواية بقية عنه . وأبو الهذيل محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي ، من أهل حمص ، يروي عن الزهري ، روى عنـه عبد الله بن سالم وأهل بلده ، وكــان من الحفاظ المتقنين والفقهــاء في الدين ، أقام مع الزهري عشر سنين بالرصافة حتى أتى على أكثر علمه ، وهو من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري ، مات سنة ست ـ أو سبع ـ وأربعين وماثة . ومحمد بن الحسن الزبيدي النحوي ، من الأثمة في العربية واللغة ، اختصر كتاب العين للخليل ، وصنف في الأبنية ، وفي لحن العامة ، وفي أخبار النحويين ، وكان كثير الشعر ، يروي عن أبي على القالي ، روى عنه ابنه محمد وإبراهيم بن محمد بن زكريا الزهري ، توفي قريباً من سنة ثمانين وثلاثمائة . وابنه أبو الوليد محمد بن محمد بن الحسن الزبيدي ، من أهل الأدب والرياسة قال الحميدي : تركته حيًّا بعد الأربعين وأربعمائة ، كان يروي عن أبيه . وأخوه أبو القاسم أحمد بن محمد بن الحسن الزبيدي ، من أهل الأدب والفضل ، ولى القضاء بإشبيلية بعد أبيه ، ذكره أبو محمد بن حزم .

الزُبيْري: بضم الزاي وفتح الباء وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطين وفي آخرها الراء ، هذه النسبة معروفة إلى الزبير بن العوام بن عمة النبي ، قد انتسب جماعة كثيرة من أولاده إليه ، منهم أبو عبد الله مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري ، من أهل المدينة ، يروي عن مالك بن أنس وعبد العزيز الدراوردي والمحال بن عثمان وإبراهيم بن سعد ، روى عنه أبد يعلى المحوسلي والمزبير بن بكار وعبد الله بن أحمد بن حنل وأبو القاسم البغوي والحسن بن سفيان وغيرهم ، وكان من علماء الناس بالأنساب وأيام الناس وماكان فيهم من الحوادث ، وتوفي ببغداد وهو ابن ثمانين سنة في شوال من سنة ست وشلائين ومائتين و وإبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام ، يروي عن إبراهيم بن سعد وعبد العزيز بن أبي حازم وغيرهما ، روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري . والربير بن شعيب بن شابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام

الأسدى الزبيري ، من أهل المدينة ، سمع محمد بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، روى عنــه معن بن عيسى وكان أحد فضلاء قريش وكان ممن يذكر بالعبادة ، وقدم بغداد مرتين إحداهما في زمن المهدي والأخرى في زمن الرشيد ، وكان أقام في ضيعة له بالمدينة بالمريسيع سنين لا يخرج منه إلا لـوضوء ، وتـوفي بوادي القـرى في ضيعة لـه وهو ابن أربـم وسبعين سنة . وصاحب كتباب النسب أبـوعبـد الله الـزبيـر بن بكـار بن عبـد الله بن مصعب بن ثــابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي الزبيري الممديني العلامة ، كان ثقة صدوقــاً عالماً بالنسب عارفاً بأخبار المتقدمين ومآثر الماضين ، وله الكتاب المصنف في نسب قريش وأخبارها ، وكتاب الموفّقيات ، وغيرهما ، وولي القضاء بمكة ، وحدث بها وببغداد ، سمع سفيان بن عبينة وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روَّاد وأبا ضمرة أنس بن عياض وأبا غزيــة محمد بن موسى والنضر بن شميل وإسماعيل بن أبي أويس في أمثالهم ، روى عنه عبد الله بن شبيب الربعي وأحمد بن يحيى ثعلب النحوي وأبو بكر بن أبي الدنيـا وعبد الله بن محمــد بن ناجية وأبو القاسم البغوي ويحيى بن محمد بن صاعد وأحمد بن سعيد المدمشقي وأحمد بن سليمان الطوسي وأبوعبد الله بن المحاملي ويوسف بن يعقبوب بن إسحاق بن البهلول وغيرهم ، وقال أبو على الكوكبي : لما قدم النزبير بن بكار بغداد قبال : اعرضوا على " مستمليكم ، فعرضوا عليه فأباهم ، فلما حضر أبو حامد المستملي قال له : من ذكرت يا ابن حواري رسول الله ﷺ؟ قبال : فأعجبه أمره فياستملي عليه ؛ وقبال أحمد بن أبي خيشمة : وابن أخى مصعب الزبير بن بكار يكني أبا عبد الله ، من أهل العلم ، سمعت مصعباً غير مرة يقمول لي بالمدينة : إن بلغ أحمد منا فيسبلغ \_ يعني المزبير بن بكار ؛ ولقى الزبير بن بكار إسحاق بن إبراهيم الموصلي فقال له إسحاق يبا أبا عبـد الله عملت كتابـاً سميته النسب وهمو كتاب الأخبار ؛ قال : وأنت يا أبا محمد أيَّنك الله عملت كتابًا سميته كتاب الأغاني وهو كتاب المعانى . وقال أبو العباس الصيرفي سألت الزبير بن بكار وقد جرى حديث : منذ كم زوجتك معك؟ قال : لا تسألني ، ليس يرد القيامة أكثر كباشاً منها ضحَّيت عنها سبعين كبشاً . وقال أبو عبد الله أحمد بن سليمان الطوسى : توفي أبو عبد الله الزبير قاضي مكة ليلة الأحمد لتسع ليال بفين من ذي القعدة سنة ست وخمسين وماثتين ، وتـوفي وقد بلغ أربعـاً وثمانين سنــة ، ودفن بمكة ، وحضرت جنازته وصلى عليه ابنه مصعب ، وكان سبب وفاتمه أنه وقع من فوق سطحه فمكث يومين لا يتكلم ومات ، وتوفي الزبير بعد فراغنا من قراءة كتاب النسب عليه بشلائة أيام . وأبوعبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدى الزبيري البصري كان أحد الفقهاء على مذهب الشافعي وله تصانيف في الفقه ، منها كتباب الكافي وغيره ، قدم بغداد وحدث بهما عن داود بن سليمان المؤدب ومحمد بن سنان القزاز وإبراهيم بن الوليد الجشاش ونحوهم ، روى عنه محمد بن الحسن النقاش وعمر بن بشران السُكّري وعلى بن هارون السمسار وعلى بن محمد بن لؤلؤ ومحمد بن عبد الله بن بخيت الدقياق ، وكان ثقية وكان ضريراً . وأبو ذر عبد الصمد بن أحمد بن الحسين بن علي بن محمد بن يحيى بن عبدة بن عبد الله بن الزبير القاري الزبيري المديني من المدينة الداخلة بنيسابور ، سمع أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبا العباس محمد بن إسحاق السرّاج وأبا عبد الله محمد بن المسيب الأرغياني، وكان أبوه محدثاً فسمُّعه من هؤلاء الشيوخ في صغره ، وتوفي بعد الخمسين والثلاثمائة . والذي انتسب إلى جده واشتهر بهـذه النسبة أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي الزبيري من أهل الكوفة ، وقيل هو من ولد الزبير بن العوام ولا يصح ؛ محدث كبيـر مكثر ، يروي عن مسعر ومالك بن مغول ومالك بن أنس ويشير بن سَلَّمان وسفيان الثوري وإسرائيـل بن يونس ، روى عنه أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة وعبيد الله بن عمر القواريري وأحمـد بن منيع وعامة أهل العراق ، وقال يحيى بن معين : الزبيري كان يبيم القت بزبالة ، وسماه أهل بغداد : الزبيري ، وليس هو من الـزبيريين . وكان يقول : لا أبـالى أن يسرق منى كتـاب سفيان ، إني أحفظه كله . حدثنا أبو العلاء أحمد بن محمد بن الفضل الحافظ من لفظه بأصبهان أنا أبو الفضل محمد بن طاهر بن على المقدسي الحافظ أنا أحمد بن أبي الربيع الإستراباذي أنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الجرجاني ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ثنا العباس بن محمد الدوري سمعت يحيى بن معين يقول : الزبيري كان يبيم القت بزبالة ، وسماه أهل بغداد : الزبيري ، هو محمد بن عبد الله بن الـزبير وليس من الـزبيريين . وقـال أحمد بن حنبل : أبو أحمد الزبيري كان كثير الخطأ في حديث سفيان . وقال أحمد بن عبد الله العجلي : أبو أحمد الزبيري كوفي ثقة وكان يتشيع ، وحكى أنه كان يصوم الدهر ، وكان إذا تسحر برغيف لم يصدع وإذا تسحر بنصف رغيف صدع من نصف النهار إلى آخره فإن لم يتسحر صدع يـومه أجمع ، وتوفي بـالأهواز في جمـادي الأولى سنة ثـلاث وماثنين . وأمـا محمود بن أحمد بن الفرج المديني الزبيري من ولد الزبير بن مشكان ، أصبهاني من مدينتها ، يروي عن إسماعيل بن عمرو البجلي ومحمد بن المنذر البغدادي ويحيي بن حكيم وغيرهم ، وهو ثقة مأمون ، توفي سنة أربع وتسعين ومائتين ، ذكره أبو نعيم أحمـد بن عبد الله الحـافظ الأصبهاني في كتابه . وجماعة من الزبيرية بأصبهان ينتسبون إلى حبيب بن الزبيـر بن مشكان الهلالي الأصبهاني ، بصري الأصل روى عنه شعبة وعمرو بن فروخ ؛ قال ابن مردويه : وله بأصبهان عقب يقال لهم الزبيرية . وحبيب بن هوذة بن حبيب بن الزبير الهلالي وهذا هلالي ، روى عنه شعبة ، يروي عن مندل بن علي وقيس بن الربيع وهو جد يونس بن حبيب صاحب أي داود الطيالسي ، روى عنه يونس . درهم بن مظاهر الربيري المديني من ولد حبيب بن الزبير بن مشكان ، يقال إنه حج ثلاثين أو أربعين حجة ، كان على المسائل بالبلد ، روى عن عبد العزيز بن مسلم القسملي ، روى عنه عقيل بن يحيى الطهراني ويحيى بن مطرف وحجاج بن يوسف وسمويه .

الزبيلاذاني : بضم الزاي وكسر الباء الموحدة بعدها الياء آخر الحروف ثم بعدها اللام الله والذال المعجمة المفتوحة بعدها الألف وفي آخرها النون هذه النسبة إلى زبيلاذان ، وهي قرية من قرى بلغ ، منها أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن شبيب الزبيلاذاني ، حدث بكتاب الطبقات لعلماء أهل بلغ وفقهائها أو من قدمها من السلف . عن مصنفه أي عبد الله محمد بن جعفر بن محمد بن غالب الوراق البلخي ، روى عنه أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن محمد بن يحيى البلخي أمير الماء وغيرهما ، وكانت وفاته بعد سنة ثلاثمائة بقريب .

الرّبيّني : بفتح الزاي والباء المكسورة الموحدة بعدها الياء الساكنة آخر الحروف وفي آخرها النوبيّني : بفتح الزاي والباء المكسورة الموحدة بهذا البنا أمية بن حرثان بن الاسكر بن عبد الله بن زهرة بن زيبنة بن جُداع بن ليث بن بكر الزبيني ، نسب إلى جده الأعلى . وأوس بن مالك بن زبينة بن مالك بن سبيعة بن ربيعة بن سُبيع الزبيني ، نسب إلى جده ، كان شريعاً ، وهو الذي قضى دين بن الغريرة النهشلي في زمن معاوية .

# باب الزاس والجيم (۱)

الربّجاجي: بفتح الزاي وتشديد الجيم وكسر الجيم الأخرى هذه النسبة اشتهر بها أبو القاسم عبد الرحمٰن بن إسحاق الرجاجي النحوي - تلمذ لابي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ولازمه وأخذ عنه الأدب والنحو حتى عرف به ، وهو من أهل بغداد ، سكن دمشق ، ويروي عن محمد بن العباس اليزيدي وعلي بن سليمان الأخفش وأبي بكر بن دُريد وأبي عبد الله نفطويه وأبي بكر بن الأنباري ، روى عنه أحمد بن محمد بن سلامة وأبي محمد بن إلي نصر المعشقيان وغيرهما ، أخبرنا أبو الحسن الأزجي إجازة شفاها أنا أبو بكر الخطيب إذناً وخطاً أخبرني أبو الحسن علي بن الحسين بن أحمد التعليي بدمشق أنا عبد الرحمٰن بن إسحاق الزجاجي أنا الأخفش عبد الرحمٰن بن إسحاق الزجاجي أنا الأخفش حداثي أبي عن أبيه قال خرجت إلى سر من رأى في بعض حاجاتي قصحبني رجل في الطريق فقال : ألا أتشدك شيئاً من شعري ؟ قلت : بلى ، فأنشدني :

مرر حبيه علي الحياه في خلة فرط فيها الولاه لم ينصبوا للماشقين القضاه ومن له في كل أفق دعاه ملأت بالضرب ظهور الوشاه قعدت أقضي للفتى بالفتاه مقالها للقوم يا ضيعتاه لما يرهذا وجهه في الممراه

وبلي على ساكن شط المصراه ما تنقضي من عجب فكرتي ترك المحبين بلا حاكم أما ومن أصبحت عبداً له لو أنني ملكت أمر المهوى حتى إذا قطعت أبشارهم لقد أتاني عجب راعني أمشل هذا ببتغي وصلنا

فقلت له من أنت ؟ قال : أنا العصامي الشاعر(<sup>٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) ﴿ الرجاجلي ) في معجم البلدان ؛ الرجاجة محلة ومقبرة بفرطنة منها عبد الله بن عبد الرحمٰن بن عبد الله الزجاجلي أبو بكر ، من أهل قرطبة ، استوزره الحكم المستنصر وكان خيراً فاضدلاً حليماً أديباً طاهراً كثير الحير والمعروف طويل الصلاة والنسك ، مات سنة ٣٧٥ ودفن بالمقدرة المسنومة إلى الزجاجلة ، والناس كلهم متفون على الثناء عليه » .

<sup>(</sup>٢) وفي معجم البلدان : الزجاجة ـ بلفظ صاحبة الزجاج كما يقال عطارة وخبـازة قريـة بصعيد مصــر . . . . ينسب إليها

الزَجَاج : بفتح الزاي والألف بين الجيمين الأولى مشلدة ، هذا الاسم لمن يعمل الزجاج ، والبشهور بهذه النسبة أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل النحوي الزجاج صاحب كتاب معاني القرآن ، كان من أهل الفضل والدين حسن الاعتقاد جميل المذهب ، وله مصنفات حسان في الأدب ، ووى عنه علي بن عبد الله بن المغيرة الجوهري وغيره ، قال أبو إسحاق الزجاج : كنت أخرط الزجاج فاشتهيت النحو فلزمنا المبرد وكان لا يعلم بأجرة إلا أو راسحاق الزجاج : كنت أخرط الزجاج فاشتهيت المحرو فلزمنا المبرد وكان لا يعلم بأجرة إلا أو درهم ونصف ، وأريد أن تبالغ في تعليمي وأنا أعطيك في كل يوم درهما ، وأشرط لك أن أو مطيك إلىاه أبداً إلى أن يفرق الموت بيننا ، استغنيت عن التعليم أو احتجت إليه ، قال : أعطيك إلياه أبداً إلى أن يفرق الموت بيننا ، استغنيت عن التعليم أو احتجت إليه ، قال : فلزعه - وذكر باقي الحكاية بطولها ، وهي مذكورة في تاريخ أبي بكر الخطيب رحمه الله ، ومات الزجاج ببغداد في جمادى الأخرة صبره ، وهو من أهل بغداد وحدث عن أبي مكيس يعقوب بن جابر الزجاج ، كان قد كف بصره ، وهو من أهل بغداد وحدث عن أبي مكيس دينا (، روى عنه أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزاز .

الرُجاجي : بضم الزاي وفتح الجيم وكسر الجيم الأخرى ، هذه النسبة إلى عمل الزجاج وبيعه ، والمشهور بهذه النسبة أبو القاسم إسماعيل بن محمد الزجاجي ، بروي عن يوسف بن موسى ، ووى عنه احمد بن علي بن إبراهيم الآبندوني . ومحمد بن سعيد بن حعزة الزجاجي السرخسي ، ووى عن إسحاق بن إبراهيم المروزي المُعدَّل ، حدث عنه أحمد بن الزجاجي السرخسي الحافظ . وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزجاجي المروزي من أهل مرو ، حدث ببغداد عن أي حامد أحمد بن محمد بن المباس السوسقاني وأبي أحمد على بن محمد الخبيبي ، ووى عنه أبو بكر محمد بن عبد الملك بن بشران العبدي . وأبو بكر أحمد بن على بن عبد الفه بن بغداد وحدث بها عن أحمد بن على بن عبد الفه بن بغداد وحدث بها عن أبي حفص عصر بن إبراهيم الكتاني المقرى» ، ووى عنه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخفيب الحافظ . وأبو القاسم خلف بن أحمد الحوفي المصري ، قال ابن ماكولا : سمع أبا الحسن بن يزيد الحلي وأحمد بن عمر بن خرشيد قوله ومن بعدهم ، وكان ثقة مكثراً يعرف بالزجاجي لأنه كان يسكن الزجاجين بمصر ، رأيت تسميعاً له من ابن يزيد الحلي : وسمع خلف الزجاجين المان ماكولا : وعبد الرحمٰن بن أبي بكر أحمد بن خلف الزجاجي سمعت منه وسمع مني . قال ابن ماكولا : وعبد الرحمٰن بن أبي بكر أحمد بن خلف الزجاجي سمعت منه وسمع مني . قال ابن ماكولا : وعبد الرحمٰن بن أبي بكر أحمد بن خلف الزجاجي سمعت منه وسمع مني . قال ابن ماكولا : وعبد الرحمٰن بن أبي بكر أحمد بن خلف الزجاجي سمعت منه وسمع مني . قال ابن ماكولا : وعبد الرحمٰن بن أبي بكر أحمد بن

أبو شجاع الزجاجي ، له وقعة في إيام صلاح الدين . . . ؛ ومنها أيضاً أبر الحلى سوار الزجاجي ، كان ذا فضل
 وادب ، وله تصانيف حسنة في الألف » .

علمي بن عبد الله الزجاجي ، سمع أبا أحمد الفرضي وابن بكران ومن بعدهما ، سمعت منه . قلت روى لنا عنه أبو القاسم بن السمرقندي وأبو بكر الأنصاري وغيرهمـا ، وتوفي في حـدود سنة سبعين وأربعمائة ببغداد .

### باب الزاي والراء <sup>(1)</sup>

الزَّرَّاد : بالزاي المفتوحة والراء المهملة المشددة والدال المهملة في آخره منسوب إلى صنعة الدروع والسلاح ، منهم أبو الطيب محمد بن جعفر بن إسحاق الزرَّاد من أهل منبج ، كان فاضلًا صالحاً ، يروي عن أبي شعيب صالح بن زياد السوسي وعثمان بن يحيي القرقساني وعباس بن محمد الدوري ، روى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد البُزاري وأبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقري . وأبو زيد عبـد الملك بن ميسرة الـزراد الهلالي ، من التـابعين ، يروي عن ابن عمـر وجابـر رضى الله عنهم ، روى عنه شعبة ومسحر ، مات في إمارة خالــد بن عبد الله القُسْري على العراق . وأبو محمد أحمد بن إبـراهيم الزراد السلمي ، يـروي عن ابن عبينة ووكيـم ويحيى بن سليم والنضر بن شميل وعيسي الغنجار ، روى عنه أبو إبراهيم عبد اللهبن خنجة ولقبه جُمُوك وأبو حكيم شداد بن سعيد الشرغي . وأبو عبد الله محمد بن على بن الزراد البصري نزيل نيسابور ، سمع الحديث بالعراقين وخراسان ، كان حافظاً للأخبار والأشعار ، سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ. وأبو عبد الرحمن عبد الأعلى بن سليمان الزراد العبدي ، من أهل بغداد ، سمع هشام بن حسان وهشاماً الدستوائي وغالباً القطان وصالحاً المري ، روى عنه أبو قدامة عبيد اللهبن سعيد السرخسي وأحمد بن يحيى بن مالك السوسي وأحمد بن منصور الرمادي وعلى بن حرب الطائي ويعقوب بن شيبة السدوسي ومحمد بن سعد العوفي . ومن المتأخرين قال أبو كامل البصيري في كتاب المضاهاة : وأما بويه فهو شيخنا أبو الحسن على بن محمد بن بويه الزراد في سوق السراجين \_ يعنى ببخارى \_ صاحب حديث ، كتبنا عنه . وابنه محمد بن على ، كتب الحديث الكثير بالشام ؛ توفي شيخنا على بن محمد بن بويه الزاري الزراد ببخاري في سنة ثمان عشرة وأربعمائة .

(١) ( الزراباني ) رسمه التيمير بعد ( الرراباذي ) قال : و ويضم الراي بعدها راه أبو الفصل محمد بن أحمد الزراباذي - موضع بسرخس ، ذكر ذلك الرمخشري في المشته له و وفي معجم البلدان و رراماذ مضم أوله وبعد الألف باء موحدة وآخره ذال معجمة : موضم بسرخس ه .

<sup>(</sup> الزرائتي ) في مادة ( زرت <sup>—</sup> من شرح الفاموس و زرائيت ـ بمثالين من فوق قرية بمصر منهـ الإمام المقري الشمس أبوعيد الله محمد بن علي بن محمد بن أحمد الحنفي الزراتيني . . . . . توفي سنة ٥٨٥ و وراجع الشعره اللامم ١١/٩ .

الزُواري: بضم الزاي والألف بين الراءين المهملتين ، هذه النسبة إلى زرارة ، وهو جد أبي أحمد محمد بن علي بن عبد الله بن علي بن عمرو بن زرارة الكلابي الزراري ، من أهم نيسابور ، ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في التاريخ فقال : كان من جملة مشايخنا ، وقد كتبنا عن أبيه أبي الحسن ، فأما أبو أحمد الزراري فإنه سمع أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأقرانه ، توفي أبو أحمد الزراري سنة خمس وخمسين وثلاثمائة . وطائفة من غلاة الشيعة يقال لهم الزرارية ، وهم أصحاب زرارة بن أمين الذي قال بحدوث علم الله وقدرته وحياته وسمعه وبصره ، وإنه لم يكن قبل خلق هذه الصفات عالماً ولا قادراً ولا حياً ولا سميعاً ولا بصيعاً ولا ميبداً أله بن يحسراً ولا مربداً ـ سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً . وأبو العباس عبيد الله بن أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الكاتب الرزاري ، نسب إلى زرارة بن أعين وذكر أبو العباس الزراري أن بكير بن أعين هو أخو زرادة بن أعين وحمران بن أعين ، قال : وإنما نسبنا إلى زرارة ودن بكير لأن زرارة جدنا من قبل أمنا فاشتهرنا به . قلت حدث عن أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ، روى عنه القاضي أبو القاسم التنوشي .

زَّرْبِيِّ : يفتح الزاي وسكون الراء وكسر الياء المنقوطة من تحتهما بنقطة ، هـلــــ اللفظة تشبــه النسبة ، وهـــــو اسم ، زربي ، يروي عن أنس بن مــالــك وضي الله عنه . وسعيـــــــــ بن زربي .

الزُرْجُنِي: بفتح الزاي وسكون الراء وفتح الجيم(١) المشلدة وسكون الياء المنقوطة بالتنين من تحتها وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى زرجين وهو محلة كبيرة بمرو معووفة منها رزين بن أمي رزين محصد بن أبي درين السراج(١) المرزجيني ، وكان يشزل درين رأم سكة زرجين بالسوق العتيقة بحذاء مسجد الجامع بباب المدينة حيث تباع الحنطة ، وكان مقبول الشهادة عند قضاة مرو ، وكان عكرة صاحب ابن عباس رضي الله عنهما يجلس في دكانه ، وورى عن عكرمة أحاديث ، روى عنه عبد الله بن المبارك أحرة أفي النساء . وأبر الفضل محمد بن محمد بن أحمد الزرجيني ، يروى عن محمد بن أحمد بن معدان الشافسقي عم محمد بن معمود انية أس الإسبهاني .

<sup>(</sup>١) مثله في اللباب ، ووقع في معجم البلدان ، والجيم مكسورة ، وانظر ما يأتي .

<sup>(</sup>٣) مثله في مطبوعة اللباب ، وفي ب و منها رزين بن أيي رزين صحمه بن ذُو بن المسراج ؛ وفي من وم ومنها دوين بن أمي نو بن السراج ؛ وفي مخطوطة اللباب وصها رزين بن أيي فر بن محمد بن أيي رزين السراج ،

الزَرَخْسي : بفتح الزاي والرا وسكون الخاء وفي آخرها الشين المعجمة هذه النسبة إلى زرخش وهي قرية من قرى بخارى ، منها أبو داود سليمان بن سهل بن ظفر بن يونس بن طلحة الزرخشي البخاري ، من قرية زرخش ، يروي عن أبي عبد الله بن أبي حفص الكبير ، وتوفي في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة . وأبو بكر محمد بن سعيد بن حم بن داود بن سليمان المرزخشي ، يروي عن الهيشم بن كليب وأبي الفضل محمد بن أحمد السلمي وأبي حفص المجلى ، توفي في رجب سنة تسع وتسعين وثلاثمائة .

الزُرْدي : بفتح الزاي وسكون الراء وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى قرية من قرى إسفرائين من رساتيق نيسابور ، يقال لها زرد ، والمشهور بهذه النسبة أبو عمرو أحمد بن محمد بن عبد الله اللغوي الزردي الأديب العلامة ، كان أوحد عصره بلاغة وبراعة وقلماً في معرفة أصول الأدب ، وكان رجلاً ضعيف البنية مِشقاماً ، يركب حُميرًا ضعيفاً ، ولكن إذا تكلم تحير العلماء والفضلاء في براعته وفصاحته ، سمع الحديث الكثير من أبي عبيد الله محمد بن المسيب الأرغياني وأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ وأملي في دار السنة بنسابور ، يروي عنه الحافظ النيسابوري البيع ، وتوفي في شعبان من سنة ثمان وتلائين عنه الحاكم أبو عبيد الله الحافظ النيسابوري البيع ، وتوفي في شعبان من سنة ثمان وتلائين وثلاثمائة . وأبو بكر أحمد بن محمد بن سفيان بن يعقوب بن أبي الزرد الزردي ، نسب إلى جده الأعلى ، يروي عن أحمد بن عبيد بن ناصح روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقري .

الزرزشي: بالراء المفتوحة بين الزايين أولاهما مفتوحة والأخرى ساكنة وفي آخره الميم ، هذه النسبة إلى زرزم ، وهي قرية معروفة من قرى مرو على ستة فراسخ عند كمسان خربت الساعة وبقيت مزوعها ؛ منها أبو الحسن علي بن حجر بن سعد بن إياس بن مقاتل بن مخادش بن المشمرج السعدي الزرزمي ، وقيل في نسبه بلا سعد ولا مخادش ، كان يسكن محاد القرية ، وبها قبره إلى الساعة مشهور يزار ويتبرك به ، كان من أئمة مرو وعلمائها المبرزين المتقنين ، وكان ورعاً ناسكاً ثقة حجة أديباً فاضلاً عارضاً باللغة ، خرج إلى العراق وأدرك علماءها وعلماء الحجاز ، سمع أباه وإسماعيل بن جعفر والفرج بن فضالة وشريك بن عبد الله وعلي بن مسهر وعتاب بن بشير وسفيان بن عينة وهشيم بن بشير وحبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم وإسماعيل بن عياش وغيرهم ، روى عنه البخاري ومسلم وحدثا عنه في صحيحيهما وأكثرا ، وكذلك أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي والحسن بن سفيان ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وعامة الخراسانيس ، ورحل إليه النسائي والحسن بن سفيان ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وعامة الخراسانيس ، ورحل إليه الألامة من الأمصار ، وكان يسكن قديماً بغذاد ثم انتقل إلى وطنه مرو وسكنها إلى حين وفاته ،

وكان يقول: انصرفت من العراق وأنا ابن ثلاث وثلاثين سنة فقلت: لو بقيت ثلاثاً وثلاثين المحرف ما جمعته من العلم إ وقد عشت بعده ثلاثاً وثلاثين وأخرى وأنا أتمنى بعد ما كنت أتمناه وقت انصرافي من العراق . ولد علي بن حجر سنة أربع وخمسين وماثة ، ومات في النصف من جمادي الأولى سنة أربع وأربعين وماثتين ، ودفن بقرية زرزم . ومن هذه القرية أبو عبد الله محمد بن أبي تُميلة عبد ربه بن سليمان الزرزمي ، يروي عن الفضل بن موسى السيناني وأبي بكر بن عياش العقري ، وخالد بن صبيع ؛ وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور فقال محمد بن سليمان بن عبد ربه بن أبي تميلة المروزي ، حدث عن أبي بكر بن عياش ، فقال محمد بن طيمان بن عبد ربه بن أبي تميلة المروزي ، حدث عن أبي بكر بن عياش ،

الزَرْقاني : بفتح الزاي وسكون الراء والقاف المفتوحة بعدما الألف وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى زرقان ، والمنتسب إليها أبوعلي أحمد بن جعفر الزرقاني المعروف بحمكان ، يسروي عن أبي مسعود أحمسد بن الفسرات السرازي ، روى عنسه الفساضي عبهد الله بن سعيد البروجودي .

الزرقي: بفتح الزاي وسكون الراء وفي آخرها القاف ، هذه النسبة إلى قرية من قمرى مرو بقال لها زرق ، على ستة فراسخ منها بأعالي البلد ، وحكى أن رجلاً من الزراقين اللين بأخلون أموال الناس بالشعبلة كان معه جراب فيه من آلات الزرق فوصل إلى هذه القرية فسأل عن اسمها فقيل له اسمها زرق فانصرف الرجل وقال : ههنا الزرق بالقرى ، فايش يظهر فيما عن اسمها فقيل له المنها المقرية وزدجرد بن شهريار آخر ملوك العجم في سنة إحدى وثلاثين من الهجرة وهي السنة الثامنة من خلافة عثمان رضي الله عنه ، والمشهور منها أبو احمد محمد بن أحمد بن يعقوب الزرقي المروزي يروي عن أبي عبد الرحمٰن عبد الله بن محمود السعدي وأبي حامد أحمد بن عيسى بن رزام المروزي ، ووى عنه أبرسهل الأوذي ، وأبو مسعود البجلي الحافظ . ومن القدماء أبو يعقوب إسحاق بن يوسف بن

المثنى الزرقي ، كان شديداً على أهمل البدع ، وكنان من أهل العلم والفضل . وأبو بكر أحمد بن يعقوب بن داود بن عمار الزرقي كان شديداً على أهل البدع، يروي عن عبـد الله بن أحمـد بن حنبل . ومن القـدماء حبيب الـزرقي ، يروي عن حـامد بن آدم ، ذكـره أبو زرعـة السنجي في كتابه وعمار بن نصر الزرقي ، يروي عن الوليد بن مسلم والفضل بن موسى .

الزُّرَقي : بضم الزاي وفتح الراء وفي آخرها القاف ، هذه النسبة إلى بني زُرَيق وهم بطن من الأنصار يقال لهم بنو زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشم بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن اصرىء القيس بن ثعلبة بن مــازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، والمشهور منهما أبو عياش الزرقي ـ واسمه عبيد بن معاوية بن الصامت ، يروي عن أنس بن مالـك رضى الله عنه . والحارث بن مخلد الزرقي الأنصاري المدني ، يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، روى عنه سهيل بن أبي صالح ويسر بن سعيد . وحنظلة بن قيس الزرقي الأنصاري المدني ، وربيعة بن أبي عبد الرحمٰن . وعلي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري ، من أهل المدينة ، يروي عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع ، روى عنه ابن عجلان وابنه يحيى بن علي بن يحيى ، مات سنة تسع وعشرين ومائة . وأبــو الحسين أحمد بن أحمــد بن محمد بن الحسن بن مسعود بن عبادة بن أبي عبادة واسمه سعد بن عثمان بن خُلْدة بن مخلَّد بن عامر بن زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج الأنصاري الزرقي ، ذكر أنه ولد ببغداد في قنطرة الأنصار في شهر رمضان سنة عشر وثلاثمسائة ، وسكن مصر ، وحدث بها عن إسحاق بن إبراهيم بن أفلح الأنصاري ، روى عنه عبد الواحد بن محمد بن مسرور البلخي وذكر أنه سمع منه في سنة خمس وخمسين وثلاثماثة قـال : وكان ئقة .

الزَّرُكراني : بفتح الزاي والراء الساكنة والكاف المفتوحة والراء وفي آخرها الألف والنون ، هذه النسبة إلى زركران وهي قرية من قرى سمر قند من عمل بُوزماخر ، منها أبو علي الحسن بن الحسين الزركراني الحافظ المعروف بألب أرسلان ذكره عمر بن محمد بن أحمد النسفي وقال إمام سمرقند في آخر عمره وتوفي في قرية زركران ليلة السبت التاسم عشر من شهر ربيع الآخر سنة تسع عشرة وخمسمائة ، وهو ابن مائة وتسع وثلاثين ، وخرجت الحيات من المفيرة التي دفن فيها ، روى عنه أبر إبراهيم إسحاق بن نصر السمرقندي .

الزَّرْماني : بفتح انزاي وسكون الراء وفتح الميم وفي آخرهـا النون ، هـــلــه النسبة إلى

زرمان وهي من قرى السغد(<sup>()</sup> على سبعة فراسخ من سموقند ، منها أبو بكر محمد بن موسى الـزرماني ، يروي عن محمد بن المسبح الكسي ، روى عنه محمـــد بن محمــد بن نصــر بن حمويه الكمرجي السغدي بزرمان .

الزُرَنُّعَجِري : بفتح الزاي والراء وسكون النون والجيم المفتوحة وفي آخرها الراء ، هذه النسبة إلى زرنجري ، ويقال لها زرنكـري ، وهي قريـة من قرى بخــارى ، منها أبــو سليمان داود بن طلحة بن قابوس الزرنجري ، قال غنجار : من أهل زرنكري ، يروي عن أبي عمران موسى بن نصر الثقفي البغدادي ومحمد بن سلام البيكندي وعبـد الله بن أبي حنيفة الـدبوسي وغيرهم ، روى عنه أبو إسحاق بن المهتدى بن يونس البخارى . وأبو الفضل بكر بن محمد بن على بن الفضل بن الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن عثمان بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن جابر بن عبـد الله الأنصاري الـزرنجري ، إمـام فاضـل عارف بـروايات مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، حافظ لها مرجوع إليه في الفتاوي والوقائع ، عمر العمر الطويل حتى انتشر عنه العلم ، وحدث بالكثير وأملى وسمعوا منه ، سمع أستاذه الشمس أبا محمد عبد العزينز بن محمد الحلواتي وأباسهل أحمد بن على الأبيبوردي وأباحفص عمر بن منصور بن الحافظ وأبا مسعود أحمد بن محمد بن عبد الله البجلي الحافظ وأبا القاسم ميمون بن على بن ميمون الميموني وأبا عبد الله إبراهيم بن على الطبري وأبا يعقوب يوسف بن منصور السيّاري الحافظ وأبا بكر محمد بن سليمان الكاخشتواني وأبا عمرو محمد بن عبد العزيز القنطري وأبا نصر أحمد بن عبد الله بن الفضل الخيراخري(٢) ، وتفرد في وقته بـالروايـة عن أكثر من ذكرناهم من الشيوخ ، كتب لي الإجازة بجميع مسموعاته ، حصل ذلك أبو عبـد الله محمد بن عبد المواحد المدقاق الحافظ ، روى لنا عنه أبو حفص عمر بن محمد بن طاهر الفرغاني بقاسان ، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر الخلمي ببلخ ، وأبو عبد الله محمد بن يعقوب الكماشاني بسرخس ، وأبو الفضل محمد بن على المزمي بسمرقند ، وأبو محمد عبد الحليم بن محمد البرَّاني ببخارى ، وجماعة كثيرة سواهم ، وكانت ولادته في سنة سبع وعشرين وأربعمائة ، ومات صبيحة يوم الخميس التاسع عشــر من شهر ربيــع الأول وقيـل من شعبان سنة اثنتي عشرة وخمسمـاثة ببخـاري ودفن بمقبـرة كــلابــاذ وزرت قبـره . وأبو يعقوب يوسف بن طلحة بن قابوس الزرنجري ، يروي عن أبي أحمد بحيـر بن النضر ،

<sup>(</sup>١) في اللباب و سمرقتد ع .

<sup>(</sup>Y) تَقَدُّم في رسمه رقم ١٥١٧ وبينا أن الصواب ۽ الخيزاخزي ۽ وتحرفت النسبة هنا في س و م .

روى عنه أبو الطيب طاهر بن محمد بن حمويه .

المرزّنجي: بفتح الزاي والراء وسكون النون وفي آخرها الجيم ، هـ له النسبة إلى زرنج ، وهي ناحية بسجستان ، خرج منها جماعة من العلماء منهم أبو عبد الله محمد بن كرام العابد السجزي الزرنجي ، وقبل إنه من بني نزار مولده بقرية من قرى زرنج ونشأ بسجستان وذكرته في الكاف في الكرامي لأن المسمّين من أصحابه يعرفونه به .

الزرندي: بفتح الزاي والراء وسكون النون ، وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى زرند وهي بليدة بنواحي أصبهان ، أكثر أهلها أصحاب جمال وجمالون ، ومنها أبو عبد الله محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد الزرندي الشيرازي الأديب النحوي ، دحث بشيراز عن أبي الحسن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن فراس العبقسي المكي ، سمع منه بمكة وسمع بشيراز أبا الحسين عبد الله بن محمد الخرجوشي ، وبالأبلة أبا الحسن محمد بن الحسن الشطي ، وببغداد أبا الحسن أحمد بن محمد بن الصلت القرشي ، وغيرهم سمع منه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد النخشبي وأبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي الحافظان وذكره النخشبي في معجم شيوخه وقال : أبو عبد الله الزرندي النحوي عالم باللغة ثقة في الرواية ، سمع بشيراز ورحل إلى البصرة وبشاطىء عثمان بالأبلة وبغداد .

الزُّرُواني : بضم الزاي وسكون الراء والواو المفتوحة بعدها الألف وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى زروان وهو اسم لجد أبي بكر محمد بن إبراهيم بن زروان الأنطاكي الزرواني ، من أهل أنطاكية ، يروي عن الحسين بن إسحاق ، روى عنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني ، وحدث عنه في معجم شيوخه .

الزرادينزكي : يفتح الزاي وضم الراء وسكون الواو وكسر المدال المهملة وسكون الياء المنفوطة باثنتين من تحتها وفتح الزاي وفي آخرها الكاف ، هذه النسبة إلى قرية بسمرقند على أربعة فراسخ منها عبد الجبل من عقبة كس يقال لها زروديزه ، منها أبو يحيى أحمد بن سعيد (۱) بن نوح التميمي الخياط الزروديزكي ، قال أبو سعد عبد الرحمٰن بن محمد الإدريسي كان في عصرنا لم نرزق السماع منه ، يروي عن محمد بن معاذ الخزاعي السمرقندي ، ذكر لى عنه محمد بن بكر بن محمد الفقيه السمرقندي (۱) .

<sup>(</sup>١) مثله في اللباب ، ووقع في س وم s سعد s .

<sup>(</sup>٢) (الزرهوني ) في معجم البلدان وررهون : جبل بقرب قاس ، فيه أمة لا يحصون ، ينسب إليها أبو العباس ،

الزُّرَيْقِي : بضم الزاي وفتح الراء وبعدها الياء الساكنة المنفوطة بالتنين من تحتها وفي أخرها القاف ، هذه النسبة إلى بعض أجداد المنتسب وهو يعرف بالزريقي ، قال ابن ماكولا : هو شاعر شامى يعرف بالزَّرَيْق مشهور بأبيات منها :

وكسم تستسقىع بسي أن الأأفسارقه واسلفسرورة حمال الاتشمقىعــه قلت وأولها:

لا تعد ذايسه فيإن العدل بولسه قد قلت حقاً ولكن ليس يسمعه وشيخنا أبو متصور عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الواحد بن الحسن بن منازل الشيباني الزريقي القزاز يعرف بابن زريق وبهذا كان يعرف ، فلو قال له أحد: الزريقي لا يبعد حتى لو نسبه واحد بهذه النسبة لا يخفي ، سمع أبا الحسين بن المهتدي بالله وأبا الغنائم بن المأمون وأبا الغنائم بن اللجاجي وأبا جعفر بن المسلمة وأبا بكر الخياط المختلف وأبا بكر الخياط المقري وجماعة من هذه الطبقة ، سمعت منه الكثير وكتاب تاريخ بغداد للخطيب إلا الجزء الساص والثلاثين ، وتوفي في شوال سنة خمس وثلاثين وخمسمائة ببغداد ودفن بباب حرب .

المرزّي: بفتح الرزاي والراء المشلدة ، هذه النسبة إلى زرّ وهـو اسم لبعض أجداد أيي محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زر الخواري الزري من خوار الري ، ذكرته في الخاء إن شاء الله تعالى واسم بعض أجداده زر فنسب إليه سكن بخارى ومات بها وكان مكثراً ، يروي عن آدم بن موسى الخواري وأبي العباس أحمد بن جعفر بن نصر الرازي المجال ، ووى عنه ضبحار وأبو عبد الله المستغفري والحاكم أبر عبد الله الحافظ ، ومات ببخارى في صفر سنة أربع وسبعين وثلاثمائة .

الزِرَّي: بكسر الزاي والراء المشددة ، هذه النسبة إلى زر وهو زربن عبد الله ، كوفي قدم بخارى مع قتيبة بن مسلم الباهلي وسكنها ، وولد له بهما الأولاد ، منهم أبو الفوارس أحمد بن محمد بن جمعة بن السكن أمية بن زر بن عبد الله النسفي الزري ، سمع إبراهم بن معقل النسفي ومحمد بن إبراهيم البوسنجي ، وتوفي بنسف في شهور سنة ست وستين وثلاثمائة .

أحمد بن الحسين بن علي بن الأمير الزرهوني فلهه مكتابة الزيتون بالعدوة من أرض المغرب ، وكملك أبيوه وجده
حافظان لسلعب ملك ، وكان بوصف بالمحفظ والصلاح ، قدم الإسكندرية وأقام بها واقيه السلفي وكتب هنه وذكره في
محجم السفر ، وقال قرأ علي كثيراً من الحديث وكتب في سنة ٩٠٣ ، .

#### باب الزاي والطأء

الرَّطَني : بفتح الزاي والطاء المهملة المشددة (() وفي آخرها النون هذه النسبة إلى زطن . منها أبو الحسن عبد الله بن محمد بن الفرج الزطني المكبي ، يروي عن بحر بن نصر بن سابق الخولاني ، روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقري وقال أنا أبو الحسن الزطني المكي بمكة في دار الندوة .

<sup>(</sup>١) مثله في اللباب واقتصر ابن تقطة على قوله و يفتح النزاي والطاء ، وعلى ذلك جرى المشتبه والتوضيح والتيمسر ، وتفسية ذلك عدم التشديد قال في الاستدراك و نقلته مضبوطاً من خط أيي سمد البغدادي الحافظ وفيره ، .

#### باب الزاي والعين

الرزّقاليري: بفتح الرزاي والعين المهملة وكسر الفاء والراء المهملة هذه النسبة إلى الرزقاليري: بفتح الراي والعين المهملة ودرس بن يزيد بن عبد الرحمٰن الأودي الزعافري، من أهل الكوفة، وهو والد عبد الله إدريس بن يزيد بن عبد البه عن أبي هريرة الزعافري، من أهل الكوفة، وهو والد عبد الله بن إدريس وهو أخو داود الأودي. وأبو ومحمد عبد الله بن إدريس وهو أخو داود الأودي. وأبو ومحمد يدي ين سعيد الأنصاري وابن أبي خالد، كان مولده سنة خمس عشرة ومائة، ومات سنة يحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي خالد، كان مولده سنة خمس عشرة ومائة، ومات سنة إحدى أو نتين وتسعين ومائة، وكان صلباً في السنة، روى عنه احمد بن حبيل ويحيى بن معين وأهل العراق. وأبو يزيد داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري، من أهل الكوفة، وهو عم عبد الله بن إدريس، يروي عن أبيه والشعبي، روى عنه وكبح والمكي، مات سنة إحدى وخمسين ومائة، وكان ممن يقول بالرجعة، وكان الشعبي يقول له ولجابر الجعفى؛ لوكان لي عليكما سلطان ثم لا أجد إلا إبرا لسبكتها ثم غللتكما بها.

الزُعْبَلي : بفتح الزاي وسكون العين والباء الموحدة المفتوحة وفي آخرها اللام ، هـذه النسبة إلى زعبل وهو بطن من سامة بن لؤي هو زعبل بن الوليد بن عبد الله بن أذينة بن كراز بن كعب من ولد سامة بن لؤي .. ذكره أبو فراس السامى في نسب بني سامة بن لؤي .

الزِعْبِلي: بكسر الزاي والباء الموحدة بينهما العين المهملة وفي آخرها اللام ، هذه النسبة إلى زعبل ، وهو اسم لبعض أجداد المرأة المعمرة الصالحة العالمة أم الخير فاطمة بنت أي الحسن علي بن المظفر بن زعبل بن عجلان البغدادية الزعبلية هكذا كنت أرى مقيداً بخطها وخط غيرها ، كانت من أهمل القرآن ، عاشت أكثر من مائة سنة حدثت عن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي ، سمعت منها وتوفيت سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة (٢) بنيسابور وكانت تسكن خان الفرس بنيسابور(١) .

<sup>(</sup>١) بياض في ك ، وفي اللباب ، واسمه عامر بن حرب بن سمد بن منبه بن اود \_ بطل من أود ، .

<sup>(</sup>Y) في س و م ٥٣٣٥ وفي الاستدال و قال أبـو سعد السمعاني سمعت من عبد الشافر بن محمد بن أبي الحسين الفارسي الصحيح لمسلم وغريب الخطابي وكانت شيخة صالحة عالمة من أهل القرآن تعلم القرآن للجواري ، ولادتها سنة خمس وللالين وأربحمالة ، وتوفيت سنة التنين \_ وقبل ثلاث \_ وفلاتين وخصمالة بنيسابور » .

الزَّعْفَراني : بفتح الزاي المنقوطة وسكون العين المهملة وفتح الفاء والراء المهملة ، والمشهور بهذه النسبة أبوعلي الحسن بن محمد بن الصّباح الزعفراني البزار ، وانتساب إلى الزعفرانية وهي قرية من قرى سواد بغداد تحت كلوذا وليس هي إلى بيع الزعفران ، وهو أحد الأئمة المعروفين وإلى الساعة بكرخ بغداد درب ينسب إليه يقال له درب الزعفراني ، يروي عن سفيان بن عبينة ، وكان راوياً للشافعي ، وكان يحضر أحمد وأبو ثور عند الشافعي رحمهم الله وهو الذي يتولى القراءة عليه فلما فرغ من قراءة كتاب الرسالة قال له الشافعي : من أي العرب أنت؟ ( قال ) فقلت : ما أنا بعربي وما أنا إلا من قرية يقال لها الزعفرانية ؛ قال فقال لى : أنت سيد هذه القرية ؛ وقال أبو بكر الخطيب : القرية تحت كلوذا ؛ روى عنه أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وغيرهما من الأثمة ، ومات في شهر ربيع الآخر يوم الاثنين سنة تسم وأربعين وماثتين . وأبو معاوية عبد الرحمٰن بن قيس الزعفراني ، من أهل البصرة ، يروي عن محمد بن عمرو وحماد بن سلمة والبصريين ، روى عنه أهل البصرة ، كان ممن يقلب الأسانيد ، ويتفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الإثبات ، تركه أحمد بن حنبل ، روى عنه أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي . وأبو القاسم بنان بن محمد بن بنان الزعفراني خطيب قرية الزعفرانية قرية أسفل من كلوذا ، سمع محمد بن إسماعيل الوراق وأبا حفص بن شاهين ، قال الخطيب : كتبت عنه في قريته الزعفرانيـة وقت انحداري إلى البصـرة ، وكان صدوقاً ، وكان ذلك في جمادي الأولى سنة اثنتي عشـرة وأربعمائـة . وممن انتسب إلى بيع الزعفران . وهو الشيء الذي يصفّر به الثياب وغيرها . أبو هاشم عمار بن عمارة(١) الزعفراني ، من أهل البصرة ، يروى عن الحسن ، روى عنه روح بن عبادة وقرة بن حبيب . وبين همذان وأستراباذ قرية يقال لها الزعفرانية ، خرج منهما جماعة من المعروفين ؛ وحمدث أبو الحسن على بن عمر الدارقطى وأبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين عن أبي أحمد القاسم بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن زياد بن بُلبُل الزعفراني الهمذاني ، وهو أخو أبي عبد الله سمع أبا زرعة الرازي وأحمد بن محمد بن سعيد التبعى وغيرهما من البغداديين ، فلا أدري هو من

<sup>(</sup>١) (الزهبي) استفركه اللباب وقال ه بكسر الزاي وسكون العين المهملة وأخره ياه موحدة نسبة إلى زهب بن مالك بن خطف بن أمركه القيس بن بهتة بن سليم بعنن مشهور من سليم ، منهم بزيادين الأخنس بن حبيب بن جود (الصواب: جود بغسم الحجيم وتشديد الراء راجع الإكمال) بن زعب بن مالك ، له صحبة ، وهدت أنه التي تهج يعج الفخر - رابته معن ، له صحبة ؛ وهدت زعب هي التي أخلت المحاج سنة حمس وأريمين وخمسمائة فهلك منهم نحلق كثير قالاً وعملماً وحوماً ، ثم إن الله تعالى ومي زعباً بالفلة والللة بعدها إلى الآن .

 <sup>(</sup>١) مكذا في تاريخ البخاري وتحف ابن أبي حاتم والتهذيب وغيرها ، ووقع في ك د بن أبي هبادة ، وفي بقية النسخ والمبد وال

هذه القرية أم لا ؟ . ومنها الشاعر الزعفراني الذي يقول :

إذا وردت مناء النصراق ركبالسين فللأحبيذا أرونيد من هيميذان وأبو الحسين مخمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن عبدوس بن كامل الدلال المعروف بالزعفراني ، من أهل بغداد ، وكان فقيهاً صالحاً ثقة ، ذكره أبو القاسم التنوخي وقبال : كان أبو الحسين الزعفراني ثقة ، وكمان يختلف إلى أبي بكر الرازي ويأخذ عنه الفقه ؛ سمع الحسن بن على بن محمد المصري وأبا عمرو عثمان بن أحمد بن السماك وأبا بكر محمد بن الحسن بن زياد النقاش وأبا بكر محمد بن عبد الله الشافعي وحبيب بن الحسن القرَّاز وغيرهم ، روى عنه القباضي أبو القباسم على بن المحسن التنوخي ، وكبانت وفاته في سنة ثلاث أو أربع وتسمين وثلاثماثة . وأبوعبدالله محمد بن الحسين بن محمد بن سعيد الزعفراني البواسطي ، من أهل واسط وظني أنه منسوب إلى بيع البزعفران سمع أحمد بن الخليل البرجلاني وأبا بكر أحمد بن أبي خيثمة النسائي وأبا الأحوص محمد بن الهيثم القاضي ومحمد بن زكريا الغلابي وزكـريا بن يحيى السـاجي ، وكان عنـده عن ابن أبي خيثمة كتـاب التاريخ وقدم بغداد وحدث بها فروى عنه من أهلها عياش بن الحسن بن عياش مناقب الشافعي تصنيف زكريا الساجي ، وروى عنه القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي ، وكان سمع منه بالبصرة ، وكان ثقة ، ومات في شوال من سنة سبع وثلاثين وشلاثمائية . والحسين بن أحمد بن بسطام الزعفراني البصري ، يروى عن إسماعيل بن إسراهيم البصري ، روى عنه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني . وعلى بن أحمد بن بسطام الزعفراني البصري ، يروي عن عمه إبراهيم بن بسطام ، روى عنه الطبراني أيضاً . وأما الزعفرانية فهم فرقة من النجارية ، ينتمون إلى مقدم لهم يقال له الزعفراني ، وهذه الفرقة كانت تقول بحدوث كلام الله ، وإن كلامه غيره ، وإن كل ما هو غيره فهو مخلوق ؛ ويقولون مع ذلك إن القول بأن القرآن مخلوق كفر ، وكانت الزعفرانية بالري يقولون في دعائهم : يا رب أهلك من يقول بأن القرآن مخلوق ؛ فيجمعون بين المتناقضين .

الزَّخلي : بكسر الزاي وسكون المين المهملة بعدهما السلام ، هذه النسبة إلى زِعل ، وهو من بني سامة أيضاً ، وهو الزعل بن كعب بن حجية بن عمرو بن جَرْسِية بن المجزم من بني سامة بن لؤى .

الرَّعلي: بفتح الزاي وكسر العين المهملة وفي آخرها اللام، هذه النسبة إلى زَعل وهو الزَعل بن صبري بن يزيد بن كعب بن شراحيل بن عبد العزى، وكان شريفاً، وهـو من ولد. المدنية الحبشية، من رهط زيد بن حارثة حب رسول الله ﷺ. والزعل بطن من بني سامة بن

لؤي وهو الزعل بن عمرو بن حيّان بن جابر ، من بني سامة بن لؤي ـ ذكره أبو فراس السامي . وقال أيضاً : والزعل بن النعمــان بن الأشرف بن عمــرو بن حيان . وقــال أيضاً : والـزعل بن صعب بن النعمان بن الأشرف بن عمـرو بن حيان بن جابر ، من بني سامة بن لؤي .

الزَّعُوْرِي : بفتح الزاي وضم العبن المهملة بعدهما الواو وفي آخرها الراء ، هذه النسبة إلى زعورا وهو اسم لجد أبي زيد قيس بن السكن بن قيس بن زعورا الأنصاري الزعوري ، من الأنصار ، عم أنس بن مالك رضي الله عنه ، جمع القرآن على عهد النبي ﷺ هكذا ذكره أبو حاتم الرازي .

الـزَعْلاني : بفتح الزاي وسكـون العين المهملة وفي آخرهـا النون ، هـلـه النسبة إلى زعلان ، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، وهو أبو على الحسين بن إبراهيم بن الحر بن زعلان الزعلاني ، وهو يقلب باشكاب ، وهو والد محمد وعلي ابني إشكاب ، سمع محمد بن راشــد المكحولي وفليح بن سليمان وعبـد الرحمٰن بن أبي الـزناد وحمـاد بن زيد وعـدي بن الفضل وشريك بن عبد الله ، روى عنه ابنه محمد ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرّمي ومحمد بن إسحاق الصاغاني وعباس بن محمد الدوري ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رجاء التميمي ، وكان ثقة ، ذكر نسبه محمد بن سعد ، مات سنة ست عشرة وماثتين في خلافة المأمون وهمو ابن إحدى وسبعين سنة . وابنه أبمو جعفر محمد بن الحسين بن إسراهيم بن الحربن زعلان العامري ، أصلهم من نسا ، وكان حافظاً فهماً ، سمع أبا المنذر إسماعيل بن عمر وأبا النضر هاشم بن القاسم ومصعب بن المقدام ومحمد بن أبي عبيدة المسعودي ومعاوية بن هشام وعبد الصمد بن عبد الوارث ، روى عنه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه حبديثين ، وحدث عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل وابنه الحبر بن محمد بن إشكاب ويحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد الدوري ، وقال عبد الرحمٰن بن أبي حاتم : كتبت عنه مع أبي وهو ثقة ، سئل أبي عنه فقال : صدوق ؛ وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: أبو جعفر محمد بن الحسين بن إبراهيم البغدادي بن إشكاب ، كان من أهل العلم والأمانة ؛ وقال غيره : مات في المحرم من سنة إحدى وستين وماثتين وله ثمانون سنة وذكر لنا عنه أن ميلاده في سنة إحدى وثمانين وماثة وقد يغلط في تاريخ موته فيقال: في آخر منة ستين ومائتين. وأبو الحسن على بن الحسين بن إبراهيم بن الحربن زعلان الزعلاني المعروف بابن إشكاب أخو محمد ، وكان الأكبر ، سمع إسماعيـل بن علية وحجاج بن محمد الأعبور وعبيد الله بن بكر السهمي وعمر بن شبيب المسلى ، روى عنيه أبو داود السجستاني وأبو ذر بن الباغندي ويحيى بن صاعـد ، وكان ثقـة صدوقـاً ، ومات في شوال سنة إحدى وستين وماثنين .

الزُعِيْمي : بفتح الزاي وكسر العين المهلمة وسكون الياء المنقوطة بائتين من تحتها وفي آخرها الميم ، هذه النسبة إلى زعيم الدولة ابن المعوج ، وأبو المخير مسرة بن عبد الله الزعيمي مولاه شيخ صالح فقير من أهل بغداد سمع أبا نصر محمد بن محمد بن علي الزينبي الهاشمي ، سمعت منه أحاديث بإفادة أبي بكر بن كامل .

#### باب الزاي والغين<sup>(۱)</sup>

الزَّفْر بِّماشي: بفتح الزاي والراء المكسورة بينهما الغين المعجمة ثم الياء آخر الحروف والميم المفتوحة ، في آخرها الثين المعجمة بعد الألف ؛ هلم النسبة إلى محلة كبيرة من محال سموقند ، منها الإمام عمر بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن الحسين بن عبد الله الخباز ((۱) الزخريماشي ، ويقال بالجيم بدل الشين ، من أهل سموقند يسكن سكة عبدك ، كان خليفة إبراهيم بن إسماعيل الصفار في الخطابة بسموقند ، يروي عن طاهر بن عبد الواحد النسفي ، وكانت ولادته في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة ، ومات في رجب سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة .

الزِهْبي: بكسر الزاي وسكون الغين المعجمة وفي آخرها الباء الموحدة هذه النسبة إلى زغب وهو بطن من سليم ، منها يزيد بن الأخنس بن حبيب بن جُرة بن زغب بن مالك الزغب من بني بهشة بن سليم بن منصور وهدو أبو معن بن يهزيد السلمي ، روى هدو وابنه عن النبي ﷺ (٣).

الزَّفَنْداني : بفتح الزاي والغين المعجمتين وسكون النون وبعدها المدال المهملة وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى زغندان وهي قرية بصرو على ستة فـراسخ قـريبة من سنج ، اجتزت بها نوباً عدة ، كان منها أبو محمد سليمان بن عبد الله الزغنداني ، كان أحد الفقهاء ،

<sup>(</sup>١) (الرفاري) في الدرر الكامة ١٣/٢ ء الحسن بن علي بن حمد بن حميد بن إبراهيم . . . طدر الدين الغزي الرفاري ولد سنة ٢٠٧ وتعاني النظم وبرع لهه . . . وكانت وفاته في رجب سنة ٢٥٣ ء وفي الشاج (زغر) وكامر الزفارة بالضم محلة بمصر ء ( الزهبي ) يأتي في الأصل ١٩٣٥ .

<sup>(</sup>٢) هكذا في اللباب ، ووقع في ك د بن عبد الله الخبار ، وفي ب د بن عبد الله الحيار ، وفي س و م د بن عبد الجبار ،

<sup>(</sup>٣) في اللباب و في مقد الترجمة قلط وإسقاط ، أما الفلط فإنه جمل البطن اللي من سليم زها ـ سافين المحجمة ، وليس كللك ، وإسا هو بالمين المحجمة ، لا شبهة فيه و وقد استغراضاه في موضمه ) . وأما الإستاط فإنه فاته السبة إلى زفية بن حصية بن محميه بن حي رحي ( مثله في عدة مراجم منها الإكمال في رسم عصية ، لكن في ٢٠٩٩ في رسم حي بقسم فتشديد : ومصيص بن حن بيت بني القين بن جسر) من واثل بن جشم بن مبالك بن كسب بن القين سنهم سعد بن إلى عصور بن صغر بن حليقة بن فرية بن زفية ، كان سيدهم ، وابته المحكم وإياه عنى حسان بن ثابت حين قال لربيعة بن أيي براه .

أبنوك أخبو التحيروب أبنوينواه وخالتك مناجد حكم بن سعده.

رحل إلى محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وحصّل كتبه ولما مات تزوج إسحاق بن راهويه بابنته بسبب كتب الشافعي حتى حصلت عنده ، ومات سليمان سنة إحدى وعشرين ومائتين ، سمع الوليد بن مسلم ويحيى بن معيد القطان والنضر بن شميل وغيرهم .

المرَّقُوري: بفتح الزاي وضم الغين المعجمة والراء بعد الدواو ، هذه النسبة إلى زخورة . . . . . . وهو أبو علي محمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن إيراهيم بن يزيد بن صالح البزاز المعروف بابن الزغوري من أهل نيسابور ، كان ثقة صدوقاً صالحاً، وممن تعب في طلب المحديث وجمعه ، مسمع أبا حامد أحمد بن محمد بن بلال والعباس بن محمد بن قوهيار وأبا بكر محمد بن الحسين القطان ، وبالمري أبا حاتم الوسقندي ، وببغداد أبا علي إسماعيل بن محمد الصفار ، وبمكة أبا سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي ، وطبقتهم ، روى عنه الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وذكره في التاريخ فقال : أبو علي بن الزغوري ، كان من أولاد الثروة ومن المجدين للحديث المجتهدين في طلبه وجمعه ، وممن يذاكر بسؤالات الشيوخ ، وكان يطلب على كتاب مسلم بن الحجاج ويتعب في جمعه ، سمع معنا جملة من الحديث وسمع من جماعة لم أسمع منه ، وحدث بنيسابور وبغداد وتوفي في يوم الخميس السابع والعشرين من شهر رمضان سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ، ودفن بمقبرة بز . . .

الزُّفَيْسي : بضم الزاي وفتح الغين المعجمة وسكون الياء المنقوطة باثتين من تحتها وفي أخرما الثاء المنقوطة بثلاث ، هـله النسبة إلى زغيث<sup>(۱)</sup> ، وهـو بطن من . . . . والمشهور بالنسبة إليه أبو حفص عمر بن عثمان بن الحارث بن مسرة (۱) الزغيثي ، حمصي ، يروي عن عطية بن بقية وأبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشج وإبراهيم بن سعيد الجوهري وغيرهم روى عنه الحسين بن أحمد بن عتّاب وأبو بكـر محمد بن إبـراهيم بن المقري وذكـر أنه سمـع منه بأنطاكية .

<sup>(</sup>١) ( الزغبي ) رسمه اس نقطة في الاستدراك وقال: ويضم الزاي وقتح الفين المعجمة وسكون الباء وبعدها باء معجمة بواحدة فهو أموعبد الله محمد بن عبد المدويز الكلابي ( الزغبي ) العقيد صاحب أحكام القضاء ـذكره أبو محمد عبد الله من محمد بن هيد الله الأشيري في حملة شيوخه ـ نقلته من خطه وضيطه مجوداً « .

<sup>(</sup>٢) ماله في مطبوعة اللباب والتوضيع ، ووقع في ك ومخطوطة اللباب و ميسرة وطبع في تعليق الإكمال ١٣٥/٤ دمرة ع وإنما هو دمسرة ا

#### يأب الزاس والفاء

الزِقْعي: بكسر الزاي وسكون الفاء وفي آخرها الناء ثبالث الحروف ، هذه النسبة إلى الزفت ، وهو شيء أصود مثل القير ، وقال صاحب المجمل الزفت والزفت لغتان . والمشهور بهذه النسبة أبو العباس عبد الله بن عتاب بن أحمد الزفتي الدمشقي من أهل دمشق ، يروي عن أحمد بن عبد الله بن أبي المحواري وهشام بن عمار الدعشقيين ، روى عنه الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن المقري وأبو القاسم سليمان بن أحمد بن أبوب الطبراني .

#### باب الزاس والقاف

المزَّقَاق : بفتح الزاي والقاف المشددة والألف بين القافين ، هذه النسبة إلى الزق وبيعه وعمله وإصلاحه ، واشتهر بهلم النسبة أبو بكر محمد بن هبد الله الزقاق أحد شيوخ الصوفيــة الكبار ، وكان من أهل المجاهدات والرياضات ، وله أحوال عجيبة وكرامات ظاهرة ، وكان يحكى(١) أنه خرج في وسط السنة إلى الحج قال : وأنا حدث السن وفي وسطى نصف جل وعلى كتفي نصف جل فرمدت عيني في الطريق فكنت أمسح دموعي بالجل فأقرح الجل الموضع فكان يخرج الدم مع الـدموع فمن شــدة الإرادة وقوة ســروري بحالى لـم أفــرق بين المدموع والمدم وذهبت عيني في تلك الحجة وكماتت الشمس إذا أثرت في يمدي قبلت يدي ووضعتها على عيني سروراً مني بالبلاء ؛ قال الجنيد : رأيت إبليس في منامي وكأنــه عريـــان فقلت لمه : ما تستحي من النباس ؟ فقال : بمالله هؤلاء عندك من النباس لو كمانوا من النباس ما تلاعبت بهم كما يتلاعب الصبيان بالكرة ، ولكن الناس غير هؤلاء ؛ فقلت له : ومن هم ؟ فقال : قوم في مسجد الشونيزي قد أضنوا قلبي وأنحلوا جسمي ، كلما هممت بهم أشاروا إلى الله أكاد أحترق ؛ قال الجنيد : فانتبهت ولبست ثيابي وجئت إلى مسجد الشونيزي وعلى ليل ، فلما دخلت المسجد إذا بثلاثة أنفس جلوس رؤوسهم في مرقعاتهم ، فلما أحسوا بي دخلت المسجد أخرج أحدهم رأسه وقال: يا أبا القاسم أنت كلما قيل لك شيء تقبل ؛ وحكى أبو الأديان قال : كنت مع أستاذي أبي بكر الزقاق فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي فقال : يا بني لتجدن غبه ولو بعد حين ، فبقيت عشرين سنة وأنا أراعي ما أجد ذلك الغب فنمت ليلة وأنا متفكر فيه فأصبحت وقد نسيت القرآن كله .

الزُّقَيْقِي : بضم الزاي والياء الساكنة آخر الحروف بين الفافين ، هـذه النسبة إلى زقيق وهو اسم لجد يـزيد بن محمـد بن زقيق الأيلي الزقيقي من أهــل أيلة ، حدث عن الحكم بن عبد الله ، روى عنه هارون بن سعيد بن الهيثم .

<sup>(</sup>۱) هذه الحكاية غي تاريخ بفداد ج o رقم ٢٩٦٤ أستدها الخطيب بقوله و حفشا عبد العزير بى أبي الحسن القرميسيني قال سمعت علي بن عبد الله بن جهضم يقول سمعت أبا بكر الرقي يقول حرجت في وسط السبة إلح ، كذا وقع هناك ( الرقمي ) فلا أدري أكان الزقاق هذا من أهل الرقة لم الصوف ( الزقمي ) بزاي مكسورة نسبة إلى الرق

#### باب الزاس والكاف

الزكاري: بفتح الزاي والكاف المشدة وفي آخرها الراء بعد الألف ، هذه النسبة إلى عبد الوهو اسم الجد لأبي حفص عمر بن زكار بن أحمد بن زكار بن يحيى بن ميمون بن عبد الله بن دينار التمار الزكاري ، من أهل بغداد ، حدث عن أبي عبد الله الحسين بن إساعيل المحاملي وعثمان بن جعفر بن اللباب وحمزة بن القاسم الهاشمي وأبي الحسين بن الأشناني وإسماعيل بن محمد الصفار ، روى عنه أبو القاسم الأزجي وأبو القاسم الأزهري وبيد الله بن الحسن الطبري وغيرهم ، وكان ثقة مأموناً ، وآخر من روى عنه أبو الحسن وهبة الله بن الحسن الطبري وغيرهم ، وكان ثقة مأموناً ، وآخر من روى عنه أبو الحسن محمد بن محموية الحنائي ، ومات في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة ، وابنه أبو الحسن منه أبو عبد الله الله الموري وأبوبكر الخطيب الحافظان ، وكانت ولادته في المحرم سنة تسع وأربعين وثلاثمائة ، ومات في المحرم سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ، ودفن بعقيرة باب الذير . وأخوه أبو القاسم علي بن عمر بن زكار بن أحمد بن زكار بن يحيى بن ميمون بن عبد الله بن وأخره أبو بكر الخطيب وقال : واخرة الزوائين وأربعمائة ، ودئن بعقيرة باب الذير . دين عن مناه وقال : واخره منة ست وثلاثين وأربعمائة ، ودات في شهر ربيم الأخر سنة ست وثلاثين وأربعمائة .

الزّكاني: بفتح الزاي والكاف وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى زكان وهي قرية من قرى سغد سموقند بين رزماز وكمرجه ، منها أبو بكر محمد بن موسى الـزكاني ، يروي عن محمد بن المسبح الكسي ، حدث عنه محمد بن محمد بن نصر بن حمويه الكمرجي<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ( الزكري ) في معجم البلدان وزكرم إما قرية بإفريقية أو الأندلس وإما قيل من البربر ، قال السلفي . أشدمي أبو القاسم فربانا في أعلى وزراجم أندلسية على ١٧ و ١٨ : فريان بي عنقي بن تميم الكتاب وزاد في أخيار وتراجم أندلسية الكتاب وزاد في أخيار وتراجم أندلسية : الما أن أشدني أبو حضس المروضي الزكريم ( واسعه حمر ـ وثله ابن حمديس الصقلي ـ والحج ديواته ٢٩٤ ) وإفريقية مما قالمه بالأندلس . . . . . ، وأذه في أحتال وتراجم أندلسية ما نشاه و فريان كان كثير المنظل ، وقد صحب شعراه أنويقية وطلقت عنه من شعرهم مقطعات »

# باب الزامي والزام <sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) ( الزلديوي ) في الفوه اللامع ١٧٩/٩ محمد بن محمد بن عيسى بن كرامة ـ ذكره ابن عزم وهو الآتي : محمد بن محمد بن عيسى العفوي الزلديوي المغرمي المالكي ، كان عالماً ، . . . وله تصانيف عدة . . . سات يتونس في سنة الثنين وثمانين ( وثمانمائة ) رحمه الله ع .

### باب الزام واليم<sup>(1)</sup>

الزماني : بكسر الزاي وتشديد الميم المفتوحة وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى زمان وهو ابن مالك بن صعب بن علي بن بكر بن وائل من ربيعة . وفي الأزد زمان بن مالك بن جداية . وفي الأزد أيضاً زمان بن تيم الله بن حقال بن أنسار . وفي قضاعة زمان بن حزيمة بن نهد . وفي هوازن زمان بن علي بن جشم بن معاوية بن بكر . والمشهور بهله النسبة عبد الله بن معبد الزماني ، يروي عن أبي قتادة حديث صوم عرفة ، روى عنه غيلان بن جرير ، والحديث مخرج في الصحيح لمسلم بن الحجاج . ومحمد بن يحيى بن فياض الزماني ، يسروي عن أبيه يحيى بن الفياض ويحيى بن سعيد القسطان وعبد الأعلى بن عبد الأملى وعبد الأعلى بن عبد الأملى وعبد الأعلى بن عبد الأملى وعبد الأملى وعبد الأعلى بن عبد الأملى وعبد الأعلى بن عبد الأملى وعبد الأملى وعبد الأعلى وعبد الأعلى وعبد الأملى وعبد الأمل وعبد الأملى وعبد الأمل وعبد الأملى وعبد ا

الزَّمَخُشُري : بفتح الزاي والعيم وسكون الخاء المعجمة وفتح الشين المعجمة وفي آخرها الراء ، هذه النسبة إلى زمخشر ، وهي قرية من قرى خوارزم كبيرة مثل بليدة ، بت بها ليلتين في تبوجهي إلى خوارزم وانصرافي عنها ، والمشهور من هذه القرية أبدو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري اللغزي ، كان يضرب به المثل في علم الأدب والنحو ، لقي الأفاضل والكبار وصنف تصانيف في التفسير وشرح الأحاديث وفي اللغة ، مسمع الحديث من المتأخرين ، وديوان شعره سائر ، ورد مرو في زماني ولم يتفق لي رؤيته والاقتباس منه ، وخرج إلى العراق، وجاور بمكة سنين ، وله يقول السيد أبو الحسن علي بن عيسى بن حمرة الحسني :

جميع قرى الدنيا سوى الفرية التي تبسّرًاهما داراً فمداء زمـخـشـرا وأحـر بأن تـزهى زمخشر بـامـرىء إذا عـد في أسد الشري زمخ الشري وظهر له جماعة من الأصحاب والتلاملة ، وروى لي عنه أبـو المحاسن إسماعيل بن

<sup>(</sup>١) ( الزمال) قال منصور في مشتبه النسبة من كتابه وباب الزبال والزيال والزمال . . . وأما الثالث بالزاي والممم فهو أبرعيد الله محمد بن الحسين بن محمد الانصاري المعروف بابن ، المزمال ، شيخ صالح ، مسمع بعكة من يونس بن يحمى الهاشمي وغيره ، صمع منه بمكة ، وسمع بمصر أيضاً ، واستوطن الإسكندوية آخر عمره وحدث بها » .

عبد الله الطويلي بطبرستان وأبو المحاسن عبد الرحيم بن عبد الله البزاز بأبيـورد ، وأبو عمـرو عامر بن الحسن السمسار بزمخشر ، وأبو سعد أحمد بن محمود الشاشي بسمـوقند وأبو طاهـر سامان بن عبد الملك الفقيه بخوارزم ، وجماعة سواهم ، وكانت ولادته بزمخشر في رجب سنة سبع وستين وأربعمائة ، وتوفي بجرجانية خوارزم ليلة عرفة من سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة .

الزَّمْزَمِي : بالميم الساكنة بين الزايين المفترحتين والزاي بين الميمين ، هذه النسبة إلى الجد ، وإلى زمزم البثر المعروف في المسجد الحرام ، وبها جماعة ينسبون إليه وأما البجد فهو عبادة بن الخشخاش بن عمرو بن زمزمة الزمرزمي ، له صحبة وشهد بدراً وقتل يوم أحد ، احتلف في نسبته وقال ابن إسحاق وأبو معشر : هو عبادة بن خشخاش بالخاء والشين ، وقال الواقدي : هو عبادة بن الحسحاس وهو ابن عم المجلد بن ذياد ، وهـو أخو، لأمه قتل يوم أحد ،

الزّمي: يفتح الزاي وسكون الميم وكسر العين المهملة ، هذه النسبة إلى الجد ، والمشهور بها أبو محمد موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة القرشي الزمعي الأسهور بها أبو محمد ) بن أبي حرملة الأسدي الزهري ، من أهل المدينة ، يروي عن أبي حازم الأعرج و( محمد ) بن أبي حرملة وأبي الحويرث ، روى عنه أهل الحجاز وابن أخيه يحيى بن المقدام الزمعي ومعن بن عيسى القزاز ومحمد بن عثمة وخالد بن مخلد القطواني وسعيد بن أبي مريم ، قال يحيى بن معين : موسى بن يعقوب الزمعي ثقة .

الزمليةي: بكسر الزاي وسكون الميم وكسر اللام والقاف ، هذه النسبة إلى قرية ببخارى يقال لها زمليقي ، ورأيت هذه النسبة في كتاب ابن ماكولا في ما أظن والصحيح أن هذه النسبة إلى زُمُلُق بغم الزاي والميم وهي قرية بالقرب من سنح خربت الساعة من قرى مرو ، والمنتسب إليها أبوجعفر محمد بن أحمد بن حباب الزملقي ، سمع عبد الله بن أحمد بن شويه وعبد الله بن عمر الزملقي ومنصور بن الشاه الفنديني وعمير بن أفلح السنجي وغيرهم مكذا ذكره ابن ماكولا في ترجمة سباب . وعبد الله بن عمر الزملقي راوية كتب النضر بن شميل ، يروي عن رجاء بن محمد المسروزي والفضل بن حازم ونعيم بن عمير القديدي وأبي غسان عبد الله بن محمد بن مهاجر وأبي محمد الحسن بن محمد البلخي القاضي ، روى عنه أبو علي الحسين بن محمد بن مصعد بن مصعد بن محمد بن

الزَّمْلَكاني : بفتح الزاي واللام والكاف بينهما الميم الساكنة وفي آخرهـــا النون . هـــده

النسبة إلى قريتين إحداهما بدمشق والثانية ببلخ ، فأما التي ببلغ مضيت إليها يوماً من الخورنق مع شيخنا الإمام عمر بن أبي الحسن البسطامي وسمعت منه بها شيئاً ، وأما التي بدمشق فمنها أبو الأزهر جماهر بن محمد بن أحمد بن حمزة الزملكاني الدمشقي ، يروي عن هشام بن عمّار وعمرو بن الغاز وغيرهما ، روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرىء الأصبهاني .

الزّمِن : بفتح الزّاي المنقوطة وكسر الميم وفي آخرها نون ، هذه الصفة من الزمانة وهي العلة من الرّجلين أو بعض الأعضاء فيزمن الآممي ، والمشهور بها أبو عمرو صدقة بن سابق الزمن ، قال أبو حاتم بن حبّان : هو اللذي يقال له صدقة المقعد مولى بني هاشم ، يروي عن إسحاق ، روى عنه الفضل بن سهل الأعرج ومحمد بن يحيى بن عبد الرحيم صاعقة .

الزُمْيلي : بضم الزاي وفتح الميم وسكون الياء المنقوطة بانتين من تحتها ، هذه النسبة إلى بني زُمِيلة ، وهو بعلن من تُحيب والمنتسب إليه عمرو بن خلف بن عمرو بن يزيد الزميلي يقال مولى سويد بن قيس مولى بني زميلة من تجيب وهو آخو عبد الوهاب ، وأبو هما هو خلف الخفف ، كان مقبولاً عند الحارث بن مسكين وبكار بن قتية القاضيين : ومن القلماء أبو سعيد المسلمة بن مغرمة بن سلمة بن عبد العزيز بن عامر التجيبي الزميلي ، شهد فتح مصر ، يروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ، روى عنه ربيعة بن لقيط التجيبي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ، روى عنه سلمان بن أبي زينب وعمرو بن الحمارث - قاله ابن يونس . وسكن بن أبي كريمة بن زييد بن عبد الله بن قيس بن الحمارت التجيبي ثم الزميلي أبو عمر ، روى عنه حيوة بن شريح وابن لهيمة ومحمد بن إسحاق ، توفي شهر ربيع الأول سنة ائتين وأربعين ومائة . وأبو حفص حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حمد حملة بن عمران بن قراد الزميلي التجيبي من أهل مصر ، يروي عن عبد الله بن وهب محمد بن إدريس الشافعي وكان فقيها فاضلاً ، وكتاب حرملة للشافعي منسوب إليه لأنه من حرملة بن عبد والم يكن بمصر أكتب عن ابن وهب منه وذلك أن ابن وهب أقام في منزله سنة وأشهراً مسخفياً من عباد لأنه طله ليوليه قضاء مصر ؛ وكان مولمه سنة ست وستين ومائة .

الزّمّي: بفتح الزاي وبعدها الميم المشددة ، هذه النسبة إلى زم وهي بليدة على طرف جيحون منها أبو أحمد المُعْتَرّ بن أحمد بن يحيى الزمي الحاجي(١٠) ، سمع أحمد بن الحسين

<sup>(</sup>١) هكذا في استنواك ابن نقطة والتوضيح واللباب مطبوعته ومخطوطته مع تشديد العبيم فيهما والقبس عنه ونجيرها ه والكلمة في س وم كانها ه الحاجبي s .

الفريايي ، ذكره الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في تاريخه وقال : معتز بن احمد بن يحيى الزمي من زم جيحون أبو أحمد الحاجي ؟ قدم نيسابور في أيامي ولم أسمع منه . وأبو جعفر محمد بن حاتم بن سليمان الرعي المؤدب سمم هشيم بن بشير وعبيدة بن حميد والقاسم بن مالك المزني وجرير بن عبد الحميد ، ورى عنه أبو حاتم الرازي وأبو عيسى الترمذي وعبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن هشام بن أبي الدميك وأبو حامد محمد بن منا الترمذي المؤدب ، وسئل أبو حاتم عنه فقال : بغدادي صدوق ، وقال غيره : كان ثقة ، مات منة ست وأربعين وماتين . وأبو عيس عني بعداد ، سمع من شريك بن عبد الله وعبيد الله بن عمرو وأبي المليح وضمام بن إسماعيل ونجيح سمع من شريك بن عبدائل وإسماعيل ونجيح أي معشر وأبي بكر بن غير المساعيل ونجيح أسماق الصفائي ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبو حاتم الرازي وأبو بكر بن أبي الدنيا ، وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم : صالت أبي عنه فقال : كتبنا عنه بالري قديماً ، ثم كتبنا عنه بالداد ، وسألت أحمد بن حنبل عنه فأثنى عليه ؟ قال : هو عندي صدوق قال ابن أبي حاتم : وسئل أبو زرعة عنه فقال : هو ثقة ، وهو من قرية بخراسان يقال لهائين ، وقبل مات ببغداد سنة تسم وعشرين ومائين ، وقبل مات ببغداد سنة تسم وعشرين

## باب الزامي والنون<sup>(1)</sup>

الزُّنْبَرِي : بفتح الزاي وسكون النون وفتح الباء المنقوطة من تحتهـا بنقطة وفي آخــرهما الـراء المهملة ، هله النسبة إلى الجد وهـو أبوعثمـان سعيد بن داود بن سعيـد بن أبي زنبـر المديني الزنبري ، يروي عن مالك بن أنس ، روى عنه محمد بن قارن الرازي وغيره ، قال أبوحاتم بن حبان : سعيد بن داود بن زنبر الزنبري ، أصله من المدينة سكن بغداد ، وكان أبوه وصبى مالك ، يروى عن مالك أشياء مقلوبة انقلبت عليه صحيفة ورقاء عن أبي الزناد فحدث بها كلها عن مالك عن أبي الزناد لا يحل كتبة حديثه إلا على جهة الاعتبار ، روى عنه مصعب الـزبيري وأهـل العراق وأبـو بكر محمـد بن الفرج الأزرق ، قـال عبد الـرحمٰن بن أبي حاتم الرازي : سعيد بن داود بن أبي زنبر ، روى عن مالك بن أنس ، سكن بغداد ، وقدم الري ، روى عنه خالى أبو جعفر الأحدب ، سمعت أبي يقول ذلك ؛ قال وسألت أبي عنه فقال : روى الموطأ عن مالك ، سألت ابن أبي أويس عنه فقال: قد لقي مالكاً ، وكان أبوه وصى مالك ؛ وأثنى على أبيه خيراً ؛ فقلت لأبي : ما تقول أنت فيه ؟ قال : ليس بالقوي ؛ قلت : هو أحب إليك أو عبد العزيز بن يحيى المديني الذي قدم الري ؟ فقال : ما أقرب بعضهم من بعض . وأبو بكر أحمد بن مسعود بن عمرو بن إدريس بن عكرمة الزنبري ، مصري ، يروي عن الربيع بن سليمان وبحر بن نصر الخولاني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، روى عنه أبو ذر عمار بن محمد بن مخلد التميمي نزيل بخاري وأبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، ومات في شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين وثلاثماثة .

الزُنْهُقي : بفتح الزاي وسكون النون وفتح الباء المنفوطة بواحدة وفي آخرهـ القاف ، هذه النسبة إلى زنبق ، وظني أنه نسبة إلى بيع دهن البنفسج أو الأدهان الطبية ، والزنبق الزمارة وتكنى الخمر : أم زنبق ـ هكذا قال المؤتمن بن أحمد الساجي ، والمشهور بهداه النسبة عمرو بن محمد بن جعفر الزنبقي ، بصري ، يروي عن أبي مُبيدة معمر بن المشى ، روى عنه

<sup>(</sup>١) ( الزياعي ) في طاية النهاية رقم ١٦٦٩ و عبد الظاهر بن نشوان بن حبد الظاهر بن نجدة رشيد الدين أبو محمد الجمالي الزياعي المصري المقرىء الضريح ، من ذرية روح بن زيباع ، وهو والد الأديب البلغ محي الذين ( عبد الله بن عبد الظاهر ) إمام برع مصدو محقق . . . ومات في جمادي الأولى سنة تسع وأربعين وستمائة بالقاهرة . . . . . . . . وراجع بفية الوعاة ص ٢٩٠٧ ووقاة ابته محيى الدين سنة ١٩٢٣.

البخاري ، قال الخطيب : رأيته بخط غنجار مضبوطاً . والحسن بن جرير الصوري الزنبقي ، يروي عن إبراهيم بن حمزة الزبيري وإسماعيل بن أيي أويس ، روى عنه خيثمة بن سليمان وغيره . وأبو بكر أحمد بن سليمان الزنبقي من أهل عوقة بلد يقارب طرابلس الشام ، يروي عن سعيد بن منصور وجماعة ، روى عنه محمد بن يوسف بن بشر الهروي الحافظ .

الزّتي : بفتح الزاي والنون الساكنة وفي آخرها الباء الموحدة ، هذه النسبة إلى زنب وهي قرية على ساحل بحر الروم قرية من مدينة عَكَا ولا أدري بالنون أو الياء ، وأعدت ذكره في الزاي والياه(۱) ، منها القاضي الحسن بن الهيثم بن الحسن بن علي التميمي الزنبي ، سمع الحسن بن الفرج الغزي بغزة ، روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدوس النسوي الحافظ ذكر أنه سمع منه بزنب .

الزُّنْجَاني : بفتح الزاي وسكون النون وفتح الجيم وفي آخرهـا نون ، هـذه النسبة إلى زنجان وهي بلدة على حد أذربيجان من بلاد الجبل ، منها يتفرق القوافل إلى الري وقــزوين وهمذان وأصبهان ، والمشهور منها أحمد بن محمد بن ساكن الزنجاني ، يروي عن نصـر بن على وأبي بكر الأثرم وزياد بن أيـوب وإسماعيـل بن مـوسى بن بنت السـدي ، روى عنـه يوسف بن القاسم الميانجي ومكي بن بندار الـزنجاني ، قـال ابن أبي حـاتم : سمعت منه بالكوفة مع أبي . وأبو عبيد الله الحسين بن أحمد بن محمد الـزنجاني ، أظن هــو المعروف بالفلاكي ، روى عنه القاضي أبو ثابت البخـاري ، وإن كان الفـلاكي فروى عنـه أبو القـاسـم يوسف بن محمد التفكري الزنجاني وأبو القاسم سعد بن على بن محمد الزنجاني شيخ الحرم في عصره ، كان جليل القدر عالماً زاهداً ، كان النـاس يتبركـون به حتى قـال حاسـده لأمير مكة : إن الناس بقبِّلون يد الزنجاني أكثر مما يقبلون الحجر الأسود ؛ حدث عن جماعة من أهبل الشام ومصر ، سمع منه جدي الإمام أبو المظفر السمعاني وأبو الفضل المقدسي وأبو جعفر الهمداني ، ولم يروي لنا عنه إلا الأستاذ أبو المنظفر عبىد المنعم بن أبي القاسم القشيري ، وتوفى بمكة بعد سنة سبعين وأربعمائة . وأبو محمد عبد الله بن موسى الزنجاني ، يروي عن محمد بن إبراهيم الـزنجـاني ، روى عنه على بن إبـراهيم القـطان القـزويني . وأبـوحفص عمر بن النزنجاني ، وصل بغداد ، وسمـع الحديث من أبي محمـد الجوهـري وغيره ، ودرس الفقه على القاضي أبي الطيب المطبري ، والكلام على أبي جعفر السمناني وحمدت . وأبو جعفر محمد بن منصور بن محمد المزنجاني منهما ، كان أحمد المجوالين في

<sup>(</sup>١) في اللباب د والصحيح أنها الزيب بالباء لا غير ، .

الأفاق ، وكان ففيها فاضلاً متديناً سكن في آخر عمره إسترياذ ، سمع أبا عبد الله محمد بن جمعه الله الله محمد بن المختل المنطقة وأبا محمد عبد الرحين بن محمد بن الحسن الفارسي وغيرهم ، روى لنا عنه أبو حفص عمر بن محمد بن الحسن الفرغولي بعرو وأبو نعمر عبد الوهاب بن أحمد بن عبد السلام الخطيب باستراباذ ، وتوفي بها في حدود سنة شانين وأربعمائة . وأبو عبد الله مكي بن بندار بن مكي بن عاصم الزويني وعرس بن فهد وحاث بها عن أسامة بن علي بن سعيد الرازي ومحمد بن زنجويه المؤويني وعرس بن فهد الموصلي وأبي العباس بن عقدة ومحمد بن الحسين الزعفراني صاحب ابن أبي خيشة ، روى الموصلي وأبي العباس بن عقدة ومحمد بن الحسين الزعفراني صاحب ابن أبي خيشة ، روى عنه أبو الحسن المدارقطني وأبو الحسن محمد بن نحمد بن رزق البزاز وأبو بكر أحمد بن الرسمي بن مردوبه الحافظ وغيرهم ، وذكره أبو بكر في تاريخه لأصبهان فقال : مكي بن بندار الزنجاني ، قدم أصبهان سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ، كتب الحديث الكثير بالشام ومصر والمراق . وأبو سهل السري بن مهران الرازي ثم الزنجاني من أهل الري ، يروي عن حسين الجمغي ومحمد بن عبيد وأبو احمد الزبيري ، قال ابن أبي حاثم : رأيته ولم أكتب عنه ، وكان صدوقاً .

الزنّجفّري: تكسر الزاي وسكون النون وفتح الجيم وسكون الفاء وفي آخرها الراء، هـذه النسبة إلى الزنجفر وعمله، وهـو شيء أحمر ينقش بـه الأشياء، اشتهـر بهـله النسبة أبو عبد الله بن عبيد القه بن أحمد بن عبد الملك الزنجفري، من أهل بغـداد، ذكره أبـو بكر الخطيب في تاريخ بغداد، وقال: أبو عبد الله الزنجفري، شاعر صالح القول، علقنا عنه مقطعات من شعره في مجلس القاضى أبي القاسم الننوخي فمن ذلك ما أنشدنا لنفسه:

قم يانسيم إلى النسيم وتحرمي بفنا الحريم لله در كريمة يقتضها طرب النسيم في ليلة خلع البهوى خلع السرور على النديم وعناق دجلة والعصرا ة عناق مشتاق حميم نعم علينا للهوى روين من ماء النعيم واما لما جلب الهوى مسقما من الرف السقيم فكانما اللحظات منه إذا رنا لحظات ريم

ثم قال : مات الزنجفري بعد سنة أربعين وأربعمائة .

المزنُّجُوني : بفتح الزاي وسكون النون وضم الجيم وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى

زنجونة(۱) ، وهمو من أجداد المنتسب إليه ، وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن زنجونة الزنجوني ، من أهل بلدة زنجان ، كان فقيهاً صالحاً عالماً ، سمع ببغداد أبا على المحسن بن أحمد بن شاذان البزاز ، وبزنجان أبا عبد الله الحسين بن محمد الفكركي الحافظ ، روى لنا عنه أبو الخير شعبة بن أبي سكن الصباغ بأصبهان ، وتوفي في حدود سنة تسعين وأربعمائة والله أعلم .

الزُّنْجِي : بفتح الزاي والنون الساكنة وفي آخرها الجيم ، بلاد الزنج معروفة ، وهي بلاد السودان ، والزنج هو ابن حمام وقيل الـزنج والحبش ونموية وزعماوة وفران هم أولاد رغيما بن كوش بن حام وقيل السودان من بني صدقيا بن كنعان بن حام ، ولا أعرفها منها أحداً من أهل العلم ، والمشهور بهذه النسبة أبو عبد الله ـ ويقال أبـو خالـد مسلم بن خـالـد بن مسلم بن سعيـد بن فرقـرة القرشي المخـزومي مولاهم المعـروف بالـزنجي مـولى عبــد الله بن سفيــان المخـزومي ، ويقـال مسلم بن سعيـد بن جُـرجَـة ، وأصله من الشـام ، وكــان أبيض مليحــاً محصوناً (٢) ، فلقب بالزنجي على الضد لبياضه كما يقال للزنجي كافور ؛ إمام أهل مكة ؛ كان من فقهاء أهل الحجاز وعلمائهم ومنه تعلم الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي العلم والفقه ، وإياه كان يجالس قبل أن يلقى مالك بن أنس ؛ يروي عن عمـرو بن دينار والــزهري وابن أبي مليكة وهشام بن عروة وابن جريح ، روى عنه ابن المبــارك والشافعي والحميــدي وأحمد بن عبد الله بن يونس ، وإنما قيل له : الزنجي لأنه كان أبيض مشرباً بحمرة فلذلك قيل له : الزنجي .. على الضد لأن أهل الحجاز فيهم سمرة فلما غلب عليه البياض قيل له : الـزنجي على الضد ؛ قـال على بن المديني : مسلم بن خـالد الـزنجي ليس بشيء ؛ وقـال يحيى بن معين : هـو ثقة ؛ وقـال أبــو حـاتـم الــرازي : الــزنجي ليس بــذاك القــوي ، منكــر الحديث ، يكتب حديثه . وأما ميمون بن أفلح الزنجي ، لقب بالمشبر لطول أصابعــه ، كان طول كل أصبع شبر . ورباح بن سنيح الزنجي مولى بني ناجية ، كان أحد الشعراء الفصحاء ، لما بلغه قول جرير:

لا تطلبين خولة في تخلب فالنزنج أكرم منهم أخوالاً

<sup>(</sup>١) هذا الاسم يشتبه يزنجويه بالياء ، لقب مخلد والد المحافظ حميد بن مخلد المشهور بحميد بن زنجويه وهو مشهور في وجال التهذيب وهر بالياء في مراجع لا تحصى فإذا كان هذا بالنون فهما من المشتبه فكان على ابن نقطة ومن بعده من المؤلفين في المؤتلف والمختلف أن يذكروا هذا ظلب فلماذا أغفره ؟

<sup>(</sup>٢) في اللباب و مخصوباً ۽ .

#### قال في قصيدته المشهورة :

لاقیت شم جحیا جنحیاً اسطالاً إن اسم یتوارث حیاجیتاً وعیقیالاً طبالت فلیس تشالهیا الاجیالا<sup>(۱)</sup> فالزنج إن لاقيتهم في صفهم ما سال كلب بني كليب سبهم إن الفرزدق صحوة عادية

الزُنْدَخَاني: بفتح الزاي وسكون النون وفتح الدال المهملة والخاء الممجمة وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى زندخان ، وهي قرية على فرسخ من مرخس ، قلعة حصينة ، كانت أخوالي منها ، خرج منها جماعة من المحلئين ، منهم أبو حنيفة النعمان بن عبد الجبار بن عبد الحميد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن الهباس بن عميس بن خالد بن معذل بن عبد الحميد ، عبد الحميد من أهي زندخان ، كان فقهياً ورعاً واعظاً ، ولحقوق الله تصالى حافظاً ، مسمع أبها منصور من أهل زندخان ، كان فقهياً ورعاً واعظاً ، ولحقوق الله تصالى حافظاً ، مسمع أبها منصور معمد بن عبد الله العياضي صاحب أبي علي اللقيه وغيره ، سمع منه الأحاديث ، وكانت وفاته السيد أبا الحسن محمد بن محمد بن زيد الحسيني كتبت عنه أحاديث بسرخس وهي مجلس من إملاء السيد ، وكانت ولادته سنة أربع وستين وأربعمائة ، ومات في حدود سنة أربعين وخصسائة وخالي أبو بكر محمد بن الحسن بن أحمد بن أبي الحسن الزندخاني ، قدم مو وكان يتفقه على والذي رحمه الله ثم توك واشتغل بغيره ، مسمع أبا علي إسماعيل بن أحمد بن الحسن البيهقي سمعت منه حديثاً من البيتونة لأي العباس السراح وكانت ولادته سنة نيف الحسن البيهقي سمعت منه حديثاً من البيتونة لأي العباس السراح وكانت ولادته سنة نيف وشائين وأربعمائة ، وقيل في سنة تسع وأربعين وخمسمائة بسرخس ، قتله الغز .

الزَّنْدُوْدي : بفتح الزاي وسكون النون ، والـراء والواو بين الـدالين المهملتين ، هذه

<sup>(</sup>١) ( الزندجاني ) في محجم البلدان و زندجان سمع فيها محب الدين بن النجار وعرفها بالجيم ، كذا هو في التحجير ، قال : عبد العضوية المحادين محمد الداري الزندجاني العموفي أبر اليمن المعروف بكرديان ، من أهمل الزندجان إحدى قرى المحاد عبد الرحمن بن الزندجان إحدى قرى المحاد المحدد الرحمن بن محمد الجوهري ، كاب عام بيوشنج ، ومات بقرية زندجان برم الأربعاء الثامن عشر من رجب سنة و 250 .

النسبة إلى زندرود ، وهي قرية ببغداد حكا ذكره الحسن بن محمد المقري ، وزندروذ آخر بالذال المعجمة نهر كبير على باب أصبهان ، وأما الذي كان قرية ببغداد منها بقية بن مهران الزندرودي(۱) حدث عن مروان بن معاوية وعثمان بن عبد الرحمن وعلي بن ثابت الجزري وعبد العزيز بن الحصين وعدي بن الفضل وسليمان بن عمرو النخعي ، روى عنه إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المحرمي وعلي بن إسحاق بن زاطيا وغيرهما .

الزَّنْدَنَيائي(٢): بفتح الزاي والدال المهملة المفتوحة بين النونين والألف بين اليامين آخر الحروف ، هذه النسبة إلى زندنيا وهي قرية من قرى نسف ، منها الحاكم أبو الفواوس عبد الملك بن محمد بن زكريا بن يحيى بن بكر بن حبيب النسفي الزندنيائي من قرية زندنيا ، ألمام بسموقند ، سمع الفاضي أبا نصبر أحمد بن محمد بن أبي نصبر البلدي ، روى عنه عمر بن محمد بن أحمد النسفي ، وكانت ولادته في سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ، وتوفي بعد خمس وتسعين وأربعمائة ،

الزّنْدُني : بفتح الزاي وسكون النون وفتح الدال المهملة وفي آخرها النون هذه النسبة إلى قرية ببخارى يقال لها زندنة والزندني والثياب الزندنجية تنسب إليها ، وهي على أربعة فراسخ من البلد ، ومنها غارم الزندني والد حمدان بن غارم وله بها عقب فيهم من أهل العلم . وأبو إسحاق إبراهيم بن الزندني الكرابيسي حدث عن هارون - هو الإستراباذي - إن شاء الله وأبي الحارث الخطابي . وأبو صادق أحمد بن الحسين بن الزندني خطيب تلك القرية ، أملى ببخارى عن جماعة ، حدثني عنه جماعة من مشايخنا بسارية وبخارى ، وكانت وقاته بعد سنة تسعين واربعمائة ـ إظنه في سنة ثلاث . وأبو جعفر محمد بن سعيد بن حاتم بن عالم بن عبد الرحمن بن شعيب البخاري الزندني ، قال ابن ماكولا : هو من قرية زندنة ، عدث عن سعيد بن ماسخو وعبيد الله بن واصل وأبي صفوان إسحاق بن أحمد البخاريين وعن

<sup>(</sup>١) في اللباب في موضع هذا الرسم الذي نحن في أثنائه ما لفظه و الزندوردي - يفتع الزاي وسكون النون وقتح الدال المهملة وقتع الواو وسكون الراء وفي آخرها دال مهملة ، هذه النسبة إلى زندورد ، وهي قرية بينداد ، ينسب إليهما هية بن مهران ... واما الزندوردي (كل ألم المعلومة والمخطوطة اكن في اللبس عنه : از الزندوري : وكتب عليه : كلما : ثم قال : وقال ابن خلكان يخطه : وأنه الزندوروي سكلا - نهر كبير . هذه العبارة ليست جهدة فإن الرودة هو كلما ، إنها والما مهم المنافق الله كفولهم مرو الرود وفير ذلك ) . بالذال المعجمة فهم نوم والمنافق ميها بالمنافق في معجم البلدان ( زندود ) الذرية وذكر ( زندود ) النبح ، ويأتي رقم ١٩٩٧ ز الزندودي ) ولي يذكر في اللباب المعجمة فهم المنافق وين باب أصبحهات و يأتي وقم ١٩٩٧ ز النافق كالمنافق كالمام وفي معجم البلدان ( دير ولدي الزندود ) ولي تناويخ يضدادج ٧ رقم ١٩٩٧ ز-منة بنافة بيئة بن مهران وليها ( الزندودي ) في كلانة مواضع .

 <sup>(</sup>٢) في بقية النسخ ومطبوعة اللباب a الزندائي a .

عبد الصمد بن الفضل وحمدان بن ذي النون وأحيد بن الحسين البلخيين ، حدث عنه محمد بن حم بن ناقب البخاري ، وقال : ترفي في شهر رمضان سنة عشرين وثلاثمائة . وأبو حامد أحمد بن موسى بن حاتم بن عطية البزاز الزندني ، ابن عم أبي جعفر ، يروي عن سهل بن المتوكل وحمدان بن غارم وعلي بن الحسين وخلف بن عامر ومحمد بن إبراهيم البؤشنجي وصالح بن محمد البغدادي .

الزِّقْدي : بفتح الزاي وسكون النون وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى قريـة ببخارى ، وإلى كتاب جمعه ماني سماه الزنـد ، فأما الأول فالمشهـور بهذه النسبـة أبو بكـر محمد بن أحمد بن حمدان بن غارم البخاري الزندي من أهل بخاري ، يروي عن حاتم بن أحمد البيكندي ، روى عنه أبو عبد الله محمد بن أحمد الفنجار ولا أدرى هذه النسبة إلى زندني القرية المعروفة ببخاري أم قرية سواها والله أعلم ، ثم ذكر أبو كامل البصيري في كتاب المضافات حمدان بن غارم الزندني يعني من قرية زندني وله بها عقب فيهم من أهل العلم . قلت : وأبو بكر هذا منهم ولما ذكر الأمير أبو نصر على بن هبة الله بن ماكولا في كتاب الإكمال في ترجمة الزندي ابن غارم هذا ثم ذكر بعده ترجمة الزندني من قبرية زندني ذكرت ههنا ، والظاهر أنه وهم فإن البصيري وإن لم يكن في طبقة ابن ماكولا ودرجته في الحفظ والإتقان والرحلة ولكن هو أعرف بأهل بلده لأنه بخارى وابن غارم من أهل بخارى . والزندي من الزندية وهم طائفة من الزِّرُّدُشَّتيه والزند كتاب له والزنديق نسب إلى ذلك ، وأول من سمى بهذا الاسم ماني بن فاتك بن مانان وكان في زمان بهرام بن هرمز بن سابور قد قرأ كتب الأواثل وكان مجوسياً فأراد أن يكون له صيت وذكر فوضع طريقة وجمع كتاباً سماه سابرقان وقال: هذا زند كتاب زردشت ، وزند بلغتهم التفسير ، يعني هذا تفسيـر كتاب زردشت . وأصحـابه كـانوا يقولون لكتابه : مصحف ماني ، وزينه بالنقوش والألوان ومهد فيه النور والظلمة ، وقال بإلَّهين اثنين أحدهما يخلق النور والآخر يخلق الظلمة وقد ذكرتهم في المانوي وقال : إن الخير من النور والشر من الظلمة ؛ وحرم إتيان النساء لأن أصل الشهوة من الشيطان وإذا كان الولمد من الشهوة لا يتولد إلا الخبيث العفريت وأباح اللواطة لانقطاع النسل وحرم ذبح الحيوانات فإذا ماتت حل أكلها وادعى في الظاهر متابعة عيسى عليه السلام وكان في الباطن زنديقاً ، وكان يوافق النصاري والمجوس إذا خلا بفرقة منهما ، فلما سمع بهرام الملك حبره أمر بسلخ إهابه حياً على باب بلد جنديسابور وحشى بالتبن وعلق ويقي قوم من أتباعه في نواحي الصين والترك وأطراف المعراق ونواحي كرمان إلى أيام هارون الرشيد فاستدعى بكتابه المعروف بالزند وأحرقه وأخل قلنسوة بقيت في يد أصحابه أخذها وأمر بإحراقها وانقطعوا إن شاء الله ، وقيل كان في

زمان الرشيد رجل متطفل مبالغ في ذلك ، وكان يستعير ثباباً فاخرة وكان يدخل بين الناس في الشيافات وبيوت الاكابر واتفق أن المانوية الزنادقة أخلهم الرشيد ليقتلهم ، وكان معهم كتاب الزند وقلنسوة ماني ، وظن الطفيلي أنهم يحضرون مادبة فدخل في غمارهم وسال واحداً أن هؤلاء في دعوة واجتماع ؟ فقال : نعم ، على سبيل الطنز فلما حضروا وقعدوا جيء بالسطع والسيف وأحضروا الكتاب الذي لهم مع قلنسوة ماني وقالوا لكل واحد : ابزق عليه ، فإذا امتع كان يقتل إلى أن وصلت النوبة إليه فقام وحل السراويل وقصد أن يبول عليه فقيل له في ذلك فحكى قصته وتعلفيله ، فضحك الرشيد ووصله بمال وخلى سبيله وقيل للمانوية :

الزَّنْدَوْرَدي: بفتح الزاي وسكون النون والدال المهملة وفتح الواو وسكون الراء وفي اتحرها دال أسرى، منها أبو الحسن حيدرة بن آخرها دال أسرى، منها أبو الحسن حيدرة بن عمر الزندوردي أحد الفقهاء على مذهب داود بن علي الظاهري، اتحد العلم عن عبد الله بن أحمد بن المغلس، وأخد البغداديون عن حيدرة علم داود، وتوفي في جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة . وأبو العباس محمد بن عمر بن الحسين بن الخطاب بن الرّيان بن حبيب الحنفي الفقه الزندوردي، من أهل بغداد حدث عن جعفر بن علي الحافظ البغدادي، وروى عنه أبو القاسم علي بن الحسين العرزمي ومات بمصر في سنة اثنين وستين وثلاثمائة .

#### باب الزاس والواو(١)

الزُّ والْقَنْجِي: بضم الزاي وفتح الواو وسكون اللام بعد الألف والقاف المفنوحة ثم النون الساكنة وفي اخرها الجيم ، هذه النسبة إلى زو الفنج وهي محله معروفة بقرية السنج من قرى مرو ، لنا بها ضيعة ، منها احمد بن عصر الزوالقنجي ، قـال أبو زرعـة السنجي في تاريخـه لمرو : أحمد بن عمر من قربة السنج سكن زو القنج (٢) .

الزورابذي : عصم الزاي بعدها الواو وفتح الراء والباء الموحدة بينهما بسرخس مشتملة على عدة من القرى ؛ وزورابيد قربة بنواحي نيسابور ظني آنها من طريئيت التي يضال لها نرشيد ، منها أبو الفضل محمد بن أحمد بن الحسن بن زياد النميمي الزورابذي النيسابوري ، وهو ابى بنت الحسن بن بشر بن القاسم ، وخطنهم باب معاذ ، سمع بنيسابور محمد بن يحيى الدهلي ، وبالعراق أبا سعيد الأشيح وهارون بن إسحاق الهمذاني وعمرو بن عبد الله الأودي ، ويى عنه أبو الحافظ وأبو أحمد الحاكم وعبد الله بن سعد الحفاظ وغيرهم ، وتوفي سنة ست عشدة وثلاثانة .

المزوّزتي: بسكون الواو بين الزايين المعجمتين وفي آخرها النبون ، هذه النسبة إلى زوزن وهي بلدة كبيرة حسنة بين هراة ونيسابور ، وكان بعض الكبراء قال : زوزن هي البصرة الصغرى ـ لكثرة فضلاتها وعلماتها ، قيل إن إمارتها تعدل إمارة مدينة كبيرة بخراسان وكذلك القضاء بها وحدودها متصلة بحدود البوزجان ومن الناحية الأخرى بقهستان ، خسرج منها جماعة من العلماء في كل فن ، منهم أبو العباس الوليد بن أحمد بن محمد بن السوليد بن زياد بن الفرات بن سالم المارف الواعظ الزوزفي ساكن نيسابور كان عالماً زاهداً صوفياً واعظاً مذكراً ، له رحلة إلى العراق والشام ، أدرك فيها جماعة من الزهاد والمحدثين ، سمع بنيسابور

<sup>(</sup>١) (الزواعي) في القيس ه الرواضي مضم الزاي وضع الواو وكسر الفين المعجمة ، زوافة بإفريقية ، مسيت مرواغة ، قبل من البرس ، مها أمو عد الله محمد بن روزو اللقيه ، وزرور لفت ، واسمه هيا الرحمين بن سلم من اراد بن مهم الفارسي ، يقال أن مهمن سحب عليا رسي الله عنه ، ومحمد بن زوزه مقدم على الفقهاء والمتكلمين ، وما يصرب الشائل في الحمقل . . . و له ترحمة في رياض الفوس وقم ١٦٧ وفيها " كان عالماً بمداهب أهل المكولة ومحميم الأفاويل وله مالف حللة . . . . . .

<sup>(</sup>٣) وفي منية الرعاة من ١٤١ ه يعني من معطي بن عبد الور أبو الحسين ذين الغين الزواوي المغربي الحتمي التحوي ، كان إماماً مبرواً في العربية شاعراً محسناً . مات في سلخ في القعدة سنة ثمان وعشرين وستمائة ، .

أبا حامد أحمد بن محمد بن الشرقي ، وبالري أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، وببغداد أبا عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي وأبا عبد الله بن مخلد الدوري ، وبالجزيرة أبا بكر محمد بن الحسين الحلبي ، وبالشام أبا الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة الأطرابلسي ، وبمصر محمد بن إبراهيم بن شبية ، وبالحجاز أبا سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي وطبقتهم ، روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وأثنى عليه وقال : كان من علماء الحقائق وعباد المتصوفة ، وتوفي في شهر ربيع الأول سنة ست وسبعين وثلاثماثة ، ودفن بمقبرة باب معمر . وابنه أو ابن أخيه أبو حامد أحمد بن الوليد الزوزني ، حدث بجرجان عن أبي القاسم الطبراني وأبي بكر الشافعي وتوفي بنيسابور سنة ثمان عشرة وأربعمائة روى عنه طاهر الشحامي إن شاء الله . وأبو القاسم أسعد بن على بن أحمد البـارع الزوزني الأديب، كان شاعر عصره وواحد دهره بخراسان ، له القصائد الحسنة والمعاني الدقيقة الغريبة وقد شاع ذكره وسار شعره ، وكان على كبر سنه يكتب الحديث ويسمع ويحضر مجالس الإملاء إلى آخر عمره ، سمع أبا الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي ، روى لي عنه أبو البركات عبد الله بن محمد الفراوي بنيسابور ، وأبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ بأصبهان ، وأبو سعد محمد بن أحمد بن محمد الخليلي بنوقان ، وأبو الفضل جعفر بن الحسن بن منصور البياري بسمرقند ، وأبو حفص عمر بن محمد بن الحسن الفرغولي بمرو ، وغيرهم ، وكانت وفاته يوم الأضحى من سنة اثنتين وتسعين وأربعماثة بنيسـابور . وأبــو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم الزوزني الكاتب كان قد تفقه على مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، سمع أباه وأبا قريش الحافظ وغيرهما ، وكان يسكن باب عزرة(١) سنين ثم تحول إلى الزوزن ومات بها في سنة خمس وسبعين وثلاثماثة . وأبو الحسن على بن محمود بن إبراهيم بن ماخرّة الزوزني الصوفي ، سكن بغداد ، وكان جده ماخرة مجوسياً ، حدث عن عبد الوهاب بن الحسن النعشقي وعلى بن المثنى الإستراباذي وغيرهما ، ذكره الخطيب وقال : كتبت عنه ، وكان لا بأس به ، كانت ولادته في سنة ست وستين وثلاثماثة ، ومات في شهـر رمضان سنة إحدى وخمسين وأربعمائمة ، ودفن بباب الـرباط . وابنه أبو بكر محمد بن على بن محمود الزوزني ، شيخ صالح ، سمع أبا على الحسن بن أحمد بن شاذان البزاز . وابنه أبو سعد أحمد بن محمد بن على الزوزني الصوفي ، شيخ ظريف كيس خفيف الروح مسن ، سمم الكثير من أبي الحسين محمد بن على بن المهتدي بالله وأبي يعلى محمد بن الحسين بن

<sup>(</sup>١) هكا.ا في الجواهر المضية ١٩٣١ وهو الصواب وباب عزرة محلة كبيرة بنيسابور كما يأتي في رسم ( العزري ) وتحوفت الكلمة هنا في النسخ : غدره ، غزرة .

الزُّوشي : بضم الزاي غير الخالصة وهو الزاء بعدها الواو وفي آخرها الشين المعجمة ، هـلـه النسبة إلى زوش ، وهي قـرية من قـرى بخارى فيمـا أظن بقرب النـور ، منها أبـو بكر محمد النبد السيد ۱۷ بن يوسف بن الحسن بن محمد البجلاب السرماري الزوشي النوري ، حدث بسموقند عن أبي أحمد عبد الرحمٰن بن إسحاق الريغذموني وغيره ، روى عنه أبو حقص عمر بن محمد بن أحمد النسفي .

الزوقي : بفتح الزاي وسكون الواو وفي آخرها فاه ، هله النسبة إلى زوف وهو بطن من مراد ، ويقال لمه أيضاً مولى رضا . . . أخوه بنو زاهر بن عامر بن عويشان بن مراد ، وفي حضرموت زوف بن حسان بن الأسود بن مجلاة بن زاهر بن حمية بن زهرة بن كمب بن أبي مرة أيدعان بن الحارث بن زيد بن حضرموت قاله ابن الكلبي ، والمنتسب إليها عبد الله بن أبي مرة النزوفي ، يروي عن خارجة بن حلمافة في الوتر - إن كنان سمع منه ، روى عنه يزيد بن أبي حبيب ، ويعضهم قال : يزيد بن مرة ، وقبل : أبن أبي مسرة ، شهد فتح مصر ، روى عنه عبد الله بن رائسد النزوفي . وسهل بن ابن أبي مسرة ، شهد فتح مصر ، روى عنه عبد الله بن رائسد النزوفي . وسهل بن ين ابسماعيل - قاله ابن يونس . ورثميد بن يزيد الزوفي ، من بني ذهل ، كان فيمن وفد إلى علي رضي الله عنه من أهل مصر ، قطع يد عبد العزيز بن مروان . ورزين بن عبد الله الملحجي الزوفي ، يروي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي ، يروى عنه ابن لهيمة وحيوة بن شريح . وإبراهيم بن عمرو بن ثور بن عمران الزوفي مولى زوف يكنى أبا إسحاق ، سمع يحيى بن بكير وغيره ، وتدفي في شعبان سنة ثلاث مولى زوف يكنى أبا إسحاق ، سمع يحي بن بكير وغيره ، وتدفي في شعبان سنة ثلاث وثلاثمائة . وأبو الطاهر أحمد بن شعيب بن سعيد المرادي الزوفي ، روى عنه يحي بن عيدان بن صالح في الأخبار ، توفي سنة ثمان عشرة ومائة (٢) ، وهو مصري . وأبو الطاهر وشعران ، وأبو الطاهر

<sup>(</sup>١) أنطر اللباب ٢/٨١ .

<sup>(</sup>Y) كذا ، وفي الإكمال « ثماني عشرة وماثنين » وهو الصواب فإن يحمى بن عثمان بن صائح توفي سنة ٢٨٢ .

أحمد بن عمرو بن شجرة بن عبد الجبار بن شجرة الزوفي مولاهم ، حدث ومات سنة ثلاث وستين وسائتين - قاله ابن يونس . وأبو الفحاك عبد الله بن واشد الزوفي ، يروي عن عن الله الله بن مرة ، روى عنه يزيد بن أبي جبيب وخالد بن يزيد . وسهل بن عبد السلام بن محمد بن بكر المرادي ثم الزوفي ، يروي عن أبيه عن الليث والمفضل بن فضالة ومالك ، ترفي بعد الستين وصائتين . وأبو الطاهر أحمد بن عمرو الزوفي الوراق ، يروي عن عبد القاهر بن رشدين بن سعد ، روى عنه أحمد بن علي بن صالح المعروف بقطوة . وأحمد بن سواد المرادي ثم الزوفي م يروي عن ابن لهيعة ، روى عنه يحيى بن عمان بن صالح ، وتميم بن يونس الزوفي مولى زوف ، يكنى أبا الأخنس ، يروي عن ابن لهيعة ، زعم خداك يحيى بن عمان بن لهيعة ، زعم الوراق المعروف بقال إنه مولى خولان ، وإنما قبل له الزوفي اسكناه زوفا ، توفي سنة سبع وستين ومائتين . وأبو عابد حبيس بن عابد بن يحيى بن صالح الزوفي ، قال الدارقطني : مولى زوف من مراد ، شيخ من أهل مصر ، يحدث عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار ويحيى بن بكير وغيرهما ، يكنى بأبي عابد كان فقيها ، وكان عسراً في الحديث . وابنه علي بن حبيس بن عابد الكن فقيها ، وكان عسراً في الحديث .

الزُّولهي: بضم الزاي وقتح اللام ، هذه النسبة إلى قرية بمرو على ثلاثة فراسخ يقال لها زولاه ، منها عمرو<sup>(1)</sup> بن عمران بن الفتح الزولهي شيخ صدوق ثقة ، سمع أبا عبد الرحمن الحصين بن المشنى البوينجي ومحمد بن علي بن الحصن بن شقيق ، روى عنه أبو علي الحصين بن محمد الصفائي وأبو أحمد محمد بن أحمد بن محمد الدن يوسف البزاز وغيرهما ، ومات سنة سبع وثلاثماثة . وأبو منصور محمد بن علي بن محمود الكراعي الزولهي ، شيخ صالح مسن ، سمع جده لامه أبا غانم أحمد بن علي بن الحسين الكراعي ، سمعت منه بمرو ، وكان يسكن قرية زولاه ، ولم يكن في عصره من هو أعلى إسناداً منه ، وكانت ولادته به بسنة نيف وثلاثين وأربحماثة ووفاته في سنة اثنين وغشرين وخمسمائة بقرية زولاه .

<sup>(</sup>١) في بقية النسخ واللباب و عامر » .

الزُولاقي : بضم الزاي بعدها الواو واللام ألف وفي آخرها القاف ، هذه النسبة إلى زولاق ، وهو اسم لجد الحسن بن علي بن زولاق المصري الزولاقي ، من أهل مصر ، يروي عن يحيى بن سليمان ( الجعفي ، روى عنه سليمان ) بن أحمد بن أيوب الطبراني .

## باب الزاي والماء

الزهرائي: بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الراء وفي آخرها النون ، هله النسبة إلى يني زهران ، هكاد ذكره ابن ماكولا ، والمشهور بهله النسبة جنادة بن أيي أمية الأزدي ثم الزهرائي من بني زهران ، من أصحاب رسول الله ، شهد فتح مصر ، وولى البحر لمعاوية ، حدث من بمن يني زهران ، من أصعاب رعيد الله اليزني وأبو قبيل المعافري وشييم بن بيتان القتباني ويزيد بن صبح وفيرهم ، توفي في الشام سنة ثمانين . وأبو الربيع سليمان بن داود الزهراني العتكي من أهل البصرة ، سمع مالك بن أنس وحماد بن زيد وحبد الله بن جعفر المديني وألمح بن سليمان وشريك بن عبد الله ويعقوب القمي وسفيان بن عينة ، روى عنه أحمد بن حنبل وقال : كتبنا عنه في أيام ابن مهدي ؛ وحدث عنه علي بن المديني وأسحاق بن راهويه ومحمد بن محمر البحراني ومحمد بن يحيى الله علي مسلم بن الحجاج وأبو زرعة الرازي وأبو داود السجستاني وإدريس بن عبد الكريم المقري وأبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي ، وحدث أبو الربيع ببغداد ووثقه يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ، ومات بالبصرة في شهر رمضان سنة أبه و والاثين وماثتين (۱) .

الرُّهْري: بضم الزاي وسكون الهاء وكسر الراء ، هله النسبة إلى زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي وهي من قريش ، والمشهور بها أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن زهرة القرشي المعروف بالزهري ، من تابعي المدينة ، رأى عشرة من أصحاب النبي ﷺ ، وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقاً لمتون الأخبار ، وكان فقيهاً فاضلاً ، روى عنه الناس ، مات ليلة الثاثاء لسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائة في ناحية الشام وقبره ببداو شغب مشهور يزار . وأبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهري القرشي ، يروي عن أبيه ، روى عنه الزهري ، وهو أخو حميد بن عبد الرحمٰن ، أمهما أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، مات إبراهيم سنة ست وتسعين بالمماينة وهو ابن خمس وسبعين سنة . وأبو إسحاق إبراهيم منة ست وتسعين بالمماينة وهو ابن خمس وسبعين سنة . وأبو إسحاق إبراهيم من محمد بن عبد العسزيز بن عمسر بن

<sup>(</sup>١) ( الزهراوي ) نسبة إلى مدينة الزهراء بفرطة في الأندلس، في الصلة رقم ٨٦٠ و همر بن حبيد الله بن يسوسف بن صبد الله بن يحيى بن حاصد السلطمي . . . . ويصرف بالمزهراوي روى عن الشاضي أبي المسطوف بن فطيس . . . ، وأحد بالزهراء عن أبي يكر بن زهر . . . . . ثم ذكر وفاته سنة ١٥٤ وأنه ولد بالزهراء وسكن قرطية .

عبد الرحمن بن عوف الزهري ، من أهل المدينة وهو الذي يقال له ابن أبي ثابت ، بروي عن أبيه ، روى عنه إبراهيم بن المنذر الحزامي تفرد بأشياء لا تعرف حتى خرج عن حد الاحتجاج به على قلة تيقظه ، والحفظ والإتقان . وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص الـزهري المــدني ، يروى عن أبيه وأسامة بن زيد ، روى عنه حبيب بن أبي ثابت . وزهرة النجار من الأنصار منها أبر تميم الزهري ، سمم أبا هريرة رضي الله عنه ، روى عنه عياش القتباني فقال عن أبي تميم الزغرى النجاري وجماعة نسبوا إلى زهرة جهنية(١) منهم عمرو بن تعلبة الجهني ثم النزهري مسح رسول الله 数 على وجهمه ورأسه . وأما الإمام أبـوعبد الله محمـد بن يحيي بن خالــد الذهلي إمام نيسابور في عصره ورئيس العلماء ومقدمهم ، لقب بالـزهري لجمعة الزهـريات وهي أحاديث محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . وأبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهري البغدادي ، كان ثقة ، من أولاد المحدثين ، سمع جعفر بن محمد الفريابي وعبد الله بن إسحاق المدائني وإبراهيم بن شريبك الأسدي وإبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي وغيرهم ، روى عنه أبـو بكر البـرقاني وأبـو محمد الخـلال وأبو القـاسم الأزهري والقــاضيان أبـو عبد الله الصيمـري وأبو القـاسم التنوخي في جمـاعة كثيـرة آخرهـم أبـو جعفر محمـد بن أحمد بن المسلمة ، وكان يقول : حضرت مجلس الفريابي وفيه عشرة آلاف رجل فلم يبق منهم غيري ، وجعل يبكى ، وكان يقال إنه مجاب الدعوة ، وسئل أبو الحسن الدارقطني عن أبي الفضل الزهري فقال : هو ثقة صدوق صاحب كتاب وليس بينه وبين عبد الرحمٰن بن عوف إلا من قد روى عنه المحديث ، وكانت ولادته في جمادي الأخرة سنة تسمين وماثنين ؛ وتوفي ني شهر ربيع الأول سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة . ومن التابعين أبو سلمة بن عبد الرحمٰن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن خالب بن فهر بن مالك بن النضر الزهري ، والنضر هو قـريش ، واسم أبي سلمة كنيته ، وقد قيـل إن اسمه عبد الله ، ولا يصح ذلك وإن كان الناس كلهم عبيد الله ، وأم أبي سلمة تصاضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن حصن بن ضمضم بن عدي ، من كلب ، وهي أول كلبية تزوجها قرشي ، وكان أبو سلمة من أفساضل قريش وعبادهم وفقهاء أهل المدينة وزهمادهم ، مات بالمدينة سنة أربع وتسمين ، وقد قيل إنه مات سنة أربع وماثة ، والأول أشبه (٣) .

<sup>(</sup>١) يأتي في استدراك صاحب اللياب .

 <sup>(</sup>٣) في اللياب و قات النسبة إلى زهرة بن بلهل بن سعد بن همتي ( راجع الإكسال ٤٤٦/٤ ) بن كاهل بن مالك بن فقطفان بن ليس بن جهينة بن زيد و منهم مدي بن أبي الزهباء بن سبيع ( راجع الإكسال) بن ربيعة بن زهرة بن بلهل هـ

الرُّمْوَفِي: بفتح الزاي وسكون الهاء وضم الميم وفي آخرها الياء المنقوطة بائتين من تحتها ، هذه النسبة إلى زهمويه وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، وهو أبو الحسن علي بن هبة الله بن علي بن إبراهيم بن القاسم بن زهموبه الأزجي الـزهمويي ، من أهل بغداد ، كانت له ثروة ووجاهة وتقلم ، سمع أبا نصر محمد بن محمد بن علي الـزيني وأبا الحسين عاصم بن المحسن العاصمي وأبا بعفر محمد بن أحمد بن أبي حامد البخاري قاضي حلب وغيرهم ، سمعت منه ببغداد ، وولد في المحرم سنة ستين وأربعمائة ، وتوفي في نهي الفعدة سنة ست وأربعين وخمسمائة . وابنه أبو الحسن علي بن علي بن هبة الله الزهمويي ، شيخ متودد كيس له نعمة ودة نظر في الأمور الدنياوية ، سمع أبا الخطاب نصر بن أحمد بن عليه بن البطر القاري وأبا عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة النمالي وغيرهما ، قرأت عليه جزءاً من انتقاء ابن فنون التغلبي على ابن البطر .

الرُّمْيْرِي : بضم الزاي وقتح الهاء وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين وفي آخرها الراء ، هذه النسبة إلى زهير . . . والمشهور بهدا الانتساب أبو ذر محمد بن أحمد بن عبد الرحمٰن بن عبيد بن عبد الرحمٰن بن إسحاق الزهيري المؤدب من أهل بغداد ، كان يعبر الرؤيا ، ذكر أبو القاسم بن الثلاج أنه حدثهم عن موسى بن مهل الرشاء وغيره في سنة اثنتين وثلاثمائة في جامع المدينة ، وروى عنه أبو الفتح بن مسرور البلخي عن جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ ، قال : وكان ثقة مدأ كله ذكره أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد . وأبو بكر محمد بن عبد الله بن جعفر الزهيري ، من أهل بغداد ، جار أحمد بن حنبل ، كان أحد المسالحين وحدث عن الهيثم بن جميل وعمرو بن عاصم وعلي بن قادم وإسماعيل بن أي أويس وأبي بلال الأشمري ، روى عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن خلف وكيم والعباس بن العباس الجوهري والحسين بن إسماعيل المحاملي ومحمد بن مخلد المدوري وقال الدارقطني : محمد بن عبد الله الزهيري بغدادي ثقة . ومات في شوال من سنة خمس وستين ومائتين ، قبل إنه كان قائماً يصلي قضر ميناً (١) .

الذبابي الزهري ، شهد الشاهد مع رسول اله # قال المعلمي قد ذكر أبو سعد زهرة جهينة كما مر وذكرها قبله
 ابن طاهر ء .

<sup>(</sup>١) في اللباب و إن أراد بالزهيري نسبة إلى زهير بن جشم يتكر بن حيب بن صرو بن هنم بن تغلب فلم بملكره حتى يعلم ، و بالذكره حتى يعلم ، و بالذكر به و بالذكر به معروبين كلترم بن بالك بن حتال بن سعد بن زهير الشاهر . حيب بضم الحداء المهملة وفاح الباء المرحدة وسكون الباء تحتها تقطعان وبعدها باء حربات بن معد بن زهير الشامية إلى زهير بن جناب بن هم بن المسامية بن بحر بن المحارث من كلب بن وبرة صنهم المجروبية الفيس بن تجلس بن هيرة رضي في رفير به .

# بأب الزامي والياء

الزيّات : بفتح الزاي وتشديد الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الناء المنقوطة باثنتين من فوقها ، هذه النسبة إلى بيع الزيت وهو نــوع من الأدهان يكــون أكثرهــا بالشــام ، وكذلك إلى جلبه ونقله من بلد إلى بلد ، والمشهور بالنسبة إلى جلبه ونقله أبو صالح ذكوان الزيات ، وسنذكره في السمان . وأبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات المقرىء ، من أهل الكوفة يروي عن الاعمش ومنصور وغيرهما. وأبو إسحاق محمد بن سويد بن محمد بن زياد الزيات ، حدث عن محمد بن إسماعيل الأحمسي وأحمد بن الحجاج بن الصلت ، روى عنه ابن لؤلؤ الوراق وعمر بن بشران السكري ، وكان ثقة . وإبراهيم بن سليمان الزيات ، بلخي ، يروي عن الثوري ومالك وغيرهما . وسفيان الزيات ، يروي عن الربيع بن أنس . وموسى بن رئاب الزيات الكوفي ، يروي عن عبد الله بن نمير ، روى عنه محمد بن عبيـد بن عتبة الكنــدي . وأبو خلف ياسين بن معاذ الزيات ، من أهل الكوفة ، انتقـل إلى اليمامـة وأقـام ثم سكن الحجاز ، يروي عن أبي الـزبيـر والـزهـري ، روى عنه عبـد الــرزاق ، وكــان ممن يــروي الموضوعات عن الثقات ويتفرد بالمعضلات عن الإثبات ، لا يجوز الإحتجاج به بحال وكـل ما وقع في نسخة ابن جريج عن أبي الزبير من المناكير كان ذلك مما سمعه ابن جريج عن ياسين الزيات عن أبي الزبيـر فدلس عنه . وابنه خلف بن يـاسين الزيـات ، يروي عن أبيـه وشعبة . وأبوجعفر محمد بن عبد الله بن سفيان الـزيـات ، يعـرف بـزرقـان ، حــدث عن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي ومسدد ، يسروي عنه أبـوسهل بن زيـاد . وأبو العبـاس عبد الملك بن أحمد بن عبد الرحمن بن أبي حمزة الزيات ، يروي عن الحسن بن عرفة وحفص بن عمرو الربالي وقاسم بن عباد وغيرهم . وأبو حفص عمر بن محمد بن على الناقد الصيرفي ، يعرف بابن الزيات كان ثقة مكثراً ، سمم الفريابي وابن ناجية . وعلى بن يعقوب المزيات ، مصـري ، قال أبـو سعيد ابن يـونس : هوكـذاب يضع الحـديث . وأما أبـو جعفر محمد بن عبد الملك بن أبان بن أبي حمزة البغدادي المعروف بابن الزيات ، كان أديباً فاضلاً شاعراً مليح الشمر حسن الترسل والبلاغة ، اتصل بالمعتصم بـالله وخص به فــرفع من قـــدره ووسمه بالوزارة ، وكذلك الواثق والمتوكل إلى أن قبض عليه المتوكل وقتله ، وكان يرى رأى الاعتزال ، وهو الذي بالغ في ضرب أحمد بن حنبل رحمه الله وحث المعتصم على ذلك ، وكان بينه وبين أحمد بن أبي داود القاضي عداوة شديدة فأغسرى ابن أبي داود المتوكل عليه

حتى قبض عليه وطلبه الأموال وقد كان صنع محمد بن الزيات تنوراً من الحديد فيه مسامير إلى داخله ليعلب به من كان في حبسه من المطالبين فادخله المتوكل به وعلب إلى أن مات وذلك في سنة ثلاث وثلاثين وماتين ، وقال أحمد الأحول : لما قبض على محمد بن عبد الملك الزيات تلطفت في أن وصلت إليه فرايته في حديد ثقيل فقلت : يعرّ عليّ بما أرى ، فقال :

سل ديار الحي ماغيّرها وصفاها ومحى منظرها وهي الدنيا إذا ما انقلبت صيرت معروفها منكرها إنحا الدنيا كظل زائل نحمدالله كبذا قسرها

ولما أخرج من التنور ميتاً وجد مكتوباً على التنور بلمه :

هي السبيل فمن ينوم إلى ينوم كثانها منا تنزيك العين في الشوم (لا تضدهنك روينداً إنها دول) دنيا تشقيل من قنوم إلى قنوم

وأبو حفص عمر بن محمد بن علي بن يحيى بن موسى بن يونس بن أنانوش الناقد الصيرفي المعروف بابن الزيات ، كان شيخًا عالماً فاضلًا ثقة مكثراً من الحديث ، أملي مدة ، سمع جعفر بن محمد الفريابي وإمراهيم بن شريك الأسدي وقاسم بن زكريا المطرز وعبـد الله بن محمد بن نــاجية وغيـرهم ، روى عنه أبــوبكر البـرقاني وأبــو القــاسم الأزهــري وأبو محمد الخلال وأبو القاسم الأزجى وأبو الحسن العتيقي وأبو محمد الجوهري وهو آخر من حدث عنه إن شاء الله ، قال البرقاني : ابن الـزيات كـان ثقة قـديم السماع مصنفاً ، وكانت ولادته سنة ست وثمانين وماثتين ، ووفاته في جمادى الآخرة سنة خمس وسبعين وثلاثمائة ، ودفن بالشونيزي وأبو صالح ذكوان الزيات والسمان مولى جويـرية بنت الأحمس الغـطفاني ، وإذا روى عنه العراقيون وأهل المدينة قـالوا : أبـو صالح السمان ، وإذا روى عنـه عطاء بن ابي رباح وأهل مكة قالوا : أبو صالح الـزيات ، وإنما قيل لـه ذلك لأنـه كان يجلب السمن والزيت من المدينة إلى الكوفة فنسب إليهما ، ومات أبو صالح سنة إحدى ومائة . ولـه ابنان سهيل بن أبي صالح وعباد بن أبي صالح ، فأما سهيل فهو من الثقات المتقنين وأهل الفضل في الدين من كان يعتمده مالك بن أنس وغيره من الأثمة في الرواية لضبطه وإتقانه . وعباد بن أبي صالح ليس بذاك في الروايات لما يأتي فيها بالطامات . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي : أبو صالح ذكوان فوق عبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء ؟ فقال : أبو صالح من أجلة الناس وأوثقهم من أصحاب أبي هريرة وقد شهد الدار .. يعني زمن عثمان ، وهو ثقة . قال ابن أبي خيثمة سألت يحيى بن معين عن أبي صالح الذي يروي عنه الأعمش؟ فقال : اسمه ذكوان السمان ، مديني ، مولى غطفان ، ثقة . قال أبـو زرعة الـرازي وسئل عن أبمي صــالح السمان فقال : مديني ثقة مستقيم .

الزياداباذي: "كسر الراي والياء المفتوحة آخر الحروف والمدال المهملة بين الألفين والباء الموحفة بين الألفين أيضاً وفي آخرها الذال المعجمة هذه النسبة إلى زياداباذ وظني أنها من قرى شيراز ـ بلدة بفارس ، منها علي بن محمد الزياداباذي الشيراذي ، روى عن سلمة بن نـوح ، روى عنه عبد الله بن محمد(۱) بن . . . . وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن منصدور وأحمد بن سمعان بن عبد الله وأحمد بن حمدان بن وثاب المعدل الشيرازيون .

الزيَّادِي : بكسر الزاي وفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الدال المهملة ، هذه النسبة إلى اسم بعض أجداد المنتسب إليه ، وهــو يحيى بن كثير الـزيادي ، يروي عن محمد بن مسلم الطائفي ، يروي عنه يعقوب بن إسحاق القلوسي . ومحمد بن زياد الزيادي ، بصري . وإبراهيم بن سفيان الزيادي صاحب الأصمعي . وأبو حسان الحسن بن عثمان القاضي الزيادي ، يروي عن حماد بن زيد وشعيب بن صفوان والمعتمر بن سليمان روى عنه يعقوب بن شيبة وأحمد بن يونس الضبي ومحمد بن محمد بن الباغندي وغيرهم ، وكان من أهل المعرفة وله تاريخ على السنين . وجعفر بن محمد بن الليث الزيادي البصري ، يروي عن عارم \_ هو محمد بن الفضل روى عنه الطبراني وعبد الباقي بن قانسع . وأبوط اهر محمـد بن محمد بن محمش بن على بن داود بن أيوب بن محمد الزيادي ، يروي عن أبي بكر بن القطان وأبي طاهر المحمداباذي وأبي عبد الله الصفار والعباس بن قوهيار وأبي حامد بن بملال وغيرهم ، روى عنه أبـوالقاسم بن عليك وأحمد بن خلف وعبـد الجبار بن بُـرْزَة وأحمد بن الحسين البيهقي ، وروى عنه المحاكم أبو عبد الله الحافظ وتوفى قبله وأثنى عليــه ( وقال ) : أبوطاهر الزيادي الفقيه الأديب الشروطي ، ولد سنة سبع عشرة وثلاثمـاثة ، وسمـع الحديث سنة خمس وعشرين وثلاثماثة ، وتفقه سنة ثمان وعشرين ؛ وأبوه كان من أعيان العباد المتبرك به ويدهائه ، وتوفى بعد سنة أربعمائة . وأبو القاسم أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الزيادي الخليلي ، من أهل بلخ ، يروي عن أبي القاسم الخزاعي ، روى لنا عنه عصر بن أبي الحسن البسطامي بسمرقند ، وعمر بن على السنجي ببلخ ، ومحمد بن محمد الصلواتي بمرو ، وأبو بكر محمد بن القاسم بن الشهرزوري بالموصل ، وجماعة كثيرة سواهم ، وتوفي

<sup>(</sup>۱) في س وم و . . . الشيرازي يروي عن مسلم ين نبوح بن عبد الله ( في س : عيسد الله ) بن محمد ۽ وفي اللبـاب و الشيرازي يروي عن مسلم بن فرج بن عبيد الله وفيره ۽ هذا آخر ما عندم في هذا الرسم .

في منة إحدى وتسعين وأربعمائة . وأبو عون محمد بن عون الزيادي من أهل البصرة ؛ إنما قسيل لسه السزيسادي الآنسة كسان مسن مسوالسي زيساد بسن أبسي مسقسيسان أمسيسر الأمراقين ، يروي عن أبي عزة ، روى عنه البصريون . وأبو محمد الفضل بن محمد بن الزيادي إمام سرخس في عصره كان مسناً كبيراً جليل الفلر ففيهاً ، بروي عن أبي منعسور محمد بن عبد الملك المفافري وجماعة ، كتبت عنه شيئاً يسيراً بسرخس ، وحضرت مجلس إملائه في مسجد المربعة ، وكانت ولادته سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ، وتوفي سنة إحدى وخمسين وخمسمائة بسرخس . وأما الزيادية ففوقة من الخوارج انتسبوا إلى أصحاب زياد بن الأصفر وقد ذكرنا في المبغوية(") .

الرئيقي: بكسر الزاي وسكون الياء المنقوطة بالتنين من تحقها وقتح الباء المنقوطة بالتنين من تحقها وقتح الباء المنقوطة براحدة وكسر القاف ، هذه النسبة أبى الرئيس ويبعها ، والمشهور بهلم النسبة أبو منعسور إسماعيل بن عبد الملك بن سواراً الباني (٢) الزيبقي من أهل البصرة ، حدث عن إبراهيم بن الهمان والثوري ومعروف بن واصل وحماد بن سلمة وإبراهيم بن نافع ، روى عنه حنبل بن اسحمان الشياني وأبو أمية الطرسوسي ويعقوب بن سفيان الفارمي ومحمد بن سليمان الهافئة ببغداد أنا أبو سعد محمد بن المهان على الرستمي وأبو بكر محمد بن هبة الله الطبري قالا أننا أبو الحسين بن الفضل القعان ثنا عبد الله بن جمغو بن حرستوية ثنا يعقوب بن سفيان القسوي ثنا إسماعيل بن عبد الملك الزبيقي عبد البالك الزبيقي المحري وكان ثمة وكان أميناً وكان يمقل الحديث ، إلا أنهم كانوا يعيون عليه بهمه الزابق ، قال المؤتمن بن أحمد الساجي الحافظ على هذه الحكاية : كذا رأيته بضبط الشيخ الخطيب وقد أخرجه في الرئيقي عيد الشيخ الخطيب وقد أخرجه في الرئيقي عي وينهني أن يكون الرئيقي لأن الزئيق الزمارة وتكنى الخمر أم زنيق ،

<sup>(</sup>٢) أنظر اللباب ٢ / ٨٥ .

<sup>(</sup>۲) وفي اللباب د الشيباني ، وهو أشبه .

فيتحقق العيب ببيعه وإلا فليس في بيع الزيبق عيب . وأبو الحسين أحمد بن عمرو بن أحمد البصري الزيبقي ، من أهل البصرة ، حدث عن عبد الله الصفار وأبي يعلى المنقري وأبيه ، روى عنه محمد بن علي الكاغذي وأحمد بن محمد الأسفاطي البصريان وأبو القاسم الطبراني . وأما ابن المذكور وهو محمد بن أحمد بن عمرو الزيبقي ، حدث عن يحيى بن أبي طالب ، روى عنه القاضي أبو عمر بن أشيافنا البصري .

الزيّسي: بفتح الزاي وسكون الياء أخر الحروف وفي آخرها الباء الموحدة ، هذه النسبة إلى زيب وهي قرية على ساحل بحر الروم عند عكا المعروفة بسارشان عكا ، منها القاضي أبو علي الحسن بن الهيثم بن علي التميمي الزيبي ، من هداه القرية ، سمع بغزة فلسطين الحسن بن الفرج الغزي روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدوس النسوي الحافظ وذكر في شيوخ البلدان من جمعه أنه سمم منه بزيب .

الزيتُونِّي : بفتح الزاي وسكون الياء آخر الحروف وضم التاء ثالث الحروف بعدها الواو وفي اخرها النون ، هذه النسبة إلى اسم الجد وهدو أبو القاسم المظفر بن محمد بن زيتون البريدي البغدادي الزيتوني ، ذكر أبو القاسم عبد الله بن محمد الشلاج أنه حدثه عن مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي البصري ، وشاب متسك متزهد صحبنا إلى مكة منة التنين وثلاثين وخمسمالة يقال له ابن الزيتوني ، سمح معي بمكة من كثير بن سعيد بن شماليق وغيره ، ولا أدري هو منسوب إلى الجد أو أحد أجداده يبع الزيتون . والله أعلم .

الزيداني: بفتح الزاي وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وقتح الدال المهملة وفي تحرها النون ، هذه النسبة إلى موضع بالكوفة يقال لها صحراء زيدان مشهور ، منها أبو الغنائم محمد بن محمد بن علي بن جناح الهمذاني الزيداني من أهل الكوفة ، كان أحمد الشهود المعدلين ، وكان من خير الرجال ، كانت الألسنة متفقة بالكوفة على الثناء عليه ، سمع بالكوفة أبا البقاء المعمر بن محمد بن علي الحبال ، ويبغداد أبيا الحسن علي بن محمد بن علي المعلاف وغيرهما ، كتبت عنه بالكوفة في الرحلة الثالثة إليها ، وكانت ولادته في رجب سنة خصى وسبعين وأربعمائة ، وتوفي في شوال سنة سبع وشلائين وخمسمائة بعد أن خرج من الاعتكاف . ومن القدماء أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الزيداني ، يروي عن إبراهيم بن الحسين الكسائي ، روى عنه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، ولا أدري نسب إلى هذا الموضم أو موضع أخر ؟ .

الزَّيْدَاوني : بفتح الزاي والـدال المهملة بينهما الياء الساكنة آخر الحروف ثم الواو

المفتوحة بعد الألف وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلى زيداون، وظني أنها من قرى السوس من كور الأهواز ، منها أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن شاذان الزيداوني السوسي ، يروي عن الحسن بن سلام روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقري .

الزَّيْدي : بفتح الزاي وسكون الياء المعجمة بنقطتين من تحتها وفي آخرها دال مهملة ، هذه النسبة إلى زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم والجماعة من الزيدية ينتسبون إليه إما نسباً أو مذهباً ، وسمى الروافض بهذا الاسم في زمانه لأنه كنان يرى الإمامة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فلما سمع غلاة الشيعة منه هذا القول رفضوا قوله أي تركوا فسموا الرافضة . والزيدية والإمامية ضدان فأما الزيـدية خيـرهم لأنهم يجوزون إسامة المفضول على الفاضل ويصححون إمامة أبى بكر وعمر رضى الله عنهمـا ويقولــون بأن عليــاً رضي الله عنه أفضل منهما ، والإمامية تقول باستحقاق الإمـامة لملى رضي الله عنـه ولا يرون للمفضول شيئاً ولا يصححون إمامة الشيخين رضى الله عنهما ، واجتمعت الإمامية على تضليل الصحابة حيث جعلوا الإمامة لغير على ، واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم ؛ وأكثر العلماء على أن الزيدية مبتدعة ؛ والمشهور بهذه النسبة أبو عبد الله الحسين بن على بن عمر بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب العلوي الحسيني الزيدي مذهباً . وأبو الفضل سليمان بن الفضل الزيدي ، يروي عن ابن المبارك . وأبو سعيد أحمد بن محمد بن رميح بن وكيع الحافظ الزيدي مذهباً ، روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وأثنى عليه . وعبد العزيـز بن إسحـاق بن جعفـر بن روزبهان الزيدي أبو القاسم المصنف على مذهب الزيدية ، قال ابن أبي الفوارس : لم يكن في الرواية بذاك . ومن المتأخرين شيخنا أبو البركات عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن على بن الحسين بن على بن حمرة بن يحيى بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني الزيدي نسباً ومذهباً ، من أهل الكوفة ، كان زيدي النسب والمذهب ، وكان كثير الفضل وافر العقل ، عمر حتى كتب عنه الآباء والأبناء ، سمع منه والدي رحمه الله ثم سمعت منه الكثير ، سمع بالكوفة أبا الفرج محمد بن أحمد بن علان الخازن ومحمد بن الحسن بن داود الخزاعي ، ويبغداد أبا بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب وأبا الحسين أحمد بن محمد بن النقـور البزاز وغيـرهم وأكثر من الحـديث ، وكان علَّامة في النحو واللغة ، سمعت منه الكثير في مسجد أبي إسحاق السبيعي بـالكوفــة ، وكان يقول : أنا زيدي النسب زيدي المذهب ، ولكني أفتى على مذهب السلطان .. يعني أبا حنيفة رحمه الله . وابناه أبو الحسن على وأبو المناقب حيدرة ، زيديان أيضاً ، سمعت منهما عن

طبرادين محميدين على البزينبي وأبي البقياء المعميرين محميد الحبيال. وابن أحته أبو الغنائم مهذب بن معدّ بن إبراهيم الزيدي ، سمعت منه أحاديث عن أبي البقاء بن المحبال ، وكانت ولادة السيد أبي البركات عمر بن إبراهيم الزيدي في سنة اثنتين وأربعين بالكوفة ووفاته في سنة تسم وثلاثين وخمسمائة وأما زيد بن عبد الله الزيدي المديني ، من ولد زيمد بن ثنابت رضي الله عنه ، يروي عن إسحماق بن عبمد الله بن خمارجمة ، روى عنمه عبد العزيز بن عبد الله الأويسي(١) . وسليمان بن الفضل المزيدي أبو الفضل ، روى عن عبد الله بن المبارك . وأبو أحمد حامد ابن أحمد بن محمد بن أحمد الزيمدي المسروزي الحافظ ، إنما قيل له الزيدي لأنه كانت له عناية بجمع حديث زيد بن أبي أنيسة وطلبه فنسب إليه ، وكان فقيهاً حافظاً ، سمع أبا رجاء محمد بن حمدويـه السنجي ، روى عنه محمـــد بن إسماعيل الوراق وأبو الحسن الدارقطني وغيرهما ، ومات ببغداد في شهر رمضان سنة تسع وعشرين وثلاثماثة ، وولادته سنة اثنتين وثمانين وماثنين . وجماعة ينتسبون إلى زيد الله بن مذحج(٢) منهم عمار بن عمران الزيدي ، يروي عن سعيد بن جبيـر ، روى عنه العــلاء بن عبد الكريم . وأما أبو بكر محمد بن يحيى بن محمد الشوكي الزيدي من قرية تعرف بالزيدية من سواد بادوريا ، هكذا ذكره أبو بكر الخطيب في التاريخ ، قلت : وأظن أني اجتزت بهذه الغرية وهي من نهر الملك واتله أعلم ، وكان أبو بكر الزيدي هذا من أهل القرآن والعلم عالماً بالفرائض وقسمة المواريث ، سمع محمد بن إسماعيل الوراق وأبا حفص عمر بن أحمد بن شاهين ، قال أبو بكر المخطيب : كتبت عنه ومسكنه في قرية تعرف بالزيدية من سواد بادوريــا وهناك سمعت منه ، ومات في شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة . والسيمد أبو يعلى حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب العلوي الحسيني الزيماني ، من أهل قـزوين إن شاء الله ، ذكـره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في التاريخ فقال : أبـويملى الزيبدي نجم أهل بيت النبـوة في زمانــه . الشريف حسبًا ونسبًا ، والجليل همة وقولًا وفعلًا وسلفًا وخلفًا ، وما أعلمني رأيت في العلوية وغيرهم من مشايخ الإسلام له شبيهاً ومثلًا ونظيراً وقريناً جلالة ومنظراً وعقلًا وكمالاً وثباتاً وبياناً

<sup>(</sup>١) وهي زيادات أبي موسى على الأنساب المتلفة ص ١٩٥ ه إسماعيل بن قيس الزيادي من آل زيد بن ثابت ـ كذا نسبه أس أبي معاتم في ترجمة عبد الرحمان بن عبد ألله ، وهو إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت . وابته زكريا بن إسماعيل الزيدي في كتاب الدعاء لابن مردوبه ء .

ر المنطق في الأساب المنطقة ، وفي اللياب « زيد الله بن سعد العشيرة بن مالك بن ادد ــ يطن من ملحج ، ومالك بن ادد هر جماع ملحج . هر جماع ملحج .

وصيلاً إلى الحديث وأهله ونشر محاسن الخلفاء والمهاجرين والأنصار ونباً عنهم وإنكارا لدويمه فيهم قال الحاكم: وسمعته وجرى بحضرته ذكر يزيد بن معاوية فقال: أنا لا أكفر يزيد لقول رسول الله 養養: إني سالت الله أن لا يسلط على أمتي أحداً من غيرهم فأعطاني ذلك. ثم قال الحاكم: ورد. أبو يعلى نيسابور سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة وكان يركب بالليل إلى المشايخ على البيعة فأي عليهم، وكان هدا عند متوجه أبي علي بار أبي بكر بن أبي المسظفر على المياليومة فأي عليهم، وكان هدا عند متوجه أبي علي بن أبي بكر بن أبي المسظفر أبي الجيش إلى الري واجتمع الناس على أن يريلوه أبي الجيش إلى اللي المؤلف عنين غي أبي المسظفر ينخي بكون بتلك الحضرة فإنه باب الفتنة . وقبح صورته وسلمه من تركي جاف جلف فحمله إلى نيسابور من حيث لا يعلم به أحد ، فراسل أبو يعلى أبا بكر بن إسحاق وقال : قد بلغ من حالي التركي ووعظه في أمره فقال : قد تبت إلى الله ولا أعود ، فزاره الشيخ ثم أخرج إلى بخارى ، مع هذا أني منة تسع وثلاثين وثلاثمائة فخرج ويقي ببخارى ملة ، ثم استأذن في الرجوع إلى وطنه بنيسابور ، فأذن له فيه ، فانصرف إلينا سنة أربعين فحيثله أدمنا الاختلاف إليه إلى وقت وفائه الى قزوين وشهدت جنازته ، أصابته سكنة أربعة أيام ومات منها (١) .

الزيقي : بكسر الزاي وسكون الياء المنفوطة بالتنين من تحتها وفي آخرها القاف هـ الما النقاف هـ الما النقاف وفي آخرها القاف هـ النسبة (إلى زيق بلفظ زيق القميص، وهو تعريب جيك، محلة بنيسابور (۲۳) والمشهـ ور بهله النسبة أبو الحسن علي بن أبي علي الزيقي ، سمع أحمد بن حفص ومحمد بن يزيد ، حدث عنه أبو محمد بن يزيد ، حدث عنه أبو محمد بن عنه الموسعة النبياني ، ذكر أنه توفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، روى عنه أبو بكر محمد بن أحمد الزيقي (۲۳).

<sup>(</sup>١) في اللباب و فاته الزيدي نسبة إلى زيد بن عمور بن ثمامة بن مالك بن جدماه \_ بطن من طيء ه منهم صهيب بن عبد رضا بن حويص بن زيد الشاهر الطاقي الزيدي . وقاته النسبة إلى زيد بن الفروت بن أنسار \_ بطن من بخياله ، منهم أبان بن الوليد بن مالك بن أي حشية \_ رهو عبد الله بن الحارث بن عامر بن المماري بن سعد بن أسعد بن ذهمل بن عوف بن عامر بن قداد بن ثماية بن ممارية بن زيد البجلي الزيدي ، كان شريفاً وملحه الكميت ويلي المراق ( ؟ ) ه . (٢) عليه بن تواجه البلدان .

<sup>(</sup>٣) (الزيلمي) أي معجم البلدان و زيلم \_ بفتح أوله وسكون ثانيه وقتع اللام وأخره عين مهملة ، هم جبل من السودان في طرف أرض الحبشة وهم مسلمون وأرضهم تعرف بالزيلم ، وفي طبقات الشرجي ص ٣٧ د أبو المباس أحمد بن عمر الزيلمي المقلي الهاشمي الملقب بسلطان العارفين . . . . وكانت وفاته سنة أوبع وسمحالة وهن بقرية اللحية ، . . .

الزَّيْنِينِ : بفتح الزاي وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وبعدها النون وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة ، هذه النسبة إلى زينب بنت سليمان بن على ـ وظنى أنها زوجة إبراهيم الإمام أم محمد بن إبراهيم بن محمد بن على ، والمنتسب إليها بيت قديم ببغداد ، منهم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الهاشمي الزينبي الإمام ، يروي عن أبي مـوسى الزمن ، روى عنـه أبوعلى بن حَبَّش المقـري . وأبو منصـور محمد بن محمد بن على بن أبي تمام الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن إيسراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي الزينبي ، يروي عن عيسى بن على الوزير . وأخوه أبو نصر محمد بن محمد بن على بن تمام الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن محمدين سليمان بن عبد الله بن محمد بن إسراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي الزينبي يروي عن أبي طاهر المخلص وأبي بكر بن زنبور الوراق ، روى لنا عنه أبو نصر الغازي بأصبهان ، وإسماعيل بن أبي سعد ببغداد ، وشبيب بن الحسين القاضي ببروجرد وأبو القاسم بن قَشَامي بمكة وجماعة ، وتوفي سنة نيف وسبعين وأربعمائة . وأخوهما أبو الفوارس طراد بن محمد بن على الزينبي نقيب النقباء يلقب بالكامل ، يروي عن هلال بن محمد الحقبار وأبي الحسين بن بشران وغيرهما ، روى لنا عنه ابناه أبـو الحسن محمد بن طراد الزينبي النقيب وأبو القاسم على بن طراد الزينبي الوزير ، وسمعت منهما ببغداد ، وكان مولده في النصف من شوال سنة ثمان وتسعين وثلاثماثة وتوفي في ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وأربعمائة . وأخوهم الرابع نور الهدى أبوطالب الحسين بن محمد بن على الزينبي ، يروي عن ابن المقتدر بالله وأبي على الشافعي ، روى لنا عنه جماعـة بالشـام والعراق وخراسان . وأبو العباس أحمد بن الهاشمي الزينبي ، من أهل باب البصرة ، يروي عن أبي نصر الزينبي ، كتبت عنه ببغداد ، ومات بالبصـرة سنة ثـلاث وثلاثين وخمسمـائة . وجماعة بهذه النسبة لا أدري نسبوا إلى أبي الزيانب؟ منهم على بن هارون الـزينبي ، يروي عن مسلم بن خالد الزنجي ، روى عنه يـوسف بن سعيد بن مسلم . وأبــو العباس الــوليد بن الـزينبي ، روى عن عبدة بن سليمـان ، روى عنه أبـويعلى الموصلي . وأبـونصر أليسـم بن زید بن سهل الـزینبي ، روی عن سفیان بن عیینــة وهو آخــر من حدث عنــه ، وعن هوفة بن خليفة ، روى عنه عبد الله بن محمد بن موسى الكعبي النيسابوري وذكر أنه سمع منه بمكة . ومحمد بن موسى الزينبي .

الزَّيْني : بفتح الزاي وسكون الياء آخر الحروف وفي آخرهــا النون ، هــلــــه النسبة إلى

الجدد وهو أحمد واصل بن عبد الشكور بن زين البخاري الزيني ، من أهل بخارى والمد عبيد الله بن واصل ، يروي عن سفيان بن عيبة ويحى بن سليم وعبد الله بن وهب وعمر بن هارون البلخي وإسحاق بن إبراهيم الفاضي السمر قندي ، روى عنه ابنه عبيد الله . وابنه أبو الفضل عبيد الله بن واصل الزيني المطّوعي ، يروي عن محمد بن سلام البيكندي وأبيه واصل وعبدان بن عثمان المروزي ، روى عنه أبو علي الحسن بن الحسين البزاز ، وكان من الشجعان ، قيل كان عرض كل اصبح منه عرض أصبع لمفيره فكان يأخد عنق التركي فيكسره وقتل في حرب خوكنجه ـ موضع بين بيكند وفرزير ، حاربوا الترك ، واستشهيد بها ، وكانت ولادته في سنة إحدى وماتين ، وقتل يوم حرب خوكنجه في شوال سنة اثنتين وسبعين وماتين ،

الزِيْكُوثيو(١): بكسر الزاي المثلثة ويعدها الياء المنقوطة من تحتهما وضم الكاف وفي أخوها النون ، همله النسبة إلى زيكون وهي قرية من قرى نسف منها أبو جعفر حم بن مستغفر الزيكوني ، من قرية زيكون سمع رجاء بن سويد المودوي البلخي وأبا سهيل(١) عصران بن أبي حمران وغيرهما ، روى عنه ابنه محمد بن حم بن مستغفر الزيكوني ومحمد بن قمارة النسفي ، مات بعد سنة مت وعشرين وثلاثمائة .

 <sup>(</sup>١) كلنا فمي نسخة بتقط الزاي ثلاثاً وهو اصطلاح الكتابة الحرف الأصجمي الملي بين الزاي والجيم ، وفي نسخ أخرى
 واللياب ومحجم البلدان بواحقة بناء على تعريب ذلك الحرف بزاي تنالصة وكذا في بقية العواضع .
 (٢) في يقية الشنخ واللباب د وأبا سهل ع .

### بأب اأسين البشباة

السَّاباطي : بفتح السين المهملة ، والباء المنقبوطة بنواحدة بين الألفين ، وفي آخرها الطاء المهملة .

هذه النسبة إلى ساباط ، وهي بلدة معروفة بدوسا وراء النهرة عند أُسُرُوشَنَة (١) على عشرين فرسخاً من سعرقند . والمنتسب إليها أبدو الحسن بكر بن أحمد الفقيه الساباطي الاسروشني ، دخل سعرقند ، وكتب بها عن الفتح بن عبيد السعرقندي . روى عنه أبدو فر عمار بن محمد بن مخلد التعيمي البغدادي .

وساباط: قرية على فرسخين من المدائن على طريق الكوفة ، ظني أن منها أبا العباس أحمد بن عبد الله . حدَّث عن أحمد بن عبد الله . حدَّث عن عاصد بن عاصم ، ويزيد بن هارون ، ومحمد بن تُتاسة ، ومحمد بن عبد الله الأنصاري . روى عنه علي بن عاصم ، ويزيد بن هارون ، ومحمد بن تُتاسة ، ومحمد بن محمد بن يحيى بن مهران السوَّاق ، ومحمد بن مخلد العطار ، ويزيد بن الحسن البزاز المعروف بابن المسلمة .

السّابِع: بفتح السين المهملة ، وكسر البناء المنقوطة بواحدة ، وفي آخرها الحاء المهملة .

هذه النسبة إلى السَّباحة في الماء ، وبينداد من يحسن هذه الصَّنَعة يقال له : السابع . والمشهور بهذا الانتساب :

أبو عبد الله أحمد بن خلف بن أيوب بن شمس السابح من أهل بغداد . حمُّث عن عبد الكريم بن الهيثم العاقبلي ، وأحمد بن يحيى الحلواني ، وأحمد بن محمد بن عبد الله

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول يفتح الهيئرة وسكون السبي المهملة وضم الراة وسكون الزاو وقتح الشين المعجمة ونبود ، وذكره ، بالرت الحموي في ومعجم البلدائده : أشروسنة ، يضم الهمئرة رسكون الشين المعجمة وضم الراء ١ ووار ساكته ، وسبي مهملة متوضعه ونرو وها ، وقال : وهالما الدي أوريته هامئا هر الذي سميته من القائط أهل تلك البلاد ، وهي مالته فيهرة بما رواه الذي من ملاد الهياطلة بين سيحون وسموقند ، وبينها وبين سموقند سنة وعشرون فرسخاً ، معدودة في الإقليم الرابع ، قال : وبينب إلى الشروسنة أمم من أهل العلم ، منهم أبير طلحة حكيم بن نهسر من خالج بن جندائ ، وقبل : جندائك . الأشروسنة .

المنقري البصري . روى عنه أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه البزاز ، وأبو أحمد عبيد الله بن محمد الفرائضي .

وأبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن الأخوين (١) السابح من أهل الدَّرَق العليـا ، مسمع أجزاء من مسند يحيى بن عبد الحميد الحمَّاني عن القاضي أبي بكر محمد بن علي الدَّرْقي ، كتبت عنه أحاديث بـ «مرو الروذ» والدَّرْق العليا (٢) ومات سنة إحدى وأربعين وخمسمائة .

السَّابِري : بفتح السين المهملة وبعدها الألف ثم الباء الموحلة ، وفي آخرها الراء . هذه النسبة إلى نوع من الثياب يقال لها : السَّابريَّة . والمشهور بهذه النسبة :

أبو محمد إسماعيل بن سميع المحتفي الكوفي بيّاع السابري من أهل الكوفة . يروي عن أمي رزين ، وأبي مالك ، ومالك بن حمير وغيرهم . روى عنه إسرائيل ، وعبد المواحد بن زياد ، وحقص بن غياث ، أثنى عليه أحمد بن حنبل . وقال يحيى بن معين : هو ثقة مأمون كوفي . وقال أبوحاتم الرازي : هو صدوق صالح .

وأبو الخطاب خزرج بن عثمان السعدي بَيَاع السابري . روى عن سليمان بن أبي أيوب مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه . روى عنه أبو عبيلة الحداد ، ومـوسى بن إسماعيـل . أثنى عليه يحيى بن معين ، وقال : هوصالح .

وسدوس بن حبيب القيسي يُبّاع السَّابري بصري . روى عن الحسن ، وابن عون ، وابن سيرين . روى عنه أبو داود الطيالسي ، ومسلم بن إبراهيم ، وأبو سلمة .

وأبو يحيى محمد بن عبد الرحيم العدوي الفارسي صاحب السابري المعروف به وصاعقة، من أهل بغداد . يروي عن رَقع بن عُبَادة ، ورويم بن يزيد المقرىء ، وداود بن رشيد ، ومعلى بن منصور ، وشبَّابة ، وأبي المنلد إسماعيل بن عمر . قال ابن أبي حاتم : كتب عنه أبي بمكة سنة ستين وأربعين ، سئل أبي عنه فقال : صدوق . روى عنه محمد بن يحيى اللهابي ، ومحمد بن إسماعيل البخاري ، والحسين بن إسماعيل المحاملي ، وأبو القاسم بن زكريا المطرز .

<sup>(</sup>١) قال العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني في تعليقه على الإكمال ٢٠/٤٥ : (في نسخة الأخرين).

<sup>(</sup>٣) قال ياتوت الحموي في ومعجم البلدان. : دزق أصله : دزه ، يؤيلون فيه الثقاف إذا أرادوا النسبة ، وهي قرى في هند مواضع ، منها دزق خفص بدرو ينسب إليها علي بن مخشرم ، ودزق شيرازاد بدرو آيضاً ، ودزق بـاران ، ودزق مسكين .

وأبو علي محمد بن المغيرة البصري بَيَّاع السابري . يروي عن حوثسب عن المسن . روى عنه موسى بن إسماعيل قال ابن أبي حاتم : سمعتُ أبي يقول ذلك .

السَّابوري : بفتح السين المهملة والباء الموحنة بعد الألف بعدها الواو ، وفي آخرها المراء .

هــلــم النسبة إلى ســـابور ، وهي بلدة من بــلاد فارس قــربية من كــازرون (١) وظني أنها جنديسابور الذي يقــولها النــاس بالعجميــة بشاوور ، والله أعـلم . كـــان بها جـمــاعة من أهـــل العـلم ، منهم :

أبر عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد بن الحسين بن حمدان الفقيه السَّابـوري ، حدَّث بشيراز عن أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الملك الرؤاسي . روى عنه أبو القاسم هـة الله بن عبد الوارث الشيرازي الحافظ ، وحدث عنه في معجم شيوس،

وسابور في ملوك القرس ، قال الشاعر :

بِنْهُمْ أخسو الصَّرْحِ بَهْسُوامُ وإخْوَتُهُ والسَّهُ رَمَّـزانُ ومَسابِـورٌ ومَسابِـورُ

وعبد الله بن زياد بن سابور السَّابوري . يــروي عن حجاج بن دينـــار وغيره ، نسب الى جـــده . روى عنه أحمد بن عبد الله السابوري ، وأحمد بن عبد الرحمن بن سراج وغيرهما .

ووهب بن بقيّة بن عبيد بن سابور الـواسطي السابوري ، واسطي . يروي عن خالد الطحان ، وهشيم بن بشير وغيرهما .

وأبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق السَّابوري بغدادي ، يروي عن أبي نعيم عبيد بن هشام الحلبي ، ومحمد بن أبي نوح قراد وغيرهما .

وفي الأسماء :

زياد بن سابور ، سمع الحسين بن علي يقول : مَن أَثَى مسجداً لا يَأْتِيه إِلَّا للهُ فَـذَلَكَ ضيف الله عز وجل ، وهو عم بقية بن عبيد بن سابور . وسلمة بن سابور يروي عن عطية عن ابن عباس في التفسير .

السَّاجِي : بفتح السين المهملة وبعدها الجيم .

<sup>(</sup>١) وهي كورة تنسب إلى سابور السلك ، لأنه هو الذي بنى مدينة سابور ، قبال بالدوت الحموي في معجم البلدانه : واصله : شاه بور ، أي ملك بور ، وبور الابن بلسان الفرس .

هله النسبة إلى السَّاج ، وهو خشب يحمل من البحر إلى البصرة تعمل منه الأشياء ، تسب إلى عمله أو بيعه جماعة قديماً وحديثاً ، منهم :

أبو يعلى زكريا بن يحيى بن خَلَاد الساجي البصري من أهل البصرة نزل بغداد ، وحلّت بها عن عبد الله بن داود الخُريَّي ، وزياد بن سهال الحارثي ، وعبد الملك بن قُريَّب الاصمعي ، والحكم بن مروان الضرير وغيرهم . روى عنه عبد الله بن إسحاق المدائني ، ومحمد بن خلف بن المرزبان ، وعبيد الله بن عبد الرحمن السكري ، والقاضي أبو عبد الله بن المحاملي ، ومحمد بن مخلد وغيرهم .

وأبو إسحاق إبراهيم بن فهد بن حكيم بن ماهان الساجي البصري من أهل البصرة . ولما سمعت جزءاً من حديثه بالبصرة عن شيخنا أبي محمد جابر بن محمد الأنصاري الحافظ قال في: إبراهيم بن فهد كان يقلل له: رئيس المحدَّثين، سمع قيس بن حفص الدارمي، ومحمد ابن عباد المناثي وغيرهما. روى عنه أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن أحمد بن دليل المعدَّل، وعبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ، ومحمد بن إسحاق بن حاتم البصري وغيرهم ، وكان قليم أصبهان ، وحدَّث بها ، وتوفي بالبصرة سنة الشين وثمانين وماثنين .

السَّاحلي : بفتح السين وكسر الحاء المهملتين بينهما الألف ، وفي آخرها اللام :

هذه النسبة إلى الساحل ، وهي بلاد ومواضع على أطراف البحار ، نسب جماعة إليها منهم :

صالح بن بيان الثقفي ، ويقال : العبدي ، ويعرف بالساحلي من أهل الأنبار ، ولي قضاء سيراف ، وإنما قبل له : الساحلي لأنه ولي القضاء بسيراف ، وهي على طرف البحر ، أو لأنه من أهل الأنبار ، وهي على طرف الفرات ، والأوّل أشبه . والساحلي هذا حدث عن شعبة ، وسفيان الشوري ، وفرات بن السائب ، وعبد الرحمن المسعودي . روى عنه الفضل بن سُخّت ، ومحمد بن خلف الحداد ، وأحمد بن مطهر العبدي ، ومحمد بن أبي سمينة التمار وإسحاق بن أبي إسحاق الصفار ،وكان ضعيفاً يروي المساكير عن الشيوخ المثات . وقال البرقاني : رأيت بخط الدارقطني : صالح بن بيان متروك .

وأبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن. . الصوري الحافظ الساحلي كان إذا روى أبو بكر أحمد بن علي الخطيب عنه الحديث قال في بعض الاوقـات: أنا محمد بن أبي الحسن الساحلي لأنه من صور ، وهي بلدة على ساحل بحر الروم ، كان حافظاً فاضلاً عالماً مكثراً من لحديث ، رحل إلى ديار مصر وأطراف الشام ، وورد العراق ، وسكن بغداد إلى حين وفاته .

السَّاربان : بفتح السين المهملة والراء والباء الموحَّدة بين الألفين ، وفي آخرها النون .

هذا الاسم لمن يحفظ الجمال ويراعيها ، واشتهر بهذه الحرفة :

أبو الحسن على بن أبوب بن الحسين بن أبوب أستاذ الْقُمّي المعروف بابن السّادِبَان الكتب من أهل شيراز ، سكن بغداد . وكان رافضياً غالياً ، سمع علي بن هارون القرميسيني وأبا سعيد السيرافي وأبا بكر بن الجراح الخزاز ، وأبا غيمد الله المرزباني ، ذكره أبو بكر الخطيب الحافظ في «التاريخ» ، وقال : أبو الحسن القمي الكاتب المعروف بابن السّاربان ، كتبا عنه ، ولم يكن له كتاب ، وإنما وجدانا سماعه في كتاب غيره ، وحدثنا من حفظه عن أبي عمر بن حيويه وأبي بكر بن شاذان ، وذكر لنا أنه سمع من المتنبي ديوان شعره سوى القصائد الشيرازيات فقرأت عليه جميع الديوان ، وكان رافضياً ، وكان يذكر أن مولده بشيراز في سنة سبع وأربعين وثلالمائة ومات ببغداد في سنة ثلاثين وأربعمائة .

السَّاركوني : بفتح السين المهملة والراء بعد الألف ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى ساركون ، وهي قرية من سواد بخاري ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو بكر محمد بن إسحاق بن حاتم الساركوني . يروي عن أبي بكر محمد بن أحمد بن خنب . روى عنه أبو عبيد بن مالك الخنامتي ببخارى .

السَّاري : بفتح السين المهملة ، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى سارية ، وهي بلدة من بلاد مازنــندران ، أقمت بها عشــرة أيام ، وكنت أظن أن النسبة إليها السروي حتى رأيت في كتاب «الإكمال» لابن ماكولا : الساري جماعة من طبرستان .

السَّاسجِردي : بالألف بين السينين المهملتين وكسر الجيم وسكون الراء ، وفي آخرها الدال المهملة .

هذه النسبة إلى ساسجرد ، وهي قرية من قرى مرو على أربعة فراسخ منها على طـرف الرمل ، دخلتها غير مرة لزيارة محمود بن والان الساسجودي ، منها :

بسَّام بن أبي بَسَّام الساسجردي كان سمع كتب ابن المبارك ، ولقي أبا حمزة محمد بن مهمون السكري، ونـوح بن أبي مريم، وكـان من العرب، أدركـه عـلي بن الحسن بن شقيق، وروى عنه إبراهيم بن طهمان ، والفضل بن موسى السيناني . ومحمود بن والان الساسجردي ، كان من مشاهير الأثمة والعلماء. قىال أبـو زرعـة السنجي : محمود بن والان من قرية ساسجرد مات سنة اثنين وتسمين وماثنين .

وابنه حامد بن محمود بن والان الساسجردي من هــلـه القريــة ، هكذا ذكـره أبو زرعــة السنجى .

وأبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي مسعود الساسجردي سمع علي بن الحسين بن شقيق وعبدان بن عبد الله بن عثمان .

السّاسياتي : بالألف بين السينين المهملتين الثانية منهما مكسورة وبعدها الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى محلة بمرو خارجة عنها عند المصلِّي يقال لها : سكة ساسيان ، منها :

أبو حبد الله محمد بن إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الجبَّار بن أحمد بن محمد الناقدي الساسياني المحزامي ، شيخ صالح مسديد راغب في الخير . سمع أبا الخير محمد بن أبي عمدان موسى بن عبد الله الصفَّار ، قرأت عليه جميع كتاب المسحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، وكانت ولادته في حلود سنة ستين وأربعمائة ، ووفاته في سنة إحدى أو اثنتين وأربعين وخمسمائة .

السّاغرجي : بفتح السين المهملة ، والغين المعجمة ، وسكون الراء ، وفي آخرها الجيم ، وقد يقال بالصاد بدل السين ، وسنذكره في الصداد أيضاً ، لأنه يقال لها : ساغرج ، وصاغرج ، وهي قرية من قرى السفد على خمسة فراسخ من سموقند ، وهي من نواحي إشتيخن ، منها :

أبو النضر محمد بن حاتم بن سعيد الساغرجي السّغدي . يروي عن أبيه ، روى عنه أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم المستملي .

ويعلى بن أنس بن ماجد الساغرجي ، ذكره أبو سعد الإدريسي ، وقال : كان صديقي ، وكـان يسمع معنـا من أبي جعفر محمـد بن إبراهيم بن الحسن الفرغاني ، وسمـع أبـا يعلى عبد المؤمن بن خلف النسفي ، روى عنه محمد بن عبد الله المستملى .

وأبو نصر أحمد بن الفرج بن عبد العزيز بن أبي الهيثم الساغرجي ، فقيه فاضل صالح ، رزق أولاداً علمــاء، حدَّث عن يــوسف بن صالح الخطيب وغيــره . روى عنه ابنــه ، وتوفي بسمرقند في شهر ربيع الأول سنة أربع وعشرين وخمسمائة ودفن بجاكر ديزه .

وابنه أبو المحامد محمود بن أحمد بن الفرج السافرجي صار شيخ الإسلام بسموقند ، وكان فاضملاً مفتياً مصيباً ، عادفاً بالمتفق والمختلف ، كثير العبادة ، تفقه على البرهان ببخارى ، وسمع الحديث منه ومن جماعة ببخارى وسموقند مثل أي المعين مكحول بن محمد النسفي ومحمد بن أبي بكر العتابي وفيرهما ، سمعت منه الكثير بسموقند مثل كتاب وتبيه الفافلين لابي الليث السموقندي بروايته عن الخطب التنوخي عن حفيد الترملي عنه ، وكان بيني وبيته أنس شديدوالفة ومودة لا إلى ظاية ، وكانت ولادته في جمادى الأخرة سنة ثمانية ، وكان وراة في جمادى الأخرة سنة ثمانية ، وكانت ولادته في جمادى الأخرة سنة بالمؤلفة وكانت ولادته في جمادى الأخرة سنة بالمؤلفة ، وكانت ولادته في جمادى الأخرة سنة بالمؤلفة وكانت والمؤلفة بالمؤلفة بالم

ويوسف بن صالح بن محمد بن عبيد الله الساغرجي الخطيب ، يروي عن أبي الحسن علي بن أحمد السنكبائي . روى عنه أبو حفص عمر بن محمد النسفي وتوفي بسمرقند ، ودفن في مقبرة الإمام الفراء .

وأبو يعقوب يوسف بن بختيار بن محمد الساغرجي كان يسكن في سكة صالح ، برأس قنطرة غانفر من سمرقند ، ويدرس في مـدرسة رأس سكـة حائط حيـان ، توفي ليلة الجمعـة الثالث من شهر صفر سنة اثنين وخمسمائة ، ودفن بمقيرة رأس قنطرة غانفر .

السَّافودري : بفتح السين المهملة والفاء بينهما الألف وسكون الـراء والدال المهملة المفتوحة ، وفي آخرها الراء .

هـلـه النسبة إلى سـافردر ، وهي قـرية من نــواحي جيحون قـريبة من آسـل على طريق خوارزم ، منها :

أبو بكر محمد بن داود بن عصام بن سلام السافردي ، يروي عن محمد بن أبي إلياس . روى عنه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الغنجار الحافظ .

السَّافري : بفتح السين المهملة وكسر الفاء بينهما الآلف ، وفي آخرها الراء .

همله النسبة إلى مسافري ، وهو اسم ، وليس بنسبة ، وهو أبو سليمان أيوب بن إسحاق بن إبراهيم بن سافري البغدادي نزيل الرملة . يروي عن يعلى بن منصور الرازي ، وأبي الجراب الانصاري ، وأبي حمليفة صوسى بن مسعود ، وزكريا بن عمدي ، وموسى بن داود ، وخالد بن مخلد ، ومعاوية بن عمرو ، وغيرهم .

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : كتبنا عنه بالرملة ، وذكرته لأبي فعرفه ، وكان صدوقاً .

السَّاكَبَذْيازوي : بفتح السين المهملة والكاف والباء الموحنة والياء آخر الحروف والزاي بينهما ألفان ساكنتان ودال مهملة ساكنة وفي آخرها الواو .

هذه النسبة إلى سَاكَبَدْياز ، وهي قرية من قرى نسف ، منها ؛

الفقيه الأديب محمد بن عطاء النسفي السَّاكِبديازوي ، كان يؤدب بقرية خاخَسْ من قرى درُغَم ، سمع أبا رجاء قتيبة بن محمد العثماني النسفي وتوفي بـ ونسف، في شهر ربيع الأول سنة اثتين وثمانين وأربعمائة .

السالحيني : بفتح السين واللام وكسر الحماء ، ويقال لهما : سيلحين أيضاً ، وسناعيد ذكرها .

هلمه قرية قديمة على طريق الأنبار ، قريبة من تل عقرقوف أقمت بها يوماً في توجهي إلى الأنبار في النوية الثانية ، منها :

أبو زكريـا يحى بن إسحاق السَّالحيني البجلي . يـروي عن الليث بن سعـد ، وابن لهيمة ، ويحيى بن أيوب . روى عنه أحمد بن حنبل وأهل العـراق ، مات ببفـداد في شعبان سنة عشر ومائتين .

السالمي: بفتح السين المهملة.

وهذه النسبة إلى ثلاثة ، إلى سالم بن عوف ، منهم :

كعب بن عُجرة السالمي أبو محمد ، له صحبة .

وعبد الله بن خيثمة السالمي الخزرجي ، له صحبة أيضاً .

وجماعة ينتسبون إلى مذهب الحسن بن محمد بن أحمد بن مسالم في الأصول ، وإلى مذهب ابنه أبي عبد الله في التصوف ، وأكثر ما يكون بالبصرة وسوادها ، منهم فقهاء ومحدثون ينسبون إليه .

السَّاماني : بفتح السين المهملة .

هذه النسبة إلى جماعة من ملوك سامان ، والمشهور منهم :

الأمير الماضي العالم العادل الناصح للرعية أبو إبراهيم إسماعيل بن أحمد بن أسد بن

سامان بن جُبا بن نبار ، مولى أمير المؤمنين ، ومن ينسب إليه وإلى أقربائه وأولاده من صواليه وأتباعه يقال لهم : السامانية ، كتب الحديث وقصصه في الغنزو والعدل وحرمة أهـل العلم وتقريبهم مشهورة معروفة ، ومات إسماعيل ببخارى في صفر سنة خمس وتسعين ومائتين .

ووالده الأمير أحمد بن أسد بن سامان بن جيـا بن نيار بن نيوشرد بن طمخــاث بن بهرام جــوبين السامــاني . يروي عن سفيــان بن عييــة وإسمــاعيل بن عليّــة ، ويــزيــد بن هــارون ، ومنصور بن عمار . روى عنه ابنه الأمير إسماعيل ومات بفرغانة في شوال سنة خمـس ومائتين .

وابنه أبو يعقوب إسحاق بن أحمد الساماني ، كان على مظالم بخارى ، حـدَّث عن أبيه ، وعبد الله بن عبد الرحمن . روى عنه صالح بن أبي رُمَيح وعبد الله بن يحيى بن موسى الفاضى توفى بقهندز بخارى محبوساً لتسم بقين من صفر سنة إحدى وثلاثمائة .

وأخوه الأخر أبو الحسن نصر بن أحمد بن أسد بن نوح الساماني ، كذا قاله الحاكم أبو عبد الله الحافظ : أخو الأمير إسماعيل ، سمع أباه ، وسالم بن خالب السمرقندي ، وأبا عبد الله محمد بن نصر المروزي ، روى عنه سهل بن شادويه ، وسات نصر لسبع بقين من جمادى الأخرة سنة تسع وسبعين ومائتين ، وقرابته وعشيرته فيهم كثرة وشهرة ، قد ذكرت في هذه الورقة وفأة الأمراء السامانية ، ذكر أبو عبد الله محمد بن أحمد الفنجار الحافظ فيما ذكر عنه ابو المعامل على يد نوح بن أسد بن سامان في سنة عنه وعشرين ومائتين ، ومات أبو محمد نوح في سنة سبع وعشرين ومائتين .

ومات أخوه أبو العباس يحيى بن أسد يوم الخميس لخمس بقين من ربيع الآخـر سنة إحدى وأربمين وماثنين .

ومات أبو الفضل الياس بن أسد بـ وهراة» سنة اثنتين وأربعين وماثتين .

· ومات أبو نصر أحمد بن أسد والد الأمير أبي إبراهيم إسماعيل بن أحمد بفرغانة في سنة خمسين وماتتين.

ومات أبو الحين نصر بن أحمد بن أسد أخو إسماعيل بن أحمد ليلة الاثنين بعمد المغرب ، ودفن يوم الاثنين لسبع بقين من جمادي الأخرة سنة تسع وسبعين ومائنين .

ومات أبو إبراهيم إسماعيل بن أحمد في صفر سنة خمس وتسمين وماثنين وكانت ولادته بفرغانة في شوال سنة أربع وثلاثين وماثنين .

وقتل أبو نصر أحمد بن إسماعيل الشهيد ، قتله غلمانه بـ (فربر) على شط جيحون ليلة

الأحد نسبع بقين من جمادي الآخرة ، سنة إحدى وثلاثمائة .

ومات أبو الحسن نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن أسد ليلة الخميس لثلاث بقين من رجب سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة . وكانت ولايته ثلاثين سنة وشهراً وأربعة أيام .

ومات أبو محمد نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد يوم الاثنين لخمس بقين من ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة .

ومات أبو الفوارس عبد الملك بن نوح بن نصر يوم الأربعاء لأربع محلون من شوال سنة خمسين وثلاثمائة .

ومات أبو صالح منصور بن نوح في شوال سنة خمس وستين وثلاثماثة قاله المستغفري .

قلت : ومات أبو القاسم نوح بن منصور بن نوح في العشر الأوائل من رجب وصلّي عليه بالسهلة يوم الخميس لثمان خلون من رجب سنة مبيع وثمانين وثلاثمائة وكانت ولايته إحدى وعشرين سنة وتسعة أشهر إلاّ أيَّاماً ، ويويع لابته أبي الحارث منصور بن نوح على كور ما وراء النهر في ذي القعدة وخطب له بنسف يوم الجمعة في العشر الأوسط من ذي القعدة سنة سبع وثمانين وثلاثمائة .

السَّامَرِّي : بفتح السين المشدِّدة والميم والراء المشددة أيضاً .

هذه النسبة إلى بلدة على الدجلة فوق بغداد بثلاثين فرسخاً يقال لها: سُرَّ من رأى ، فخفّها النّاس وقالوا: سامرة ، وبها السرداب المعروف في جامعها الذي تزعم الشيعة أن مهديهم يحرّج منه ، وقد ينسبون إليها بالسَّرمري أيضاً . وقيل : إنها مدينة بناها مام ، فقيل بالفارسية : سامرا ، أي هي لمام ، وقيل : ببل هو موضع وضع عليه الخراج فقالوا بالفارسية : سامرة (١١) ، أي : هي موضع الحساب ، وخربت هذه البلدة ، ثم بناها المعتصم بالفارسية : سامرة والله عسكرات الروب يموت جماعة من الصبيان والمعيان والشعفاء لا زدحام الخيل وضغطتها ووطعها ، فاجتمع أهل العزب على باب المعتصم وقالوا : إمّا أن تخرج من بغداد فإنَّ الناس قد تأذَّوا بعسكرك أو تحاربك ، فقال : كيف تحاربوني ؟ فقالوا : تحرب بسهام السحر ، يعنون الدعاء ، فقال المعتصم : لا طاقة لي بذلك ، وخرج من بغداد ، وخرج من بغداد ،

<sup>(</sup>١) لمي والمعرب؛ للجواليقي : سِدُّ مُرُّة .

والساعة قد خرب أكثرها ، ولم يبق بها إلَّا جمع يسير .

منها أبر العباس محمد بن أحمد بن هارون الدقاق السامريّ ، حـدُّت عن ابن عبد الله المخرمي ، وعباس بن عبد الله الترقفي . روى عنه أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ وذكـر أنه سمع منه بسرٌ من رأى .

وأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن يوسف السامري القاضي ، سمع إبراهيم بن عبد العسمد الهاشمي ، وعمر بن إبراهيم الدعاء ، وحمزة بن القاسم الهاشمي . ررى عنه ابن ابنته أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسنون النرسي وغيره وكان ثقة ، وكان ابن النرسي يقول : كان عند جدي عن إبراهيم بن عبد العسمد عن أبي مصعب عن مالك قطعة كبيرة من «الموطأ» قال : ما رأيت جدي مفطراً بنهار قط ، ومات في سنة اثنين وأربعمائة بساموا ، قال أبو القاسم اللالكائي : وكان رجادً صلوقاً صالحاً .

السَّامي : هذه النسبة إلى سامة بن لؤي بن غالب ، والمشهور بها :

أبر عمرو عرعرة بن البرند بن النعمان بن علجة بن الأفقع بن كرمان بن الحارث بن حارثة بن مالك بن سعد بن عبيدة بن سامة بن الحارث بن لؤي بن غالب ، ويقال : عتبة بن المحارث بن سامة بن لؤي بن غالب الناجي السامي من أهل البصرة . يروي عن دوح بن القاسم وشعبة بن الحجاج . روى عنه على بن عبد الله بن المديني وأهل العراق .

وولده وولد ولده أيضاً أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي من أهل البصرة ، كان ثقة معروفاً بالطلب حافظاً , يروي عن معاذ بن معاذ روى عنه الحسن بن سفيان وأبو يعلمي الموصلي ، ومات في شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين ومائتين .

وأبو إسحاق إبراهيم بن الحجاج السامي من أهل البصرة . قال أبو حاتم بن جِّال : هو من ولد سامة بن لؤي . يروي عن الحمَّـادَيْن . روى عنه الحسن وأبــو يعلى أيضاً صات سنة إحدى وثلاثين وماتين .

وعلى بن الحسن السامي يروي عن الثوري المناكير .

وعمر بن موسى السامي عم محمد بن يونس الكُذِّيمي . يروي عن حماد بن سلمة .

ومحمد بن عبد الرحمن السامي الهروي يروي عن خالد بن هياج :

ويحيى بن حجر بن النعمان السامي . يروي عنه أبو صالح القاسم بن الليث .

وأبو لبيد محمد بن إدريس السامي من أهل سرخس . روى عن سويد بن سعيد

الحدثاني وأهل العراق ، روى عنه أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه وغيره ، سمعت أربعة أجزاء من حديثه بعلوً عن أبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي بنيسابور .

وأبو سلمة عباد بن منصور السامي الناجي قاضي البصرة يروي عن أيوب السُّختياني . وأبو هلال محمد بن سليم الراسبي السامي ، بصري ، ذكرناه في الراسبي .

وأبو المتوكل على بن داود السامي الناجي .

وأبو بكر محمد بن علي بن العباس بن سام السامي ، نسب إلى جمله الأعلى ، حلَّث عن محمد بن سَعْد العَوْفي وجعفر بن أبي عثمان الطيالسي . روى عنه أحمد بن الفرج بن الحجاج ، وتوفي سنة تسع وعشرين والاثمائة .

السَّانْجُني : بفتح السين المهملة وسكون النون وفتح الجيم ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سَانُجُن ، وهي قرية من قرى نسف ، منها :

الإمام المشهور أبو إسحاق إبراهيم بن معقل بن الحجاج بن خداش بن يزيد بن توشيب السُنَجَني النَّسَفي إمام أهل نسف وقاضيها بعد طفيل بن زيد أصله من قرية سانجن ، كان إماماً جليلاً ، عرفاً بالفقه والحديث ، عفيفاً ، صائفاً ، عني بجمع الأحاديث وتصنيفها ، صنف كتاب التفسير ، وكتاب المسند وغيرهما ، وانتشرت رواياته ، له رحلة إلى خراسان والعراق والحجاز والشام ومصر ، لقي فيها الأئمة ، مثل أبي رجاء قنية بن سعيد البغلاني ، وأبي الحسم علي بن محمد السعدي ، وأبي كريب محمد بن العلاء الكرفي ، وأبي موسى محمد بن المحمي ، وهناد بن السري ، وأبي كريب محمد بن العلاء الكرفي ، وأبي موسى محمد بن النشي البصري ، ولفي أحمد بن حنبل بعد المحنة ، ولم يسمع منه لأنه كان قد امتنع من الراقية ، وحدث بكتاب والجامع الصحيح المحمد بن إساعيل البخاري عنه ، وهو آخر من الروي ذلك الكتاب عنه . روى عنه جماعة كثيرة ، منهم ابنه سعيد بن إبراهيم ومات عن خمس وتسعين وماثتين .

السَّاتْجِي : بفتح السين المهملة وسكون النون بعد الألف ، وفي آخرها الجبم .

هداء ألنسبة إلى سان ، وهي قرية بنواحي بلغ في حضيض الجبل ، وبها المعدن النحاس ، ويقال لها : سان وَجَهَاريك ، وهما قريتان ، والمنتسب إليهما جماعة ، منهم الفقيه حسنون (١) السَّانَجي المكنى بأبي زكريا كان من أصحاب أبي معاذ ، وكانت له رحلة إلى

<sup>(</sup>١) انظر اللباب ٢/٩٥ .

العراق وإلى مصر ، كتب فيها عن أبي محمـ عبد الله بن وهب المصري ، وذكـروا أن إبراهيم بن يوسف إذا أشكل عليه شيء من الفتها سأله ، وكان قد كتب عن ابن وهب وغيره .

والحسن بن علي السانجي ، وكان عابداً . روى عن الحجاج الأعور وغيره . روى عنه محمد بن على البلخي .

السَّائقَاني : بفتح السين المهملة وسكون النون وفتح القاف بين الألفين ، وفي آخوها النون .

هله النسبة إلى سانقان ، وهي قرية من قرى مرو على خمسة فراسخ منها ، ويقال لها : صانقان بالصاد أيضاً ، خرج منها جماعة من العلماء والصلحاء ، منهم :

أبو بشر الأشعث بن حسان السانقاني شيخ ثقة صدوق ، روى عن عمه ، روى عنه أبو الحسن على بن عبد الله الطيسفوني ، وكانت وفاته بعد سنة ثلاثمائة .

وأبو حمزة السانقاني كان أديباً ، شديداً على الجهمية ، ذكرته في الصاد .

وأبو جعفر عمر بن عبد الله بن غالب الصانقاني كتب عن علي بن داود القنطري ، خوج إلى المحج فقتل في الطريق .

هذه النسبة إلى سانُوَاجِرد ، وهي إلى علة قرى بهذا الإسم بمرو ، وسرخس .

وأما أبو النضر أحيد بن محمد بن إبراهيم السأنُواجِردي من سانواجِرد كازه قرية بمرو على خمسة فراسخ منها ، سمع أبا الحسين الكازجي ، روى عنه الأسشاذ إسماعيل بن عبد الله ، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن شوكران السانواجِردي . سمع زهير بن سالم ، وسليمان بن سعيد السنجي من سانواجرد مرو ، هكذا ذكره أبو زرعة السُّنجي .

وأبو محمد عبـد الرحيم بن الحسن السانواجِـدي من قريـة سانـواجِود مـرو ، له علم وصلاح ، ذكره أبو زرعة السَّنجي .

<sup>(</sup>١) إلف ثم جيم مكسورة وواء ودال مهملة والذي في واللباب؛ لاين الأثير : السانواجرشي يفتح السين وضم النوذ وكسر العجيم ، ولهي آخرها دال مهملة .

السَّاوُكاني : بفتح السين وسكون الواو بعد الآلف وفتح الكاف ، وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى ساوكان ، وهي قرية من قرى خوارزم عند هزاراسب . منها :

أبو سعيد أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد الجلابي الساوكاني ، كنان إماماً فاضلًا ، سَدِيد السيرة ، متواضعاً ، سكن خيوة ، سمع أبا علمي إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي ، سمعت منه شيئاً يسيراً يخيوة ، وكانت ولادته بقرية ساوكان في شهر ربيع الأول سنة إحدى وسبعين وأربعمائة في العاشر منه .

السَّاوِي : بفتح السين المهملة ، وفي آخرها الواو بعد الألف .

مساوة : بلدة بين الرّي وهَمَـذان ، خرج منهـا جماعـة من العلماء في كـل فن قـديمـاً وحديثاً . فمن القدماء :

أبو أحمد محمد بن أمية بن آدم بن مسلم القرشي الأموي الساوي مولى عقبة بن أمي معيط ، يروي عن وكيع ، وسلمة بن الفضل ، وعبد الله بن إدريس ، وعثمان بن مخارق ، والمفتجار . روى عنه الحسين بن عيسى البسطامي ، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ، وأهل بلده ، وقال أبو حاتم الرازي : هو صدوق .

دخلتها في انصرافي من العراق ، وصليت بها الجمعة ، وكتبت عن جماعة .

والقاضي أبو هاشم محمد بن محمد بن على السَّاوي رفيقنا في سفر الحجاز ، كتبت عنه بمدينة النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وبساوة . روى لنا عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الكامخي الساوي عن أبيه ، وتوفي سنة نيف وأربعين وخمسمائة .

وأبدو يعقوب يوسف بن إسماعيل بن يوسف الساوي ، كان شيخاً صالحاً راغباً في الحديث ، صوفياً ، نظيفاً ، سكن مرو ، وسمع ببغداد أبا علي إسماعيل بن محمد الصفار ، وأبا جعفر محمد بن حميب البختري الرزاز ، ويدهشق الحسن بن حبيب الدهشقي ، وياطرابلس خيشة بن سليمان القرشي وطبقتهم . سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، وذكره في والتاريخ؛ فقال : أبو يعقوب الساوي ، كان من الصالحين ، أول ما التقينا ببغداد سنة إحدى وأربعين ، أول ما التقينا ببغداد سنة مرو ، ولزم أبا العباس المحجوبي ، وأكثر عنه ، واحتصه أبو العباس لصحبة ولله أبي محمد رفيقي بمرو على بابه إلى أن مات بها سنة ست وأربعين وثلاثمائة ، سمع بالشام وببغداد ،

ودخل أصبهان ، فسمع مسند أبي داود ، وكنان مع ذلك يختص بصحبة المسالحين من الصولية .

ومحمد بن أحمد بن جعفر الساوي المقرىء ، حلث بمكة عن محمد بن صالح بن علي الأشع . روى عنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن جُمّيع الفساني ، وحدَّث عنه في معجم شيوخه .

السَّاهِري: بفتح السين المهملة وكسر الهاء، وفي آخرها الراء.

هذه الكلمة صورتها صورة النسبة ، ولكنَّها اسم القطامي الفُسَيمي من ضُبيَّمة بن نزار أحد ولد الساهري بن وهب بن جلَّى بن أحمس صاحب شراب ، وكان أبوه من أصحاب خالد القسوى (١) .

السَّابِع : بفتح السين المهملة وكسر الياء المنقوطة بالنتين من تحتها ، وفي آخرها الحاء المهملة .

هذه النسبة إلى السياحة والتجوال في البلاد وكثرة الأسفار .

والمشهور بهذه النسبة :

أبو جعفر السَّايح . أحد الزهاد . روى عنه جعفر بن أبي جعفر الرازي .

وأحمد بن إبراهيم السَّايح ــ حَدَّث عن يحيى بن عبد الله البنائِلُتي . روى عنه يحيى بن عبد الباقى الآذنى .

ومحمد بن إبراهيم السابح ، حدث عن جعفر بن برقان . روى عنـه محمد بن منصـور الطوسي .

وأحمد بن الحسن بن منصور السابع ، حَـنَّتْ عن أبي قلابة الرقـاشي . روى صنه المعانى بن زكريا الجريري .

<sup>(</sup>١) هو خدالد بن حيد الله بن يزيد بن أسد القسري، أبو القاصم (٣٦ ـ ١٧٦ هـ) كان والياً لبني أمية ، وكان رجل سوء ، وكان يقع في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان برس بالزنشة .

#### بأب السين هالباء

السُّبَاري : بكسر السين المهملة وفتح الباء المنقوطة بواحدة ، وفي آخرها الراء .

هلمه النسبة إلى قرية من قرى بخارى يقال لها: سَبِيري ، ويقال : إصبيرى ، بإلحاق الألف ، ويقال : إصبيرى ، بإلحاق الألف ، ويقال : سباري أيضاً ، خرج منها الإمام أبو محمد عبد المملك بن عبد المرحمن بن محمد بن الحسين بن محمد بن قضالة . . . السباري من أهل بخارى . حدَّث بكتاب وتاريخ بخارى، عن مصنفه أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن كامل الغنجار الحافظ ، وسمع أبا جعفر محمد بن عمرو بن الشعبي . روى عنه أبو الفضل بكر بن محمد بن علمي بن سعيد المطهري وفيرهما . ولي عنهما إجازة .

السَّباعي : بكسر السين المهملة والباء المنقوطة بواحدة ، وفي آخرها العين المهملة .

همله النسبة إلى وبني سِبماع ، والمنتسب إليهم ولاءً أبـو سعيـد نـافــــع بن سـرجس الحجازي . قال أبو حاتم بن حيان : هو مولى بني سِبّاع . يروي هن أبي واقد الليثي . روى عنه عبد الله بن عثمان بن خيم .

والحارث مولى بني سباع . يروي عن أبي سعيـــد الخدري رضي الله عنــه ، روى عنه عبــد الرحمن بن معاوية .

وأبو علي الحسن بن علي بن سباع بن النضر بن مسعدة بن بجير البكري السعرقندي ، يصرف بابن أبي الحسن السباعي الانداقي ، نسب إلى جمله . يروي عن أحمد بن هشام الاشتيخني ، وعبد الله بن عبد الرحمن المدارمي وغيرهما ، روى عنه نصر بن الفتح ، وإبراهيم بن حمدويه السمرقندي .

السَّبَّاك : بفتح السين المهملة والباء الموحمة المشددة بعمدهما الألف ، وفي آخرها الكاف .

هذه النسبة لمن يسبك الأشياء ، واشتهر بها جماعة ، منهم :

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد المستملي المعروف بابن السُّباك من أهل جرجان . يروي عن أبي يمقوب البحري ، وأبي حاجب الجهني ، وأبي أحمد بن عدي الحافظ ، وأبي يكر الإسماعيلي الإمام ، وغيرهم . روى عنه جماعة . السُّبَاكي : بكسر السين وبعدها الباء ثاني الحروف ، وفي آخرها الكاف بعد الألف .

هذه النسبة إلى السِّبَاكة ، وهي بطن من يحصب ثم من حمير ، هكذا ذكره البخاري في وتاريخه، منها :

سعد بن الحكم السُّباكي من السُّباكة ، سمع أبا أيوب ، قاله يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرة .

وقال وهب بن جرير ، عن أبيه عن ابن إسحاق : سعد بن الحكم في صلاة الوسطى .

السّبِئي : هـله النسبة ـ بفتح السين المهملة والباء المنقوطة من تحتها بنقطة واحدة وفتحها ـ إلى سبأ بن يشجب بن يصرب بن قحطان ، وهم رهط ينسبون إليه ، عـامتهم مصريون ، منهم أبوهبيرة عبد الله بن هبيرة بن أسعد بن كهلان السّبي . يروي عن مسلمة بن مخلد ، وأبي تميم الحيشاني . روى عنه عبد الكريم بن الحارث ويكّار بن نميم ، وغيرهما ، مات سنة . . . وعشرين وماثة .

وعمارة بن شبيب السُّبئي . روى عنه أبـو عبد الـرحمن الحبلي . وحنش بن عبـد الله الصنعاني السُّبئي .

وهبــد الله بن وهب السبّني رئيس الخوارج ، وظني أن ابن وهب هـــدا منسوب إلى عبد الله بن سباً ، فيأنه من الرافضة ، وجماعة منهم ينسبون إليه يقال لهم : السّبية ، وعبد الله بن سباً هو الذي قال لعلي رضي الله عنه : أنت الإله حتى نفاه إلى المدادن ، وزعم أصحابه أن علياً رضي الله عنه في السحاب ، وأن الرعد صوته ، والبرق سوطه ، وفي هذا قال قاتلهم :

ومسن قسوم إذا ذَكَـرُوا عَـليّــاً يُصَلُّونَ الصُّـكَةَ على السُّحــابِ

وأبو بشر جبلة بن سحيم الكوفي السَّبي . يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما . روى عنه مسعر وشعبة ، مات في ولاية هشام بن عبد الملك حين وُلِّي يوسف بن عمر على العراق ، وهو الذي يقال له : جبلة بن صهيب ، وجبلة بن زهير ، والصحيح سحيم .

وفرج بن سعيد بن علقمة بن أبيض بن حمال السَّبثي من أهل اليمن . يروي عن عمـه ثابت بن سعيد . روى عنه الحميدي عبد الله بن الزبير المكي .

وأبو سعيد سلمة بن سعيد بن منصور بن حنش السَّبثي . روى عنه ابنه عبد الرحمن . وأبو الربيع سليمان بن بكًار بن سليمان بن أبى زينب السَّبثي مولى يلقب المنقار . يروى عن ابن وهب . روی عنه یحیی بن عثمان بن صالح وغیره ، توفی سنة ست وعشرین وماتین، وقد حـدَّث یحیی بن عثمان عن ابنه محمد بن سلیمان عن جَدَّه بکُّار بن سلیمان عن الأوزاعی بحدیث ولم أعلم له حدیثاً من جهة غیره .

وعبد الرحمن بن اسميفع بن وهلة السَّبثي . يروي عن ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم . روى عنه مرثد بن عبد الله اليزني ، وجعفر بن ربيعة ، وزيد بن أسلم ، وجمـاعة ، وكان شريفاً بمصر .

وعلقمة بن اسميفع السُبثي أخوه . يروي عن ابن عبـاس رضي الله عنهما ، روى عنــه عبد الله بن هبيرة ، قاله ابن يونس (١) .

وأخوهما شرحبيل بن اسميفع السُّبثي . يروي عن ابن شهاب . روى عنه ابن لهيمة . وهزَّان بن سعيد .

وأبو المغيرة عبد الله بن المغيرة بن معيقيب السَّبثي . يروي عن عبد الله بن الحارث بن جزء ، عن أبي الهيشم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . روى عنه محمد بن إسحاق ونافع بن يزيد وابن لهيمة ، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة .

وعبد الرحمن بن مالك السَّبشي قديم . يووي عن عبد الله بن عمرو ومعاوية بن حُذيج ، ومسلمة بن مخلد . روى عنه أبر هانيء الخولاني ، ولم يحدَّث عنه غيره بحديث واحد ، قاله ابن يونس .

وعبد المؤمن بن عبد الله بن هبيرة السُّبئي ، ولي إمرة برقة ليزيد . يروي عن يحيى بن سعيد الانصاري ، روى عنه عقبة بن نافع المعافري ، قاله ابن يونس .

وأبو هاشم عمروبن بحري السّبشي ، يروي عن موسى بن وردان ، روى عنه سعيد بن عفير ، وزيد بن قشير ، كان حياً في سنة ثمانين وماثة .

وعمار - ويقال : عمارة - بن شبيب السُّبئي ، روى عنه أبو عبد الرحمن الحبلي ، والحديث معلول ، قاله ابن يونس .

<sup>(</sup>۱) هر عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي أبو سعيد (۲۸۱ -۳۶۷ هـ) مؤرخ محلث ، نسبته إلى الصدف - قبيلة حميرية نزلت مصر ـ له تاريخان ، أحدهما كبير في أخبار مصر ورحالها ، والثاني صغير في ذكر الفرياء الواردين على مصر .

وأزهر بن عبد الله بن يزيد السُّبثي مصري ، يكنى أبا عبـد الله ، حلَّث عنـه أحمد بن يحيى بن وزير ، توفي سنة خمس ومائتين ، قال ابن يونس : لا أعرفه بغير هذا .

وأسد بن عبد المرحمن السُّبشي ، أنـــللسي . يــروي عن مكحــول والأوزاعي ، ذكــره الخُشَني في كتابه .

وأبو رشدين حنش بن عبد الله بن عمرو بن حنطلة بن فهد بن قنان بن تعلبة بن عبد الله بن أمر السُبئي : هو حنش الصنعاني ، يروي عن فضالة بن عبيد ، وهبد الله بن عباس رضي الله عنهما . وقال أبو سعيد بن يونس : كان حنش السُبئي أبو رشدين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة ، وقدم مصر بعد قتل علي رضي الله عنه ، وغزا المغرب مع رويفع بن ثابت ، حدَّث عنه الحارث بن سويد ، وسلاسان بن عاصر ، وعامر بن يحيى ، وميار بن عبد الرحمن ، وأبو مرزوق مولى تجيب ، وقيس بن الحجاج ، وربيعة بن سليم وغيرهم ، وتوفي يؤفريقية سنة مائة .

وولده بمصر سلمة بن سعيد بن منصور بن حنش وقد تقلُّم ذِكره .

السَّبْيِّيّ : بفتح السين المهملة وسكون الباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها الناء المنقوطة بالنتين من فوقها .

هذه النسبة إلى السُّبت ، وهو أول يوم من الأسبوع . وسبتة مدينة من بلاد المغرب من بلاد العدوة على ساحل البحر ، منها :

أبو إسحاق إبراهيم بن المتقن بن إبراهيم اللُّخمي السُّبتي . حدَّث بالحجاز ، كتب هنه رفيقنا أبو القاسم عليّ بن الحسن بن هبة الله اللمشفي الحافظ بمدينة رسول الله 義 .

وأبو بكر عتيق بن عمران الربعي القاضي السَّبتي ، قَيمَ بغذاد ، وتفقّه بها سنين كثيرة ، وكان مشتفلاً بالعلم وطلبه ، ويرع في الفقه والأدب ، وكان وَرِعاً خَيْراً وَيُناً ، آنفق عمره في طلب العلم ، وخرج من بغذاد سادراً إلى وطته بالمغرب مع رفيق له اسمه عمّار المقرى، ، فأخذا بالإسكندرية ، وقتلا ظلماً من غير جرم ، والله تمالى بكرمه يكافىء من ظلمهما ، ويرحمهما ، حَلَّث عتيق السَّبِي ببغداد باحاديث يسيرة عن الحسن بن ابن محمد بن عمران الإسبيلى ، كتب عنه أبو البركات هبة الله بن العبارك السقطي .

السُّبَوِيّ : بضم السين المهملة وفتح الباء المنقوطة من تحتها بواحلة وفي آخرها الحاء المهملة . هذه النسبة ظني أنها إلى السُّبْحة، وهي الخرز المنظومة التي يُسبِّحون بها ويعدُّونها عند الذكر ، والله أعلم . والمشهور بهذه النسبة :

أبو العباس أحمد بن خلف بن محمد السُّبَحي ، وهو شيخ يـروي عن أبيه خلف بن محمد ، وزكريا بن يحيى بن يعقوب المقـلمىي ، كتبت عنه ، وأبو بكر محمـد بن عقيل بن محمد المقدسي ، وأبو منصور محمد الوليدي البخاري ، وأبو سعد سعيد بن أحمد الأصبهاني وغيرهم ، كتبت حديثه عن الأديب محمود بن على النسفى .

وأبو بكر السُّبحي ، شيخ حدَّث ببيت المقدس . قال عبد الغني بن سعيد : كتبـنـا هنه ببيت المقدس .

ومحمد بن سعيد السُّبَحي المقدسي ، يروي عن ابن لهيمة ورديح بن صطية ، وابن المبارك ، والفضيل بن عياض . روى عنه عمر بن أحمد السُّنِي . قبال ابن أبي حاتم : روى عنه صفوان بن صالح ، ولا أعلم روى عنه غير صفوان ، فسألت أبي عنه ، فقال : شيخ مجهول .

وأبو سعيد عبد الرحمن بن سلم السُّبَحي . يروي عن مؤمل بن إسماعيل ، روى عنـه أحمد بن محمد بن عبد الوارث المصري .

السُّبُخْتِيّ : بفتح السين المهملة ، وضم الباء الموحدة والخاء المعجمة ، وفي آخرها التاء ثالث الحروف .

هذه النسبة إلى سَبُخت ، وهو اسم لجد أبي بكر محمد بن يوسف بن ديزويه بن سَبُخت الدينوري السَّبُختي من الدينور ، ويعرف بسقلاب . يـروي عن أحمد بن محمد بن سليمان البرذعي . حدَّث عنه عيسى بن أحمد بن زيد الدينوري ، ومات في شعبان سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، هكذا ذكر أبو الفضل الفلكي في كتاب والألقاب » .

السُّبَخِي : بفتح السين المهملة والباء المنقوطة بواحدة من تحتها وكسر الخاء المنقوطة .

هذه النسبة إلى السبخة ، وهي التراب المالح الذي لا ينبت فيه النبات ، وقد تستعمل هذه النسبة في الدباغ ، فإنه تستعمل السبخة في الجلود للدباغة .

والمشهور بهذه النسبة :

أبـو يعقوب فـرقد بن يعقـوب السَّبَخي العابـد من أهـل أرمينيـة ، وانتقـل إلى البصـرة وسكنها ، ينسب إلى سبخة كان يأويهـا . يروي عن الحسن ، وسعيـد بن جبير . روى عنــه العراقيون ، مات قبل الطاعون ، وكان ذلك قبل سنة إحدى وثلاثين وماثة ، وكان فرقد حائكاً من عبّاد أهل البصرة وقرائهم ، وكان فيه غفلة ورداءة حفظ ، فكان يهم فيما يسروي ، يرفع المراسيل وهو لا يعلم ، ويسند الموقوف من حيث لا يفهم ، فلما كثر ذلك منه وفحش مخالفته المثقات ، بطل الاحتجاج به ، وكان يحيى بن معين يمرض القول فيه ، علماً منه أنه لم يكن يتعمّد ذلك ، واللي كتبنا عنه ببخارى أبو عبد الله محمد ، وأبو حفص عمر ، ابنا أبي بكر ابن عثمان السبّخة على ما سمعت ، سمعهما عثمان السبّخة على ما سمعت ، سمعهما والدهما من أبي محمد عبد الواحد بن عبد الرحمن الزبيري ، وأبي الحسن علي بن محمد بن الحسين الجذامي ، والقاضي أبي اليسر محمد بن الحسين البزودي وغيرهم . كتبت عنهما أجزاء ، وكانا من أهل الخير والصلاح والعفاف ، يسكنان المدينة ببخارى .

السُّبُدِيِّ : بضم السين وكسر الدال المهملتين بينهما الباء الموحدة المفتوحة .

هذه النسبة إلى السبد ، وهو يطن من قيس . قال أبو جعفر محمد بن حبيب : وفي قيس سبد بن رزام بن مازن بن ثملية بن سعد بن ذبيان .

السُّبَلَمُونِيِّ : بضم السين أو فتحها وفتح الباء الموحدة وسكون الـذال المعجمة وضم الميم وفي آخوها النون .

هله النسبة إلى قرية من قرى بخارى على نصف فرسخ منها ، والمشهور منها :

أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن الخلول الكلاباذي الفقيه الحارثي السّيدوني المصروف بالأستاذ ، وكان شيخاً مكثراً من السّيدوني المصروف بالأستاذ ، وكان شيخاً مكثراً من الحديث ، غير أنه كان ضعيفاً في الرواية ، غير موثوق به فيما ينقله . رحل إلى خراسان والعراق والحجاز ، وأدرك الشيوخ ، وإنما قبل له : الأستاذ ، لأنه كان لقيه دار السلطان السعيد . حدث عن أبي المرجه محمد بن الموجه ويحيى بن ساسويه المروزيين ، ومحمد بن المفضل البلخي ، والفضل بن محمد الشعرائي ، والحسين بن الفضل البلخي النيسابوريين ، ومحمد بن يزيد الكلاباذي ، وعبد الله بن واصل ، وسهل بن المتوكل ، وحمديه بن ومحمد بن يزيد الكلاباذي ، وعبد الله بن واصل ، وسهل بن المتوكل ، وحمديه بن الخطاب ، وعلي بن الحسين بن الجنيد الرازي ، وموسى بن هارون الحافظ ، ومحمد بن عني بن زيد الصائخ وغيرهم . روى عنه أبر المباص أحمد بن محمد بن سعيد بن عصر بن الحافظ ، وأبو بكر محمد بن صحد بن مصده بن عصر بن الحافظ ، وأبو بكر محمد بن إسحاق بن مندة الجمابي ، وأحمد بن محمد بن إسحاق بن مندة المحافظ ، وقال : عبد الله الأستاذ الحافظ الأسبهاني وجماعة سواهم . ذكره أبو بكر الخطيب الحافظ ، وقال : عبد الله الأستاذ الحافظ الأسبهاني وجماعة سواهم . ذكره أبو بكر الخطيب الحافظ ، وقال : عبد الله الأستاذ الحافظ الأسبهاني وجماعة سواهم . ذكره أبو بكر الخطيب الحافظ ، وقال : عبد الله الأستاذ

صاحب عجائب ومناكير وضرائب وليس بموضع الحجة . وقال أبو زرعة أحمد بن الحسين الرازي : عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي ضعيف . وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ : عبد الله الأستاذ صاحب عجائب وأفراد عن الثقات ، سكتوا عنه ، وكانت ولادته في شهر ربيع الأخر سنة ثمان وخمسين ومائين ، ومات في شوال سنة أربعين وثلاثمائة .

### ومن القدماء:

أبو صالح معروف بن منصور السبلموني ، له رحلة إلى العراق والحجاز والشام . يروي عن سفيان بن حيية ، ويشر بن السّري ، ومروان بن معاوية الفزاري ، وعبد الله بن الوليد وفيرهم . روى عنه أبو حفص أحمد بن يونس بن الجنيد البخاري ، وأبو بكر أحمد بن أمد بن عبد الله بن أبي حفص ، وأسباط بن اليسع ، وأحمد بن يوسف بن ردام .

السُبْرِي : بفتح السين المهملة وسكون الباء المنقبوطة بـواحدة ، وقيـل بضمها ، وفي آخرها الراء ,

#### هذه النسبة إلى الجدّ ، والمشهور بها :

أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي سُبْرَة السَّبْري من أهل المدينة . يروي عن هشام بن عروة ، ولأه المنصور القضاء ببغداد ، وكان ممن يروي الموضوعات عن الاثبات ، لا يحل كتُبَّةُ حديثه ولا الاحتجاج به بحال .

كان أحمد بن حنبل يكلُّبه ، وروى صالح بن أحمد عن أبيـه أنه قـال : ابن أبي سَبْرَة يضع الحديث .

وكان ابن جريج يحدث عن أبي بكر بن أبي سبرة . قال الحجاج بن محمد : فكتبتها وذهبت إليه فعرضتها عليه ، فقال : عندي سبعون ألف حديث في الحدال والحرام . وقال يحيى بن معين : السبري ليس حديثه بشيء . وقال غيره : هو مديني مات ببغداد .

وإبراهيم بن سبرة بن عبد الله بن الربيع بن سبرة السبري من أهل مصر . يروي عن عمه حرملة بن عبد العزيز . روى عنه عثمان بن خُرَّزاذ الأنطاكي .

السُّبُط: بكسر السين المهملة وسكون الباء المنقوطة بواحدة ، وفي آخرها الطاء المهملة .

هذا الحرف عرف به أبو سعد المظفر بن الحسن بن . . .

يعرف بالسبط ، وإنما قبل له ذلك ، لانه سبط أيي بكر أحمد بن علي بن لأل الهمداني ، سكن بغداد . يروي عن جده لأمه أبي بكر ، وأبي الحسن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن غراس المكي ، وأبي محمد الحسن بن عمر بن إبراهيم السزاز المصري وجماعة . روى لنا عنه أبو القاسم السمرقندي بالإجازة عنه ، وتوفي في حدود سنة صنين وأربعمائة .

وأبر الحسين أحمد بن عبد الرحمن بن اللكواني ، يعرف بالسبط ، أحمد الثقات المشهورين من أهل أصبهان ، يروي عن أبي بكر بن مردويه الحافظ ، وأبي عبد الله المجرجاني وغيرهما . روى لنا عنه إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ بأصبهان ، وأبو سعد احمد بن محمد بن أبي سعد البغدادي بمكة ، وجماعة كثيرة ، وتوفي سنة نيف وثمانين .

وعامر بن السبط من القدماء . روى عنه إبراهيم بن هاشم الطائي الكوفي ، كذلك قيده الخطيب ، قاله ابن ماكولا .

هذه النسبة إلى أشياه . فأما أبو علي بكر بن أبي بكر محمد بن أبي سهل النيسابوري السُّبْعي الصوفي من أهل نيسابور ، ورد بغداد وحلَّث بها بجزء من فوائد الفقيه أبي عثمان سهل بن الحسين النيسابوري سنة خمس وستين وأربعمائة .

قال أبو الفضل محمد بن ناصر الحافظ: قرأت بخط أبي: سألت أبا علي بكر بن أبي بكر السُّبْعي عن مولده ، فقال : في سنة سبع وتسعين وثلاثماتة بنيسابور ، وذكر أنه سمع من أبي بكر الحيري ، وأبي سعيد الصيرفي ونظراتهما ، قال أبي : وسألته : لم سُمَّيت السُّبْعي ؟ فقال : جدة لنا أوصت بسبع مالها ، فيها سُمِّيت السُّبْعية .

وابنه عمر بن أبي علي السُّبْعي سمع أباه ، سمع منه شيخنا أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي الحافظ .

وأبو القاسم سهل بن إبراهيم بن أبي القاسم السُّبْعي المسجدي من أهل نيسابور ، شيخ ثقة صالح ، سمع أبا محمد الجويني ، وأبا حفص بن مسرور ، وعبد الغافر الفارسي ، وأبا عبد الرحمن الشاذياخي ، سمع منه جماعة من شيوخنا ، وأدركته ، وأحضرني والدي مجلسه بنيسابور وقرأ لمي عليه أجزاء ، وإنما قيل له : السُّبعي لأنَّ والـده كان يقرأ كل يوم سُبعاً من القرآن بمسجد المطرز ، ولمن يقرأ القرآن في هذا المسجد وقف يستحقه ، وتوفي سنة نيف وعشرين وخمسمائة .

وابناه : أبو بكر أحمد بن سهل السُّبعي ، يروي عن أبي بكر يعقوب بن أحمد الصيرفي ، وأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني وغيرهما ، سمعت منه ، وهو أول شيخ سمعت منه بنيسابور ، وتوفي سنة نيف وثلاثين وخمسمائة .

وأخوه : أبر إسحاق إبراهيم بن سهل الشَّبْعي كان صالحاً . يروي عن أبي الحسن علي بن أحمد بن المديني وطبقته ، سمعت منه شيئاً بسيراً بنيسابور .

وأما أبو علي الحسن بن علي بن وهب بن أبي مضر السُّبْعي . قال ابن ماكولا : شيخ صالح ، سمعنا منه بدمشق عن أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبيد بن يحيى القطان .

قلت : ولا أدري هذا السُّبْعي إلى أيُّ شيءٍ ينسب .

وأما علي بن محمد بن محمد بن جعفر السبَّسي. حدَّث عن أبي العباس محمد بن يعقـوب الأصم. . وكانت لهم جدَّة أوقفت عليهم سُبَّعَ عُقارها ، فعرفوا بذلك .

وأمّا طلحة السُّبعي دمشقي ، حـدُّث ببغداد ، فكان صوفياً ، وبها تـوفي . قـال ابن الفضل المقدسي : وبها توفي ، وقـد رأيته ، ولم أسمع منه شيشاً ، وهو منسـوبٌ إلى قراءة السُّبع بمسجد دمشق .

السُّبْعِي : بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة والعين المهملة في آخرها .

هلده النسبة إلى السَّبعيَّة ، وهم طائضة من الفِرَق ، وهم يقولون : إنَّ الأشياء العلوية والسفلية كلها سَبَّعة ، وعدُّوا فقالوا : السموات سبع ، والأرضون سبع ، والكواكب سبعة ، والأقاليم سبعة ، والبحار سبعة ، والجزائر سبع ، والألوان سبعة ، والطعوم سبعة ، والأيَّام سبعة ، والأعضاء الظاهرة للادمي سبعة ، والأعضاء الباطئة سبعة .

وتبركيب الأدمي من سبعة: من المخ ، والعظم ، واللحم ، والسدم ، والجرق ، والجلد ، والشعر .

ومنافذ رأسه سبعــة ، والطواف سبعة ، والجمار سبعة ، وطول الأدمي سبعة أشبار ، وعرضه سبعة أشيار ، والأشبار سبعة عقود ، والمثاني سبع ، وركب الأدمي من أربع عقود ، وللأربعة ثلاثة فواصل ، ولا إله إلا الله ، سبع مقاطع وفواصل ، ولا إله إلا الله محمد رسول الله سبع كلمات ، ويسم الله سبعة حروف ، وتكبيرات العيد سبعة ، والانبياء سبعة : آدم ، وفوع ، ولبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد عليهم السلام والقاتيم (١) .

والأرصياء سبعة : شيث ، وسام ، وإسماعيل ، ويبوشسع ، وشمعون ، وعلي ، والقائم(؟).

وأثمة الخلفاء سبعة : عليَّ المرتضى ، والحسن المجتبى ، والحسين شهيد كربلاء ، وعلي زين العابدين ، ومحمد بن علي باقر العلوم ، وجعفر الصادق ، وموسى الكاظم .

والأعداد التامة سبعة ، ولهذا إذا ضم إليها الشامن يلحق فيه الىواو . قال الله تصالى : ﴿ سيقولُونَ ثلالةٌ رابعُهُم كَلَبُهُم ويقولُونَ خَمَسَة سادسُهم كَلَبُهُم رجماً بالغيب ويقولُونَ سبعَةُ وَنَامَتُهُمْ كَلَيْهِم ﴾ (الكيف: ٢٢) ألحق الواو في الثامن.

وقال عزَّ من قاتل في أبواب جهنم : ﴿ فَتِحَتْ أَبُوابُهِما ﴾ (الزمر : ٧١) بلا واو ، وفي أبواب الجنة ﴿ وَفَتِحَتْ أَبُوابُها ﴾ (الزمر : ٧٣) . وقال جَلَّ جالاله : ﴿ التَّمالِيُونَ الصَّابِدُونَ الحامِدُونَ السَّائِصُونَ المراكِمُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بالمَصْرُوفِ والنَّاهُمُونَ عن المُتُكَرِ ﴾ (التوبة : ١١٢) ألحق الواو في الناهين .

وقال تعالى : ﴿أَنْ يَيْبِلُهُ أَزْوَاجِنَا عَيْراً مِنْكُنْ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِناتِ قَانِنَاتِ تالباتِ عَالِداتِ سائعاتِ
قَيْباتِ وأَبْكَاراً ﴾ (التحريم: ٥) عدَّ سبعة ، وألحق الواو في ﴿ أبكاراً ﴾ . وقال عدَّ وجلُ :
﴿ سَغْرها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالَ وَلَمَاتِهَ أَيَّامٍ حُسُوماً ﴾ (الحاقة : ٧) . والعرب تقول لهذه الواو :
واو الثمانية ، ويعدُّون من هذه الأشياء ، ويبنون على مذهبهم أن الأدمة سبعة على ما ذكرنا .

السُّبِيلُخُكي : بضم السين المهملة ، والباء المرحدة المكسورة ، ثم الياء الساكنة آخر الحروف ، ثمَّ الذال المعجمة والغين المعجمة المضمومة وفي آخرها الكاف .

هلمه النسبة إلى سُبِيلـُغُك وهي قرية من قرى بخارى ، منهـا محمد بن حـاتم بن سنباذ السُبِيلـُحُكي . يروي عن ابن وهب ومحمد بن مزاحم ، وخاقان ، وأحمد بن حفص وغيرهم ،

<sup>(</sup>١) هو الفائم الفاطمي محمد بن هيد الله الفاسم ابن المبيدي الفاطمي (١٧٧ - ٣٣٤ من ثماني ملوك الدولة الفاطمية المبيدية ، مدورة نبياً ، وذلك باطل من القول، وإلله من وبجل قال في كتابه : ﴿ مَا كان محمد أبها أحد من رجالكم ولكن رسول الله في طبية : ووختم بي إلنيبون عرواه مسلم والتوملي وابان ماجة من حديث أبي مريوة وضي الله من التوملي وابان ماجة من حديث أبي مريوة وضي الله من م فلا توملي .

<sup>(</sup>٢) وذلك باطل من القول أيضاً .

وكان من أهل السنة . روى عنه سهل بن شاذويه .

السُّيِعي : يفتح السين المهملة وكسر الباء المنقوطة بواحدة وسكون الياء المنقوطة من تحتها بالنتين وفي آخرها العين المهملة .

هـله النسبة إلى سبيسم ، وهو بدهان من همدان ، وهدو سبيم بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف بن همدان وقيل : هو سبيم بن سبم بن معاوية بن كثير بن مالك بن حاشد بن حياوان بن نوف بن همدان ، قاله أحمد بن الحباب النسابة ، وبالكوفة محلة معروفة يقال لها : السبيم لنزول هـله القبيلة بها ، ومسجد أبي إسحاق في المحلة معروف كنت أقيم فيه إذا دخلت الكوفة ، والمشهـور من العلماء المنسويين إلى هله المحلة :

أبو إسحاق السَّبِيعي ، ومسجده باقي إلى الساعة .

وشيخنا السيد أبو البركات حمر بن إبراهيم بن حمزة الحسيني كان إمام هذا المسجد ، , وكنت أقيم فيه إذا دخلت الكوفة لأقرأ على الشريف .

ويسونس بن أبي إسحاق السَّبيعي ، كنيته أبر إسرائيل . يسروي عن أبيه . روى هنه المحدث عيسى بن يونس ، وقُواد . مات سنة تسع وخمسمائة .

وعيسى بن يونس المحدِّث المشهور أخو إسرائيل ، وقد حدَّثا بالكثير .

وابن عيسى عمرو ، روى عنه جماعة من أهل الجزيرة وجماعة من شيوغنا بالكوفة كالوا يسكنون السَّبيم فنسبوا إليها .

ويوسف بن أبي إسحاق السبيعي قائد أبيـه (١) وكان أحفظ ولـد أبي إسحاق ، مستقهم الحديث على قلته . يروي عن أبيه . روى عنه ابنه إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق .

وأمّا أبر إسحاق السَّبِيعي ، فاسمه عمرو بن عبد الله بن علي بن أحمد بن ذي يحمد بن السَّبِيع بن صعب بن محصب بن محالية بن كثير بن جشم بن حاشد السَّبِيعي الهمداني ، مولده السَّبِيع بن صعب بن محالف عثلاث رضي الله عنه ، وأى علياً ، وأسامة بن زيد ، وابن عبد والبن ابن أوقى ، وفيد بن أوقم ، وأبا جحيفة ، وابن أبني أوقى ، رضي الله عنهم . ورب عنه الأعمش ، ومنصور ، والثوري ، مات سنة سبع وهشرين ومائة يوم ظفر الفسحاك بن أ

<sup>(</sup>١) يريد بأبيه جده أبا إسحاق السبيعي ، وفي والجروح والتعديل؛ ٢١٨/٢/٤ لابن أبي حاتم : كان قائد جده يقوده .

قيس بالكوفة ، وكان الشعبي أكبر منه بسنتين .

وأبو علمي الحسن بن عثمان بن الفضيل بن يزيبد بن حسان بن عمرو السبيعي القاضي البخاري ، كان مولمه بافريقية ، ومنشؤه بالمراق . روى عنه ابن ابنه أبو زكريا يحيى بن إسماعيل بن الحسن ، ويعقوب بن إبراهيم بن أبي خيران ، مات ببخارى سنة تسمع وعشرين وماتين .

وأبو يوسف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق: عصروبن عبد الله المُهَمداني كوفي ، سمع أبا إسحاق ، وسماك بن حرب ، ومنصور بن المعتمد ، وإبراهيم بن المهاجر ، والأعمش ، روى عنه إسماعيل بن جعفر ، ووكيع ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وهبيد الله بن موسى ، وأبو نعيم مات سنة الثين وستين ومائة . وقال يعقوب بن شبية : إسرائيل بن يونس مالح الحديث ، وفي حديثه لين ، وقال في موضع آخر : إسرائيل ثقة صدوق ، وليس بالقوي في الحديث ، ولا بالساقط ، وكان يقول : احفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ المسورة من المرآن ، وكان أبو حاتم الرازي يقول : إسرائيل ثقة متقن من أثقن أصحاب أبي إصحاق .

وأبو عمرو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السّبِعي الكوفي الهمداني أخر إسرائيل ، وأى جده أبا إسحاق ، إلا أنه لم يسمع عنه شيئاً ، وسمع إسماعيل بن أبي خالد ، وهشام بن عروة ، وعبيد الله بن عمرو ، وسليمان الاعمش ، والأوزاعي ، وهوف الاعرابي ، وشعبة ، وسالك بن أنس ، وغيرهم ، روى عنه أبوه يونس ، وإسماعيل بن عياش ، والقعنبي ، وداود بن عمرو الفّيي ، واحمد بن جناب [ المصيميي ] ، ويحى بن مين ، وعلي بن المديني ، وإسحاق بن راهمويه ، وأبسو بكر بن أبي شبيسة ، ويعقوب السدورقي ، والحسن بن عرفة ، وكان عيسى قد ائتقل عن الكوفة إلى بعض ثلود الشام نسكنها ، وكان زاهداً ، ورعاً ، مأموناً ، ثقة ، صدوقاً ، ولما دخل على ابن عيبنة قال : مرحياً بالنغيه ابن الفقيه ابن الفقيه ، ومات بالمحدث في أول سنة إحداى وتسعين ومائة في خلافة

السُّبِّني : بفتح السين المهملة ، والباء المنقوطة بواحدة ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة [ إلى سُيِّن ] (١) ، والمشهور بهذه النسبة :

<sup>(</sup>١) بلدة ببغداد ، منها الثياب السُّبَيَّةِ ، وهي أزر سود للنساء .

أحمد بن إسماعيل السُّبَني . يروي هن زيد بن الحباب . روى عنه عبد الله بن إسحاق المدانني .

وأبو جعفر السُّبَيِّيُّ ، قال : مممت محمد بن عثمان بن أبي شبية يسأل يحيى بن معين عن مسائل .

السَّبيري : بفتح السين المهملة بعدها باء منقوطة بواحدة (١) ثم ياء منقوطة بـاثنتين من تحتها ، وفي آخوها الراء .

هذه النسبة إلى قرية من سواد بخارى يقال لها : سَبِيري ، وقد ذكرته في ترجمة السَّباري قبل هذه الترجمة ، وهما قرية واحدة ، والمشهور بهذه النسبة :

أبر حفص عمر بن حفص بن عمر بن عثمان بن عمر بن الحسن بن عثمان الهَمْداني ، قال ابن ماكولا : هو من قرية سَپيري من سواد بخارى . يروي عن علي بن حجر ، ويوسف بن عيسى ، ومحمد بن حميد الرازي ، وسلمة بن شبيب ، ومحمد بن علي بن الحسن بن شقيق . روى عنه محمد بن صابر ، وهو يعرف أيضاً بالرباطي ، تـوفي غرة صفر سنة أربع وتسعين ومائتين .

وأبو سعيد بحماك السبيري , يروي عن مروان بن معاوية الفزاري . روى عنه أبو صفوان إسحاق بن أحمد السلمي .

السُّبُني : بكسر السين المهملة والباء المجزومة المنقوطة من تحتها بنفطة واحلة ويعدها ياءان منقوطتان من تحتها باثنتين .

السُّبَيْلي : بضم السين المهملة والباء الموحدة المفتوحة ، والياء الساكنة آخر الحروف ، وفي آخرها اللام .

هذه النسبة إلى سُبِيَّلة ، وهو بطن من قضاعة . قال ابن الكلمي في نسب قضاعة : ومن بني سُبِيَّلة ابن الهون بن وعلة بن عبد الله بن الحارث بن بَلْغ بن هنيرة بن سُبِيَّلة الشاعر جاهلي فارس ، وهو اللدي قتل الحارث بن عبد المدان .

<sup>(</sup>١) انظر اللباب ٢ / ١٠١ .

# بأب المين والتأء

السُّتُري : بكسر السين المهملة ، وسكون الناه المنقوطة باثنتين من فوقها ، وفي آخرها أراء .

هذه النسبة لمن يحمل أستار الكعبة إليها ، واشتهر بها :

أبو المسك عنبر بن عبد الله النبجمي الحبشي السّشري ، ويكنى أيضاً أبا الحسن ، وعرف بعنبر السّتري لأنه كان يحمل أستار الكعبة من بغداد إلى مكة ، وكان عبداً صالحاً كثير الخير ، راغباً إلى فعل المعروف ، سمع ببغداد أبا الخطاب نصر بن احمد بن النفسر القارى ، وأبا عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة النعالي ، وأبا الحسن علي بن محمد بن العلاف المعترى، وغيرهم ، سمعت منه في الحجيين جميعاً ، وخرَّ ج له شيخنا أبو الفضل محمد بن ناصر الحافظ السلامي الفوائد في جزءين وقرات عليه بالحاجر وبمكة ، وتوفي عشية يوم السبت وقت رحيل الحاج من الأبطع ، ودفن ليلة الأحد لخمس ليالي بقين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وخمسمائة بمنزل يقال له : بئر علي بين الأبطع ونخلة ، وما اتفق لي الصلاة علمية لانه دفن ليلاً ، واقة يرحمه .

السُّتُوري: بضم السين المهملة ، والتاء المنقوطة بالنتين من فوقها ، وفي آخرها الراء . هذه النسبة إلى السَّتر ، وجمعه السُّتور ، وهذه النسبة إما إلى حفظ الستور والبوابية على ما جرت به عادة الملوك ، أو حمل أستار الكعبة ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو الحسن علي بن الفضل بن إدريس بن الحسين بن محمد السامري السُّتُوري ، حدَّث عن الحسن بن عرفة ، وأحمد بن الهيثم العسكري .

روى عنه أبو نصر أحمد بن محمد بن حسنون النُّوسي ، والحسين بن عمر بن بـرهان الغزال .

وأبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن نصر بن الفضل بن إدريس السُّتُوري من أهل بغداد ، حدَّث عن أبي علي الصُّفَّار ، وأبي عمرو بن السُّمَّاك ، وأبي بكر بن سلمان النُّجَاد ، وجعفر بن محمد بن نصير الخالدي وغيرهم . روى عنه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب ، وأبو بكر أحمد بن حمدويه الرزاز وغيرهما ، ومات في شهر رمضان سنة خمس

عشرة وأربعماثة .

المُسْتَهَى : بضم السين المهملة ويعدها تاء معجمة بالنتين من فوقها مفتوحة ، وياء ساكنة منقوطة بالنتين من تحتها ، لم تاء مثل الأولى مكسورة .

هذه النسبة إلى سُتَيْت مولاة يزيد بن معاوية ، والمشهور بالنسبة إليها :

أبد الحسن أحمد بن محمد بن سلامة السُّيّني من أهل دمشق يبروي عن خيثمة بن سليمان الأطرابلسي . روى عنه أبو القاسم علي بن محمد بن علي المصيصي ، مات في صفر سنة سبع عشرة وأربعمائة .

الشُّتيَةُ فَنِي : بضم السين المهملة ، وكسر الناء ثالث الحروف ، بمنحا الياء الساكنة آخر المحروف ، وفتح المفاء ، وسكون الغين ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سُتِيْفُفْنَة ، وهي قرية من قرى بخارى ، منها :

أبو إسحاق إبراهيم بن حجيف بن خازم بن شاوجة المعلَّم السَّيَّهُ فَني . بهروي عن أبي طاهر أسباط بن اليسم ، ويعقبوب بن معهد ، ومحمد بن عبد الله بن إبراهيم البَيْجُكُلي المقرىء وغيرهم ، روى عنه أبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل البخاري الخيام ، ومات في شهر رمضان سنة خمس عشرة وتلاضائة .

السُّتِيكُني : بضم السين المهملة والنّماء المكسورة ثمالث المحروف بعدهما اليماء آخر المحروف ، والكاف المفتوحة ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سُتِيكُن ، وهي قرية من قرى بمخارى ، منها :

أبــو الضمحاك الفضــل بن حـــــان السُّتيكني من أهــل بخــارى . يــروي عن أيي حفـص أحمد بن حفص الكبير ، ومحمد بن سلام ، وعبد الله بن ناباج ، وبجير بن التضر وغيرهم . روى عنه أبر علي الحسن بن شاهويه الحــدًاء .

## باب السين والجيم

السجاري: هذه النسبة بالسين المكسورة المهملة ، والجيم والرّاء بعد الألف إلى سبجار ، وهي قرية من قرى النور ، وهي على عشرين فرسخاً من بخارى ، ويقال لها : ججار بالجيمين ، أولاهما مكسورة ، والأخرى مفتوحة ، والمشهور بالنسبة إليها :

أبو شعيب صالح بن محمد بن صالح السّجاري ، كان شيخاً صالحاً زاهداً فاضلاً ، رحل إلى خراسان والعراق والشام وديار مصر ، سمع أبنا القناسم عبد العزيز بن علي المصري ، وهارون بن محمد العنزي ، وأبا بكر محمد بن عبد الله بن يزداد الرازي وغيرهم . روى عنه أبو القاسم ميمون بن علي الميموني ، وكانت وفاته في سنة أربع وأربعمائة ببخارى ، وقيره بكلاباذ مشهور يزار .

السُّجْزي : بكسر السين المهملة ، وسكون الجيم ، وفي آخرها الزاي .

هذه النسبة إلى سجستان . قال ابن ماكولا : هذه النسبة على غير قياس ، منهم :

أبو العباس أحمد بن محمد بن الأزهر بن حريث السَّجزي الأزهري ، سمع معيد بن يعقبوب الطالقاني ، وعلي بن حجر ، وخالد بن سليمان السَّجزي ، ومحمد بن رافع ، وبالحجاز والعراق . روى عنه أبو بكر بن علي الحافظ ، وعبد المزيز بن محمد بن مسلم ، توفى سنة اثنتى عشرة والاثماثة .

رابر تبيمة سكين بن يزيد السَّجزي .

وزكريا بن يحيى السُّجزي خياط السنة .

وأبير يحيى سليمان بن عيسى بن يحيى السُّجزي يضع الحـديث . روى عن سفيـان الثوري ، والليث بن سعد .

والأمير ابن الأمير أبو أحمد خلف بن أحمـد بن محمد بن خلف بن الليث بن خلف بن الفرقد السَّجزي ، وكان من ألهل الفضل والعلم والسياسة والملك ، وكان قد سمع الحديث ، وحدَّث ، وسمع بخراسان أبا عبيد الله محمـد بن علي الماليني ، وعلي بن يُنـدار الصوفي ،

وأبا بكر محمد بن محمد بن إسماعيل المذكر ، وبالعراق أبا بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، وابن أبي حصين الوادعي ، وأبا القاسم الحسن بن محمد السكوني ، وأبا علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ، وبالحجاز أبا محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ، وأبا الحسن أحمد بن محبوب الرملي ، وأقرانهم . سمع منه الحاكم أبوعبد الله الحافظ . وقال : خلف بن أحمد بن الأمير ، من بيت ولاة خراسان وأوحد الأمراء في إجـلال العلم وأهله والاصطناع إلى كل من يرجع إلى نوع من العلم والفضل ، ورد نيسابور سنة ثـــلاث وخمسين وثلاثماثة ، ونزل دار أبي منصور بن محبس ، وجماعة أهل العلم يفدون إليه ويروحون ، ولما دخل بغداد خرَّج له أبو الحسن على بن عمر الحافظ الدارقطني الفوائد ، وحدَّث بالعراق وخراسان ، واجتمعنا ببخاري ، وقرأت عليه انتقاء أبي الحسن الدارقـطني ، وحملنا أبـو الفوارس النسفي إلى منزله حتى قرأت عليه الموطأ عن أبي عبيد الله البوشنجي عن يحيى بن بكير عن مالك، ثم قال: سمعت أبا سعيد الحسن بن أحمد بن زياد الرازي ببخارى يقول: ما ورد هذه الحضرة من الأمراء والملوك أحسن رعايةً وإيجابًا لأهل العلم من أبي أحمد الأمير خلف بن أحمد ، قال : سمعت أبا الحسن على بن أحمد السَّلامي يقول ونحن ببخارى مع الأمير أبي أحمد قبال : رأيت أبا بكر الصُّدِّيق رضي الله عنه في المنام كنانه يقبول : قبل لخلف بن أحمد : لا يضق صدرك بانجلائك عن الملك والوطن ، فيإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتكفِّل بردِّها إليك ، وكانت ولادته للنصف من المحرم من سنة ست وعشرين وثلاثماثة ، واستشهد في المحبس ببلاد الهند في رجب من سنة تسع وتسعين وثلاثماثة .

والقاضي أبو سعيد الخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل بن موسى بن عبد الله بن عاصم السَّجزي ، كان إماماً فاضلاً جليل القدر ، رحل إلى العراق وحراسان والشام والحجاز ، وأدرك الأئمة والعلماء ، وكتبت عنه ، وصنف التصانيف ، وناظر الخصوم ، ونظم المحجاز ، وأدرك الأئمة والعلماء ، وكتبت عنه ، وصنف التصانيف ، وناظر الخصوم ، ونظم محمد بن إسحاق المظالم أيضاً . سمع بنيسابور أبا بكر محمد بن إسحاق السراج ، وأحمد بن محمد بن محمد بن المحدود الماضية عبد الله بن أبي الحسين الماسرجسي ، ويبغذاد أبا بكر محمد بن محمد الباغندي ، وأبا يكر عبد الله بن أبي معمد المنافق ، وبحران أبا عروبة الحسين بن أبي معمد السلمي ، وبدمشق أبا الحسن أحمد بن عمير بن جوصا الدمشقي ، وبمكة أبا جعفر محمد بن إبراهيم الدبيلي وطبقتهم . روى عنه الحافظ أبو عبد الله بن البيع الحاكم ، وأبو عبد الله المنتجار والوراق وغيرهما ، وكانت ولادته في الثالث والعشرين من المحرم سنة إحدى

وتسعين وماتتين بسجستان ، ووفاته بفرغانة، وكان علمى المظالم بها لهي سلخ جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة .

السُّجَسُّتاني : بكسر السين المهملة والجيم ، وسكون السين الأخرى بعدها تاء منقوطة بنقطين من فوق .

هذه النسبة إلى منجستان ، وهي إحدى البلاد المعروفة بكابل ، كان بها ومنها جماعة كثيرة من العلماء والمحدّثين .

## وممن سكن البصرة من أهل سجستان :

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران السجستاني صاحب كتاب «السنن» أحد أثمة الدنيا فقهاً وعلماً وحفظاً ونسكاً وورعاً وإتقاناً ، ممن جمع وصنف وذبَّ عن السنن وقمع من خالفها وانتحل ضِدَّها ، وتوفي بالبصرة في شوال صنة خمس وسبعين ومائتين .

وابنه أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني ، وقتل عمران يدوم صفين بين يدي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، كان محدّث العراق وابن إمامها في عصره ، ورد خراسان بعد انصرافه من مصر ، سمع ببغداد أحمد بن منبع ، وبالمعرة محمد بن بشار ، وبمصر أحمد بن صالح الطبري ، وبالشام محمد بن عربي الدهلي ، وبمرو أبا داود سليمان بن معمد السنجي وغيرهم ، وأورك جماعة كثيرة من شيوخ أبيه ، وصار مقدم أصحاب الحديث ببغداد ، وكان من أهل الفقه والعلم والإثقان ، وقيل : إنه لما ورد أصبهان حدّث من حفظه بنيف وثلاثين ألف حديث ، ما غلط فيها إلا في خمسة أحاديث . روى عنه أبو علي الحسن بن علي النيسابوري ، وعيسى بن علي الوزير ، وجماعة آخرهم أبو بكر محمد بن عمرو بن زنبور الوراق ، ومات ببغداد في ذي الحجة سنة ست عشرة وثلاثمائة وهو ابن ست وثمانين سنة وستة أشهر .

وابنه أبو أحمد عبد الأعلى بن أبي بكر بن أبي داود السجستاني ، حدَّث عن أبيه عبد الله بن سليمان ، كتب عنه أحمد بن عثمان السجستاني بن برصالا البلدي وغيره ، وذكر الصوري الحافظ أنه عاش إلى سنة سبعين وثلاثماثة .

وأبوحاتم سهل بن محمد السجستاني معن سكن البصرة ، يروي عن يزيد بن هارون ، وأبمي جابر الأزهي ، روى عنه أبو عروية الحراني . قال أبوحاتم بن حبان : هو الذي صنف القراءات. وكان فيه دعابة، غير أني اعتبرت حديثه فرأيته مستقيم الحديث وإن كمان فيه ما لا يتعرى منه أهل الأدب .

ومن القدماء :

أبو الهيثم عبيد الله بن عبد الله السُّجزي . يروي عن أبي إسحاق السّبيعي . روى عنه ابنه حسين بن عبد الله بن حريث النجار بن الحسن بن عثمان وغيره .

وأبو مسعود : مسعود بن ناصر بن أبي زيد السَّجزي الركاب ، كان حافظاً متثناً فاضلاً ، رحل إلى خراسان والجبال والعراقين والحجاز ، وأكثر من الحديث ، وجمع الجمع . روى لنا عنه جماعة كثيرة بمرو ونيسابور وأصبهان وتوفي . . . وصبعين وأربعمائة .

وأبوعبد الله عيسى بن شعيب بن إسحاق السَّجزي ، سكن هراة ، كان صالحاً راغباً في طلب الحديث ، سمع أب الحسن علي بن بشر بن الليثي وغيره ، كتب لي الإجازة بجميع مسموعاته ، ومات سنة عشرة وخمسمائة .

وابنه شيخنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السُّجزي من أهل القرآن والخير والصلاح ، اشتهر بذلك ، وكان مكثراً من الحديث ، سمعت منه الصحيح للبخاري ، ومسند عبد بن حميد الكشي ، وكتاب المسند لأبي محمد الدارمي السمرقندي ، بروايته عن أبي الحسن الداوري ، وسمم جماعة من الهرويين ، وكان يسكن بالان بنواحى هراة .

وأبدو الحسن علي بن الحسين بن الحسن السُّجزي ، مسافر الكثير ، وسمع بـأصبهان وبغداد . روى لى عنه ابنه حنيل ، وتولى . . .

وابنه أبو جعفر حنيل بن علب السَّجزي شيخ ظريف ساكن صبور على القراءة عليه ، خرج إلى خراسان والعراق ، وسمع بسجستان عبد الله بن عمر بن مأمون ، وبهراة عبد الله بن محمد الاتصاري ، وينيسابور أبا سهل الدشتي ، وبالري ناهودار الديلمي ، ويبغداد أبا الخطاب بن التضر ، وبالبصرة أبا عمر بن النهاوندي ، سمعت منه بمرو ، وهراة ، ومات بهراة سنة إحدى وأربعين وخمسمائة .

وأبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني . يروي هن يعقوب الحضرمي وأبي عامر العقدي ، وأبي عبد الرحمن المقرىء . روى عنه الحسين بن تميم . السُّحِلِّني : بكسر السين المهملة ، ويعدهـا اللام المشـددة بعد الجيم ويعـدهـا اليـاء المنقوطة باثنتين من تحتها ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سجِلِّين ، وهي قرية من قرى عسقلان الشام ، منها : عبد الجبَّار بن أبي عامر الخثمي السَّجِلَيني ، قبرم مصر ، وحدث عن محمد بن أبي السري العسقلاني ، ومؤمل بن إهاب ، كتب عنه أبو سعيد بن يونس المصري الحافظ ، روى عنه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أبوب الطبراني .

### باب السين والحآء

السُحْتَني : بفتح السين وسكون الحـاء المهملتين ، والثناء المفتـوحة ثـالث الحروف ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سُحَّن ، وهو لقب جُشَم بن عوف بن جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف بن أنسار بن همرو بن وديعة بن لكيز لقب بالسُّحَّن لأنه أسر أسرى فسحتهم . والسَّحَنَةُ : اللبح ، يعني ذبحهم ، هكذا ذكره هشام بن الكلمي في «الألقاب» ، قالم الدارقطني .

السُّحْرِي : بكسر السين وسكون الحاء المهملتين ، وفي آخرها الراء .

هذه النسبة إلى . . . عبد الله بن محمد السحري . يروي عنه سفيان بن عبينــة . روى عنه محمد بن أبي الخصيب المصيصي .

السُّحِين : بضم السين وسكون الحاء المهملتين بعدهما هذه الميم .

هذه النسبة إلى سُحْمة ، وهو يطن من ثعلبة بن معاوية ، ومن أحمس وهــو ثعلبة وهــو سحمة بن سعد بن عبد الله بن قداد بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن أنمار بن أراش .

من ولده سعد بن حبتة ، وهي أمه ، وهو سعد بن حوف بن بجير بن معاوية ، له صحبة ، ومن ولد سعد بن حبتة خنيس بن سعد ، هو السَّمْمي ، وهو اللي نسب إليه شهارسوج خنيس بالكوقة ، . . ومن ولد خنيس ! أبريوسف القاضي صاحب أبي حنيفة رحمه الله ، وهو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن خنيس بن سعد ، ويقال : إن خنيس بن سعد هذا كان له عشرة من الولد ذكور ، وكان عم أربعين ، وخال أربعين رجلاً ، وأبا عشرين ، عشرة بنين ، وعشر بنات ، وذلك للحموة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له فقال : واللهم أكثر نسله وولده وماله ، ومسح على رأسه ، قال ذلك كله هشام بن الكلي عن أبيه . وقال أحمد بن الحباب الحميري النسابة : هو سحمة بفتح السين بن سعد بن عبد الله بن قداد بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الخوث بن أنمار ، والقتال البجلي ثم الشعي ، شاعر قارس ، جاهلي .

السُّحُولِي: بفتح السين وضم الحاء المهملتين بعدهما الواو، وفي آخرها اللام.

هذه النسبة إلى سَحُول ، وهي قرية فيما أظن باليمن ، وإليها تنسب النياب السحولية ، يعنى البيض ، اشتهر بهذه النسبة :

بحير بن سعد السّحولي الحمصي ، لعله عرف بهله النسبة لبيعه هذه الثياب السحولية . يروي عن خالد بن معدان . روى عنه معاوية بن صالح ، ويقية بن الموليد ، وإسماعيل بن عياش . قال أحمد بن حنبل : ليس بالشام أثبت من جرير إلا أن يكون بجير بن سعد . وقال أسوحاتم الرازي : هوصالح الحديث .

السُّحَيِّين : بضم السين وفتح الحاء المهملتين ، يعدهما الياء الساكنة آخر الحروف ، وفي آخرها الناء ثالث الحروف .

هذه النسبة إلى شُخيت ، هو اسم لجد مبرح بن شهاب بن الحارث بن سعد بن سُخيت الرعبني أحد وفد رعين اللين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وخعلته بحيرة الفسطاط ، وكان على ميسرة عمرو بن العاص يوم دخل مصر ، ذكر ذلك أبو سعيد بن يونس في «تاريخ المصريين».

السُّحَيمي : بضم السين وفتح الحاء المهملتين ، وسكون الياء المنفوطة بـاثنتين من تحتها ، ولمي آخرها ميم .

هذه النسبة إلى شُحَيم ، وهو بطن من بني حنيفة ، نزل اليمامة . والمنتسب إليه :

أبو سليمان أيوب بن جابر بن سيار بن طُلقُ السُّتيمي من بني حنيفة من أهل اليمامة ، وهو أخو محمد بن جابر . يروي عن عبد الله بن عاصم ، وبلال بن المنذر ، روى عنه علمي بن إسحاق السمرقندي ، يخطىء حتى خرج عن حد الاحتجاج ، لكثرة وهمه، قاله أبو حاتم بن حيان :

وأبو عبد لله محمد بن جابر بن سَيَّار بن طلق السَّحيمي اليمامي من بني حنيفة ، أصله من اليمامة ، انتقل إلى الكوفة . يروي عن حماد بن أبي سليمان ، وطلق بن علي . روى عنه هشام بن حسان ، وأيـوب ، وأهل العـراق ، وكان أهمى يلحق في كتبه ما ليس من حـديثه ويسرق ما ذوكر به فيحدث به .

وأحمد بن محمد السُّتيمي ، قسلم همدان على قضسائها . يسروي عن علي بن عبد العزيز ، وإسماعيل بن إسحاق القاضي ، والمقدام بن داود المصدري ، وإسحاق بن إبراهيم الدَّبري، وإبراهيم بن الهيشم البلدي، وأحمد بن محمد البرتي، وأحمد بن داود السمناني، وأحمد بن إسراهيم بن فيل، وجعفر بن محمد الصائع. روى عنه أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد الحافظ الهمذاني صاحب كتاب والطبقات،

وأبو كبير يزيد بن عبد الرحمن بن أُذَيِّة السُّحَيمي ، ويقال : ابن هُفَيلة بدل أذينة . روى عن أبي هريرة رضي الله عنه . روى عنه يحيى بن أبي كثير ، والأوزاعي ، وهكرمة بن عمار ، وكشرم بن زياد ، وهمر بن راشد ، وأيوب بن عتبة وابنه .

#### بآب السين والذاء

السَّخْبَري : بفتح السين المهملة ، وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحلة ، وفي أخرها الراء .

هداه النسبة إلى سُخُبرة ، وهو جد أبي القاسم يحيى بن علي بن يحيى بن حوف بن الحارث بن الطفيل بن أبي معمر عبد الله بن سخيرة البغذادي السُخْبري وأبو معمر عبد الله هو صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أهل قصر ابن هبيرة ، نزل بغداد ، وحدَّث عن عبد الله بن محمد البغوي ، ويحيى بن محمد بن صاعد ، وأبي عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي . روى عنه أبو محمد الخلال ، وكان ثقة عدلاً ، يشهد عند الحكام ، وهو أخو أحمد بن على بن أبي معمر ، ومات في سنة أربع وثمانين وثلاثمائة .

السَّعْقاني : بفتح السين المهملة ، والتاء ثالث الحروف ، بينهما الخاء المعجمة ، ثم الألف ، ولهي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سُخْتان ، وهو اسم لجد أبي عبد الله محمد بن سُختان ، الشيرازي السختاني المعدل من أهدل شيراز . يروي عن علي بن محمد الزياداباني ، وأحمد بن عبد الجبار العطاردي ، وجعفر بن محمد بن ريصان ، ويعقوب بن سفيان الفسوي ، ويحيى بن يونس ، والفضل بن حماد ، وفيرهم . روى عنه أبر القاسم سليمان بن أحمد بن أبوب الطبراني ، وكان قد عدل في ذي الحجة سنة أربع وتسعين ومائتين . ومات سنة خمس وفلالمائة .

السَّغْتُوبِينِ : بفتح السين المهملة ، وسكون الخاء المعجمة ، والناء المضمومة ثـالث الحروف . ثـم الياء آخرها آخر الحروف .

هذه النسبة إلى سَخْتُـوية ، وهـو اسم لجد أبي عمـرو ، محمد بن عمـرو بن سَخْتُوبه الكندي الشيرازي السَّخُتُوبي ، نسب إلى جده ، وإليه تنسب سِكَّة سَخْتُـوية بشيـراز ، وهذا الرجل من أهل شيراز . يروي عن سعد بن الصلت . روى عنه محمد بن شاذان ، ومات في آخر سنة ثمان وأربعين وماثنين ، وبيت من المحدثين بسرخس يقال له : السَّخْتُوني ، منهم

أبـــو الحسن علي بن عبد الــرحمن بــن علي بن أحمد بن منصــور السَّخْتُــويي من أهــل

سرخس . يروي هن أبي الحسن الليث بن الحسن الليثي وغيره ، لي عنه إجازة حَصَّلها. والذي ، وتوفى بعد سنة عشر وخمسمائة .

والحاكم أبو الحارث محمد بن . . . السُّخُتُوبي ، سمعنا بقراءته الحديث من أصحاب والذي ، سمع الكثير ، ومات في حدود سنة عشرين وخمسمائة .

السُّغْتِينَ اللهِ : بفتح السين المهملة ، وسكون الخاء المعجمة بواحدة ، وكسر الشاء المنقوطة بالتنين من فوقها ؛ وفتح الياء المنقوطة بالنتين من تحتها ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى عمل السُّخْتيان وبيعها ، وهي الجلود الضأنية ليست بأدم ، والمشهمور بهذه النسبة :

أبو بكر أبوب بن أبي تعيمة السَّحْتياني ، واسم أبي تعيمة كيسان مولى العنزة من أهل البسك البصرة ، وكان ينزل في بني حريش بها ، وكان ممن اشتهر بالقضل والعلم والغقه والنسك والحفظ والاتقان والصلابة في السُّنة ، والقمح لأهل البدع . روى عن ابن سيرين ، وأبي تلابة . وقد قبل : إنه سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه . قال أبو حاتم بن حبان : ولا يصح ذلك عندي ، كان مولده قبل الجارف سنة ثمان وستين ، ومات سنة إحدى وثلاثين يصح ذلك عندي من المروسين سنة .

كان الحسن يقول: أيوب سيد شباب أهل البصوة ، ولممري كان من ساداتها فِقْهاً وجلماً وفضلاً وورماً .

أخبرنا أبو القامم بن السموقندي ببغداد ، أنا أبو الحسن أحمد بن أبي الجنيد الخطيب بدمشق ، أنا جدي أبو بكر السلمي ، أنا أبو محمد بن زبر الربعي ، ثنا محمد بن يونس الكديمي ، ثنا الأصمعي ، قال : أتى أعرابي باب معن بن زائدة باليمن وفي يده عرصة ، والعرصة : جلد كالنطع الصغير يعمل للصبيان ، وهي تجارة أبوب السسّختياني ، وفيها صبي ، فاستأذن على معن ، فجعل حجابه يمثون به إلى أن بلغ معناً مكانه ، فأذن له ، فلما دخل عليه دهده الصبي بين بديه ثم أنشا يقول :

سُميَّتُ معناً بِمَمْنِ ثم قلت له هذا سَمِيُّ فتى في النداس محمدود انت للجواد ومنك الجود أوَّلُهُ فيإن هلكتَ فما جودُ بموجود امستْ يمينُك من جود مصورةً لا بل يمينيك منها صورة الجود

فقال معن : يا غلام أعطه ثلاثماثة دينار لهذه الثلاثة الأبيات ، ولو كنت زدتنا لزدناك ،

فقال : حسبك ما صمعت ، وحسبي ما أخلت .

وأبو الفضل محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن عمرو السّخْتِيَاتي من أهل مرد السّخْتِيَاتي من أهل مرد ، قدم بغداد في سنة ثمان وستين وثلاثمائة ، وحدث عن أبي عصمة محمد بن أحمد بن عبّاد المروزي عن أبي رجاء محمد بن حمدويه الهرزقاني كتاب وتاريخ المراوزة ، روى عنه أبو أحمد بن جامع الدهان ، وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن الأنبوسي ، وأبو بكر محمد بن الفرو وكان ثقة .

وأبو أحمد محمد بن أحمد بن الفضل السَّخْتياني النيسابوري من أهل نيسابور رفيق الشيخ أبي بكر بن إسحاق الضبعي في السماع بخراسان والعراق والحجاز ، وفروع أبي بكر ابن إسحاق أكثرها بخطه ، سمع بخراسان الحسين بن الفضل ، وإسماعيل بن قتيبة ، وبالعراق محمد بن غالب ، ومعاذ بن المثنى ، وبالحجاز علي بن عبد العريز ، ومحمد بن علي بن زيد ، وصنف الكثير . روى عنه أبو سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان الحيري ، أخرج من سماعاته نيفاً وثلاثين مسئداً مسموعة ، له منها مسئد مستد ، مساعه من أبي المثنى ، ومسئد الحميدي ، مسماعه من أبي المثنى ، ومسئد الحميدي ، مسماعه من أبي المثنى ، أسماعيل بن قتيبة ، ومسئد محمد بن أبوب سماعه منه ، ومسئد علي بن عبد العزيز صماعه منه ، ومسئد الحسن بن سفيان منه ، ومسئد الحسن بن سفيان اسماعه منه ، ومسئد الحسن بن سفيان سماعه منه ، كلها مسموعة بالتمام حتى بلغ نيفاً وثلاثين مسئداً ، ومات سنة أربع وعشرين وثلاثة بنسابور .

وأبو إسحاق عمران بن موسى بن مجاشع السّختِيّاني ، محلَّث جرجان في عصره ، سمع أبا الربيع الزَّهراني ، وهدبة بن خالد القيسي ، وإسراهيم بن المندر الحزامي ، ويمقوب بن محمد ، وأبا بكر وعشان ابني أبي شبية ، ومحمد بن مهران الجمال ، وشبيان بن فروخ ، وهو محلَّث ، ثبت ، ثقة ، مقبول ، كثير الرحلة والتصانيف . روى عنه أبو العباس أحمد بن خالد الدامغاني ، وأبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، وأبو أحمد عبد الله بن الحافظ ، وإبراهيم بن يوسف الهسنجاني، والحاكم أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عمرو بن عمدان الحين فسمع منه أكابر الشيوخ ، ثم حمدان الحين فسمع منه أكابر الشيوخ ، ثم عاش بعد ذلك بضع عشرة منة ودية بجرجان حتى سمع منه أولاد الذين سمعوا منه بنسابور ، وخرج إليه أبر علي الحافظ ، وأبو الحسين الحجاجي منة تسع وتسعين ، وكتبنا عنه ، وكان قيد صنف المسند ، وكنان أبو بكر الإسماعيلي يقول : أبو إسحاق السّختياني

جرجاني صدوق محدِّث البلد في زمانه ، مات بجرجان يوم الخميس النصف من رجب سنة خمس وللاتمانة ، وصلى عليه على بن أحمد الكردي القاضي بباب الخندق في الميدان .

وابنه عمرو بـن عمران السّختياني . روى عن هارون بن سهل بن شاذوية النجاد ، روى عنه أبو سعيد إسماعيل بن سعيد بن عبد الواسع الجرجاني .

السُّخُلي : بفتح السين المهملة ، وسكون الخاء المعجمة ، وفي آخرها اللام .

هذه النسبة إلى سخلة ، وهو اسم لأم قيس بن عبد الله السَّخلي المعروف بابن سخَّلة .

قــال هشام بن الكلبي : إنمــا سمي قيس بن عبد الله بن غنم بن صبــح بن عبــد الله بن العمير بن سلامة بن زواء بن مالك بن نهد بن سَخْلة وهي أمه .

السُّخُويُّ : بفتح السين المهملة ، والخاء المعجمة .

هذه النسبة إلى سخا ، وهي قرية بأسفل أرض مصر ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو أحمد زياد بن المعلى السُّخوي ، توفي بسخا سنة خمس وخمسين ومائتين . ذكره ابن يونس في دّاريخ أهل مصر» ولم يزد على هذا .

# بأب السين والدال

السُّدْري: بكسر السين وسكون الدال وكسر الراء المهملات.

هـذه النسبة إلى السُـدُر، وهو ورق شجرة النَّيِق، تفسل به الشعور في الحمامات ببغداد، ويقال لمن يبيعه ويطحنه : السَّدْريُّ . واشتهر بهذه النسبة :

أبو زكريا يحيى بن عبد الملك بن أحمد بن شعيب السَّدري ، شيخ صالح سديد ، كثير الخبرة ، من أصحاب الشيخ حماد الدباس ، ولد يحلب ، ونشأ ببغداد ، سمع أبا الحسن بن الطيوري ، وأبا علي التُككي وغيرهما ، كتبت عنه شيئاً ، وكان كثير الزيارة لصديقنا عبد الرحمن بن أسعد شيخ الشيوخ ، وفي رباطهم كتبت عنه ، وكانت ولادته بحلب سنة ست وسيعين وأربعمالة .

وأبو نصر أحمد بن أحمد بن الهرم السَّدْري من أهل بغداد ، سمع أبا طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي المعروف بالعشاري ، سمع منه أبو غالب شجاع بن فمارس اللهلي ، وتوفي في جُمادى الآخرة سنة سبع وتسعين وأربعمائة ودفن بمقبرة باب حرب .

السُّدُوسِي: بضم الدال المهملة والواوبين السينين المهملتين أولاهما مفترحة .

هذه النسبة إلى جماعة قبائل ، منها :

سدوس بن شيبان وهو في ربيعة ، وهو سدوس بن ذهل بن ثعلية بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن واثل ، وقال ابن حبيب : في تميم سدوس بن دارم بن مالك بن حنظلة ، منها : بشير بن معبد بن الخصاصية السدوسي سدوس شيبان بن بكر بن واثل من الصحابة المهاجرين ، والخصاصية أمّه ، كان اسمه زحم بن معبد ، فسماه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بشيرةً ، هكذا ذكره أبو حاتم بن حبان في الصحابة من كتاب دالثقات ع (١) . ومنها :

<sup>(</sup>١) هو في كتاب ومشاهير علماء الأمصارة لاين حنان صفحة (2).

البصري السَّلُوسي . وقيل : هو قتادة بن دعامة بن عكاشة بن عزيز بن كريم بن حصرو بن الحارث السدوسي ، وكان أعمى ، وكان من علماء الناس بالقرآن والفقه ، وكان ولد ضريراً ، فلما ترجرع شرع في تحصيل العلم ، وصار من حفاظ أهل زمانه ، جالس سعيد بن المسيب أياماً ، فقال له سعيد : قم يا أعمى فقد أنزفتني ، وجالس الحسن اثنتي عشرة سنة . يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه . روى عنه سعيد والناس . قال أبو حاتم بن حبان : مات بواسط على قدر فيه سنة سبع عشرة وماثة وهو ابن ست وخمسين سنة ، وكان ملساً .

وأبو مجاز لاحق بن حميد بن شبية بن خالمد بن كثير بن خنيس بن عبد الله بن سدوس السدُّوسي من أهل البصرة ، يروي عن ابن عمر وابن عباس ، وأنس رضي الله عنهم ، روى عنه قتادة وسليمان التيمي ، قدم خراسان وأقام بها مدة مع قتينة بن مسلم ، ومات بالكوفة قبل الحسن بقليل ، والحسن مات سنة عشر ومائة ، روي أن أبا مجلز كان يؤم بالحيِّ في رمضان ، وكان يختم في سبع .

وأبو الفضل علي بن سويد بن منجوف السُّدُوسي من سدوس بن شيبان بن ذهل بن ربيعة من أهل البصرة ، بروي عن عبد الله بن بريدة ، روى عنه حماد بن زيد ، والنضر بن شميل

وأبو خالد قرة بن خالد السُّدُوسي من أهل البصرة ، يروي عن الحسن وابن سيرين ، وعمرو بن دينار . روى عنه يحيى القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي وكان متقناً ، مات سنــة أربع وخمسين ومائة .

وأبو عبد الرحمن حنظلة بن عبد الله السدوسي ، كان إمام مسجد بني صدوس في مسجد تنادة ، وهو الذي يقال له : حنظلة بن أبي صفية . يروي عن شهر وأنس . روى عنه حماد بن زيد والبصريون ، اختلط بأخرة حتى كان لا يدري ما يحدّث ، فاختلط حديثه القديم بحديثه الأخير ، تركه يحيى القطان .

وأبو النعمان محمد بن الفضل السُدُوسي الملقب بعارم من أهل البصرة ، يروي عن ابن المبارك والحمادين ، اختلط في آخر حمره ، وتغير حتى لا يدري ما يحدث به ، فوقع المناكير المبارك والحمادين ، اختلط في آخر حمره ، وتغير حتى لا يدري ما يحدث به ، فوقع المناكير قلى روي عنه القدماء ما قبل اختلاطه إذا علم أن سماعهم منه قبل تغيره ، قال : فإن احتج به محتج بعد العلم بما ذكرت أرجو ان لم يجرح والقائل هو ابن حبان في فعله ذلك . وأما رواية المتأخرين عنه فلا يجب إلا التنكّب عنها على الأحوال ، وإذا لم يعلم بين سماع المتأخرين والمتقدمين منه يترك الكل ولا يحتج بشيء منه ، هذا حكم كل من تغير في أخر عمره واختلط ، إذا كان قبل الاختلاط صدوقاً من يعرف بالكتبة والإتقان ، ومات عارم

سنة أربع عشـرة ومائتين . روى عنـه الإمام أبـو عبد الله محمـد بن إسماعيــل البخــاري في «صحيحه وسمع منه قبل الاختلاط .

وأبو يكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شبية بن الصلت بن عصفور بن شداد بن هميان السّنوسي مولاهم . سمع جده يعقوب بن شبية ، ومحمد بن شجاع البلخي ، وعبيد الله بن جرير بن جبلة ، واحمد بن منصور الرمادي ، وجباس بن محمد اللدوري . روى عنه أبو طاهر بن أبي هاشم المقرى ، والقاضي أبو الحسن الجراحي ، وطلحة بن محمد بن جعفر الشاهد وعبد الرحمن بن عمر بن حمه الخلال ، وأبو عمر عبد الواحد بن محمد بن مهدي الفارسي وغيرهم ، وكان ثقة ، يسكن في دولاب مبارك بالجانب الشرقي . قال : سمعت المسند من جدي يعقوب بن شبية في سنة ستين ، أو إحدى وستين ومائتين بسامراء ، وتوفي في ربيح الأول سنة ائتين وستين ومائتين . وكان قد سمع إبراهيم الأصبهاني وأبا مسلم الكجي ، فسمم أبو مسلم الكجي من جدي وهو في أبا مسلم الكجي ، فسملم الكجي من جدي ، ويقي عليه شيء سمعه مني ، ومات جدي وهو يقرأ على والذي ، وكان في ذلك الوقت دون العشر سنين لأنه كان وجه إليًّ ، فجاءني إلى يقرأ على والذي والدي ، وكان في ذلك الوقت دون العشر سنين لأنه كان وجه إليًّ ، فجاءني إلى سلمرًاه ، لأن السلطان حمله إلى سامرًاء فلما ثقل جاء إلى بغداد .

وقال أبو بكر : ولدت في أول سنة أربع وخمسين ومائتين . وذكر أبو بكر بن يعقوب بن شبية قال : لما ولدت دخل أبي على أمي فقال : إن المنجمين قد أخلوا مولد هذا الصبي ، وحسبوه ، فإذا هو يعيش كنا وكذا ، ذكرها الشيخ ، وأنسيها أبو بكر السقطي ، وقد حسبتها أبها موقد عرت أن أحد له كل يوم ديناراً مدة عمري ، فإن ذلك يكفي الرجل المتوسط له اليام ، فامدي لي حباً . . . الجبين أخر أجعل فيه مثل هذا يكون له استظهاراً ، ففعلت وملأه ، ثم قال أستدهى حباً . . . الجبين آخر وملاه بعثل ما ملا به كل واحد من الجبين ، ودفن الجميع . قال الشيخ : فما نفعني ذلك مع حوادث الزمان ، فقد احتجت إلى ما ترون . قال أبو بكر بن السقطي : ورأيناه فقيراً يجيئنا بلا إزار ، وتقرأ عليه الحديث ، ونبره بالشيء بعدد الشيء ، السقطي : ورأيناه فقيراً يجيئنا بلا إزار ، وتقرأ عليه الحديث ، ونبره بالشيء بعدد الشيء ،

وأبـو فيـد مؤرج بن عمـرو بن الحارث بن ثــور بـن حـرملة بن علقـــة بن عمـرو بن سـدوس بن شيبان بن ذهل بن ثملبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن واقل بن قاسط بن هنب بن أفسى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيمة بن نزار بن معد بن عدنـان السّـدُوسي ، صاحب العربية ، وكان بخراسان ، ثم قدم بغداد مع المأمون ، وله كتاب في غريب القرآن ، وأواه عنه أهل مرو، وهو من أصحاب الخليل بن أحمد، وقد أسند الحديث عن شعبة بن الحجاج ، وأبي عمروبن العلاء، وغيرهما . روى عنه من المراقبين أحمد بن محمد بن أبي محمد البزيدي ، قال مؤرج : اسمي وكنيتي غريبان ، اسمي مؤرج ، والعرب تقول : أرَّجتُ بين الناس ، وأرشت : إذا حرَّشت . وأنا أبر فيد ، والفيد : ورد الزعفران ، ويقال : فاد الرجل يقيد فيداً : إذا مات . وقيل : إن مرَّرجاً قَدِمَ من البادية ولا معرفة له بالقياس في العربية قريحة ، قال : فأول ما تعلّمت القياس في حلقة أبي زيد الانصاري بالبصرة .

السُّدُوسي : بضم الدال المهملة والواوبين السينين المهملتين .

هذه النسبة إلى سُدوس بضم السين الأولى . قال ابن حبيب : كل سَدُوس في العرب فهو مفتوح ، إلا سَدوس بن أصمع بن أُبيُّ بن عبيد بن ربيعة بن نصر بن سعد بن نبهان . وقال ابن الكلبي : كل سَدُوس في العرب فهو مفتوح السين ، إلا سَدوس بن أصمع بن طيء ، فهو مضموم السين ، قاله الدارقطني .

السَّـدِيْقَرِي : بفتح السين وكسر الـدال المهملتين وسكون اليـاء المنفوطـة من تحتهـا باثنتين ، وفتح الواو ، وفي آخرها الراء .

هذه النسبة إلى سَدِيور ، ويقال لها : سَدَّور ، وهي إحدى قرى مرو ، بها قبر الربيع بن أنس صاحب أبي العالية ، منها :

أبو المنذر سلام بن سليمان السَّدِيوري البادي ، أدرك التابعين ، وروى غنهم .

وأبو معاذ أحمد بن معاذ بن حمدويه الصيدلاني السّديوري ، كان ممن رحل إلى العراق مع صيد الله بن محمد بن عيسي المروزي .

السُّدِّي: بضم السين المهملة وتشديد الدال المهملة.

هذه النسبة إلى سُدَّة الجامع . قال أبو حبيد في وخريب الحديث ، إنما سميّ السُّدّي ، لأنه كان يبيع الخُمُّر مع المقانع بسُّدًة المسجد ، يعني باب المسجد . قال أبو الفضل الفلكي : إنما لُقَبّ بالسُّدِّي لأنه كان يجلس بالمدينة في موضع يقال له : السُّدُ ، والمشهور بهذه النسبة :

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذئب . وقيل : ابن أبي كريمة السُّدِي الأعور ، مولى زينب بنت قيس بن مخرمة من بني عبد مناف ، حجازي الأصل ، سكن الكوفة . يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، وعبد خير وأمي صالح ، وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما ، وهو السُدِّي الكبير ، ثقة مأمون ، ودى عنه الثوري ، وشعبة ، وزائدة ، وسماك بن حرب ، وإسماعيل بن أبي خالد ، وسليمان التيَّمي ، ومات سنة سبع وعشرين ومائة في إمارة ابن هبيرة ، وكان إسماعيل بن أبي خالد يقول : السُدِّي أعلم بالقرآن من الشعبي . قال أبو بكر أحمد بن موسم بن مردويه الصافظ : إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِي يكنى أبا محمد ، عماحب التفسير ، وإنما سمي السُّدي ، لأنه نزل بالسُّلة ، وكان أبوه من كبار أهل أصبهان ، توفي سنة سبع وعشرين ومائة في ولاية بني مروان . روى عن أنس بن مالك ، وأدرك جماعة من أصحاب النبي على ، عنهم سعد بن أبي وقاص ، وأبو سعيد الخدري ، وابن عمر ، وأبو مرزة ، وابن عاس ، حتَّث عنه الثوري ، وشعبة ، وأبو عوانة ، والحسن بن صالح . قال ابن أبي حاتم : إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدي الأعور مولى زينب بنت قيس بن مخرمة ، أمن أمي حاقيم : إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدي الأعور مولى زينب بنت قيس بن مخرمة ، أمي مله حجازي ، يُعدَّم في الكوفيين . وكان شريك يقول : ما سمعت أحداً يذكر السُّدي إلا بيور ، وما تركه أحد .

ومحمد بن مروان السُّدِّي من أهل الكوفة ، يروي عن الكلبي صاحب التفسير ، وداود بن أبي هند ، وهشام بن عروة . روى عنه العراقيون ، وكان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات ، لا تحل كتبة حديثه إلا على سبيل الاعتبار ولا الاحتجاج به بحال من الأحوال . والسُّدِّي هبله هو محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الرحمن ممولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب . يعرف بالسُّدي . روى عنه ابنه علي ، ويوسف بن عدي ، والعلاء بن حمرو ، وأبو إبراهيم الترجماني ، وأبو عمر اللَّوري المقرىء ، والحسن بن عرفة المبدي وغيرهم ، وكان يحيى بن ممين يقول : السُّدِي المعيني محمد بن مروان صاحب العبدي وغيرهم ، وكان يعقوب بن سفيان : السُّدِي ضعيف غير ثلة . وقال البخاري : محمد بن مروان الكوفي صاحب الكلبي لا يكتب حديثه البتة ، وسئل أبو علي صالح بن محمد بن جزرة عنه نقال : كان ضعيفاً ، وكان يضع الحديث . وقال أبو عبد الرحمن النسائى : محمد بن مروان ، عن الكلبي ، متروك الحديث .

وابو محمد إسماعيل بن موسى بن الفزاري المعروف بابن بنت السُّدي من أهل الكوفة . وقال ابن أبي حاتم الرازي : نسيب السُّدي ، روى عن مالك ، وشريك ، وابن أبي الزناد ، وقال ، سمعت أبي يقول : سألت إسماعيل بن موسى عن قرابته من السُّدي ، فأذكر أن يكون ابن ابنته، وإذا قرابته منه بعيلة، قال: وسألت أبي عنه: فقال: صدوق، روى عنه أبي وأبو زرعة.

# بآب اأسين والخال

السَّذَابِي: بفتح السين المهملة والـذال المعجمة بعمدهما الآلف، وفي آخِرها الباء الموحدة.

هذه النسبة إلى السُّذاب ، وهو نوع من البقول وبيمه ، واشتهر بهذه النسبة :

أبو حفص عمر بن محمد بن عيسى بن سعيد الجوهري الممروف بالسّدابي ، حلَّت عن العلاء بن مسلمة الرواس ، ومحمود بن خداش ، وأبي بكر الأثرم ، والحسن بن عرفة ، وحمدون بن حبّد الفرغاني ، ومحمد بن أبي المُوَّام الرياحي ، روى عنه عمر بن جعفر بن مسالم ، وأبو بكر الشافعي ، وأحمد بن عبد العزيز المسريفيني ، وعبد الله بن موسى الهاشمي ، ومحمد بن عبد السرقي وغيرهم ، وفي بعض حديثه نكرة .

# ببأب اأسين والراء

السَّرَّاجِ : بفتح السين وتشديد الراء ، وفي آخرها الجيم .

هذا منسوب إلى عمل السرج ، وهـو اللي يـوضع على الغـرس ، والمشهـور بهـذه النسبة :

عبد الرحمن بن عبد الله السراج من ألهل البصوة . يروي عن نافع . روى عنه حماد بن زيد .

وأبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران بن عبد الله السرّاج الثقفي سولى ثقيف من أهل نيسابور ، كان من أجداده من يعمل السَّروج ، وكان محدَّث عصره بخراسان ، رأى يحيى بن يحيى ، وهو إمام الحديث بمد محمد بن إسماعيل البخاري ، سمع بخراسان أبا رجماه لتبية بن سعيد ، وإمراهيم بن يوسف الماكياني ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، وعمرو بن زاراة الكلايي ، وبالري محمد بن مهران الجمال ، ومحمد بن حميد الرازي ، وبغداد رأى عبيد الله بن عمر القواريري سُسجّى ، وسمع بكار بن الرَّبان ، ومحفوظ بن أبي بنداد رأى عبيد الله بن عمر القواريري مسجّى ، وسعم بكار بن الرَّبان ، ومحفوظ بن أبي محمد بن يحيى بن أبي عمر المدني و الرائهم . روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري ، وأبو حمامد بن المدنيا ، وأبو حمامد بن الشري ، وأبو حمامد بن الشري ، وأبو حمامد بن الشري ، آخرهم أبو الحسين بن الخفاف .

وكان يقول : ختمت القرآن عن وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتي عشرة ألف ختمة ، وضَحّيت عنه ﷺ اثنتي عشرة ألف أضحية ، وكانت له أسوال كثيرة ، من الضياع ، والمقار ، ومات عن ست أو سبع وتسعين سنة في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة بنيسابور ، وقبره مشهور يزار بمقبرة الحسين ، وكان الاستاذ أبو سهل الصعلوكي يقول : حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الشيخ الأوحد في فنه ، الأكمل في وزنه ، وكنا نقول في مكاتبنا : السرام على السراح .

وأبو بكر محمد ين السريّ التحوي المعروف بابن السرّاج ، كان أحد العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربية ، صحب العباس الميرّد ، وأخد عنه العلم . روى عنه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجّاجي ، وأبو سعيد السيرافي ، وعلي بن عيسى الرمّاني ، وكان ثقة ، وحكى الرّمّاني عنه قال : كان أبو بكر بن السّرّاج يقرأ عليه كتـاب الأصول الـذي صَنفه ، فمر فيه بـاب استحسنه بعض الحاضرين فقـال : هـذا والله أحسن من كتـاب (المقتضب) . فأنكر عليه أبو بكر ذلك ، وقال : لا تقل هذا ، وتمثّل ببيت ، وكان كثيراً يتمثّل فيما يجرى له من الأمور بأبيات حسنة ، فأنشد حيثتك :

وَلَكُنْ بَكَتْ قَبِلِي فَهَيَّجَ لِي البُّكا بُكاها فقلت الفضلُ للمنشلِّم

قال : وحضر في يوم من الأيام بُنِّيَّ له صغير ، فأظهر من الميل إليه والمحبة له ما يكثر من ذلك ، فقال له بعض الحاضرين : أتحبُّه أيها الشيخ ؟ فقال متمثلًا :

أُحِبُ حُبُّ السَّحيح مالَه قد كان ذاق الفقر ثم ناله مات في ذي الحجة سنة عشرة وثلاثمائة .

وأبو جعفر محمد بن عبد الله بن بكر بن واقد السرَّاج ، نَزَل الأهواز ، من أهل بغداد ، حُــــُّث بالأهـواز عن مردويـه صاحب الفضيل بن عياض . وعنه محمد بن عَبّاد المكي ، ويعقوب بن إبراهيم الدُّورَقي . روى عنه أهل فارس ، وكان مستقيم الحديث ، وكانت وفاته بسوق الأهواز في جمادى الأخوة سنة ثمان وتسعين ومائين .

وأبو سلمة المغيرة بن مسلم الخراساني السّرَاج ، أخو عبد العزيز مولى القساملة (١) ، ولمدا بمرو وسكنا البصرة . روى عن جماعة من التابعين مثل عكرمة ، والمربيع بن أنس . روى عنه سفيان الثوري ، وابن المبارك ، وأبو خالد الأحمر ، ومروان بن معاوية ، وأبو معاوية الضموية .

وقال أبو داود الطيالبي: المغيرة بن مسلم كان صدوقاً مسلماً. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن المغيرة ، فقال: ما أرى به بأساً. روى عنه الثوري ، وسئل عنه يحيى بن معين ، فقال: صالح ، وسئل أبو حاتم: عن حاله ؟ فقال: صالح الحديث صدوق.

السّرَاقُوسي: بفتح السين المهملة والراء بعدهما الألف ، وضم القاف بعدهما الواو ، وفي آخرها سين أخرى .

<sup>(</sup>١) في الأصول: مولى الفساطة ، والتصحيح من والنجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم .

هذه النسبة إلى سَراقُوس ، وهي مدينة بالشام ، منها :

أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن أحمد بن جواد الكندي السّراقُـوسي . يروي عن كتاب جُلُه الحسن بن أحمد بن جواد السّراقُوسي الكندي بالـوجادة . روى عنه أبو بكـر أحمد بن محمد بن عبدوس النّسوي الحافظ ، وذكر أنه سمع منه بهلمه المدينة .

السُّرَاقي : بضم السين وفتح الراء المهملتين ، وفي آخرها القاف .

هذه النسبة إلى سُرَاقة ، وهو اسم سُراقة بن مالك بن جُعشم الذي تبع النبي ﷺ وقت الهجرة ، وغاصت قوائم فرسه في الارض ، والمشهور بها هو :

الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سُراقة بن مالك القسرشي السُّرَاقي من بني عمدي بن كعب . يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان . روى عنه موسى بن يعقوب الزَّممي ، قتل سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين ومائة .

السُّرْجِسي: بالراء الساكنة والجيم المكسورة بين السينين المهملتين

همله النسبة إلى سَرَّجِس ، وهو اسم لجد شبيبة بن نصاح بن سَرُجِس بن يعقوب السَّرِجِس ، وهو اسم لجد شبيبة بن نصاح بن سَرُجِس بن محمد ، وأبي السَّرَجِسي ، مولى أم سلمة ، قارىء أهمل المدينة . يروي عن القاسم بن محمد بن إسحاق ، سلمة ، وأبي بكر بن عبد الرحمن . روى عنه إسماعيل بن جعفر ، ومحمد بن إسحاق ، وعبد الرحمن بن أبي الموالي ، وأبو ضمرة ، ويحيى بن محمد بن قيس الزَّيَّات .

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول ذلك.

السُّرْحِي : بفتح السين وسكون الراء وكسر الحاء المهملات .

هذه النسبة إلى سُرِّح ، وهو جد عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري ، هو أخو عثمان رضي الله عنه من الرضاعة ، وجماعة من أولاده انتسبوا إليه ، منهم :

أبو الغيداق إبراهيم بن عمر بن عمروبن سواد بن الأسود بن عمرو بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح السَّرَّحي . يروي عن جده عمرو بن سواد السَّرَّحي . توفي يوم السبت لسبم خلون من شهر ربيع الأخو سنة إحدى وتسعين ومائتين .

وأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح السّرحي ، مولى نهيك ، مولى عتبة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية ، كان فقيها ، حدَّث عن رشـدين بن سعد ، وابن عيينة ، وابن وهب ، وكان من الصالحين الأثبات . قال أبو سعيد بن يونس : قال لي علي بن الحسن بن خلف بـن فرقد : كان جدك يونس يحفظ ، وكان أحمد بن عمرو لا يحفظ ، وكان ثقة ثبتاً صالحاً ، توفي في ذي الفعدة سنة خمسين وماثنين ، وصلى عليه بكّار بن قتيبة. روى عنه مسلم بن الحجاج القُمْشِرِي ، وأبو داود السجستاني ، وابته أبو بكر .

وأبو عبد الله سعد بن عمر بن عمرو بن سواه السَّرْحي . روى جده عن ابن وهمب . روى عنه أخوه أبو عبد الله سعيد بن عمرو بن عمرو بن سواد توفي سنة سبع وثمانين وماثنين .

وعمرو بن أبي الطاهر السّرْحي السابق ذِكْره ، مصري ، روى عنه أبو طالب الحافظ ، وأبوعبد الله الأيلى وغيرهما .

وهمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو السَّرْحي من أهل مصر ، يروي عن عبـد الله بن وهب وغيره . روى عنه أبو داود السجستاني ، وأبو عبد الرحمن النسائي .

السَّرْخسي : هذه النسبة إلى بلدة قديمة من بلاد خراسان يقال لها : سُرخس ، وسَرخس ، وهو اسم رجل من اللَّحَار في زمن كيكاوس ، سكن هذا الموضع وحمره وأتم بنامه ومدينته ذو القرنين ، وقد ذكرت قصته وسبب بنائه في كتاب «النزوع إلى الأوطان» وفتحها عبد الله بن خازم السلمي الأمير من جهة عبد الله بن حامر بن كريز زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه . ومن مشهوري المحدثين منها :

أبو عبد الله محمد بن المهلب السُرخسي . يمروي عن يعلى بن عبيد ، وعبيد الله بن مويد ، وعبيد الله بن موسى ، وأبي نعيم الكوفي . ووى عنه أبو العباس محمد بن عبد المرحمن السُرخسي المدوغلي ، مات سنة ستين ومائتين في شهر ربيع الآخر وكان صاحب حديث ممن جمع وصف .

وأبو العباس الدفولي من أثمتها ، وأول من حمل كتب الشافعي إليها . روى عنه أبو علي زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى الفقيه السرخسي إمام عصره ، كتب بالعراق الكثير عن أبي القاسم البغوي ، ويحيى بن صاعد ، والمحاملي ، مات سنة تسع وثمانين وثلاثماثة ، دخلتها غير مرة ، وكتبت بها عن جماعة .

والوليد بن عصام بن الوصَّاح السّرخسي . يروي عن أبيه ، روى عنه أهل بلده ، قسَل سنة ثمان وستين وماثتين . قال أبو حاتم بن حِبّان : سمعت الدغولي يقول : لا تجوز الرواية عنه . السُّرَّخَكَتي: بضم السين المهملة ، والراء الساكنة ، والخاء المعجمة ، والكاف المفتوحتين ، وفي أخرها التاء ثالث الحروف .

ذكر صدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي في دصلاة الرياحين؛ سُرْحَكَت: اسم لقريتين من قرى ما وراء النهر، إحداهما بناحية خُوزار، والثانية بناحية أسروشنة كذا سمعته من الوزير محمد بن العميد النسفي رحمه الله، وكان الإمام مجد الدين السُرْحَكَتِي من مُرْخَكَت خُوار، وكان نالب المستوفي بما وراء النهر، سُرْحَكَت أسروشنة، يكتبه أهل الدين المال للشرة.

هذه النسبة إلى سُرْخَكَت ، وهي يُلَيِّدة بغرجستان سمرقند ، منها :

الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن فاصل السُّرْ تُكَنِي ، تَقَفَ أُولاً بسمر قند ، ثم ببخارى ، وسكنها ، وكانت له يَد قَرِيدٌ في النظر ، وباع طويل ، وكان من خصوم البرهان ، سمع أبا المعالي محمد بن محمد بن زيد الحسيني . روى لي عنه جماعة كثيرة ، ومات بسمرقند يوم الجمعة أول يوم من ذي الحجة سنة ثمان عشرة وخمسمائة ، وصلي عليه بمصلى الميد ، وحمل إلى بخارى فدفن بها .

السُّرْ لحكي : بضم السين المهملة ، وسكون الراء ، وفتح الخاء المعجمة .

هذه النسبة إلى سُرْخُك ، وهي قرية على باب نيسابور ، والمشهور بهذه النسبة :

أبر حامد أحمد بن عبد الرحمن النيسابوري السُرْحَكي ، ذكره الحاكم أبر عبد الله الحافظ في وتاريخ نيسابوره وقال : هـ و من فقهاء أهـل الرأي . سمح أبا الأزهـر العبدي ، ومحمد بن يزيد السلمي ، وقد روى كتب حفص بن عبد الرحمن عن محمد بن يزيد . روى عنه أبر العباس أحمد بن هارون الفقيه فمن بعله ، ثم قال : سمعت عبد الله بن جعفر يقول : توفي أحمد السُّرْحَكي صاحب كتب حفص والقراءات في شهـر رمضان سنة ست عشرة وثلاثمائة .

السُّرْدِي : بفتح السين المهملة ، وسكون الراء ، وفتح الدال المهملة ، وفي آخرها الراء الأخوى .

هذه النسبة إلى سُرْدَرى وهي قرية من قرى بخارى ، خرج منها جماعة من أهل العلم ، منهم :

أبو عبيدة أسامة بن محمــد السَّرْدَرِي الكنـدي البخاري من قـرية سَـرْدَرى . يروي عن

صالح بن حمدان البخاري ، وعبد الله بن محمد المروزي ، وغيرهما : قال أبو سعد الإديسي الحافظ : كتبنا عنه ببخارى سنة سبع وخمسين وثلاثماشة . قال لي أبو محمد الباهلي : كتبت عنه بسموقند ، ولا أدري صدق فيه أم كذب ، مات ببخارى .

وأبو الحسن علي بن الحسين بن عبد الرحيم بن هود بن مصاذ بن محمد بن إبراهيم الكندي الحاكم السُّردري ، كان على قضاء نسف مدة ، وكان من أهل بخارى . سمع أبا الكندي الحاكم السُّردري ، كان على قضاء نسف مدة ، وكان من أهل بحدد بن عبد الرحمن الدَّفولي ، ويكر بن منير ، وأبا العباس محمود بن عبثر ، وأبا نصر محمد بن أبي سهل الرباطي وعبيد بن محمد الذاناج وغيرهم ، وكانت ولادته في سنة سبعين وثلاثمائة .

السُّرُقُقَالي : بضم السين ، وسكون الراء المهملتين ، وضم الفاء وفتح القاف ، وفي آخرها الذن .

هذه النسبة إلى سُرُقَقَان ، وهي قرية من قرى سَرْنَحَس على ثلاثة فـراسخ منهـا ، خرج منها جماعة من العلماء . ويقول أهل سرخس لها : سلفكان ، منها :

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السَّرْفُقاني . يــروي عن أبن رجاء النيسـابوري وغيــره ، هكذا ذكره أبو الفتح ناصر بن أحمد الغياضي في كتاب «الرسالة» .

السَرَتُسْطِي: بفتح السين والراء المهملتين ، وضم القاف ، بعدها سين أخرى ساكنة ، وفي آخرها الطاء المهملة .

هذه النسبة إلى سَرَقُسْطَة ، وهي بلدة على ساحل البحر من بلاد الاندلس ، خرج منها جماعة من المحدّثين والعلماء , منهم :

حمر بن مصعب بن أبي عزيز بن زرارة بن عمرو بن هاشم العبّادي السّرَقَسْطي أندلسي ، قاله ابن يونس .

وإبراهيم بن هارون بن سهل السَّرقُسْطي ، قاضي سَرقُسْطَة ، وهي من أقصى ثشور الأندلس في شرقها ، توفي بالأندلس سنة ست وتسعين ومالئين ، كتب عنه أبو سعد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي .

وأبو الربيح سليمان بن أحمد بن محمد السّرَقُسطي ، ورد العراق ، وسكن بغداد ، وكتب الكثير عن أبي القاسم بن بشران ، وأبي العلاء بن يعقبوب الواسطي ، وأبي القاسم الأزهري ، وأبي محمد الجوهري ، وأبي القاسم التنوخي وغيرهم ، ولم يكن ثقة في الحديث على ما سمعت أبا الفضل بن ناصر الحافظ بذكر ذلك . روى لنا عنه جماعة ببغداد .

وابنه أبـو منصور محمد بن سليمان السّرَقُسُطي الآدمي . يروي عن أبيه ، سمعت منه شيئًا يسيرًا ببغداد .

وأبو الحسن علي بن إبراهيم بن هرودس الأنصاري السَّرَقُسُطي الفقيه ، لقيته بمكة ، وكتبت عنه شيئاً يسيراً عن أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن سلفة الأصبهاني الحافظ ، كتبت عنه بالإسكندرية .

السُّرْكي : بفتح السين المهملة ، ومكون الراء ، وفي آخرها الكاف .

هذه النسبة إلى سُرُّك ، وهي من قرى طوس ، منها :

أبد عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن موسى المخزومي السرّكي ، شيخ عالم فاضل صالح . سمع جماعة من المتأخرين ، وأكثر من الأشعار والطرف . كتب عنه والدي رحمه الله ، وروى لي عنه عمي الإمام أبر القاسم أحمد بن منصور السمعاني بصرو ، وأبو المرح عبد الخالق بن أحمد بن يوسف الحافظ ببنداد ، وغيرهما ، وتوفي في حدود سنة عشر وخصسمائة .

السُّرْمَارِي : بضم السين المهملة ، والميم المفتوحة ، والألف بين الراءين .

هذه النسبة إلى قرية من بخارى يقال لها : سُرْمَارَى ، على ثلائة فراسخ ، خرجت إليها قاصداً لزيارة الشيخ أحمد السُّرْماري ، منها :

أبر أحمد غالب بن شعبة بن عمرو السُّرِصَّاري البخاري من أهـل هـله القـرية ، سمـع عبـد الله بن موسى ، وأبـا نعيم الففسل بن دكين ، وقبيصـة بن عقبـة ، وحبـان بن أغلب بن تميم ، وعارم بن الففسل ، وعمر بن عون ، وعمرو بن منصور القيسي ، والـربيع بن نـافع ، وأصبغ بن الفرح ، ومعاوية بن عمرو وغيرهم . روى عنه أبو كثير سيف بن نصر وجماعة .

والإمام الشجاع البطل الممروف أبو إسحاق أحمد بن إسحاق بن الحسن بن جابر بن جندل بن خندف بن قيس بن عيلان السلمي المطوعي السُّرماري الزاهد الذي فاق أهل زمانه في الشجاعة وقتل الكفار ، حتى قيل : لم يكن في الإسلام له نظير في هذا المعنى ، وقصته في الغزو وقتل الاتراك شائعة مستفيضة . سمع عثمان بن عمر بن فارس ، وعبد الله بن موسى ، وهمرو بن عاصم ، ويعلى بن عبيد ، وأبا نعيم الفضل بن دكين ، وطبغتهم . روى صنه محمد بن إسماعيل البخاري ، ومحمد بن إسماعيل المهداني ، وعبيد الله بن واصل ، وابنه أبو صفوان إسحاق بن أحمد بن إسحاق السُّرَة اري وغيرهم ، وحكاياته في الشجاعة تنقل من وتاريخ بخارى إلى هنا في قدر ثلاثة أوراق ، ومات في ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعين وماثنين وزرت قبره .

وابنه أبو صفوان إسحاق بن أحمد بن إسحاق السُّرَماري السلمي ، كان ثقة في الحديث ، رحل به أبوه إلى العراق وهر صغير ، وسمّعه من أبي عاصم الضحاك بن مخلد ، وعمرو بن عاصم ، ومكي بن إبراهيم ، وسعيد بن عامر وغيرهم . روى عنه أبو علي صالع بن محمد جزرة الحافظ ، وحمر بن محمد بن بجير الحافظ في والجامع الصحيح ، وكان يقول : رأيت المقرىء يحدِّث على الجبل ، فقام إليه رجل فقال : إن عندنا ببخارى رجلًا يقال له : أحمد بن حفص يقول : الإيمان قول ، فقال : هو مرجى ، ، قال : وكنت أنا قائماً بين يديه ، فقلت : وأنا أقول : الإيمان قول ، فأخذ برأسي ونطحني برأسه نطحة ، وقال لي : أنت مرجى ، يا خراساني ، ومات في شهر رمضان سنة ست وسبعين وماثين .

وأبو طلحة منصور بن سليم بن عبد الله السلمي السُّرماري ، من هذه القرية . يروي عن أبي صفوان إسحاق بن أحمد السُّرماري . يروي عنه أبو الحسين محمد بن نصر بن إسراهيم السرماري .

السَّرْمُدِي : بفتح السين المهملة ، وسكون الـراء ، وفتح الميم ، وفي آخـرها الـدال المهملة .

هذه النسبة إلى سرمد ، وهو اسم لجد أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن محمد بن سرمد الكرابيسي السرمدي من أهل نيسابور ، وهو ختن أبي الحسين محمد بن إسحاق الكرابيسي والد أبي أحمد الحافظ ، وأبو أحمد الحافظ خال ولده . سمع عبد الله بن شيروبه ، وجعفر بن أحمد الحافظ ، سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، وذكره في والتربيخ ، فضال : أبو الحسين الكرابيسي كان يسكن سكة الخندق ويجمع العموفيسة وبعاشرهم ، توفي في صفر سنة ست وستين وثلاثمائة ، ودفن في مقبرة باب معمر ، وصلى عليه أبو أحمد الحافظ .

السُّرُوجي : بفتح السين المهملة ، وضم الراء ، وفي آخرها الجيم .

هذه النسبة إلى بلنة يقال لها : سَرُوج ، وهي بنواحي حُرَّان من بلاد الجزيرة ، منها : أبو الفوارس إبراهيم بن الحسين بن موسى بن إبراهيم بن بريه السَّرُوجي الخطيب من أهل سُرُوج خطيها . سمع أبا عبـد الله محمد بن أحمـد بن حماد البصـري . روى عنه أبـو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي الحافظ في معجم شيوخه .

وأبو العباس محمد بن عبد السلام الشُروجي عنده هلال بن العلاء الرقي ، وكان يزعم أن أبا سفيان عبد الرحيم بن معلرف الشُروجي عن أبيه ، مات سنة تسع وعشرين وثلاثمائة .

وأبو هبد الرحمن معمر بن مخلد السُّرُوجي ، محدَّث ، مات بملطية سنة إحدى وثلاثين وماثنين هكذا ذكره ابن الحَرَّاني الرقي .

وأبو زيد السُّرُوجي الذي نسب!بو محمد القاسم بن علي الحريري مقاماته إليه منها . المُسَّرَوي : بفتح السين المهملة والراء ، وقد قيل : بسكون الراء أيضاً .

هذه النسبة قد ذكرتُها في ترجمة الساري ، وقلت بأن النسبة المحجحة إلى سارية مازندران : السّروي ، وظني أن الجماعة اللين أذكرهم ينسبون إلى سارية ، والله أعلم ، والمشهور بهذا الانتساب :

أبو الحسين محمد بن صالح السروي . يروي عن محمد بن حرب النشابي (۱) والقاسم بن محمد بن محمد الحافظ ، والقاسم بن محمد بن محمد الحافظ ، والحسين بن على التميمي .

وأب و عبد الله محمد بن الحسن بن محمد بن بسردخشاذ السَّروي السراجي السراجي المسراجي المسراجي الحرازي المحوسي ، هو ذلك الخراز من ساكني بغداد . يسروي عن أحمد بن خالد الحروري ، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، وهمر بن أحمد بن علي الجوهري ، وعلي بن محمد بن علي اللاستراباذي . روى عنه أبو الحسن بن رزقويه ، وعلي بن عبد الملك بن محمد بن علي الاستراباذي . وأبو بكر البرقاني ، والحسن بن رزقويه ، وعلي بن عبد العزيز الطاهري ، وأبو بكر البرقاني ، والحسن بن محمد الخلال .

قال أبو بكر المخطيب : وسألت البرقاني عنه ، فقال : ثقة . وقـال العتيقي : السراجي كان ثقة أميناً مستوراً ، وتوفي ليلة الجمعة الثاني من ذي القعنة سنة أربع وسبعين وثـالاثماثـة بهغداد .

وأبو محمد الخلال محمد بن حفص السَّروي . روى عنه سعيد بن سعد الجرجاني .

<sup>(</sup>١) في يعض النسخ : النشال .

وأبو بكر أحمد بن الحسين السّروي المقرى، وذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في التاريخ، فقال: أبو بكر السّروي من الغرباء اللين وردوا أيام أبي العباس الأصم، وأقام أبو بكر السروي عندنا سنين يقرى، ، وكان من الصالحين. سمع بالري أبا محمد بن أبي حاتم، وأحمد بن خالد الحروري، ويالعراق أبا عبد الله بن المحاملي، وأبا العباس الحافظ وطبقتهم.

وأبو محمد الحسن بن حمويه بن إيران السروي، ، كان أصله سروياً انتقل إلى جمرجان وحدَّث بها ، ومات بها .

وأبر المصدن عبد الجيار بن محمد بن علي السّروي الخيزراني ، كمان إماماً في الفقه والأدب والشروط ، تفقه بسارية على أبي محمد بن أبي يحيى ، وكان فصيحاً مناظراً ، لقيت بها جماعة من أولاده ، وذكر ابنه أبو يحيى أنه مات في صفر سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ، عاش ثلالاً وسبور سنة .

وأبو الدصن علي بن إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أحمد الفقاعي السّروي من أهل سارية ، كان شيخاً صالحاً ، حسن السيرة ، يرجع إلى فضل وتمييز ، جاور بمكة مدة ، وانصرف إلى بلده ، سمع بآمل أبا المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني ، وبسارية أبا سعد محمد بن عبد الجبار بن محمد الخيزواني ، وبمكة أبا الوفاء محمد بن عبد الله المقدسي ، وأبا سعيد أحمد بن أبي الحسن الطوسي وغيرهم ، كتبت عنه شيئاً يسيراً بسارية ، وقال لي : ولدت بسارية في سنة خمس وسبعين وأربعمائة ، وتركته حياً في آخر سنة صبح وثلاين وخمسمائة .

السُّرْوِي : يفتح السين المهملة ، وسكون الراء ، وقد قيل : إن هذه النسبة إلى سارية مازندران ، والصحيح النسبة إليها بتحريك الراء ، وهذه النسبة بتسكينها إلى سرو ، وهمي مدينة ببلاد أردبيل ، خرج منها جماعة من المحدثين ، منهم :

نصر السّروي الأردبيلي .

وأبو عبد الله نافع بن علي بن يحيى السروي الفقيه الأذربيجاني ، هكذا ذكره أبو بكر المخطيب في وتاريخه، وقال أبو الفضل المقدسي نافع بن علي بن بحر بن عمرو بن حازم أبو عبد الله السّروي الفقيه من أذربيجان ، حدّث عن أبي مَيّاش الأدربيلي ، وعلي بن محمد بن مهرويه القزويني ، وأبي الحسن علي بن إيراهيم بن سلمة القطان وغيرهم . روى عنه أبو الحسن أحمد بن أحمد للتيقي والطبقة ، وتوفي قبل الأربعمائة .

وسرو ناحية باليمن مما يلي مكة ، وهي قريات كثيرة مجتمعة يحضر منهاجماعة كثيرة يحملون الميرة إلى مكة من الطعام والسّمْن والعسل في وقت الموسم وغيره ، ويقال لهم : السروية ، وأهل سرو لا أدري همل كان فيهم من يعرف شيئاً من العلم أو حَدَّثَ ، غير أني ذكرتهم ليعرفوا .

السُّرِيَّجَاتِي : بضم السين المهملة ، وكسر الراء ، وسكون النون ، وفتح الجيم بعدها الألف ، وفي آخرها النون .

هله النسبة إلى سُرنْجَان (١) ، وهي قرية من قرى أصبهان ، منها :

أبو طاهر عمر بن إبراهيم بن محمد بن الفاخر السُّرِنْجَاني من أهل أصبهان ، له رحلة إلى العراق ، أدرك فيها أبا محمد جعفر بن محمد بن نصير الخالدي الخواص وأبا بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشاقعي ، وأبا نصر منصور بن محمد الأصبهاني وغيرهم ، وسع منه . روى عنه أبو بكر أحمد بن الفضل الباطرقاني ، وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن أحمد المرواني والد أبي عبد الله الدقياق ، وأبو القاسم ، وأبو الحسن أحمد بن عبد الرحمن الذكواني وجماعة ، ومات بعد سنة أربعمائة .

وأبو نصر زفر بن حمزة بن علي السُّرِنْجَاني ، كان من أهل العلم والخير . سمع منه جماعة من الكهول قبلنا ، وأوقف كتاب ومعالم السنن، لأبي سليمان الخطابي في مجلدتين بخط مليح على أصحاب الحديث ، ووضعهما في يدي والذي رحمه الله ليتفع بهما الناس .

وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الفاخر السُّرنجاني المدني الفقيه ولد السابق ذِكْره ، كان فقيهاً ، خَدَّث عن العراقيين والأصبهانيين مثل عبد الله بن إسحاق المدانني . روى عنه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ ، وتدوفي في شهر ربيح الآخر سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة .

السُّرَيْجِي: بضم السين المهملة ، وفتح الراء ، وسكون الياء المنقوطة بالتتين من تحتها ، وفي آخرها الجيم .

هذه النسبة إلى سُريَّج ، والمشهور بهذه النسبة :

<sup>(</sup>١) الذي في ومعجم البلدان؛ لياقــوت الحموي : سُــرَيجان ، يضم السين المهملة ، وفتح الراء بلفظ التثنية ، تصغير مرج ، من قرى أصبهان .

الهيشم بن خالد السُّرَيْجي . يروي عن هانيء بن يحيى ، والهيشم بن جميل . روى عنه أبو بكر محمد بن محمد بن الباغندي ، والمسألة السُّريجية ، وهي طلاق الدور الذي لا يقع ، منسوية إلى الإمام أبي العباس أحمد بن عمر بن سُـرَيْج البضدادي القاضي إمـام عصره بـلا مدافعة ، نسبت إليه لائه هو الذي استخرجها .

السَّرِيعِين : بفتح السين المهملة ، وكسر الراء وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ، وفي آخوها العين المهملة .

هذه النسبة إلى بني سُرِيع ، وهم المعافر ، والمنتسب إليهم أبو قبيل حي بن هانى، بن ناصر بن تبيع السَّريعي المعافري ، عمل مقتل عثمان بن عفان وهو باليمن، وقدم مصر في أيام معاوية ، وضرًا روس مع جنادة بن أبي أمية ، والمغرب مع حسان بن النعمان . روى عنه عصرو بن الحارث ، ويزيد بن أبي حبيب ، ومعاوية بن سعيد ، ويحيى بن أيوب ، وابن لهيمة ، والليث ، ورجاء ابن أبي عاصم ، وغيرهم ، وتوفي سنة ثمان وعشرين ومائة .

الشُّرُيْني : بكسر السين المهملة وتشديد الراء المفتوحة ، وفي آخرهـا الياء المنقـوطة بالتتين من تحتها بعدها النون .

هذه النسبة إلى سِرَّين ، وهي بلدة عند جُدَّة ، قرأت على طوف كتاب والإكمال؛ جدة والسَّرين ، بنواحي مكة ، والمشهور بالنسبة إليها :

أبو هارون موسى بن محمد بن محمد بن كثير السَّرَيْني . قال أبو بكر الخطيب : هو من أهل السِّرين ، حدَّث عن عبد الملك بن إبراهيم الجدي ، روى عنه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني .

السُّرِّي: بضم السين وتشديد الراء المكسورة .

هذه النسبة إلى سر ، وهي قرية من قرى الريّ ، والمشهور بهذا الانتساب :

أبو حفص عبد الجبار بن خالد بن عمران السُّرِّي ، ولعلَّ أصله كـان من هذه القـرية ، والله أعلم .

وهبد الجبار كان بإفريقية ، يروي عن سحنون بن سعيد ، توفي بـالمفرب سنـــة إحدى وثمانين وماثتين . قاله ابن يونس .

والحسن بن علي بن زياد السري . يروي عن أحمد بن الحسن اللهبي ، حدَّث عنه أبو بكر بن إسحاق الضبعي النيسابوري . وزيـاد بن علي الرازي السُّـري خال ولـد محمـد بن مسلم ورفيقـه بمصـر . روى عن أحمد بن صالح ، سمعت منه بالزّي ، وكان صـدوقاً ثقة .

ومحمد بن نباتة السُّرِي . قال ابن أبي حاتم : محمد بن نباتة السُّرِي . روى عن أبي عاصم النبيل ، سمع منه أبي في المذاكرة حديثاً فاستحسنه فكتبه . روى عنه يـوسف بن إسحاق بن الحجاج .

وأبو يعقوب الطاحوني الرازي السرّي ، وأبو يعقوب يروي عن أبي الربيع الزهـراني ، وشيبان بن قُرُوخ ، وبشـر بن هلال الصـواف ، وعبد الله بن غيـاث . قـال ابن أبي حـاتم : سمعت منه بالسّر ، وهو صدوق .

### باب السين والعين

السُّعْرَوي : بفتح السين ، وسكون العين المهملتين ، وفتح التـاء المنقوطـة بالنتين من فوق ، وفي آخرها الراء .

هـ له النسبة إلى بيـع السُّمْتر ، وهـو شيء من البقول يَجفُّ ويُـدَقُّ ويُدَرُّ على الأطعمـة ويؤكل ، والمشهور بهله النسبة :

أبر يعقوب يوسف بن يعقوب التجيرمي المعروف بالسّعتري من أهل البصرة . خَدَّث عن أبي مسلم إسراهيم بن عبد الله الكجي ، ومحمد بن خيّان المازني . روى عنه يـوسف بن يعقوب بن خرزاذ النجيرمي ساكن مصر ، وأبو الحسن محمد بن علي بن صخر الأزدي نزيل مكة ، وهما بصريان .

السَّعْدَائي: بفتح السين ، وسكون العين ، وفتح الـذال ، المهمـلات وفي آخـرهـا النون .

هذه النسبة إلى سُعْدان ، وهو اسم رجل ، والمشهور بهله النسبة :

أبو بكر محمد بن أحمد بن سعدان بـن وردان السَّقداني البخاري ، من أهل بخارى ، يروي عن عبيد الله بن واصل . روى عنه أبو صمرو أحمد بن محمد بن عمر المقرى، .

وأبو منصور عتيق بن أحمد بن حامد السَّقُداني . روى عنه أبو صالح النفحر بن موسى بن ، هارون الأديب .

السُّفُدُوني: بفتح السين ، وسكون العين ، وضم الدال ، المهملات ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سعدون ، وهو اسم لجد أبي طاهر محمد بن الحسن بن محمد بن سُعفون البزّاز الموصلي السَّقدوني ، ولد بالموصل ، ونشأ ببغداد ، ومات بمصر ، وكان من أهل الصّدق . سمع أبا عمر بن حيويه الخزاز ، وأبا بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان ، وأبا الحسن علي بن عمر الدارقطني ، وأبا عبد الله بن بَطّة المكبري ، وطلحة بن محمد بن جعفو وغيرهم . سمع منه أبو بكر أحمد بن علي الخطيب الحافظ ، وقال : كتبتُ عنه ، وكان صدوقًا ، يسكن بدرب الزعفراني ، حاداء مسجد البصريين ، وكانت ولادته بالموصل ، في .

ليلة النصف من شعبان سنة سبع وستين وثلاثمائة ، ومات بمصر في شهر ربيع الأول سنة ثمان وأربعين وأربعمائة .

السُّعْدي : بفتح السين وسكون العين ، وفي آخرها الدال ، المهملات .

هذه النسبة إلى عدة قبائل: إلى سعد بن بكر بن هوزان ، وإلى سعد تميم ، وإلى سعد بن أبي الأنصار ، وإلى سعد بن أبي الأنصار ، وإلى سعد بن أبي وقاص ، وإلى سعد بن أبي وقاص ، وإلى سعد من أبي سعد من أبي سعد من الله بن أبي سعد من الله سعد من بني عبد شمس ، وإلى سعد هنيم بن قضاعة .

فأما سعد بن بكر بن هوزان ، منهم :

عبــد الله بن وقدان يصـرف بابن السّعــدي ، لأنه استُــرضع في بني صعــد بن بكر ، لــه صحبة ، وهو من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب من قريش .

وأما سعد تميم ، قهو :

سعد بن زيد مناة بن تميم ، منهم سهم بن منجاب السُّعْدي .

وابو معاوية محمد بن خازم التميمي السّقدي ، صولاهم . يروي عن الأعمش . روى عنه الألمة ، مثل أبي بكر وعثمان ابني أبي شبية ، وأبي خيشمة وغيرهم .

ومن التابعين أبو بحر الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن مُرَّة بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة السَّدي البصري ، كان اسمه صخر ، وقيل : اسمه الضَّحَاك ، والأحنف لقب لأنه ولمد أحنف ، وكان من عقلاء الناس وفصائحهم وحكمائهم . يروي عن عمر وعثمان رضي الله عنها روى عنه الحسن وأهل البصرة ، مات سنة سبع وستين بالكوفة في إمارة ابن الـزبير، وصلَّ عليه مصعب بن الـزبير، ومشى في جنازته بغير رداء .

وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن سعيد بن إسماعيل السَّقدي الهَروي سعد تميم ، رأبت من تصنيفه كتاباً حسناً ببخارى أظنه لم يسبق إلى ذلك ، سماه كتاب «الصناع من الفقهاء والمحدثين» . روى عن أبي داود سليمان بن معبد السنجي ، وعلي بن خشرم المابرسامي ، وأحمد بن منصور الرمادي ، وعلي بن إشكاب ، وعمر بن شَبّة النميري ، ومحمد بن إسحاق الصغاني ، وعلى بن حرب وغيرهم .

وأبو الفضل جعفر بن محمد بن الفضل بن زياد بن هيسى بن مروان بن هبيرة بن مُرَّة بن تميم بن سَعَد السَّعَدي التميمي ، من أهل نيسابور الملقب بصفويه . سمع إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، ومحمد بن رافع ، وأبا عمار الحسين بن الحريث وغيرهم . روى عنه أبو الفضل محمد بن إيراهيم بن الفضل النيسابوري .

وأما سعد الأنصار ، فمنهم :

المحارث بن زياد الأنصاري السَّمَّدي ، شهد بدراً ، هكذا نسبه أبو عبد الله بن منده في كتابه .

وأما سعد جدام ، فمنهم :

عبد الملك بن محمد بن العماص السعدي ، أندلمسي ، توفي بالأندلس سنة ثلاثين وثلاثمائة .

وعبد الملك بن العباس بن محمد بن سعد السعدي الأندلسي .

ذكرهما أبو سعيد بن يونس في كتابه بأن سعد جذام أيضاً توفي بـالأندلس سنـة ثلاثين وثلاثمائة وكان فقيهاً .

وأما سعد خولان ، قمتهم :

أبو عبد الله بحربن نصر بن سابق الخُولاني ثم السَّعْدي ، مولى بني سعد بن خولان ، كان من أهل الفضل ، توفي بمصر ليلة الاثنين لثمان خلون من شعبان سنة سبع وستين وماتين ، وصلَّى عليه أخوه إدريس بن نصر ، وذكر يونس بن عبد الأعلى بحر بن نصر ، فقال : الأصغر ، رأيته عند ابن وهب ووقف .

وأما سعد تجيب ، فمنهم :

إسحاق بن يحيى الصيرفي السَّمْدي مولى لبني سعـد بن تجيب أخو عيسى بن يحيى المعروف بملول . روى عنه ابن أخيه هارون بن عيسى . وروى هو عن ضمرة بن ربيعة .

وأما سعد بن أبي وقاص رضمي الله عنه ، فجماعة من ولده كانوا أثمة علمماء ، انتسبوا إليه ، منهم :

أبو بكر سعد بن حفص السُّعدي . سمع عبد الله بن إدريس وغيره . روى عنه تمتام وأبو بكر بن أبي الدنيا ، ومحمد بن إسحاق الصفائي وغيرهم .

وأبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن يوسف بن معمر بن حمزة بن عمـر بن سعد بن أبي وَنَّاصِ الزَّهرِي السَّقْدي ، حَدَّث عن جَـلَّه إبراهيم ، والقعقـاع بن زكريــا بن المغلس ، وسلمة بن جنادة وغيرهم . روى عنه محمد بن مخلد ، وأبو بكر الشافعي ، تـوقي في شوال سنة اثنتين وثمانين يعنى وماتنين .

وأما سعد من بني عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد بن طالحة بن إلياس بن مضرء فعنهم:

أبو الحسين علي بن حجر بن إياس بن مشمرخ بن مقاتل السَّعْدي (1) إمام أهل مرو في عصره ، كان ينزل ببغداد ثم تحول إلى مرو ، وانتشر حديثه بها ، وكان صادقاً متقناً حافظاً . سمع إسماعيل بن جعفر ، وفرج بن فضالة ، وشريك بن عبيد الله ، وعلي بن مسهر ، وعتاب بن بشير ، ويحيى بن حجزة ، وسفيان بن عبينة . روى عنه الأئمة ، مثل المخاري ، ومسلم ، وأبي داود ، وأبي عسى ، وأبي عبد الرحمن ، وأبي بكر بن خزيمة وغيرهم ، ولد سنة أربع وخمسين ومائة ، وتوفي سنة أربع وأربعين ومائتين ، وقبره مشهور بقرية زر فرم عند كشفان (٢) يزار ، زرته غير مرة . وقال علي بن حجر : انصرفت من العواق وأنا ابن ثلاث وثلائين ، فقلت : لو بقيت ثلاثاً وشلائين أخرى فأروي بعض ما جمعته من العراق . العمال وقد انصرافي

وأما سمد هذيم بن قضاعة . أنا أبو البركات الأنماطي ببغداد ، أنا أبو سعد الرستمي ، أنا أبو المحسين بن الفضل ، أنا أبو جعفر بن درستويه ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، قبال أبو خزامة السعدى : سعد هذيم بن قضاعة .

السُّعِيدي : بفتح السين وكسر العين المهملتين ، وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين ، وفي آخرها الدال المهملة .

هذه النسبة إلى سعيد ، والمشهور بها :

خالد بن عمرو الأمري السعيدي ، من ولد سعيند بن العاص من أهل الكوفة ابن عم عبد العزيز بن أبان . يروى عن الثوري ، وهشام الدستوائي ، ومالك بن مغول . روى عنه أبو

<sup>(</sup>۱) الذي في وتهليب التهليب: : علي بن حجر بن اياس بن مقاتل بن مخادش بن مشمرخ بن خالد السعدي أبو الحسن المروزي .

<sup>(</sup>٢) زرزم : من قرى مردَّ على ستة قراسخ قرب كمسان ، وقد خوست لم يق منها إلا مزوهتها .

عبيلة وغيره ، كان ممن يتفرد عن الثقات بالموضوعات ، لا يحل الاحتجاج بخبره ، تركه يحيى بن معين .

ونعيم بن يحيى السَّعِيدي من ولد سعيـد بن العاص . يــروي عن الأعمش . روى عنه زيد بن الحباب ، وأحمد بن عبد الله بن يونس ، ويحيى بن عبد الحميد الحمَّاني .

## باب المين والغين

السُّفسدي: بضم السين المهملة ، وسكون الغين المعجمة ، وفي آخرها الدال المهملة .

هـله النسبة إلى السُّمَد ، وهي ناحية كثيرة المياه ، حسنة الأشجار ، نزهـة الخضر والبسائين ، يضرب بحسنها المثل ، وهي من نواحي سمرقند ، خرج منهـا جماصـة كثيرة من العلماء ، منهم :

القاضي أبو الحسن عليّ بن الحسين بن محمد السُّقُدي ، ممن سكن بخارى ، كان إماماً قاضلاً مناظراً . سمع جماعة من العلماء مثل . . . وتوفي ببخارى منة إحمدى وستين وأربعمائة .

### ماب السين والفأء

السَّفَالي : بكسر السين المهملة ، وفتح الفاء ، بعدهما الألف ، وفي آخرها اللام .

هذه النسبة إلى ذي سفال ، وهي قرية من اليمن ، منها :

أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الوهاب بن أسعد بن بلاوة السُّفالي . روى عنه أبـو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي الحافظ ، وحدَّث عنه في معجم شيوخه بأبيات .

السُّفْرَاوَني: يضم السين المهملة والغاء الساكنة ، وفتح الراء والمدال المهملة بينهما الألف ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سُفّرادن ، وهي قرية من قرى بخارى ، منها :

أبو الحسن علي بن المهدي الشُّفرادني البخارى ، من أهل سفرادن ، يـروي عن أبي أحمد المنيب بن نصر البخاري . ووى عنه أبر حفص عبدان بن يوسف البخاري .

وأبو علي الحسين بن جميل بن غالب الأديب السُّقْرادني . يروي عن أبي عمرو قيس بن. أنيف ، والحسين بن حمامد الطواويسي ، وصالح بن محمد البغدادي ، وتـوفي سنـة ست وأربعين وثلاثمائة .

السُّفُوْجَلي : بفتح السين المهملة ، والفاء والجيم بينهما الراء ، وفي آخرها اللام .

هذه النسبة إلى سَفَرْجَلة ، وهو لجد أبي علي أحمد بن محمد بن علي بن سفرجلة الهمداني الكوفي السفرجلي ، من أهل الكوفة . سمع أبا الحسن علي بن عبد الرحمن البَّكْتي . روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد النَّخْشي الحافظ ، سمع منه بالكوفة .

الشَّقْرَمُوطِي : بفتح السين المهملة والفاء وسكون الراء والميم المفتوحة وسكون الراء ، وفي آخرها الطاء .

هذه النسبة إلى سَفَّرْمُرْطى ، وهي قرية من قرى حَرَّان ، منها :

أبو بندر أحمد بن خاله بن عبد الملك بن مِسْرَجُ الحَّرَاني السُّفَرُمُوطي . يروي عن أبي وهب الوليد بن عبد العلك بن وهب . روى عنه أبـو بكر محمـد بن إيراهيم بن المقـرىء ،

وقال : أنا أبو بدر الحرَّاني بقرية سَفَرَّمَرَّطي .

السُّفْطِي : بفتح السين المهملة وسكون الفاء ، وفي آخرها الطاء المهملة .

هذه النسبة إلى سَفْطِ القُدُورِ ، وهي قرية بأسفل أرض مصر ، ورأيت في [تاريخ مصرة بخطي مقيّداً مضبوطاً : من أهل سقط القدور بالقاف المحركة ، والمنتسب إليها :

عبد الله بن موسى السُّقْطي مولى قريش . يروي عن إبراهيم بن زبان بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم . روى عنه ابنه وهب . ذكره ابن يونس .

السُّنْسَاني : بضم السين المهملة ، وسكون الفـاء ، بعدهـا الياء المنفـوطة بـاثنتين من تحتها ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة لجماعة على مذهب سقيان الشوري ، وهم عدد كثير لا يُحْصَوْنُ ، وإلى الساعة أهل الدينور أكثرهم على مذهبه .

وأبو يحيى زياد السُّفْياني كوفي . يروي عن سفيان بن سعيد . روى عنه إسحاق بن جعفر بن محمد العلوي ، والسُّفياني المشهور المذكور في الملاحم وجماعة ينسبون إلى أبي سفيان بن حرب ، يعرف كل واحد منهم بالسُّفياني . ويبلده نسا جماعة من أولاد الحسن بن سفيان بن عامر بن العباس الشيباني النَّسوي ، يكتبون لأنفسهم : السُّفياني ، لانتسابهم إلى الحسن بن سفيان ، منهم :

صاحبنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد السُّقياني السجواني . سمع معنا الكثير . سمعت منه أحاديث رواها عن الخطيب الإمام محمد بن عمر البغوي .

السُّقْيَاني: مثل الأول ، غير أن السين مكسورة ، قاله الخطيب . وقال ابن ماكولا : بالسين المهملة المفتوحة .

هذه النسبة إلى سفيان ، وهي قرية من قرى هراة ، والمشهور بالانتساب إليها :

أبو طاهر أحمد بن محمد بن إسماعيل الصبّاح السّفياني من أهل هـراة . يروي عن الحسين بن إدريس الأنصاري . روى عنه أبو بكر أحمد بر محمد بن غالب البرقاني الحافظ ، وتوفى فى حدود سنة ثمانين وثلاثمائة ، والله أعلم .

# بأب السين والقاف

السُّقًا: بفتح السين المهملة ، والقاف المفتوحة المشددة .

هذه النسبة لمن يسقي الناس الماء ، واشتهر به :

أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عثمان بن المختار المرزي الواسطي المعروف بابن السُّقًا ، من أهل واسط ، كان من أهل الفهم والحفظ والمعرفة بالحديث . سمع أبا خليفة الفضل بن الحباب الجمعي ، وزكريا بن يحيى السَّاجي ، وعبدان بن أحمد الأهوازي ، وأبا يعلى أحمد بن علي الموصلي ، ومحمود بن محمد الواسطي ، وجعفر بن أحمد بن سنان ، والمفضل بن محمد الجندي ، وسهل بن أحمد بن ناعبان الواسطي ، وأحمد بن يحيى بن زهير التستري ، وموسى بن سهل الجوني ، وعلي بن العباس المقانعي ، وأبا القاسم البغوي ، وأبا بكر بن أي داود السجستاني ، ونخلقاً كثيراً من الغرباء . يروي عنه أبو الحسن الدارقطني ، ويوسف بن عمر القواس ، وأبو القاسم بن الشلاج ، وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ ، والقاضي أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي ، وأبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ ، والقوضي منة ثلاث وسبعين وثلاثمائة .

وأبو حفص حمرو بن علي بن بحر بن كُنّيز السقّا الفلاس ، ذكرته في الفاء ، وكان أحد أثمة المسلمين من أهل البصرة ، وقدم أصبهان سنة ست عشرة ، وأدبع وعشرين ، وست وثلاثين وماتتين ، وحلَّث بها . روى عنه عَمَّان بن مسلم ، وسشل أبو زرصة الرازي عنه ، فقال : ذلك من فرسان الحديث . وقال حجاج بن الشاعر : لا تبالي أن تأخد عن عمرو بن علي من حفظه أو من كتابه ، وكان أبو مسعود الرازي يقول : لا أعلم أحداً قدم هاهنا أتقن من أبي حفص .

وأحمد بن سالم المقرىء الشامي السقا . يـروي عن سفيـان بن عيينـة ، ومعن بن عيسى ، وشبابة بن سُوَّار . روى عنه صالح بن بشـر بن سلمة الـطبراني ، وأبــر عامــر الإمام الحمصي .

السُّقَطِي : بفتح السين المهملة ، وفتح القاف ، وكِسر الطاء المهملة .

هذه النسبة إلى بيع السَّقَط، وهي الأشياء الخسيسة ، كالخرز ، والملاعق ، وخواتيم

الشُّبة والحديد وغيرها ، والمشهور بهذه النسبة من القدماء :

أبو يحيى رجاء بن صبيح الحرشي السقطي من أهل البصرة . قال أبو حاتم بن حِبّان :
هـ و صاحب السُّقط . روى عن سسافـ بن شبيـة عن عبـد الله بن عـمـرو رضي الله
عنهمما ، روى عنه يسزيـد بن زريـم والتبـوذكي ، قـال ابن أبي حـاتم : أبـو يحـي
صاحب السقط ، روى عن مسافع ، ويحيى ابن أبي كثير . روى عنه ينزيد بن زريم ،
ويحيى بن حماد ، وموسى بن إسماعيل وهدية . قال يحيى بن معين : أبو يحيى صاحب
السقط ضعيف ، وقال أبو حاتم الرازي : ليس بقوي .

وأحمد بن عبد الرحمن السُّقطي ، تفرُّد بالسرواية عنه أبو بكـر المفيد الجـرجراني عن يزيد بن هارون .

ومحمد بن الفضل بن جابر السُّقطي ، سمع سعيد بن سليمان السواسطي ، وعبد الأعلى بن حماد النَّرسي ، ويحى بن عبد الحميد الحمَّاني وطبقتهم روى عنه ابنه إسحاق ومحمد بن مخلد العمَّار ، وأبوسهل بن زياد القطان .

وابـو محمـد عبـد الخـالق بن الحسن بن محمـد بن أبي رويــا السُّـدَـطي ، يــروي عن محمد بن سليمان الباغندي ، وإسحاق الحربي ، وتمتام ، وأبي شعيب . روى عنه غيلان بن محمد ، وأبوعلي بن شاذان ، وغيرهما .

وأبر عمرو عثمان بن محمد بن بشر بن سنقة السقطى .

يروي عن إسماعيل القاضي (۱) والكديمي وإبراهيم الحربي . روى عنه أبـو علمي بن شاذان ، ومحمد بن طلحة النعالي ، ووشاح مولى أبى تمام الزينبي .

وأبـو عمرو عبـد الملك بن الحسن بن يـوسف السُقّطي . سمـع أبـا مسلم الكجي ، ويـوسف القـاضي أحمـد بن يحيى الحلواني . روى عنـه أبـو علي بن شـاذان ، وأبــو نعيم الاصبهاني .

وأبو سهل حاتم بن ميمون السَّقطي . قال ابن أبي حاتم : صاحب السَّقط . يروي عن ثابت ، سممت أبي يقول ذلك .

<sup>(</sup>١) هو شيخ الإسلام إسماعيل بن إسحاق الفاضي أبو إسحاق الحافظ (٢٠٠ مـ) كان عالماً متخاً فقيهاً ، شرح مذهب مالك واحتج له ، وصنف المسد ، وصنف في حلوم القرآن وله أحكام القرآن ، ومعاني القرآن ، وكتاب في القراءات ، ورسالة في فضل الصلاة على النبي ﷺ وغيرها .

وأبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان السُّقطي من أهل البصرة . يروي عن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي ، والحسن بن المثنَّى العنبري . روى عنه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني .

وأبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف السُقطي ختن الصرصري . حــــــث عن جعفر الغريابي . روى عنه الحسين بن شجاع الصوفي ، وأبو عمرو ابن الفلو الواعظ .

وإسحاق بن محمد بن الفضل بن جابر السُّقَطي . حدَّث عن أبيه .

. وأبو البركات هبة الله بن السبارك السَّقطي من أهـل واسط ، سكن بغداد ورحل إلى البصرة والكوفة وأصبهان ، وأدرك الشيوخ الكثيرة ، وجمع لنفسه وشيوخه معجماً ، أدرك أصحاب أبي طاهـر المخلص ، ولم يكن موشوقاً به فيما ينقله ، وكان شيخنا أبـو الفضل محمد بن ناصر الحافظ يقـول : أبو البركات السَّقطي من سقط المتاع ، شمع مشايخنا ، بقرامته ، وتوفي سنة نيف وخمسمائة .

وابنه أبو . . . وجيه بن هبة الله السُّقطي ، سمع أصحاب أبي علي بن شاذان بـإفادة والـده ، سمعت منه أحــاديث ببغـداد . . . السُّقــعلي الهـروي . يــروي عن أبي الفضل الجارودي . روى لنا عنه أبو النضر عبد الرحمن بن عبد الجبار القاضي .

وأبو سعيد الحسن بن علي بن أحمد بن إبراهيم بن بحر التستري السُّقطي الأصم ، نزيل البصرة ، وهو من تستر . سمع أبا أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد التستري بها . روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشي المحافظ .

قال : وكان قد ضعف سمعه ، فقرأ علينا مجلسين بالبصرة ، ومات بعد أيام ، مات ودفن يوم السبت الخامس عشر من جمادى الاخرة من سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة ، وأجاز لنا مسموهاته في كتاب ابن المعيرفي سمع منه بالبصرة .

### بأب المين والكاف

السُّكَاني : بفتح السين المهملة والكاف ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سَكَان ، وهي قرية من قرى أُرْيِنْتَكِنْ من السُّفْـد ، وقد يلحق في أولــه الألف ، وقد ذكرته في الألف ، فأما بإسفاط الألف :

أبــو علي السُّكَاني غيــر مسمىًّ ولا منسوب . يــروي عن سعيد بن منصـــور . روى عنه إبراهيم بن حمدويه الفقيه الاشتيخني .

السُّكْبِياني : هذه النسبة إلى قرية من قرى بخارى يقال لها : سَكْبِيّان بجنب بمجكث ، نها :

أبو سعيد سفيان بن أحمد بن إسحاق الزاهد السُّكِياني من أهـل بخارى . يـروي عن يعقـرب بن إبراهيم ابن أبي خيـوان ، وأبي ظاهـر أسباط بن اليســـع . روى عنــه أبــر يــوســـف يعقـوب بن يوسف بن أحيَّد الصفار .

السُّكِجُكُني : بكسر السين المهملة والجيم بين الكافين أولاهما بالكسرة ، والشافية بالفتح ، وفي آخرها الناء المنقوطة بثلاث .

هذه النسبة إلى قرية على أربع فراسخ من بخارى على طريق سمرقند عند جوغ ، يِتُ بها ليلةً ، والمشهور بالانتساب إليها :

أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن أحيد الصفّار السُّكِجْكُني . يروي عن أبي سعيد سفيان بن أحمد بن أسحاق البخاري . روى عنه أبو عبد الله محمد بن أحمد الغنجار الحافظ .

وأبو حفص أحمد بن حاتم بن حماد بن عبد الرحمن السَّكِجُكُني البخاري . يروي عن محمد بن حاتم بن المنظفر المروزي ، وأبي عبد الله بن أبي حفص ، ومحمد بن أسلم السموقندي ، ومحمد بن عباد بن عمرو السموقندي ، كان يحفظ الحديث ، وكتب الكثير مع الإتقان . يروي أيضاً عن يحيى بن سهيل ، وأسباط بن اليسع ، روى عنه أبو نهسر أحمد بن أحمد بن عبد الرحمن الباهلي ، وأبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام وغيوهما ، وتوفى في شعبان سنة خمس عشرة وثلاثمائة .

السُّكُري: بضم السين المهملة، وفتح الكاف المشلدة، وفي آخرها الراء. هذه النسبة إلى بيم السُّكر وعمله وشرائه، وفيهم كثرة، منهم:

بشر بن محمد السُّحُـري المروزي من أهـل مرو. يـروي عن ابن المبارك. روى عنـه محمد بن إسماعيل البخاري .

وأبو حمزة محمد بن ميمون السكري ، من أهل مرو ، كثير الحديث. يروي عن عاصم الأحول، والأعمش، وعثمان بن موهب . فهـو من شيـوخ أبي حمـزة، لا ممن يقـال لـه : «السكري».

وقيس بن وهب ، وإنما قبل له : السُّحْري ، لحلاق منطقه ، حدثنا أبو العلاء أحمد بن محمد بن الفضل الحافظ من لفظه بجامع أصبهان. أنا أبو الفضل بن أبي منصور البيِّم بقراءتي عليه من أصل سماعه ، أنا أبو منصور عبد الرزاق بن عبد الرحمن الخطيب ، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد ، ثنا معيد بن عبسة ، ثنا عبد الله بن محمد ، ثنا معيد بن عبسة ، ثنا علي بن الحسن بن مقبق ، استُحَّى السُّحَري لحلاؤة علي بن الحسن بن شقيق ، مسعت ابن أخي السُّحَري يقول : إنما سُّمَّي السُّحَري لحلاؤة جعفر بن عالم السُّري السُّحَري محمد بن أجهر بن عالم ، أنا أحمد بن علي بن ثابت ، أخبرني محمد بن جعفر بن على الشروطي ، أنا أبو الحسن أحمد بن جعفر المخلّل ، ثنا معروف بن محمد الجرجاني ، قال : قلت لعباس الدُّوري : سمعت يحيى بن معين يقول : كان أبو حمزة الشحَّري من ثقات الناس ، وكان إذا مرض عنده من قد رحل إليه ينظر إلى ما يحتاج إليه من الكانية ، فيامر بالقيام به ، واسمه محمد بن ميمون ، ولم يكن يبيع السُّحُر ، وإنما سعي السُّحُري لحلاوة كلامه ، قال : نعم ، ومات أبو حمزة سنة سبع أو ثمان وسين ومائة .

وقال أبو زرعة السنجي : قيل لأبي حمزة السكري ، لأنه كان يتخذ السكر.

وأبو الحسن علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن شاذان بن إبراهيم بن إسحاق بن على بن إسحاق بن إسحاق السكري الحميري ، ذكره أبو بكر الخطيب الحافظ في والتاريخ ، وقال : أبو الحمير الحمير السكري الحمير في وبالكيّال الحمير الحمير السلامي وبالميرفي وبالكيّال وبالحربي . سمع احمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ، وجعفر بن المحمد بن محمد بن المبيّاح الجرجائي والهيثم بن خلف الدوري ، ومحمد بن محمد بن سليمان الباغندي ، وأبا القاسم الأزهري ، والمعدد الخلال ، وأبو القاسم الأزهري ، وأبو العسن بن حسنون النّرسي في جماعة ، وأبو محمد للخلال ، وأبو القاسم التنوعي ، وأبو الحمين بن حسنون النّرسي في جماعة ، آخرهم أبو الحسين بن النقود البزاز ، وتكلم فيه أبو بكر البرقاني ، وقال : لا يساوي فلساً .

وقال أبو القاسم الأزهري : هو صدوق، وكان سماعه في كتب أخيه ، لكن بعض أصحاب الحديث قرأ عليه شيئاً منها لم يكن فيه سماعه ، وألحق فيه السماع ، وجماء آخرون فَحَكَّرًا الإلحاق ، وأنكره . وأما الشيخ فكان في نفسه ثقة . وقال عبد العزييز الأزجمي : الحربمي : كان صحيح السماع ، ولم أضر قرأ الطلبة عليه شيئاً لم يكن فيه سماعه ، ولا ذنب له في دلك ، وكما بصره في اخر عمره . وقال العتيقي : كان ثقة مأموناً ، وكمانت ولادته مستهل المحرم من سنة ست وتسمين ومائين ، ومات في شوال سنة ست وثمانين وثلاثمائة ببغداد .

وأبو عساد أحمد بن سهل بن الوليد السُّكُري الأهوازي من أهل الأهواز . يـروي عن خالد السمتي . روى عنه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني الحافظ .

السُكْري : بكسر السين المهملة ، وسكون الكاف ، وفي آخرها الراء . هذه النسة إلى سكّر ، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، وهو :

أبو الحسن علي بن الحسن بن طاوس بن سكّر بن عبد الله الواعظ الدير عاقبولي السّنْري ، من أهل العراق ، بغدادي ، إلا أنه خرج إلى الشام ، وسكن دمشق ، وانتشرت منه الرواية بها ، وكان شيخاً صالحاً صدوقاً . سمع ببغداد أبا القاسم عبد الملك بن محمد بن شيران الواعظ ، وأبا القاسم علي بن المحسن التنوخي (١٠) ، وأبا محمد الحسن بن علي المجوهري وغيرهم . روى لنا عنه أبو الفتح تصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي فقيه أهل الشاء مدمشق ، وتوفي بصور في شعبان سنة أربع وثمانين وأربعمائة .

السُّكُسكي : بالكاف السماكنة بين السينين المفتىوحتين المهملتين ، وفي آخرهما كاف أحرى .

هذه النسبة إلى السكاسك ، وهو بطن من الأزد ، ووادي السَّكاسك موضع بـالأردن ، نزلته السكاسك حين قدموا الشام زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كان منها جماعة من المحدَّثين ، منهم :

أبر قرة موسى بن طارق السُّكْسَكي من أهل اليمن ، كان ينـزل زبيد . يـروي عن ابن جربج ، ومالك ، وزمعة بن صالح . روى عنه أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن إبراهيم ، وأهل الميمن ، وكان ممن جمع وصنَّف ، وتفقُه وذاكر ، واشتهرت السنن التي جمعها .

<sup>(</sup>١) صاحب كتاب والعرج بعد الشدة

ومن التابعين مالك بن يخاصر السُّكسَكي . يروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، وأصله من اليمن ، انتقل إلى الشام . روى عنه أهلها ، مات في ولاية عبد الملك حيث سار إلى مصعب بن الزبير رضي الله عنه .

وأبو حمرو صفوان بن عمرو بن هرم السُّكْسَكي الحضرمي ، من أهل الشام ، وأمه بنت عوسجة بن أبي ثوبان . يروي عن راشد بن سعد . وقد قبل : إنه أدرك أبا أمامة رضي الله عنه وهمو صغير . روى عنه ابن المبارك ، والسوليد بن مسلم ، مسات سنة خمس وخمسين وخمسانة .

وأبو إسماعيل إبراهيم بن عبد الرحمن السُّكْسَكي ، كوفي . يروي عن ابن أبي أوفى . يــروي عنه مسمــر بن كــدام ، ويــزيــد بن عبــد الــرحمن الــدالاني ، والمــوَّام بن حــوشب ، والمسعودي ، وكان شعبة يضعف إبراهيم السكسكي ، وقال : كان لا يحسن يتكلم .

وأبــو رَوْح حوشب بن سيف السُّكْسَكي الشامي ، وهــو الذي يقــال له : المعــافري . يروي عن معاوية . روى عنه صفوان بن عـمــو ، وشداد بن أفلح .

وعمرو بن بكر السُّكْسَكي من أهـل الرملة . يـروي عن إبراهيم بن أبي جميـلــة وابن جريج وفيرهما من الثقات الأوابد والطامات التي لا يشك من هـذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة ، لا يحل الاحتجاج به ، هكذا ذكره أبو حاتم بن جبًان .

وابنه إبراهيم بن عمرو بن بكر السُّكْسكي . يروي عن أبيه الأشياء الموضوعة التي لا تعرف من حديث أبيه ، وأبوه أيضاً لا شيء في الحديث ، فلست أدري أهو الجاني عن أبيه ، أو أبوه الذي كان يَخَصُّه بهذه الموضوعات ، قاله أبوحاتم بن حِبَّان أيضاً

وحوشب بن يوسف السُّكْسَكي .

والهقل بن زياد السَّكْسُكي مولاهم . سمع الأوزاعي . روى عنه الليث ، وهو من رواية الأكابر عن الأصافر . وروى عنه الناس بعده .

وأما الحسن بن الأزهر بن الحارث بن سكسك النيسابوري السَّكْسَكي ، نسب إلى جده الأعلى . سمع إسحاق بن إسراهيم ، ومحمد بن يحيى ، وأحمـد بن حفص وغيرهم . روى عنه أبو علي الحافظ وغيره . وتوفي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة ، ودفن بباب معمر .

وأبر كبشة السَّكْسَكي ، وكان عريف السكاسك . روى عن أبي الدرداء . روى عنه ابنه يزيد . قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول ذلك . السُّكْشِي : بكسر السين المهملة والكاف ، وفي آخرها الشين المعجمة .

هذه النسبة إلى سِكَّة سِكُّش ، وهي محلة بنيسابور ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو العباس حامد بن محمود بن محمد السَّكِشي النيسابوري الشاهد المعروف بأمي العباس بن كلئوم ، وكان له نسب في بني تميم ، وكان يشهد بنيسابور نيضاً وخمسين سنة . سمع محمد بن يحيى المذهلي ، وأحمد بن منصور المروزي ، وأحمد بن يومف السلمي وغيرهم ، مات في ذي المحبة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة .

وأبو عمرو عبد العزيز بن محمد الخشَّاب السُّكِشي ، وكان من الزُّعَاد ، وهمو والد أبي القاسم ، خرج إلى العراق ، ودخل الشام ومصر ، ثم حج من مصر فغرق في البحر ، وكان كثير العللب .

السُّكلُكُنْدِي : بكسر السين المهملة والسلام بين الكافين ، أولاهمما بالكسر ، والثانية بالفتح ، وسكون النون ، وفي اخرها الدال المهملة .

هذه النسبة إلى سبكلكتُدى ، وهي من نواحي طخارستان ، وهي بليدة صغيرة ، ولكنها كثيرة الرساتيق والخير ، من ناحية بلخ ، منها :

أبو علي عصمة بن عاصم السُّجَلكندي الحافظ ، كان فاضلاً عالماً ، رحل إلى مصر ، وسمع بها ابن أبي مريم ، وعبد الله بن صالح كانب الليث المصريين ، وكان نزل سِكِلكنْد .

وأبر الحسن علي بن الحسن الحنفي السُّكِلكَنْدي المعروف بالبلخي من أهـل هـله القرية ، كان فقيهاً فاضلاً زاهداً ، تفقّه على البرهان بمـا وراه النهر ، وسكن دمشق ، وروى بها الحديث عن أبي المعين المكحولي ، وأبي بكر محمـد بن الحسن النسفي وغيرهما . سمعت منه أحاديث يسيرة بدمشق سنة خمس وثلاثين ، وتوفي قبل سنة خمسين وخمسمائة بحلب .

السُّكَنْدَاني : بضم السين المهملة ، والكاف المفتوحة ، والنون الساكنة والدال المهملة المفترحة ، وفي آخر النون .

هذه النسبة إلى سُكَنْـدان ، وهي قريـة من قرى صـرو ، على خمس فــراسخ منهــا عند السنج ، منها :

أبو يحيى أشعث بن برزيدة السُّكَنْداني الحمَّاني . قال أبــو زرعة السنجي : من قــرية سُكَنْدان ، مات سنة ستين وماثنين . السُّكْني : بفتح السين المهملة والكاف ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى السُّكِّن ، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، وهو :

أبسو الحسن عصرو بن إسحاق بن إبراهيم بن أحصد بن السُّكن الأسدي السُّكن السُّكن السُّكن السُّكن البُخاري ، محدّث عصره ، وشيخ العرب ببلده ، ومن أكثر الناس تفقّداً لاهل العلم . سمح ببخارى أبا علي صالح بن محمد البغدادي جزرة ، وأبا هارون سهل بن شاذويه الحافظ ، وبمرو أبا يزيد محمد بن يحيى بن خالد الميرماهاني ، وأبا عبد الرحمن عبد الله بن محمود السعدي ، وببغداد أبا بكر عبد الله بن أمي داود السجستاني ، وأبا القاسم عبد الله بن محمد البغدي ، وبالكوفة عبد الله بن رياد الله المبعدي وأقرائهم . سمع منه الحاكم أبو عبد الله المبعد الله بن زيان البجلي وأقرائهم . سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحاقظ ، وذكره في وتاريخ نيسابورى وقال : ورد نيسابور سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة ، وحججت أنا في تلك السنة فرأيت له في الطريق مروءة ظاهرة وقبولاً تاماً في العلم والأخذ

وأبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن السكن بن سلمة بن الحاكم بن السكن بن أخنس بن كوز السكني ، من أهل بخارى سأذكره في الكوزي .

السُّكُوني : بفتح السين ، وضم الكاف ، وفي آخرها النون .

هله النسبة إلى السُّكُون ، وهو بطن من كندة ، والمنتسب إليها :

أبر بدر شجاع بن الوليد بن قيس السُّكُوني ، من أهل الكوفة ، سكن بغداد . يروي عن إسماعيل بن أبي خالد ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، والأعمش ، مات سنة أربح أو خمس وماثنين . روى عنه ابنه أبو همام الوليد بن شجاع ، وأهمل العراق . وروى عن أبي همام مسلم بن الحجاج ، وأبو القاسم البغوي .

وأبو المنذر عمرو بن مجمع السُّكُوني الكندي ، من أهل الكوفة . يروي عن هشام بن عروة ، وابن أبي خالد . روى عنه أحمد بن حنبل ، وأهل العراق . قال أبو حاتم بن حِبَّان : وكان يخطىء .

والضحاك بن قبس السُّكُوني الكندي ، والسُّكُون قبيلة من كندة . روى عن ابن عمر . روى عنه المسعودي ، والوليد بن قيس السُّكُوني وكان ثقة صاحب سُنَّة .

وأبو مسعود عقبة بن خالد السُّكُوني من أهل الكوفة . يروي عن عبيد الله بن عمر . روى عنه أبو سعيد الأشج ، وسهل بن عثمان وغيرهما . وابن السابق ذِكْره أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد بن فيس السُّكُوفي ، كوفي الأصل . سمع علي بن مسهر ، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، وشريك بن عبد الله ، وإسماعيل بن جعفر ، وعبد الله بن المبارك ، وعبد الله بن وهب . روى عنه أبو حاتم الرازي ، وعباس اللوري ، وإبراهيم الحربي ، وأبو القاسم البغوي ، ويحيى بن صاحد . قيل : هو شامي نزل الكنوة ، وهذا وهم ، لان أبا بدر من أهل الكنوة ، وأبو همام سافر إلى الشام من الكنوة ، وسعد المنابق عنه ، وكان يحيى بن ممين يقول : عند أبي همام مائلة أنف حديث عن الثقات ، ولم يقل فيه سوماً قط ، وكان معين يقول : عند أبي همام مائلة أنف حديث عن الثقات ، ولم يقل فيه سوماً قط ، وكان يمر بنا يقول : ليس له بخت ، ذكره أبو كريب ، وقال : أبو همام أقدم سماعاً مني ، كان يمر بنا ونحن نلمب بالحشب وعليه صالحية وهو يكتب الحديث ، وكان مذهبه مذهب المشابخ ، فما جثت إلى محدّث قط بالكونة فقلت له : كتب عنك إلا قال : ما زال يختلف المسكوني إلي ، بحث ألى محدّث قط بالكونة فقلت له : كتب عنك إلا قال : ما زال يختلف المسكوني إلي ، وما اخرجوا إلي كتاباً إلا فيه : فرخ أبو همام ويوقفني على علامته ، ومات ببعداد في شهر ربيع وما الاول سنة ثلاث وأربعين ومائتين .

### باب السين واللم

السَّلْسِيلي : بفتح السينين المهملتين بينهما لام مماكنة بعدها يـاء مكسورة منفـوطـة بواحدة ، وبعدها ياء منقوطة بالتنين من تحتها ، وفي آخرها لام .

هـذه النسبة إلى سُلْسَيِّـل ، وهو اسم بعض الخصيـان إن شاء الله في دار الخـلافـة ، والمنتسب إليه :

سالم بن قادم السُّلسَيلي ، من أهمل بغداد ، صولى سلسبيل . يروي عن بقية ابن الوليد ، وأهل العراق . قال أبو حاتم بن حِبَّان : حدَّثنا عنه الطبري .

السَّلْطِيسِي : يفتح السين المهملة ، وسكون الـلام ، وكسر النظاء المهملة ، وسكون الياء المنقوطة بالثنين من تحتها ، وفي آخرها سين أخرى .

هذه النسبة إلى سُلْطِيس ، وهي قرية من قرى مصر ، منها :

أبو معاوية عبد الرحمن بن معاوية بن حُذيج بن جفنة بن قيرة بن حارثة بن عبد شمس بن معاوية بن جعفر بن أسامة بن سعد بن تجيب التجيبي السُّلطِيسي قاضي مصر ، وأمه قبطية . يروي عن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمر و ، وأبي بصرة الغفاري وابنه معاوية . روى عنه يزيد بن أبي حبيب ، جمع له عبد العزيز بن مروان القضاء والشرط ، توفي سنة خمس وتسعين .

السُّلْعِي : بفتح السين المهملة ، وسكون اللام ، وفي آخرها العين .

هو أبو يعقوب يوسف بن يعقوب السُّلْمي السدوسي من أهل البصرة ، وهو صاحب السُّلْمة ، وبهذا عرف ، فنسب إليها ، قاله أبو حاتم البُستي . يعروي عن حميد الطويل . وشعبة ، وبهذ بن حكيم ، وعيسى بن سيًا ، والبصريين . روى عنه جماعة من أهل بلده : عبيد الله القواريري ، وأحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقي ، ومحمد بن المشّى ، ومحمد بن يسار ، وثقه أحمد بن حنبل ، وأبو حاتم الرازي . وقال أبو علي الغساتي : هو يوسف السَّلْمي السُّدُوسي ، يقال له : صاحب السَّلَمة ، إسَلَمة كانت بقفاه ، يكنى أبا يعقوب ، بعسري ، مسم سليمان التيمى . روى عنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي .

السُّلَفي : بفتح السين واللام ، وفي آخرها الفاء .

هذه النسبة إلى السُّلُف وانتحال مذهبهم على ما سمعت ، منهم :

أبو . . . السَّلَفي ، فقيه فاضل شهم جلد متعصَّب عن الأصحاب سمع . . .

ابنه . . .

السُّلَفِي : بضم السين المهملة ، وفتح اللام ، وفي آخرها فاء .

هذه النسبة إلى سُلف ، وهي بطن من كلاع ، والكلاع من حمير ، اشتهر بهذه النسبة : أبو الأخيل قيس بن الحجاج الحمصى السَّلفي .

وخلي بن معد يكرب السُّلَفي ، شهد فتح مصر .

وأخوه خولي ، ذكره أبو سعيد بن يونس المصري في «تاريخ المصريين» .

وجابر بن خانم الكلاعي السُّلُفي من أهل حمص . يروي عن سليم بن عامر ، وأسد بن وداعة ، وشبيب بن نعيم وغيرهم . روى عنه يحيى بن صاحل الوحاظي ، ويقية بن الـوليد ، وعثمان بن سعيد بن كثير بن دينار ، وعصام بن خالد الحمصي ، كان ينزل حماة .

وخالد بن عمرو السُّلَفي . يروي عن عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي الحرَّاني ، وبقية بن الوليد ، ومحمد بن حرب ، ومروان الفزاري ، ويحيى بن سُلَيمان . روى عنـه محمد بن على الصائغ ، وأبوحاتم الرازي وفيرهما .

وعبد الله بن عبد الأعلى الحجاج السُّلَفي . يروي عن قباث بن رزين . روى عنـه يحيى بن بكير ، قاله ابن يونس .

وأبو يزيد عبد الأعلى بن عبد الواحد الكلاعي السُّلَني ، يعرف بمرة . يروي عن ضمام بن إسماعيل ، وزين بن شعيب ، وابن وهب ، يقال : توفي بالبولس سنة ثـالاثين وماثين .

وأبو عمرو أحمد بن أبي الأخيل خالد بن حمرو بن خالد السُّلَقي ، من أهل حمص ، ورد بغداد ، وحدَّث بها عن أبيه أحديث خرائب كتبها عنه الحفاظ . وروى عنه أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم المقرىء ، وأبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن ماسي ، وأبو بكر محمد بن عمر الجعابي ، وأبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرىء الأصبهاني وغيرهم ، وقال المداوقطني : عثمان وأحمد ابنا خالد بن عمرو السُّلَفي من أهل حمص ، ثقتان ، وأبوهما ضعيف .

وعثمان بن خالد بن عمرو السلفي الحمصي . يروي عن إبراهيم بن العلاء الزبيدي . روى عنه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني .

السُّلُفي : بكسر السين المهملة ، وفتح اللام ، وفي آخرها الفاء .

هو أبو طاهر أحمد بن محمد بن سلقة الأصبهاني من أهل أصبهان ، كان فاضلاً مكثراً رحًالاً ، مُنني بجمع الحديث وسماعه ، وصار من الحفاظ المشهورين ، صحب والذي رحمه الله منة ببغداد ، وكانا يسمعان معاً بها وبالكوفة والحجاز ، وسمع هو بأصبهان أصحاب أبي بكر بن مردويه ، وببغداد أبا الخطاب نصر بن أحمد بن البطر ، وأبا عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة النعالي وغيرهما ، ولما كتب الكثير بالعراق والجبال والشام ، خرج إلى ديار مصر ، وسكن الاسكندرية ، وهو من المقيمين بها .

وهذه النسبة إلى جده سِلْفَة ، وهو يعرف بالحافظ السَّلْفي ، ومن شعره المليح الحسن ، ما أخبرنا به أبو الحسن علي بن إبراهيم بن صَرْدُرس الأنصاري بمكة ، وأبو بكر يحيى بن سعدون بن تمام الأزدي بدمشق ، وأبو نصر عبد الواحد بن عبد الملك البلدي بواسط ، وأبو المز محمد بن علي بن محمد الصوفي بنيسابور ، قالوا : أنشدنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن أبو طاهر أحمد بن أ

دِينُ السُّرسول وشَسرُصُه أَغْضِارُه وَأَجَسلُ عِلْم يُفْسَدَ فَسي آثاره من كان مشتغلًا بها رَيِنشْرِها بين البسريَّة لا عَلْقَتْ آشارهُ

السُّلْقِي : بكسر السين المهملة ، وسكون اللام ، وفي آخرها القاف .

هله النسبة إلى دَرْبِ السُّلْقِ ، وهي محلة ببغداد ، منها :

أبو علي إسماعيل بن عَبَّاد بن القاسم بن عَبَّاد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبد الله القطّان السُلْقي ، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ذكره أبو بكر الخطيب وقبال : وكان ينزل دُرّب السُّلْق من قطيعة الربيع ، وحكث عن أبيه وعن عبَّاد بن يعقوب الرواجني ، ويوسف بن موسى القطان ، وإسحاق بن البهلول النتوضي ، وأبي الأشعث المجلي ، وعلي بن حرب الطائي . روى عنه أبو الحسين بن البواب المقرىء ، وأبو بكر بن شاذان ، وأبو حفص بن شهور مضان شاهين ، ويوسف بن عمر القوًاس ، وأبو القاسم بن الثلاّج ، وغيرهم ، مات في شهور مضان سنة عشرين وثلاثمائة .

السُّلَمَاسِي : بفتح السين المهملة واللام والميم ، ويعدهـا الألف ، وفي آخرهـا سين أخرى مهملة .

هذه النسبة إلى سُلَمَاس ، وهي من بلاد أذربيجان على مرحلة من خُوَى ، خرج منهــا جماعة من العلماء ، منهم :

أبو القاسم حريز بن أحمد بن حريز السَّلْمَاسي ، أحد الاثمة المشهورين بالفضل ، وكان حسن الاعتقاد ، فصيح اللسان ، حدَّث عن مطهر بن محمد بن محمد الاصبهائي ، سمع منه بسلماس . روى عنه أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطى المفيد .

وأبو حفص عمر بن يوسف بن الحسن السُلَمَاسي . روى عن أحمد بن محمد بن عمر . روى عنه هبة الله بن العبارك السُّقطي .

وأبو الحسن المظفر بن الحسن بن المهنَّد السُّلَمَاسي ، قلم أصبهان سنة تسع وخمسين وثلاثماثة ، حدث عن العراقيين ، مثل عثمان بن إسماعيل السُّكُري البغدادي . روى عنه أبو بكر أحمد بن موسى الحافظ .

وأبو محمد الحسن بن جعفر بن داود السُّلَمَاسي ، عم أبي عبد الله السُّلَمَاسي ، حدُّث عن الحسين بن محمد بن عبيد العسكري . سمع منه علي بن أحمد السُّمْتري . ومات في صفر سنة تسع عشرة وأربعمائة ، ودفن في مقبرة جامع المدينة .

وأبوعبد الله الحسين بن جعفر بن محمد بن جعفر بن داود بن الحسن السَّلماسي ، من الصل بغداد . سمع علي بن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي ، وعبد العزيز بن جعفر الخرقي ، وأبا حفص بن الزيَّات ، وأبا بكر محمد بن عبد الله الأبهري ، وأبا عمر محمد بن المجاس بن حمويه ، وأبا الحسن علي بن عمر الدارقطني ومن بعدهم ، ذكره أبو بكر أحمد بن علي الخطيب الحافظ وقال : كتبنا عنه ، وكان ثقة ، أميناً ، مشهوراً باصطناع البر ، وفعل الخير ، وافتقاد الفقراء ، وكارة الصدقة ، وكان قد أريد للشهادة فامتتم من ذلك ، ومسات في جُمادى الأولى سنة ست وأربعين وأربعمائة وكنت إذذاك بالشام راجعاً من الحج .

وأبو نصر محمد بن الحسن بن محمد بن جعفر بن داود السُّلَمَاسي ، ابن عم أبي عبد الله بن السُّلَمَاسي ، ابن عم أبي عبد الله بن السُّلَمَاسي ، سمع أبا طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص ، ومحمد بن علي بن النضر الديباجي ، كتبت عنه ، وكان صدوقاً ، هكذا ذكره أبو بكر الخطيب الحافظ وقال : روى شيئاً يسيراً ، ومات في شهر ربيع الأخرسنة أربع وأربعين وأربعمائة .

وأبو طاهر المحسن بن جعفر بن محمد بن جعفر بن داود بن السلماسي ، من السلماسي ، من المخلص المخلص بغداد . سمح علي بن عمر الحربي ، وأبا حفص بن شاهين وأبا طاهمر المخلص ونحوهم ، ذكره أبر بكر الخطيب وقال : كتبت عنه ، وكان ثقة ، صحب أبا حامد الإسفراييني مدة ، وعلق عنه الفقه ، وكان يفهم . وقيل : إنه كان أصغر من أخيه الحسين بعشر سنين ، ومات في شوال سنة ست وثلاثين وأربعمائة ، وصلى عليه أخوه أبو عبد الله .

السُلْمُغَانِلَي : بفتح السين المهملة ، وسكون الـلام ، ولتح الميم والنـون بين الألفين بعدها نون أخرى .

هذه النسبة إلى سلمانان ، وهي قرية من قرى مروعلى ثلاث فراسخ ، منها :

الحسين بن أحمد السلماناني ، حلَّث عن القاضي أبي بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الصدفي . روى عنه أبو الحسن علي بن محمد بن أزدشير الصدفي وتوفي ببغداد سنة سبعين وأربعمائة .

السُّلْمَاني : بفتح السين المهملة ، وسكون الملام ، وفتح الميم ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سلمان ، وسلمان حي من مراد ، ويقال : سلمان في قضاعة ، قال محمد بن حبيب بإسكان اللام ، وأصحاب الحديث يُحرِّكون اللام . قال عباس النُّوري عن يحمى بن معين قال : لم يكن عيسى بن يونس يقول : عَبيدَة السُّلْمَاني ، كان يقول : السُّلَمَاني ، يعني بفتح اللام ، والمشهور بهلمه النسبة :

عَيداة بن عمرو السَّلْماني . وقال علي بن المديني : هو عَيدلة بن قيس بن سالم السُلماني ، هو من أصحاب علي وابن مسعود رضي الله عنهما ، حديث محدرت هي وابن مسعود رضي الله عنهما ، حديث محدرت أبا والمحيحين، وقيل : هو عَيدة بن قيس بن عمرو السلماني المرادي الهَسْداني ، ويكنى أبا مسلم ، ويقال : أبا عمرو ، أسلم قبل وفياة رسول الله صلى الله عليه وآله بسنتين ، ووسمع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن الزبير ، وضي الله عنهم ، ونزل الكوفة . يردي عنه عامر الشعبي ، وأبو حصين ، والنعمان بن قيس ، ومحمد بن يردي عنه عامر الشعبي ، وأبراهيم النخعي ، وأبو حصين ، والنعمان بن قيس ، ومحمد بن سيرين ، وسعيد بن أبي هند وغيرهم ، قال محمد بن سيرين : سألت عبيدة عن تفسير آية من كتاب الله عز وجل ، فقال : عليك بالسواد (١) فقد ذهب اللين يعلمون فيما نزل القرآن . قال عشاه : وكان غيدة قعد أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنتين ولم يره . وقال

<sup>َ (</sup>١) في نسخة كوبرلي : بالسداد .

أحمد بن عبد الله العجلي : عَبِيدةُ السُّلْماني كان أهور ، وكان أحد أصحاب عبد الله الملين يقرأون ويفتون . وكان شريح إذا أشكل عليه الشيء قال : إن هاهنا رجلاً في بني سلمة فيه جرأة ، فيرسلهم إلى عَبِيدةً . وكان ابن سيرين من أروى النـاس عنه ، وكـل شيء روى محمد بن سيرين عن عَبِيدة سوى رأيه فهو عن علي ، ومات سنة اثنتين وسبعين أو ثـلاث من الهجرة .

السُّلمْسيني : سَلْمُسِين: بِفَتْح السين واللام ، وسكون الميم ، وكسر السين الاخرى ، ثم المياه الساكنة آخر الحروف ، والنون في آخرها : قرية على فــرسخ من حــرُان ، وهي من الجزيرة من ديار ربيعة ، والمحدِّث المعروف منها ، وهو :

أبر محمد مخلد بن مالك بن جابر بن سنان القرشي السَّلْمُسيني . يروي عن عيسى ابن يونس ، وأبي خالد الأحمر . روى عنه أبو عروبة الحسين بن أبي معشر الحرَّاني ، سمعت جزءاً من حديثه على أبي القاسم الشحامي عن أبي سمد الكنجروذي عن الحاكم أبي أحمد الحافظ عن أبي عروبة الحرَّاني عنه ، ومات مخلد بحرَّان سنة اثنين وأربعين وماثنين .

وأحمد بن عياش بن محمد الرافقي من أهل الرافقة ، وكان يتوكل بِسَلَمْسِين ، وقيل : السُّلَمْسِيني . يـروي عن حكيم بن سيف الـرَّقي . روى عنه أبــو الفتح المــوصــلي ، وأبـــو الحسـين بن المظفر .

وأبو الحسن أحمد بن مَيَّاش السُّلْمُسيني . يروي عن عامر بن سيَّار . روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرىء .

السُّلْمُصَاني : بفتح السين المهملة ، وسكون اللام ، وضم المهم ، وسكون الـلام ، وضم المهم ، وفتح القاف ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سُلْمُقَان ، ويقال بالعجمية : سُلْمَكَان ، وهي قرية من قمرى سرخس ، منها :

عكرمة بن طارق السَّلْمُقاني من القدماء ، وكان على قضاء الجانب الشرقي ببضداد في المامون . يروي عن مالك بن أنس ، وجرير بن حازم ، وعبد الله بن إدريس ، وخالد بن خداش وغيرهم ، وكان من أصحاب القاضي أبي يوسف . روى عنه مزاحم بن سميد المروزي . وقال محمد بن سعد صاحب الطبقات : في سنة ثمان ومالتين فيها استعفى محمد بن سماعة القاضي من القضاء ، فأعفي ، وأقره المأمون في صحابت ، وولي مكانه

القضاء بمدينة السلام إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ، وولي مكان إسماعيل بن حمَّاد القضاء بالشرقية والكرخ عكرمة بن طارق ، وكسي خلعتين ، وعزل عكرمة عن قضاء الشرقيَّة يوم الاثنين لغرة ربيع الاخر سنة أربع عشرة ومائتين .

السُّلْمِي : بفتح السين المهملة ، وسكون اللام .

هذه النسبة إلى الجد ، وهو ممن كان في آبائه وأجداده سلم ، منهم :

أبو إسحاق إبراهيم بن سَلَم بن محمد الشَّكاني السُلْمي . قال أبو كامل البصيري : يروي عنه فقيهنا طاهر بن الحسين الحريشي ، فيقول بالتدليس : حدثنا أبو إسحاق السُّلْمي لثلا يعرف أنه الشَّكاني . قلت : يروي عن . . . وروى عنه السيد أبو بكر محمد بن علي بن حيدرة الجعفري ، وأبو الحسن علي بن محمد بن خدام البخاري .

وأبو خلف محمد بن عبد الملك بن خلف السُّلْمي الطبري ، هكال سمعت أبا عبد الله محمد بن الحسين الأزدي الحافظ يقول عن أستاذه أبي الفتح الموفق بن عبد الكريم الهروي ، وهو يروي عنه ، وسمع منه بغزنة ، وكان فقيها إماماً فاضلاً ، صنَّف مجموعاً حسناً في الملهب لنا يقال له : «الكفاية» لأبي خلف الطبري ، استحسنه كل من رآه ، وكانت وفاته في حدود سنة سبعين وأربعمائة .

السُّلَعِينَ : همله النسبة بضم السين المهملة ، وفتح اللام إلى سُلَيم ، وهي قبيلة من العرب مشهورة يقال لها: سُلَيم بن منصور بن عكوسة بن خصفة بن قيس عيمان بن مضر ، تفرقت في البلاد ، وجماعة كثيرة منهم ، نزلت حمص ، منهم :

مجاشع بن مسعود السُّلمي ، وأخوه معبد ، وذكرهما في وفتوح الشام، ومعن بن يؤيد السُّلمي .

وأبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي ، أحد أمراء الشام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وكان مع معاوية بصفين ، والعرباض بن سارية السلمي أحد من نزل في ﴿ ولا على السلين إذا ما أتَسوَّكُ لتحملهم قلتَ لا أجدُ ما أحملكم عليه تَسوَّلُوا وأُعيَّهم تفيض من السلمع حزناً ﴾ [التوبة : ٢٩٣]

والعباس بن مرداس السُّلَمي ، له صحبة ، أحد شجعان العرب .

وعمرو بن عنبِّسة السُّلَمي .

وجماعة كثيرة سواهم .

أبر عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُلَمي . روى عن عثمان وعلي رضي الله عنهما . وعبد القاهر بن السُّري السُّلَمي .

وأحمد بن يوسف السُّلمي .

وأخوه عبد الله بن يوسف من أهل نيسابور . روى عن أحمد : مسلم بن الحجاج ، وأبو عوانة الإسفراييني .

وأبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف بن خالـد السُّلَمي ، من مريـدي أبي عثمان الحيري أحد المشايخ الكبار . سمع بخراسان أبا عبد الله البوشنجي ، وإبراهيم بن أبي طالب، وبالسري محمد بن أيـوب، وعلى بـن الحسين بن الجنيـد، وببغـداد عبـد الله بن أحمد بن حنبل ، وأبا مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي ، وجماعة سواهم . سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الرحمن السُّلَمي ، وآخر من حُدُّث عنه أبو حفص بـن مسرور ، وذكره الحاكم في والتاريخ، فقال : أبو عمرو شيخ عصره في التصوف والمعاملة ، وأسند من بغي بخراسان في الرواية في وقته ، قد كان ورث من آباله أموالًا كثيرة ، حبس لنفسه القوت الذي يتعيُّش به من وراثه ، وأنفق سائرها على مشايخ الزهد والعلماء ، حتى لقد بلغني أنــه أجلس بعض المشايخ في كثبة في البادية ، ومشى راجلًا ، واتفق أن أبا عثمان الحيري طلب شيئًا لبعض الثغور ، فتأخر ذلك ، فضاق بـه ذرعًا ، وبكى على رؤوس النـاس ، فجاءه أبــو عمرو بن نجيد بعد العتمة ومعه كيس فيه ألفا درهم ، فقال : يجعل هذا في الوجه الذي تأخر اليوم ، وهو له ، فقرح أبو عثمان ودعا له ، فلما جلس أبو عثمان للمجلس قال : أيها الناس للد رجوت لابي عمرو بما فعل ، فإنه ناب عن الجماعة في ذلك الأمر ، وحمل كذا وكذا ، فجزاه الله خيراً ، فقام أبو عمرو على رؤوس الناس وقال : إنما حملت ذلك من مال أمى وهي غير راضية ، فينبغي أن ترد على لأردها إليها ، فأمر أبو عثمان بذلك الكيس فأخرج ، وردِّها إليه ، فلما جنَّ عليه الليل جاء إلى أبي عثمان في مثل ذلك الوقت وقال : يمكن أن يجعل هذا ني ذلك الوجه من حيث لا يعلم به غيرنا ، قال : فبكي أبو عثمان ، وكان بعد ذلك يقول : أنا أخشى من همة أبي عمرو ، وتـوفي في شهر ربيـع الأول سنة خمس وستين وثــلاثمائــة ودفن بشاهنبر وهو ابن ثلاث وتسعين سئة .

وسبطه ابن بنته أبـو عبـد الـرحمن محمـد بن الحسين بن محمـد بن مـوسى السُلمي الصوفي ، ونسب إلى جده لامه صاحب التصانيف للصوفية التي لم يسبق إليها ، وكان مكثراً من الحديث ، وله رحلة إلى العراق والحجاز ، وشيوحه أكثر من أن تذكر . روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، ومات قبله بسبع سنين ، وآخر من روى عنه في الدنيا أبو الحسن علمي بن أحمد المديني المؤذَّن ، وكمانت وفاتـه في الثالث من شعبـان سنـة اثنتي عشــرة وأربعمـالـــة بنيسابور ، وزرت قبره بها .

وأبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلّمي الترمذي ذكرته في التاء .

السَّلَمي : هـله النسبة . بفتح السين المهملة ، وفتح اللام ـ إلى بني سَلَمة حيُّ من الأنصار ، خرج منها جماعة ، وهم سَلَجيُّون ، وهله النسبة وردت على خلاف القياس ، كما في سَفْرة سَفْري ، وكما في نَمرة نسري ، وهله النسبة عند النصويين وأصحاب الحديث يكسرون اللام على غير قياس النحويين ، وهو سَلمة بن سعد بن علي بن أسد بن سادرة بن يتريد بن بعش بن الخزرج ، ومنهم أبو قتادة الحارث بن ربعي السَّلمي .

وعبد الله بن عمرو بن حَرَام السُّلَمي .

وابنه جابر بن عبد الله .

وينو جابر بن عبد الله ، سَلَميُّون .

وكعب بن مالك السُّلَمي ، شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو أحد الثلاثة الذين تُحلُّفوا .

وينوه وينو بنيه ، منهم :

عمرو بن كعب السُّلمي .

وأما أيوب بن سليمان السُّلَمي القرشي منسوب إلى سُلَمية ، وهي قرية بحمص ، وكان أيوب إمام مسجدها . يروي عن حماد بن سلمة البصري . روى عنه الحسن بن إسحاق الستري . قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الحافظ : سُلَمية بين حماة ورَفَيْيَّة ، قال : وسُلَمية بلدة من مُدُن الشام .

وأبو ثور هاشم بن ناجية السَّلَمي . سمع أبا مخلد عطاء بن مسلم الخفـاف الحلبي . روى عنـه أبو يكـر بن الباغنـدي ، وأبو صَرَوبة الحرَّاني . قـال ابن حبيب : وفي جعفى : سَلمة بن عمرو بن ذهل بن مران بن جعفي ، قال : وفي جُهَينة ، سَلمة بن نصر بن غطفان بن قيس بن جُهَينة .

مُنْلُمُويَة : بفتح السين المهملة ، واللام الساكنة ، والميم المضمومة ، بعدها الواو ، ثم الياء المفتوحة آخر العروف ، والهاء . هذه اللفظة لقب جماعة اسمهم سليمان ، وسلمة ، منهم :

أبو صالح سليمان بن صالح النحوي ، ولقبه سَلَّمُوية بن صالح ، عداده في أهل مرو ، كان من أهل العلم ، له التصانيف في أخبار مرو . يروي عن محرز بن الوضَّاح ، وتيَّاض بن غزوان ، وعبد الله بن المبارك ، ومحمد بن الفضل بن عطية ، يحدُّث عنه سيف بن قيس ، وأحمد بن شبوية ، وأبو عبد الله محمد بن على الشقيقي ، وإسحاق بن راهويه .

وسليمان بن صدقة بن علي بن غسان التميمي القزويني ، لقبه سَلْمُوية ، يروي عن أبي الوليد الطيالسي ، ومسلم بن إبراهيم ، وعارم بن الفضل ، وثابت بن موسى ، وغيرهم .

وسَلَمة بن النجم بن محمد بن عبد الرحمن النحوي من أهل بخـارى ، وكان من أهـل الأدب ، سمع أبا حاتم الرازي ، وهلال بن العلاء الرقي ، وعثمان بن خوَّراذ الأنطاكي .

السُّلُمُويي : بفتح السين المهملة ، وسكون اللام ، وضم العيم ، وفي آخرها الياء المنقوطة بالتنين من تحتها .

هذه النسبة إلى سَلْمُوية ، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، وهو: أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد بن أحمد بن سَلْمُوية الصوفي السَّلْمُويي التاجر ، من أهل نيسابود ، كان صوفياً ظريفاً خفيفاً ، حسن السيرة ، من جملة مريباي الأستاذ أبي القاسم القشيري ، وكان والله من التجار المياسير ، فأنقى أبو الحسن ما ورثه على الصوفية ، وحاش عيشاً نظيفاً ، وكان له شعر فائق بالفارسية . سمع بنيسابور القاضي أبا بكر أحمد بن الحسن الحيري ، وأبا سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي ، وأبا الحسن علي بن محمد الطرازي ، وأبا سعد عبد الرحمن بن حمدان البصوي ، وأبا عبد الله محمد بن عبدان الكرماني وغيرهم ، روى لنا عنه أبو حفص عمر بن محمد بن الحسن بصرو ، وتوفي في شعبان سنة ثمان وسبعين وأربعمائة .

وابنه أبو . . . أحمد بن أبي الحسن السُّلُمويي ، شيخ صالح سديد . سمع أبا الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي ، وأبا حفص عمر بن أحمد بن مسرور الزاهد وغيرهما ، سمَّعني والدي رحمه الله عنه جزءين أو ثلاثة بنيسابور سنة تسع وخمسمائة ، وتوفي سنة . . . عشرة وخمسمائة .

وأبو الفتوح عبد الرحمن بن محمد بن . . . السُّلْمويي الأستاذ من أهل نيسابور ، إمام ، ورع ، زاهد ، جامع بين العلم والزهد ، شديد الاحتياط في الوضوء وغسل الثياب . سمع أبا بكر عبد النفار بن محمد بن الحسين الشيروي وغيره ، قدم علينا صرو ، ولقيته غير مرة في مدرستنا ، وكان يسمع معنا حديث الحارث بن أبي أسامة وغيره من شيخنا أبي منصور محمد بن علي بن محمود الكراعي في خانقاه شيخنا أبي الفتح محمد بن عبد الرحمن الخطيب ، وخرج إلى كرمان ، وأقام بها ملة ، ثم خرج عنها إلى أصبهان ، وتوفي بمدينة جَيِّ عنيب وصوله في سنة نيف وثلاثين وخمسمائة .

السُلُولي: بفتح السين المهملة وضم اللام الأولى .

هلم النسبة إلى بني سلول ، وهي قبيلة من الكوفة نزلت الكوفة ، وصارت محلة معروفة بها لنزولهم إياها ، وكانت وقت حلولي بالكوفة عامرة مسكونة .

وعامر بن المطفيل لمما رجع من عند رسول الله ﷺ وآله وقال : والله لأمالاً للها معني المدينة ـ عليك خيلاً وَرَجُلاً (١) ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «اللهم اكفينه بما شت» فنزل في الطريق على امرأة سلولية ، فأصابته الفُدَّة (١) ، فقما وخرج وركب فرسه ، وكان يقول : غُدَّة كَفُلة البعير ، وموت في بيت سلولية ، حتى مات على فرسه .

# والمشهور يهذه النسبة :

المُسي بن أشعث بن سالم السُّلُولي من أهل الكوفة . يبروي عن عطية الدَّوْفي ، والمنهال بن عمرو ، والحكم بن عتيبة ، وأبي إسحاق الهمداني ، وعبيد المكتَّب . روى هنه زيد بن الحباب ، وخالد بن مخلد القطواني ، وعثمان بن أبي شيبة . ذكره أبو حاتم الرازي ، وقال : شيخ يكتب حديثه .

ويزيد بن أبي مريم السُلُوئي ، واسم أبي مريم : مالك بن ربيعـة . يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه . روى عنه أبو إسحاق ، وشعبة .

والصعق بن حبيب السُّلُولي ، شيخ من أهل البصرة يخالف الثقات في الروايات ، ويأثمي بالمقلوبات عن الاثنبات . يروي عن أبي رجاء المطاردي .

وأبو عبد السرحمن إسحاق بن منصدور السُّلُولي ، من أهل الكوفة . يسروي عن داود الطائي ، وإبراهيم بن سعد . روى عنه عمرو بن محمد الناقد ، ومات سنة أربع وماثنين .

<sup>(</sup>١) لمي نسخة كوبرلي : ورجالًا .

<sup>(</sup>٢) طاعون الإبل .

وأبو محمد عبد السيد بن محمد بن النظرب الندّاف السُّلُولي ، كان ينزل في بني سلول ، شيخ صالح . سمعت منه أحاديث سلول ، شيخ صالح . سمعت منه أحاديث في الرحلة الثالثة إلى الكوفة ، ولم يسمع أحد منه الحديث قبلي ، وكان يحضر مجلس شيخنا الشريف عمر بن حمزة ، فوجدت اسمه في جزء عن أبي البقاء ، فقرأت عليه منه شيئاً ، وكان في سنة أربع وثلاثين وخدسمائة بالكوفة .

السُّلُّهُومِي : بفتح السين المهملة ، وسكون اللام ، وفتح الهاء ، وكسر الميم .

هذه النسبة إلى سلهم ، وهو بطن من مراد ، والمشهور بالانتساب إليها :

عَشَّار بن سعد السلهمي . روى عن أبي فـراس ، عداده في أهـل مصر . يــروي عنه حيوة بن شريح .

وأبو العربان ، ويقال : أبو محمد ، حجاج بن زبّان بن حجاج بن مقبل السلهمي ، من أهل مصر من موالي سلهم . يروي عن هزّان بن سعيد السابي . روى عنه أحمد بن عمرو بن السّرح ، وتوفي في مصر سنة خمس وماثين .

وعبد الكريم بن عمَّار بن سعد السلهمي ، حنث . قال أبـو سعيد بن يـونس : لم يقع إليَّ لـه رواية ، وقـرأت في قصة لعبـد الله بن لهيعة : فــلان وفلان ، وعبـد الكريم بن عمَّـار السلهمي ، تاريخ الكتاب سنة ثمان وخمسين ومائة .

السليجي : بفتح السين المهملة ، وكسر اللام ، وسكون الياء المنقوطة بتقطتين ، وفي آخرها الحاء المهملة .

هذه النسبة إلى سَلِيح ، وهو بطن من قضاعة ، والمشهور بها :

عبـد الملك بن مليل السُّلِيحي . روى عن عقبـة بن عامـر . روى عنه عبـد العزيـز بن عبد الملك . قال أبو حاتم بن جِبَّان : عبد الملك بن مليل السليحي . وسليح من قضـاعة ، عداده في أهل مصر .

وأبو عبد الحميد محمد بن حمير الحمصي السَّليحي ، يحدَّث عن ثابت بن عجلان ، وإبراهيم بن أبي عبلة . روى عنه بقية بن الوليد ، ويزيد بن عبد رَّبه ، ومحمد بن مصفَّى ، وأبوعتبة أحمد بن الفرج الحمصي ، ومحمد بن عمرو بن جمان .

السُّليَّيْسِي : بضم السين ، ولتح اللام بعدها ياء منقوطة بتقطتين من تحت ، وفي آخرها حاء مهملة . هذه النسبة إلى سُلَيح ، وهي بطن من قضاعة . وقد ثيل بفتح السين وكسر اللام ، هكذا رأيت مضبوطاً مقيداً بخطي في وتاريخ مصره ونقلت من نسخة قديمة .

والمشهور بهذه النسبة :

أبــو عبد الله محمــد بن حمير السُّليّــــي من أهــل حمص . يـــروي عن إبــراهمِـم بن أبي عبلة . روى عنه عمــرو بن عثمان ، وأهـل الشام . مات في صفر سنة ثمانين .

وعبد العزيز بن عبد الملك بن مليل السُلَيحي من قضاعة . يروي عن أبيــه . روى عنه سعيد بن أبي أيوب .

والعباس بن محمد السُّلَيحي الأندلسي من أهل اشبيلية من بلاد المغـرب . يروي عن عبيد الله بن يحيى ، ومحمد بن جنادة وغيرهما ، توفي بالأندلس سنة تسع وعشرين وثلاثمائة.

وأبو عبد الحميد محمد بن حمير السُّليحي . قال أبو سعيد بن يونس : وسُلَيح بطن من قضاعة ، حمصي ، قدم مصر ، وكتب ، بها وكتب عنه توفي بحمص في صفر سنة مائتين .

السَّلِيطي : يفتح السين المهملة ، وكسر اللام ، ويعدها الياء المنقوطة من تحتها بتطنين ، وفي آخرها الطاء المهملة .

هذه النسبة إلى سُلِيط، وهو اسم لجدَّ المنتسب إليه، وهو:

أبو العباس محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن عبدة بن قطن بن سليط التميمي
السليطي ، من أهل نيسابور ، كان شيخاً صدالحاً صديداً ، حسن السيرة . سمع أبا بكر
عبد الله بن محمد بن مسلم ، وأبا محمد عبد الله ، وأبا حامد أحمد : ابني أحمد بن الحسن
الشرقي ، وأبا حاتم مكي بن عبدان التميمي ، وأبا بكر محمد بن عبد الله بن حمدون ،
وطبقتهم . روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، وذكره في وتاريخه وقال : أبو العباس بن
أبي الحسن السليطي ، من أعيان مشايخ نيسابور وابن مشايخها ، وممن لزم المبادة والاجتهاد
في حال مشيه ، وقال : توفي أبو العباس السليطي يوم الخميس السابع من ذي القعدة ،
وسقط على النساخ ، ودفن عشية في داره ، وصلى عليه أبو سعد الزاهد في ميدان عبد الله بن
طاهر.

وأخوه أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن عبدة وهو عبد الله بن قطن بن سليط السَّلِيطي التعيمي ، كان من بيت الحديث وأهله ، سمع الشرقيين ، ومكي بن عبدان ، وأبا بكر الإسفراييني ، وعمر بن على الجوهري ، ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ أيضاً في

والتاريخ، وقال : أبو جعفر بن أبي الحسن السُّلِيطي من أعيان المشايخ وأصحاب الموروءات ، خرجت له والفوائد، وحكَّث بنيسابـور وبغداد ومكة والريِّ ، وتـوفي في ضمحوة يـوم الجممة السادس والعشرين من ذي الحجة ، ودفن عشية يوم السبت من سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة ، وصلى عليه أخوه أبو العباس ودفن في القبة التي بناها بجنب المدرسة لأهل الحديث .

وأب والحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة بن قسطن بن سَلِيط التميمي السُّلِط التميمي السُّلِط التميمي السُّلِطي ، شيخ من أهل البيوتات والثروة القديمة ، قديم السماع ، كثير الحديث ، سمع أبا عبد الله البوشنجي ، وجعفر بن محمد بن الحسين الترك ، وخشنام بن بشر ، وإبراهيم بن علي اللهلي ، وعيسى بن محمد بن عيسى الفسي ، وجع على يَبُر السن ، فأكثر أهل العراق السماع منه بتلك الديار ، وتوفي في الثالث والعشرين من المحرم سنة أربع وستين وثلاثمائة ، ودفن في ذلك اليوم وهو ابن الثنين وتسعين سنة .

وأبو العباس محمد بن العباس بن يوسف بن القاسم بن سليمان بن سليط النيسابـوري السُّليطي من المدينة الداخلةبنيسـابور . سمح بخرامــان إمــحـاق بن إبــراهيم الحـنظلي ، ومحمد بن رافع ، وبالعراق هناد بن السَّري ، وأبا كريب ، وبالحجاز عبد الجبار بن العلاء . روى عنه أبو الفضل بن إبراهيم ، وعبد الله بن سعد ، والمشايخ .

السُّلَيْسِي : بضم السين المهملة ، وفتح اللام ، وسكون الياء آخر الحروف ، وفي آخرها العين المهملة .

هذه النسبة إلى سُلِّيع ، وهو اسم لجد :

حُيَّان بن الأعين بن نمير بن سُلَيع الحضرمي السُّلَيْعي . حـنَّث حَيَّان عن عبـــد الله بن عمر . وحدث عنه ابنه خالد بن حَيَّان ، وعقبة بن عامر الحضــرمي ، قال ذلــك أبو سعيـــد بن يونس .

السُّلَمِماناباذي : بضم السين المهملة ، وفتح اللام ، وسكون الياء آخر الحروف ، وفتح الميم ، وبعدها النون المفتوحة بين الألفين ، ثم الباء الموحدة بين الألفين ، وفي آخرها الذال المعجمة .

هذه النسبة إلى سُلَيماناباذ ، وهو موضع بجرجان ، إما قرية ، أو محلة ، منها :

أبو يعقوب إسحاق بن حنيفة الزاهد الجرجاني ، نزل سليماناباذ ، وكان غزير الحديث جداً ، وكان مشتغلاً بالعبادة ، وكان أبو بكر الإسماعيلي يقول : سمعت أبا عمران بن هاني، يقول: لم أر مثل إسحاق بن حنيفة ، ولا رأى إسحاق مثل نفسه ، وكان يأكل من كسب يده بورق ، ويشارط من يكتب لمه الطرف إلى السطرف من البياض ، وعدد الأسطر . وحكم أن بعض الـزهاد حمـل من بسطام إلى إسحـاق بن حنيفة شيئـًا من الفواكــه ، فخلع قميصه وردًّ الموضع الذي كان فيه الفواكه مع قميصه ، ويقى في سراويله مدة لم يكن له قميص يلبسه ، وكان إذا خرج من الجامع يوم الجمعة شد سراويله إلى صدره وضربه على كتفه . وقيل : إن امرأة إسحاق بن حنيفة لما وضعت ولدها لم يكن في بيتها شيء ولا سراج ، فأخذ إسحاق يدور في داره ويقول : هذا فعلك مع الأنبياء والأولياء ، من أنا ؟ وهذه المرأة ضعيفة ولا تصبر ، فإذا بواحد يدقُّ الباب في ظلمة اللَّيل ويقول : خذوا ، فإذا سَلَّة فيها الخبز والنَّحمُ والسُّمن والسُّكّر إسحاق ، وأسرج لها ، وأصلح لها شيئاً مما تستقوي به ، وقال : قد رحمك . قال حمزة بن يوسف السهمي : رأيت بخط أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي : قد أجزت لإسحاق بن حنيفة ، ولعمران وأحمد : ابني موسى بن مجاشع ، ولمحمد بن موسى بن الحسن الجرجاني جميع ما في هـذا الكتاب ، وذلك في سنة ثـلاث وخمسين وماثتين ، ولمـا مـات وحملت جنازته ، فكانت الخطاطيف قد حجبت الشمس عن جنازته وسترتهما عنهم بأجنحتهما في غير أوانها . وقال أبو عمران بن هانيء : رأيت يوم مات إسحاق بن حنيفة طيوراً خضراً مصطفين فوق الجنازة وفوق القبر إلى أن دفن ، لم أر مثله قبله ولا بعده .

وأبو الفضل جعفر بن غالب السليماناباذي الجرجاني . يروي عن أحمــــ بن أبي ظبية الجرجاني ، وهشيم بن بشير ، وجرير بن عبد الحميد . روى عنه أبو الحسين محمد بن أحمــــ الجرجاني .

السُّلْهَمَاني : بضم السين ، وفتح اللام ، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سُليمان ، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب ، منهم :

أبو الفضل أحمد بن علي بن عمرو بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن عنير السُليماني الحافظ البيكندي من أهل بيكند ، وإنما قبل له : السليماني ، انساباً إلى جمد أبي أمه أي حامد أحمد بن سليمان البيكندي ، وكانت له رحلة إلى الأفحاق وصرف بالكثرة والحفظ والتقان ، ولم يكن له نظير في زمانه إسناداً وحفظاً ودواية بالحديث وضبطاً وإتقاناً . سمع محمد بن صابر بن كاتب وأبا الحسن على بن

إسحاق بن البحري المادرائي البصري ، وأبا المباس محمد بن يعقوب الأصم ، وأبا محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس الأصبهاني، وجماعة كثيرة من هذه الطبقة ، صنف التصانيف الكثيرة الكبيرة والصغيرة ، وكان يصنف كل أسبوع شيئاً ويحمله إلى جامع بخارى من بيكند ، ويحدث به . روى أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز النسفي ، وابنه أبو ذر محمد بن جعفر وغيرهما ، ولد سنة إحدى عشرة وثلاثمائة ، ومات في ذي القعدة سنة أربع وأربعمائة ببيكند .

وابنه أبو عبد الله الفضل بن أبي الفضل السليماني البيكندي ، ذكره أبو العباس المستغفري في «تاريخ» نسف ، وقال : دخل نسف في شهر رمضان سنة خمس وأربعمائة ، فكتب عني ، وكتبت عنه حديثين وحكاية ، مات ببيكند في رجب سنة ثلاث عشرة وأربعمائة .

وأحمد بن القاسم بن سليمان بن محمد الأعين المعروف بالسُّلَيماني ، نسب إلى جده . حدَّث عن عبد الرحمن بن صالح ، والحسن بن حماد وسجادة . روى عنه محمد بن مخلد ،وأبو الحسين عبد الباقي بن قانع الحافظ .

وأما السُّلَمانية إحدى طوائف الزيدية الشلاف ، وهم جماعة من الشيعة ، نسبوا إلى سُليمان بن جرير ، وكان يعتقد أن الإمامة شورى ، وأنها تصبح بعقد رجلين من خيار المسلمين ، وأنها تصلح في المفضول مع وجود الأفضل ، وأثبت إمامة أبي بكر وعمر رضمي الله عنهما ، وزعم أن الأمة أخطأت في البيعة لهما مع وجود علي رضي الله عنه خطأً لا يبلغ درجة الفسق ، وأقدم على عثمان فأكفره ، وطلحة والزبير وعائشة ، وقد شهر النبي صلى الله عليه وآله للمشرة بالجنة ، ومن أكفر أهل الجنة فهو الكافر .

السُّلِيمي : بفتح السين المهملة ، وكسر الـلام ، وسكون البـاء آخر الحـروف ، وفي اخرها الميم .

هذه النسبة إلى مىليم ، وهو دَرْب من الجانب الشرقي ناحية الرصافة ببغداد ، كان بها جماعة من العلماء والمحدّثين ، منهم :

أبو طاهر عبد النشّار بن محمد بن جعفر بن زيد السَّلِيْمي المؤثّب من أهل بغداد من درّب سَلِم . حـنّث عن أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، وأبي علي محمد بن أحمد الصواف ، وأبي منصور أحمد بن شعيب البخاري ، وأبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي ، ومحمد بن علي بن أحمد بن المخرَّم وغيرهم . روى عنه أبو بكر أحمد بن علي بن شابت الخطيب ، قال : وسمعت أبا عبد الله الصوري يغمزه ويذكره بما يوجب ضعفه ، وكانت ولادته في ذي الحجة سنة خمس وأربعين وثلاثماثة ، ووفاته في شهـر ربيع الأول سنـة ثمان وعشرين وأربعمائة .

السُّلَيْمِي : بضم السين المهملة ، وفتح اللام وسكون الياء المنقـوطـة من تحتهــا

وهذه النسبة إلى قبيلة بني سُلِّيم ، وفيهم كثرة ، منهم . . .

وأبه محمد بشـر بن منصور السُّلَمي . يــروي عن ابن جريـج ، والثوري . روى عنــه عبد الرحمن بن مهدي ، والبصريون ، وكان من خيار أهل البصرة وعُبُّادهم ، وهذه النسبة إلى سُلِّيمة ، وهي من ولد مالك بن فهر من الأزد ، مات سنة ثمانين ومائة .

السُّلِّي: بفتح السين المهملة وتشديد اللام .

هله النسبة إلى بني سَلَّى ، والمشهور بالانتساب إليهم :

أبو تميمة طريف بن مجالد الهُجَيْمي السُّلي . سمع جندب بن عبد الله ، وأبا عثمان النَّهدي . روى عنه سليمان التيمي ، والجريري . قال أبـو على الغساني في كتـاب «تقييد المهمل وتمييز المشكل، بنو سُلِّي من جرم ، وهم باليمامة من بني هزَّان من عنزة ، هكذا قال ابن الكلبي . وقال عمرو بن علي : كان أبو تميمة رجلًا من أهـل اليمن من العرب ، فبـاعه عمه ، فأغلظت له مولاته ، فقال لها : ويحك إني رجل من العرب ، فلما جاء زوجها قالت : ألا ترى ما يقول طريف؟ فسأله ، فأخبره ، فقال له : خذ هذه الناقة فارتحلها ، وهذه النفقة والحق بقومك ، فقال : والله لا ألحق بقوم باعوني أبدأ ، فكان ولاؤه لبني الهُجيم ، ومات سنة خمس وتسعين .

ذكر أبو على البغدادي عن ابن دريد عن أبي حاتم قال : قال أبو تميمة وأسرته الترك : وسادي كفُّ في السوار خضيبُ على نَايِهِ مِنْي إلى رحيبُ وقسائلهم يسوم الخيطاب مصيب

ألا ليت شعري هل أبيتنُّ ليلةً وبين بنى سلِّي وهمسدان مسجلس كرام المساعي يأمن الجار فيهم قال أبو على الغساني : هكذا وقع :

> وبين بني سَلَّى وهمدان .' ولعله:

> > وبين بني سَلِّي وهزَّان .

## باب السين والميم

السُّماعي : بفتح السين المهملة والميم ، وفي آخرها العين المهملة

هذه النسبة إلى سماعة ، وهو اسم لجد أبي الحسين . وقيل : أبو الحسن محمد بن الحسن بن سماعة بن حيّان . وقيل : ابن سماعة بن مهران الحضرمي السّماعي ، وقيل غير هدا ، والله أعلم ، من أهل الكوفة ، ولم يكن بالقويّ . حَدَّث عن أبي نعيم الفضل بن دُكين ، ومحمد بن عبد الإعلى الصغاني . روى عنه أبو بكر الشافعي ، ومحمد بن علي بن خنيس ، وأبو بكر بن الجمابي وغيرهم ، توفي في جمادى الأولى سنة ثلاثمائة ببغداد .

السُّمَّاقي : بضم السين المهملة وتشديد الميم ، وفي آخرها القاف بعد الألف .

والمشهور بهده النسبة:

أبو بكر محمد بن أحمد السُّمَّاقي . يروي عن أحمد بن أبي الحواري . روى عنـه أبو سميد دُحيم بــــنــمالك .

وإسحاق بن إبراهيم السُّمُاقي . يروي عن محمد بن الحجُّاج بن بدير . روى عنه القاضي أبو ظاهر بن بجير .

السُّمَّاك : بفتح السين المهملة وتشديد الميم .

هذه النسبة إلى بيع السمك ، والمشهور بهذه المحرفة جماعة ، منهم :

أبو محمد . ويقال : أبو حماد سعيد بن راشد السُّمَّاك من بني مازن من أهل البصرة ، يروي عن عطاء ، والنزهري . روى عنه معلى بن مهدي ، والعراقيون ، ينفرد عن الثقات بالمعضلات . وقال يحيى بن معين : سعيد السماك ، ليس بشيء .

وأبو العباس محمد بن صبيح المدكّر ، مولى بني عجل المعروف بابن السمّساك ، كان زاهداً عابداً ، حسن الكلام في الوعظ ، صدوقاً ، من أهل الكوفة . روي عنه كلامه ، وأثبت في الدفائر . سمع هشام بن عروة ، وإسماعيل بن أبي خالد ، وسليمان الأعمش ، وسفيان الثوري . روى عنه الحسين بن علي الجعفي ، وعمر بن حفص بن غياث ، ويحيى بن يحيى النيسابوري ، وأحمد بن حنيل ، وهو من أهل الكوفة ، ومات في سنة ثلاث وثمانين ومائة . وأبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد الدَّقاق المعروف بابن السَّمَاك من أهل بغداد ، كان ثقة صدوقاً ، مكثراً من الحديث ، وكان يقال له : الباز الأشهب . يروي عن محمد بن عبيد الله بن المسابق ، والحسن بن مكرم ، ويحيى بن أبي طالب ، وأبي قلابة الرُّقاشي . روى عنه أبو الحسين محمد بن الفضل القطّان ، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن الرقاشي . وقلا روى عنه أبو الحسن الحدوث بن أحمد بن ألذان البزاز ، وغيرهم . وقد روى عنه أبو الحسن الداوقطني . وقال علي بن شاذان : حضرت عند أبي عمرو بن السماك أسمم منه في سنة أدبع وأربعين وثلاثمائة ، فنظر إلى صِمَّر سِنِّي فبكي وقال : حضرت مع أبي وأنا صبي في سنة عند الحسن بن الصبَّاح الزعفراني ، وقال : ابن السمَّاك قد كتب الكتب الطوال المصنَّفات بخطه ، ومات في شهر وكان يقول : ما استكتبت شيئاً غير جزء واحد ، وكان كل ما كان عنده بخطه ، ومات في شهر ربع الأخر سنة أربع وأربعين وثلاثمائة ببغداد ودفن بمقبرة باب الدير.

وابنه أبو الحسين محمد بن عثمان بن السُّمَّاك . سمع أبا القاسم البغوي ، وأبا بكر بن أبي حامد ، وأبا العباس بن عقدة . روى عنه أبو القاسم الأزهري ، وكان ثقة ، توفي في شوال سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة .

وأبو الحسين أحمد بن الحسين بن أحمد بن السُّماك الواعظ من أهل بغداد ، وكانت له حلقة في جامع المنصور ، وفي جامع المهدي للوعظ يتكلم فيه على طريقة أهل التصوف . وحدث عن جعفر بن محمد الخلدي ، والحسن بن رشيق المصري ، وأبي بكر بن المقرىء الأصبهاني وغيرهم . قال أبو بكر الخطيب الحافظ في والتاريخ ۽ كتبت عنه شيئاً يسيراً ، وقد حدثنا عن أبي عمور وبن السُّماك حديثاً مظلم الإسناد ، منكر المتن ، فلكرت روايته عن ابن السُّماك لأبي القاسم الأزهري ، فقال : لم يدرك أبا عمرو ، وهو أصغر سناً من ذاك ، ولم يدرك الخلدي ايضاً ، ولا عرف بطلب الملم ، إنما كان يبيع السُّمَك في السوق إلى أن صار رجلاً كبيراً ، ثم سافر وصحب الصوفية بعد ذلك ، ومات في ذي الحجة سنة أربع وعشرين وأربعمائة ، ودفن بباب حرب ، وكان يذكر أنه ولد في مستهل المحرم سنة ثلاثين وثلاثمائة .

وأبسو . . . هبة الله بن أحمد بن محمد بن السماك ، شيخ من ذوي الهيشات من أهل بروجرد . سمع الإمام أبا نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الصباغ ، سمعت منه نسخة الحسن بن عرفة بجامع بورجرد ، وتوفي سنة نيف وثلاثين وخمسمائة .

وأبو الحسن علي بن عبد العرزيز . . . بن السُّمَّاك ، من أهل بغداد كان شيخاً ممتَّماً بإحدى عينيه ، وكان من الحنابلة . سمم أبا نصر محمد بن محمد بن على الزينبي الهاشمي ، وأبا الحسن علي بن محمد بن الأخضر الأنباري وغيرهما . سمعت منه ببغداد وتـوفي . . . وأربعين وخمسماثة ، ودفن بياب حرب .

السُّمَّالي : بفتح السين المهملة والميم المشددة ، بعدهما الألف ، وفي آخرها اللام . هذه النسبة إلى سَمَّال ، وهو بطن من بني سُلَيم ، وهو :

سَمَّال بن عوف بن امرىء القيس بن بُهِئة بن سُلِّيم بن منصور ، منهم :

عبد الله بن حازم السّلمي ، هــو سَمَّالي أميــر خراســان ، قال ذلـك أحمد بن الحبــاب الحميري .

والذي قتل دريد بن الصمة : 'ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة بن ربيعـة بن يربـوع بن سُمَّال بن عوف بن امرىء القيس يوم هوزان .

وأما أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد بن السَّمَّال بن رستم السَّمَّالي مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه . يروي عن زيد بن أبي أنيسة ، نسبه لنا أبو بكر الأبهري عن أبي عُرُوبة في وتاريخ الجزيرتين؛ وهو خال محمد بن سلمة الحراني ، ومحمد بن سلمة أكثر روايته عن أبي عبد الرحيم خاله . قال هلال بن العلاء : أبو بكر حسين بن عَيَّاش بن حازم هو سَمَّالي الباجدائي مولى بني سَمَّال . يروي عن زهير ، وجعفر بن برقان .

ومجاشع بن مسعود من بني يربوع بن سَمَّال بن عـوف بن امرى، القيس بن بُهشة بن سليم بن منصور ، له صحبة ، وروايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم :

وأخوه مجالد بن مسعود ، وقبراهما بالبصرة معروفان ، قبر مجاشع ومجالد ، كانا ممن وفدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم . روى أبو عثمان النَّهدي عن مجاشع بن مسعود .

السَّمَّانُ : بفتح السين المهملة ، وتشديد الميم ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى بيع السمن .

وأبو صالح ذكوان بن عبد الله السُّمَان ، ويقال له : الزَّيَّات أيضاً صاحب أبي هريرة رضي الله عنه ، مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني من أهل المدينة ، كان يجلب السمن إلى الكوفة من المدينة ويبيعه ، والزيت أيضاً ، فنسب إلى ذلك ، وكان من ثقات التابعين . يروي عن أبي هريرة وسعد من أبي وقاص ، رضي الله عنهما . روى عنه الأعمش ، وابشه سهيل ، وجماعة . وابنه سهيل يرري عن أبيه وسعيد بن المسيب . روى عنه مالك ، والمثوري ، وشعبة . قال أبو حاتم بن جبًان : وكان يخطىء .

وأخوه صالح بن أبي صالح . يروي عن أبيه أيضاً . روى عنه هشام بن عروة ولهما أخ ثالث اسمه مُبَّلد .

وأبو بكر أزهر بن سعد السُمنًان ، من أهل البصرة . يروي عن حميد الطويل ، ولد سنة إحدى عشرة وماثة ، ومات سنة ثلاث وماثنين . وقيل : سنة سبح وماثنين . روى عنــه أهل العراق .

وحماد السَّمَّان . شيخ يروي عن شيخ عن علي رضي الله عنه . روى عنـه حماد بن سلمة .

وأبو شعيب راشد بن السُّمَّان . يروي عن أبن أبي ليلي . روى عنه العلاء بن صالح .

وسنــة بن شمَّاس السَّمَّــان . يــروي عن عــطاء ، وابن سيــرين . روى عنــه مــوسى بن إسماعيل التبوذكي .

وصالح بن رؤية السُّمَّان . روى عنه عثمان بـن أبي زرعة ، وعبد الحميد بن أبي جعفر الفراء .

وأبو الربيع أشعث بن سعيد السُمَّان ، والد سعيد بن أبي الربيع ، من أهل البصرة . يروي عن هشام بن عروة ، ورژية . حدث عنه ركيح وأبو نعيم . يـروي عن الأثمة المثنّـات الاحاديث الموضوعات ، وخاصة عن هشام بن عروة ، وكانه ولع بقلب الاخبار عليه .

وأبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين السمّان الحافظ، من أهل الرّي ، كان حافظاً رحّالاً ، سافر إلى العراق والحجاز والشام وديار مصر ، وأدرك الشيوخ ، وانصرف إلى الريّ ، وجمع المجالس المائتين ومعجم البلداني ، وكان شيخ المعتزلة بها في عصره ، توفي سنة خمس وخمسين وأربعمائة أو قرياً منها ، ذكره أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشي الحافظ في معجم شيوخه وقال : أبو سعد السمان الرازي ، قدم علينا أصبهان . سمع أصحاب ابن أبي حاتم بالري ، وأبا الحسن بن فراس العنقسي بمكة ، وأبا طاهر بن المخلص ببغداد ، وأبا محمد بن النحاس بمصر ، وابن أبي أسامة بحلب ، سماعه بعد سنة ثمانين وثلاثمائة ، شيخ ثقة في الرواية ، حافظ يغم ، ولكنه يقول بتغويض الأعمال إلى البدد ، وينكر القدر ، وأبت بخطه مع تلميذ كان معه من أهل الري يقال له : أبو عبد الله الطاحوني جزءاً قد صنف في نفي القدر ، فعلمت أنه قلريً خبيث ، مات قبل سنة خمسين العمائة ، ثم حدث عنه بحديث سمعه عنه بأصبهان ، وقال : حدثنا أبو سعد السمان الرازي

لفظاً بأصبهان مغ براءتي من بدعته قال : حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عمر بن العباص . إملاء بالرئ .

وابن أخيه أبو بكر طاهر بن الحسين بن علي بن الحسن السمان من أهل الري . يروي عن حمه المجالس المائتين التي جمعها عمه . روى لي عنه ابنه أبو سعيد يحيى بن طاهر ، وأبو الفتح نصر بن مهدي بن نصر الحسيني بالـري ، وأبو العبـاس أحمد بن الحسن بن بـابا القصرائي مأذون ، ومات بعد سنة التنين وثمانين وأربعمائة بالري .

وابنه أبو سعد يحيى بن طاهر بن الحسين بن علي بن الحسين السمان من أهل الري . يروي عن أبيه ، وألكيا أبي الحسين يحيى بن الحسين بن إسماعيل الشجري العلوي المحسني ، وكان يعلم الصبيان بباب زامهران . سمعت منه ، وكتبت عنه بالري في مكتبه ، وتركته حياً سنة سبع وثلاثين وخمسمائة .

### ومن القدماء ;

أبو الربيع أشعث بن سعيد الشَّمان . يروي عن هشام بن عروة ، وأبي هاشم ، وابن أبي نجيح ، وعاصم بن عبيد الله ، وأبي بشر . روى عنه وكيع ، وأسد بن موسى ، وأبو نعيم ، وقبيصة ، وموسى بن إسماعيل . وقبال أحمد بن حنبل : أبو الحربيع السمان مضطرب ليس بذاك ، كان ابن أبي عَرُوبة حمل عنه . وقال عمرو بن علي : هو متروك الحديث ، وكان لا يحفظ . وقال أبو حاتم الرازي : هو ضعيف الحديث ، منكر الحديث ، سيء الحفظ ، يروي المناكب عن النظات .

السُّمْجِي: بضم السين المهملة ، وسكون الميم ، وفي آخرها الحاء المهملة .

هذه النسبة إلى سُمَّح ، وهو بطن من بجيلة .

قال ابن حبيب : سمحة (١) بن سعد بن عبد الله بن قداد بن لؤي بن رُهُم بن معاوية بن زيد بن الغوث . . . أتمار .

السَّمْتي : بفتح السين المهملة ، وسكون الميم ، وفي آخرها الناء المنقوطة بالنتين من فوقها .

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في واللباب: : لقت : هكذا السمحي ، يتقديم النيم على الحاء ، وليس يصحبح ، وإنما هو سحمي ، مشوب إلى سحمة بن سعد . . .

همله النسبة إلى السَّمْت والهيئة . قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي : قبل ليوسف بن خالد : السمتي ، للحيته وسمته ، وكان صاحب رأي ، والمشهور بالانتساب إليها :

أبو خالد يوسف بن خالد بن عصر السمتي من أهل البصرة . يبروي عن زياد بن سعد ، والأعمش ، وأهل بلده . روى عنه العراقيون ، وابنه خالله بن يوسف ، والمباس بن الوليد النَّرسي ، وأبو كامل ، وعبد الله بن عاصم الحمَّاني ، مات سنة تسع وثمانين وماثة في شهر رجب ، وكان مرجناً من علماء أهل زمانه بالشروط ، وكان يضع الحديث على الشيوخ مهر يريها عنهم ، لا تحل الرواية عنه ، ولا الاحتجاج به بحال ، وكان يحيى بن معين يقول : يوسف السَّمْتي يكلب . وقال مرة أخرى : هو كذاب خبيث عدو الله رجل سوء ، ويته بالبصرة ما لا أحصي ، لا يحدث عنه أحد فيه خبير . وقال يحيى مرة أخرى : هو كذاب زنديق لا يكتب حديثه . قال ابن حاتم : سألت أبي عن يوسف بن خالد ، فقال : أنكرت قول يحيى بن معين : إنه زنديق حتى حمل إلي كتابه قد وضعه في التجهم باباً باباً ، ينكر الميزان في القيامة ، فعلمت أن يحي بن معين لا يتكلم إلا عن بصيرة وفهم ، قلت : ما حاله ؟ قال : أهرب الحديث ، قال : وسمعت أبا زرعة يقول : اضرب على حديثه .

وابنه أبو الربيع خالد بن يوسف السَّمْتي من أهل البصرة . يروي عن أبيه ، وحماد بن زيد . قال أبو حاتم : يعتبر حديثه من غير روايت عن أبيه ، حدثنا عنه شيوخنـا إسحاق بن إبراهيم القاضي البستي وغيره ، مات سنة تسع وأربعين ومائتين .

وأبو جعفر محمد بن حسّان بن خالد السَّمْتي . سمع يوسف بن يعقوب الماجشون ، وهشيم بن بشير ، وعبّد بن عبّد المهلي ، وسيف بن محمد الشوري ، وسفيان بن عيينة . ورى عنه محمد بن علي الورَّاق المعروف بحمدان ، وأحمد بن أبي خيشة ، والحسن بن علي الورَّاق المعروف بحمدان ، وعبد الله بن محمد البغوي . قال أبو داود الميجستاني : سمعت أحمد بن حنيل يسأل عن محمد بن حسان السَّبْتي ، فقال : ما لي به ذلك الخبر ، وتكلم بكلام كأنه رأى الكتاب عنه ، وذكر ليحيى بن معين شيخ يحدث عن القواريري يقال له : السَّمْتي ، فقال : كذاب ، رجل سوء ، فقال له رجل : يا أبا زكريا ، السَّمْتي اللي كان هاهنا بالمدينة ؟ فقال : هذا رجل لا بأس به ، وذلك رأيت بمكة في المسجد الحرام ، كان كذاباً ، وقال الدارقطني : محمد بن حسان السَّمْتي ثقة يحدث عن المسجد الحرام ، كان كذاباً ، وقال الدارقطني : محمد بن حسان السَّمْتي ثقة يحدث عن المسجد المعرام ، كان لا يخضب .

وأبو علي زيد بن واقــد البصري السَّمْتي ، نــزيل الــريِّ . روى عن حميد الـطويل ، والسُّدِّي ، وداود بن أبي هند ، وأبي هارون العبدي . روى عنه سهل بن زنجلة ، وأبو حاتم الرازي .

السُّمُحِي : بفتح السين المهملة والميم ، وفي آخرها الحاء المهملة .

هذه النسبة إلى سَمْحة، بفتح الحروب الأربعة، وهو بطن من كلب. قسال ابن حبيب: في كلب سِحمة (١) بنت كعب بن عموو خيليل بن عموو من غسان، وبها يعرف ولدها، وهم كعب، ويكر، والمكامس: بنوعوف بن عامر الأكير بن عوف بن بكر بن عوف بن علرة بن زيد اللات بن رفينة بن ثور بن كلب، قاله الدارقطني.

السُّمْجِي : بفتح السين المهملة ، وسكون الميم ، وكسر الحاء المهملة في آخرها .

هداه النسبة إلى سَمَّح ، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، وهو : أبو القاسم 
هبة الله بن نصر بن سهل بن سمح الخُّاز السَّمْحي ، شيخ صالح كثير الخير ، راغب في 
سماع الحديث ، وكان يلازم مسجد خالويه ، ويحضر ممنا مجالس الحديث عند شيخنا أبي 
القاسم إسماعيل بن أحمد بن السموقندي الحافظ ، ويسمع معنا ويبالغ في ذلك ، وكان يحفظ 
أشعاراً كثيرة ، وكتبُ عنه أقطاعاً من الشعر ، ومن جملة ما انشدنيه والله تعالى يرحمه :

اخلو به واعفُ عنه كانني خدر الدُنية لستُ من عُشَاقه كالمساه في يعد صائم يلتلُه نظراً يُصْدِفُ عن لذيذ مَذَاقِهِ وانشدني إملاء لبعضهم:

يغدو على سفر الضيوف مطفّلًا فييدها بالسرهم من آنالهم حتى إذا رحلوا يُغنّي بصنّهم ذهب السلين يُعناش في أكنافهم السَّمَّدي : بكسر السين المهملة وكسر العيم المشددة ، وقبل بفتحها ، وفي آخرها الذال المعجمة .

هذه النسبة إلى السُّمَّد ، وهو نوع من الخيز الأبيض الـذي تعمله الاكاسرة والملوك ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو محمد عبد الله بن محمد بن على بن زياد السُّمَّدي العَدَّل ، وجَدُّه على بن زياد من

(١) في بعض النسخ : سمحة .

أهل دَوْرَق ، ورد مع صد الله بن طاهر بنسابور ، وكان يتخد لهم السَّمَّد البغدادي من الحنطة ، فيفي الاسم على الولاقة ، فسكن بنيسابور ، وولد محمد بن علي بنيسابور ، وصار من المعدّلين والمحدّثين ، ثم صار ابناه : أبو علي وأبو محمد من أجل العدول . وأبو محمد كان من العبّلد المجتهدين المحسنين المستورين الراغبين في صحبة الزُّهَاد والصالحين ، وكان من جهة أمه ابن ابنة أحمد بن إبراهيم الدَّورقي ، وأحمد ابن بنت نصر بن زياد ، وكان كريم الطرفين رحمه الله . سمع عبد الله بن شيرويه ومسدد بن قطن وغيرهم . روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، وقال : توفي عشية الثلاثاء الخامس من ذي القعدة ، سنة أربع وست وستين وثلاثمائة ، ودفن يوم الأربعاء بين الصلاتين ، وصلى عليه ابنه أبو سعيد في مصلى مقبرة الحيرة ، ودفن على رأس المقبرة عند سَلَفِه رحمهم الله .

وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن علي بن زياد بن عيسى السَّمَّدي ، وهو ابن بنت أبي الفضل بن زياد والد أبي محمد . سمع أبا بكر محمد بن حمدون بن خالد ، وأبا حامد بن الشرقي ، وأثر انهما ، وخرج الفوائد ، وحدث من أصول صحيحة . روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، وقال : توفي بالنهروان متوجهاً إلى الحج لثلاث بقين من شوال سنة إحدى وتسمين وثلاثمائة .

وأبو المكارم المبارك بن علي بن عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن عبدوس السَّدي الحبَّاز ، من أهل بغداد ، شيخ صالح مستور ، راغب إلى الخير وأهله . سمع أبا محمد عبد الله بن محمد بن حمدويه الرّزاز عبد الله بن محمد بن حمدويه الرّزاز المقرىء ، وأبا القاسم علي بن أحمد بن السري وغيرهم ، وأكثر ما سمعه إملاءً من لفظ الشيوخ ، سمعت منه ، وكان مولده سنة اثنين أو ثلاث وخمسين وأربعمائة ، وتوفي يسوم عاشوراء من سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ، ودفن بباب حرب .

وأبو الحسن محمد بن عبد الله بن علي بن زياد السَّمَّلي ، ابن حم أبي محمد بن زياد ، شيخ صدوق ، صحيح السماع من أبي عبد الله البوشنجي وفيره ، وابنه أبو القاسم أيضاً قد سمع ابن الشرقي ومكيا وأقرانهما . سمع منه الحاكم أبوعبد الله الحافظ ، وقال : أبو الحسن السَّمليي ، حدَّث في آخر عمره ، وكان جَدَّهم علي بن زياد من أهل الدَّورَق ، ورد مع عبد الله بن طاهر بنيسابور ، وكان يعمل له السَّمَّاد العراقي ، ثم يعمده كانوا عدولاً وزُهَّاداً ومحملين ، وتوفي أبو الحسن السَّملي في الشاتي من شهر رمضان سنة شلات وستين والمختلف و والانهاد والحسن السَّملي في الشاتي من شهر رمضان سنة شلات وستين السُّمُري : بفتح السين المهملة ، وضم الميم ، وفي آخرها الراء .

هذه النسبة: لمروان بن جعفر السَّمُري ، وهو: من ولمد سَمُرة بن جُدلب رضي الله عنه . حدث عن محمد بن إسراهيم بن خبيب ، وواقع بن أبي الحسن مولى بني هماشم وغنام بن علي ، وداود بن المحبِّر . روى عنه محمد بن إسحاق الصغاني ، ومحمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي وجماعة .

ومحمد بن إسحاق السَّمُري من ولد سَمُّرة أيضاً . حلَّث عن أبيه . روى عنه أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شبية .

وأبو عمرو محمد بن عمرو السَّمُري ، من ولد عبد الرحمن بن سمرة . حدَّث عن عثمان بن الهيثم المؤذِّن . روى عنه أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزاز .

ومن المموالي أبو الحسن علي بن محمد المدائني السَّمُري ، مولى عبد الرحمن بن سمرة ، وهو صاحب التصانيف الكثيرة . روى عنه الحارث بن أبي أسامة التميمي ، وأحمد بن أبي خيشمة النسائي ، وغيرهما .

> السَّمْرِي : بكسر السين المهملة وتشديد الميم المفتوحة ، وفي آخرها الراء . هذه النسبة إلى سِمَّر بلد من أعمال [كسكر ، وهو بين ] واسط والبصرة .

والمشهدور بهذه النسبة : أبو عبد الله محمد بن الجهم بن هارون السَّمُّري . سمح يزيد بن هارون ، ويعلى بن عبيد وغيرهما. روى عن الفراء أشياء من كتبه ، روى عنه قىاسم الانباري ، وأبو بكر بن مجاهد ، ونقطويه ، والمادراتي ، والصفَّار ، والاصم ، والشافعي .

وعبد الله بن محمد السَّمَّري . يروي عن الحسين بن الحسن السلماني . روى عنه محمد بن إسحاق بن إبراهيم القاضي ، وأبو الوليد خلف بن أحمد بن خلف السجزي . يروي عن عمر بن محمد الزيات .

السَّـمِسْطَائي: بكسر السين المهملة والعيم المكسورة بين السينين ، أخرهما مجزومة ساكنة ، وفتح الطاء المهملة ، وفي آخرها الياء المنقوطة بالنين . وقيل الواو .

هذه النسبة إلى سِمِسْطا ، وهي قرية من صعيد مصر الأدنى ، يعرف بِسِمْسِطا السدة ، منها :

أبو عبد الله عمران بن أيوب بن ينزيد السُّمُسطائي الخولاني ، مولى خولان ، كسان

فاضلًا ، توفي يوم الثلاثاء لعشرين ليلة خلت من رجب سنة أربع وثلاثماثة .

السُّمْسِي : بسكون الميم بين السينين المهملتين المكسورتين ، بعدهما ميم أخرى . هذه النسبة إلى السمسم وبيعه وعصره ، واشتهر بهذه النسبة :

أبو الفضل أحمد بن محمد بن محمد بن يوسف السَّمْسي البلخي ، من أهل بلخ ، قدم أصبهان طالباً للحديث سنة ثمان وخمسين وثلاثمائلة ، وحدث بهما عن الحسن بن محمد بن نصر الرازي ، وذكر أنه حَدَّثهم ببلغ . روى عنه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ حديثاً واحداً في تاريخه .

السُّمُّمَاتي : بفتح السين المهملة ، وسكون الميم ، وفتح العين المهملة ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سَمْعان ، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه . وأما سمعان المدي نتسب إليه فهو بعطن من تميم ، هكما سمعت سَلَفي يذكر ذلك ، فأول من حَـدُث من سَلفنا . . . ثم القاضي الإمام أبو منصور محمد بن عبد الحجار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الحجار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد الله السَّمَعاني التميمي ، كان إماماً فاضلاً ، ورعاً متقياً ، أحكم المربية واللغة ، وصنف فيها التصانيف المفيدة . . .

وولده أبو القاسم على ، وأبو المظفر منصور جدي ، أما أبو القاسم علي بن محمد بن عبد الجبار السَّمعاني ، فكان فاضلاً عالماً ظريفاً ، كثير المحفوظ ، خرج إلى كرمان وحظي عند مليكها ، وصاهر الوزير بها ، ورزق الأولاد ، وكان قد سمع مع والده من شيوخه ، ولما انتقل أخوه جَدُّنا الإمام أبو المعظفر من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي رحمهما الله هجره أخوه أبر القاسم وأظهر الكراهية وقال : خالفت مذهب الوالد ، وانتقلت عن مذهبه ، فكتب كتاباً إلى أخيه وقال : ما تركت المذهب الذي كان عليه والذي رحمه الله في الأصول ، بل انتقلت عن مذهب القدرية ، فإن أهل مرو صاروا في أصول اعتقادهم إلى رأي أهل المقدر ، وصنف كتاباً بزيد على المشرين جزءاً في الردِّ على القدرية ، ونقلة (١) إليه فرضي عنه وطاب قلمه ونقذ ابنه أبا العلاء علي بن علي السَّماني إليه وللتفقه عليه ، فأقام عنده مذة يتعلم ويدرش الفقه ، وسمع المحديث من أبي المؤمم الكشميهني ورجع إلى كرمان ، ولما

<sup>(</sup>١) في نسخة كوبرلي ؛ وأهداه .

مات والذه فوض إليه ما كان إلى والذه من المدرسة وغيرها ، ورزق أبو العلاء الأولاد ، وإلى الساعة له بكرمان ونواحيها أولاد فضلاه وعلماء .

وجدنا الإمام أبر المظفر منصور بن محمد بن عبـد الجبار السُّمْعـاني ، إمام عصـره بلا مدافعة ، وعديم النظير في فنه ، ولا أقدر على أن أصف بعض مناقبه ، ومن طالبع تصانيف وأنصف ، عرف محلُّه من العلم . صنف التفسير الحسن المليح اللذي استحسنه كـلُّ من طالعه ، وأملى المجالس في الحديث ، وتكلم على كـل حـديث بكـلام مفيـد ، وصنف التصانيف في الحديث ، مثل ومنهاج أهل السنة، ووالانتصار، ووالرد على القدرية، وغيرها ، وصنف في أصول الفقه القواطع ، وهـو يغني عمـا صُنف في ذلـك الفنُّ ، وفي الخـلاف والبرهان، وهو مشتمل على قريب من ألف مسألة خلافية ، ووالأوساط، ووالمختصر، الذي سار في الأفاق والأقطار الملقِّب بالاصطلام ، ورد فيه على أبي زيد الدبوسي ، وأجاب عن الأسرار التي جمعها ، وكان فقيهاً مناظراً ، فانتقل بالحجاز في سنة اثنتين وستين وأربعمائة إلى مذهب الشافعي رحمه الله ، وأخفى ذلك وما أظهره إلى أن وصل إلى مرو ، وجرى لـه في الأسفار محن ومخاصمات ، وثبت على ذلك ، ونصر ما اختاره ، وكانت مجالس وعظه كثيرة النكت والفوائد . سمع الحديث الكثيـر في صِغَره وكِبَـرهِ ، وانتشرت عنه الروايـة ، وكثر أصحـابه وتلاملته ، وشاع دِكْره . سمع بمرو أباه ، وأبا غانم أحمد بن على بن الحسين الكراعي ، وأبا بكر محمد بن عبـد الصمد الترابي المعروف بـابن أبي الهيثم ، وجماعـة كثيرة بخـراسان ، والعراق ، وجرجان ، والحجاز ، وقد جمع الأحاديث الألف الحسان من مسموعاته عن مائة شيخ له ، عن كل شيخ عشرة أحاديث ، أدركتُ جماعة من أصحابه ، وتفقُّهتُ على صاحبيه أبي حفص عمر بن محمد بن علي السرخسي ، وأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المروزي ، والله يـرحمهما ، وروى لى عنه الحديث أبـو نصر محمـد بن محمد بن يوسف القاشاني بمرو، وأبو القاسم الجنيـد بن محمد بن على القـاضي بهراة، وأبـو طاهـر محمد بن أبي بكر السنجي ببلخ ، وأبو بكر أحمد بن بشار الجرجردي بنيسابور ، وأبـو البدر حسان بن كامل بن صخر القاضى بطوس ، وأبو منصور محمود بن أحمد بن عبد المنعم بن ماشاذة بأصبهان ، وجماعة كثيرة يزيدون على خمسين نفراً ، وكانت ولادته في ذي الحجة سنة ست وعشرين وأربعمائة ، وتوفى يوم الجمعة الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة تسع وثمانين وأربعمائة ، ودفن بأقصى سنجدان إحدى مقابر مرو ، ورزق من الأولاد خمسة : أبو بكر محمد والذي ، وأبو محمد الحسن ، وأبو القاسم أحمد ، وابن رابع وبنت ماتا عقب موته بمدة يسيرة . وأما والدي الإمام أبو بكر محمد بن منصور بن محمد بن عبــد الجبَّار السُّمْعــاني رحمه الله ، ابن أبيه ، وكان والـده يفتخر بـه ، ويقول على رؤوس الأشهـاد في مجلس الإملاء : محمد ابني أعلم مني وأفضل مني ، تفقُّه عليه ، وبرع في الفقه ، وقرأ الأدب على جماعة ، وفاق أقرانه ، وقرض الشعر المليح وغسله في آخر أيامه ، وشرع في عدة مصنفات ما تمم شيئًا منها ، لأنه لم يُمتُّعُ بعمره ، واستأثر الله تعالى بروحه وقد جاوز الأربعين بقليل ، مسافر إلى العراق والحجاز ، ورحل إلى أصبهان لسماع الحديث ، وأدرك الشيوخ والأسانيـد العالميـة ، وحصل النسخ والكتب، وأملى مائة وأربعين مجلساً في الحديث، من طالعها عرف أن أحداً لم يسبق الى مثلها ، سمع بمرو أباه ، وأبا الخير بن أبي عمران الصفَّار ، وأبا سعيـد الطاهري ، وينيسابور أبا الحسن على بن أحمد المؤذن المديني ، ويهمدان أبا الحسن فيد بن عبـد الرحمن الشعـراني ، وببغداد أبـا المعالي ثـابت بن بندار البقـال ، وبالكـوفة أبــا البقاء المعمر بن محمد بن علي الكوفي الحال ، ويمكة أبا شاكر أحمـد بن محمد بن عبـد العزيـر العثماني ، وبأصبهان أبا بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ ، وجماعة كثيرة من هذه الطبقة ، كتب لي الإجازة بجميع مسموعاته ، وشاهدت خطه بذلك ، وحــدث بهراة ، وكانت ولادته في جمادي الأولى سنة ست وستين وأربعمائية ، وتوفي يـوم الجمعة الثالث من صفر سنة عشر وخمسمائة، ودفن عند والده، وكان شيخنا أبـو القاسم محمــد بن على النظيري إذا ذكره أنشد:

# زينُ الشبسابِ أبدو فرا سي لم يُمَتِّعُ بالشبساب

وعشى الأكبر أبو محمد الحسن بن أبي المظفر السّماني ، كان إماماً زاهداً ورعاً ، كثير العبادة والتهجد ، نظيفاً منوراً ، مليح الشيبة ، منقبضاً عن الخلق ، قل ما يخرج عن داره إلا العبادة والتهجد ، نظيفاً منوراً ، مليح الشيبة ، منقبضاً عن الخلق ، قل ما يخرج عن داره إلا ألم الجمع للصلاة ، تفقّه على والمده ، وكان تلو والدي رحمهم الله ، وسمع معه الحديث ، وظني أنه ولد بعده بستين ، وأفاده والدي عن جماعة من الشيوخ ، ورحل معه إلى محمد بن أحمد الزاهري ، وأبا القاسم إسماعيل بن أصمد بن أحمد الزاهري ، وأبا سعيد عبد الله عن أحمد بن محمد المديني ، وأبا إلى المساعول بن أبي القاسم القشيري ، وأبا إبراهيم محمد بن الحسين البالوي ، وأبا سعيد عبد الواحد بن أبي القاسم القشيري ، وأبا ين نصر الله بن أحمد الحشنامي وجماعة سواهم . سمعت منه الكثير ، وكان يكرمني ويحبني ، وقرأت عليه الكتب المصنفة مثل كتاب «الجامع» لمعصر بن راشد ، وكتاب ودينيا والانتصاري والاحاديث الألف لجدي بروايته عنه ، والتابع الحدي بروايته عنه ،

ووأسالي أبي زكريـا العزكي، وأبي القساسم السُّراج بـروايته عن أبي الحسن المـديني ، وأبي العباس بن عبد الصمد ، وغير ذلك من الأجزاء والفـوائد ، ورزق ثـواب الشهداء ، في آخـر عمره ، دخل عليه اللصوص لوديعة كانت لإنسان عند زوجته وخنقوه ليلة الاثنين سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ، والله تعالى برحمه ، ووصل إلىَّ نميه وأنا بأصبهان .

وولده ابن عمي أبو منصور محمد بن الحسن السَّمَعاني ، كان شاباً فاضلاً ظريفاً ، قرأ الادب ، وبرع فيه ، وكانت له يد باسطة في الشعر باللسانين ، غير أنه اشتغل به سلفه من الجلوس مع الشبان والجري في ميدانهم وموافقتهم فيما هم فيه ، والله تعالى يتجاوز عنا وعنه ، سمعت من شعره الكثير ، وتوفي بعد والده بستين ، واخترمته المنية في حال شبابه وما استكمل الأوبعين ، وذلك ليلة عرفة من سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة .

وعمي الاخر الاصغر أستاذي ومن أخلت عنه الفقه ، وعلَّمت عليه الخلاف وبعض المذهب : أبو القاسم احمد بن منصور الشماني ، كان إماماً فاضلاً عالماً مناظراً مفتياً ، واعظاً مليح الوعظ ، شاعراً حسن الشعر ، له فضائل جمة ، ومناقب كثيرة ، وكان حبياً وقوراً ثابتاً حمولاً صبوراً ، تفقه على والدي رحمهما الله ، أخد عنه العلم ، وخلَّفه بعده فيما كان محمد لا معرف الله الله ، احد الرزاق الأديب ، وأبا نصر محمد بن محمد بن محمد الماهاني وطبقتهم ، انتخبت عليه أوراقاً ، وقرأت عليه عن شحوحه ، وخرجت معه إلى سرخس ، وانصرفنا إلى مرو ، وخرجنا في شوال سنة تسع وعشرين أبي نيسابور ، وكان خروجه بسببي ، لأني رغبت في الرحلة لسماع حديث مسلم بن الحجاج القشيري ، فسمع معي المصحيح ، وعزم على الرجوع إلى الوطن ، وتأخرت عنه مختفياً لاقيم بنيسابور بعد خروجه ، فصير إلى أن ظهرت ورجعت معه إلى طوس ، وانصرفت باذنه إلى نيسابور ، ورجع هو إلى مرو ، وأقمت أنا بنيسابور سنة ، خرجت منها إلى اصبهان ، ولم أره بعد ذلك ، وكانت ولادته في سنة سبع وثمانين وأربعمائة ، وترفي في الشالث والعشرين من شوال سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ، وصل إلي تنبية وأنا بينداد ، وعقدنا له المزاء بها .

وامة الله حرة أختي ، امراة صالحة عفيفة كثيرة الدرس للقرآن ، مديمة للصوم ، راغبة في الحغير وأعمال المبر ، حصل لها والدي الإجازة عن أبي غالب محمد بن الحسن الباقملاني البغدادي ، قرات عليها أحاديث وحكايات بإجازاتها عنه ، وكانت ولادتها في رجب من سنة إحدى وتسعين وأربعمائة فهذه الجماعة الذين حدَّثوا من بيتنا ، والله تعالى يرحمهم .

وأما أبو العباس محمد بن سمعان بن إسماعيل بن الحكم بن سعيد الفقيم السُّمعاني ،

وإنما قبل له: السَّمْعاني نسبة إلى أبيه سمعان فيما أظن من أهل سموقند ، كان من الفقهاء المشهورين ، صاحب نوادر ومزاح . يبروي عن محمد بن الفسوء الكرميني ، وسهل بن المتوكل البخاري ، ويوسف بن علي الأبّار ، ونعيم بن ناعم السموقندي وغيرهما . قال أبو سعد الإدريسي : حدث في عصرنا ، لم أرزق السماع منه ، حدثتي عنه محمد بن أبي سعيد الحافظ السرخسي ، ومحمد بن صالح المالكي من أصحابنا ، مات رحمه الله في جمادى الأخرة سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة .

وأبو على نصر بن عثمان بن سعيد بن سمعان بن مسعود بن سعد بن عمر بن حجاج بن قتيبة بن مسلم الباهلي السمرقندي المعروف بالسَّمْعاني ، هكذا ذكره أبو سعد الإدريسي في «تاريخ سمرقند» وقال : أبو علي يعرف بالسَّمعاني ، كان فـاضلاً ثقة من أصحاب المرأي ، حسن العشرة ، محباً لأهل الفضل ، ماثلاً إليهم . يروي عن أبي منصور محمد بن نعيم بن ناعم الفرائضي السمرقندي ، ومحمد بن هارون بن عيسى وفيرهما ، مات بسمرقند في ربيع الأخر لعشر بقين منه يوم الجمعة سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة .

وأبو منصور محمد بن محمد بن سمعان الحيري الملكّر السمعاني ، من أهل نيسابور ، ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، وقال : أبو منصور الملكر المعروف بابن سمعان ، كان من جملة مختلفة أبي بكر بن إسحاق الإمام ، ولما بني داراً السنةعقد له مجلساً للذكر ، فكتنا عنه أحاديث قبل الأربعين ، ولما توفي الشيخ أبو بكر خرج إلى هراة ، وأقام بها ، وسكنها إلى أواخر عمره ، فانصرف وقد صبار إسناده عالياً ، وسمع الناس منه الكثير . سمع أبنا العباس معمد بن إسحاق السراج ، وأبا عبد الله محمد بن المسيب الأرفياني ، وأبا أحمد محمد بن سليمان بن فارس . سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وقال : توفي بنيسابور بعد فيبة أربعين سنة في السنة التي انصرف فيها يوم الاثنين السادس والعشرين من رجب ، سنة اثنين وثمانين ولاثماثة ، ودفن في مقبرة الحيرة .

وفي الأسماء جماعة تُسَمُّوا بهذا الإسم ، منهم :

أبو يحيى سمعان الأسلمي . روى عن أبي سعيد الخدري : روى عنه ايناه : أنيس ومحمد ، هوجد إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى .

وسمعان بن مالك . روى عن وائل شقيق بن سلمة . روى عنه أبو بكر بن عُيَّاش . وسمعان بن مشنج العمري . روى عن سمرة بن جنلب . روى عنه عامر الشعبي . وسمعان بن هبيرة بن مساحق بن بجير بن أسامة بن نصـر بن قعين الأسدي أبـو سمال الشاعر .

وعبد الله بن زياد بن سمعان المديني . يروي عن الزهري ، والعلاء بن عبد الرحمن ، وروى عن مجاهد ، ومحمد بن المنكدر ، وغيرهم ، كنان ضعيفاً في الحديث ، رماه مالك بالكلب .

وأبو السمع درَّاج بن سمعان . يقال : اسمه عبد السرحمن ، مصري . يسروي عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نسخة . ويسروي عن عبد الله بن الحارث بن يجزء ، وعبد الرحمن بن حجيرة وغيرهم . روى عنه عمرو بن الحارث وابن لهيمة ، وسالم بن غيلان .

وجماعة من المحدثين اسمهم إسماعيل لُقِّبوا بسمعان ، منهم :

إسماعيل بن عبد الله الشيرازي المعروف بسمعان . يبروي عن أبي عبيد البرحمن المعترى، ، وموسى بن إسماعيل التبوذكي ، وعبد الله بن صالح المجلي ، وخلاد بن يحيى ، وبكر بن بكار . روى عنه ابنه أحمد بن إسماعيل ، ولم يروعنه غيره .

وإسماعيل بن حيَّان بن واقد الـواسطي القيسي المعسروف بسممان . روى عن عبد العزيز بن أبان .

وإسماعيل بن عبد الرحمن البصري الملقّب بسمعان ، يعرف بابن أبي مسعود الدينوري . يروي عن المضاء بن الجارود . حدَّث عنه محمد بن هارون بن محمد الدينوري . الدينوري .

وأبو علي إسماعيل بن بحر العدل العسكري المعروف بسمعان من أهل عسكر مكرم . حدُّث بأصبهان عن إسحاق بن محمد بن إسحاق العمي ، وعبيد الله بن عائشة ، وسهل بن عثمان . روى عنه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الصفَّار ، وأبو محمد القاسم بن هارون بن جمهور المؤمِّب .

وأبو علي إسماعيل بن أحمد بن النضر العلقّب بسمعان . سمع أبا سعيد الأشيع . ويونس بن عبد الأعلى المصري ، والعباس بن الوليد بن يزيد البيروتي ، وغيرهم .

وإسماعيل بن إبراهيم الصيرفي المعروف بسمعان . يروي عن أبي غسان مالك بن خالد الواسطي . حدث عنه أبو أحمد عبد الله بن عنبي الجرجاني . السَّمْعُوني : بفتح السين المهملة ، وسكون الميم ، وضم العين المهملة ، وفي آخرها النون بعدها الواو .

هذه النسبة إلى سمعون ، وهو اسم لجد أبي الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس بن إسماعيل الواعظ السمعوني المعروف بابن سمعـون ، من أهل بغـداد . قيل : إن جده إسماعيل كسر اسمه فقيل له : سمعون ، وعرف هذا الشيخ بذلك ، وهو من أهل بغداد ، كان أوحد دهره ، وفريد عصره ، في الكلام على علم الخواطر والإشارات ولسان الوعظ ، دوَّن الناسُ كلامه وحِكَمه ، وجمعوا ألفاظه ونكته ، سمع الحديث ببغداد والشام ، وعُمَّر حتى املي عشرين مجلساً أو قريباً منه ، وحضر الناس مجالسه ، وسمعوا منه ، وكتبوا عنه . أدرك أبا بكر الشبلي ، وسمع الحديث ببغداد من عبد الله بن أبي داود السجستاني ، وأحمد بن محمد بن سلم المخرمي ، ومحمد بن مخلد النُّوري ، ومحمد بن جعفر المطيري ، وعمر بن الحسن الشيباني ، ويدمشق أحمد بن سليمان بن زبان الكندي ، ومحمد بن محمد بن أبي حــلايفة الــرملي ، وغيرهم . روى عنه أبو محمــد الحسن بن محمد الخلَّال ، وأبو القــاسم عبد العزيز بن علي الأزجي ، وحمزة بن محمد بن طاهر الدقاق ، والقاضي أبـو على بن أبي موسى الهاشمي ، وأبو بكر الطاهري ، وغيـرهم . أثنى عليه أبــو بكر الخـطيب قال : وكــان بعض شيوخنا إذا حدث عنه قال : حدثنا الشيخ الجليل المنطق بالحكمة أبـو الحسين بن سمعون ، وحكى أبو بكر الأصبهاني قال : كنت بين يدي الشبلي في الجامع يـوم الجمعة ، فدخل أبو الحسين بن سمعون وهو صبي على رأسه قلنسوة بشفاشك مطلِّس بفـوطة ، فجـاز علينا وما سلَّم ، فنظر الشبلي إلى ظهره وقال : يا أبا بكر تـدري ايش الله في هذا الفتي من الذخائر ؟ وكان ابن سمعون يقول : رأيت المعاصى نذالة فتركتها مروءة فاستحالت دِيانة .

وحكى أبو الفتح يوسف بن عمر القواس قال: لحقتني إضافة وقتاً من الزمان ، فنظرت فلم أجد في البيت غير قوس لي وخفين كنت ألبسهما ، فاصبحت وحزمت على بيعهما ، فكان يوم مجلس أبي الحسين بن سممون ، فقلتُ : أحضر المجلس ثم أنصرف فأبيع الخف والقوس ، وقلما كنت أتخلف عن حضور مجلس ابن سممون ، فحضرت المجلس ، فلما أردت الانصراف ناداني أبو الحسين : يا أبا الفتح لا تبم الخفين ، ولا تبم القوس ، فإن الله سيأتيك برزق من عنده ، أو كما قال .

وحكى أبو طاهر العلاف قال : حضرت أبا الحسين بن سمعون يوماً في مجلس الوعظ وهو جالس على كرسيه يتكلم ، وكان أبو الفتح القواس جـالساً إلى جنب الكـرسي ، فغشيه النعاس ونام ، فامسك أبو الحسين عن الكلام ساعة حتى استيقظ أبو الفتح ورفع رأسه ، فقال لمه أبو الحسين : رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وآلمه في نومك ؟ قال : نعم ، فقال أبـو الحسين : لذلك أمسكت عن الكلام خوفًا أن تنزعج وتنقطع عما كنتُ فيه ، أو كما قال .

وقال أبو محمد الخلال: قال لي ابن سمعون: ما اسمك ؟ فقلت: حسن ، فقال: قد أعطاك الله الاسم فَسَلُ أن يعطيك المعنى . وكانت وفاته في ذي القعدة أو ذي الحجة سنة سبع وشمانين وثلاثماثة . هكدا قال أبو نعيم الحافظ . وقال أبو الحسن العتيقي : إنه توفي في النصف من ذي القعدة ، ودفن بشارع العباسين ، فلم يزل هناك حتى نقل في الحادي عشر من رجب سنة ست وعشرين وأربعمائة ، ودفن بباب حرب . وقيل : إن أكفانه لم تكن بليت بعدً .

السُّمَعي : بكسر السين المهملة ، وقتح الميّم ، وقيل بسكونها ، وفي آخرها العين المهملة .

والسَّمع : ولد الذَّتب من الضبع ، وظني أنه بطن من طهية .

والمشهور بالنسبة إليها : أبو رُهم أحزاب بن أسيد ، ويقال : أسيد السَّمعي الطهوي من التابعين . يروي عن أبي أيوب الانصاري . روى عنه مكحول وخالد بن معدان .

وذكر الأمير ابن ماكولا في كتاب والإكمال؛ في هذه الترجمة السَّمي بفتح السين المهملة ، والميم المفتوحة أيضاً ، ثم قال : هو أبو رهم السَّمي واسمه أحزاب بن أسيد ، الظهري ، بفتح الظاء ، ومن قال بكسرها فهو خطأ ، وقال البخاري : ابن أسيد ، ويقال فيه : السَّماعي ، سمع أبا أيوب رضي الله عنه . روى عنه أهل الشام ومصر . وقال ابن أيي حاتم : أحزاب بن أسيد أبو رهم السمعي ، ويقال : أبو راشد ، وابن راشد أصمح ، ويقال : السماعي . دوى عنه أبو الخير ، ومكحول ، وخالد ، وشفعة السمعي ، شامي . يروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . روى عنه شرحبيل بن مسلم . يقال فيه : السَّمع بكسر السين ، ويقال : السَّمع ، بفتح السين والميم ، وهو السمع بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس ، ذكر هذا كله ابنً ماكولا .

قلتُ : والذي ذكرتُهُ أولاً أنه بطن من طهية غلط ، وكذلك كان في الكتاب فتبعته ، وهو الظّهري كما ذكره ابن ماكولا .

ومحمد بن عمرو السَّمعي . يروي عن أبي الزبير المكي . روى عنه الواقدي ، وذكر أنه بعلن من الأنصار . السُّمُنَاتي : بكسر السين المهملة ، وفتح الميم ، والنون .

بلدة من بلاد قومس بين الدامغان وخوار الري ، يقال لها : مىمنان ، أقمت بها يوماً في توجهي إلى أصبهان ، وسمنان قرية من قرى نسا ، وأما الأول خرج منها جماعة من المحدّثين والعلماء ، منهم :

الخليل بن هند السُّمناني . يروي عن أبي الوليد الطيالسي ، وعمــرو بن حكام . روى عنه عمران بن موسى السُختياني .

وأبو جعفر محمد بن علي بن محمد بن السمناني ، أصله منها ، وولـد ببغداد ، وكـان شيخاً مكثراً من الحديث ، من أولاد المحدَّثين . سمع أبا محمد عبد الله بن محمد بن هزامرد الصريفيني ، وأبا بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ وغيرهما . سمعت منه ببغداد ، وتوفي في سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة .

رأبو الفتح علي بن محمد بن علي بن محمد بن السَّمناني ، ابنه سميع أبا الحسن هبة الله بن عبد الرزاق الأنصاري . سمعت منه شيئًا يسيراً ببغداد .

وأما سمنان قرية من نواحي نسا ولها نهر كبير يقال له : نهر سِمنان ، منها :

أبو الفضل محمد بن أحمد بن إسحاق النسوي السَّمناني ، شيخ جليل عالم ثقة . حدث عن أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ ، وأبي بكر أحمد بن عبيد الله بن أحمد الرامراني ، وأبي بكر أحمد بن إيراهيم الإسماعيلي ، وأبي أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف ، وطبقتهم . سمع منه جماعة ، وكانت وفاته بعد سنة أربعمائة .

وأبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمود القاضي السمناني، من سمنان العراق، سكن بغداد، وكان فقيهاً متكلاً عالماً. سمع بالموصل نصر بن أحمد بن الخيل المرجىء ، وببغداد أبا الحصن علي بن عمر الحربي ، وأبا الحسن علي بن عمر الدارقطني ، وأبا الحسن علي بن عمر الدارقطني ، وأبا القاسم عبيد الله بن محمد بن حبابة الرازي وغيرهم . سمع منه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ ، ذكره في والتاريخ ، فقال : كتبت عنه ، وكان ثقة عالماً فأضلا سخياً ، حسن الكلام ، عراقي الملهب ، ويعتقد في الأصول مذهب الأشعري ، وكان له في داره مجلس نظر يحضره الفقهاء ، ويتكلمون ، وكانت ولادته في سنة إحدى وستين وثلاثمائة ، ووفاته بالموصل وهو على القضاء بها في شهر ربيع الأول من سنة أربع وأربعين وأربعمائة .

وأبو الحسين عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله السّمناني ، من أهل سمنان ، من أعيان المحدِّثين ، أقام بنيسابور مدة يحدُّث . سمع بخراسان إسحاق بن راهويه ، وبالري محمد بن حميد الرازي ، وبالكوفة أبا كريب ، وبالبصرة نصر بن علي الجهضمي ، وبمصر ابن زُغبة ، وبالشام المسيِّب بن واضح ، وهشام بن عمَّار . روى عنه أبو عبد الله الأخرم الحافظ ، وهلي بن حمشاذ ، وأبو عمرو بن حمدان ، وتوفي بسمنان بعد منصرف من نيسابور سنة ثلاث وثلاثمائة .

السَّمِنْجَاني : سِمِنْجان : بكسر السين والميم ، وسكون النون ، والجيم .

بُلِيدة من طخارستان وراء بلخ ، وهي بين بلخ ويفلان ، وبها شعاب كثيرة ، وثمار ، وأشجار ، وبها من العرب تميم ، وكان دعبل بن علي الخزاهي الشاعر وليها للعباس بن جعفر ، ومحمد بن الأشعث بن مكلِّم اللثب .

والمشهور من القدماء من هلم القرية :

· واصل بن إبراهيم السُّونْجاني . يروي عن شريك . وخارجة . روى عنه أحمد بن سيَّار المروزي .

ومن المتأخرين جماعة ، منهم :

أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن محمد السَّبنْجاني ، أحد الأثمة ، سكن أصبهان ، وكان تفقّه ببخارى على أبي سهل الأبيوردي ، وسمع الحديث من أبي عمرو محمد بن عبد الغزيز القنطري ، وأبي عبد الله البرقي وغيرهما . روى لنا عنه إسماعيل بن محمد بن الفضل بأصبهان ، وأبو الصفا ثامر بن علي الصوفي بالكرخ ، مات في شعبان سنة اثنتين وخمسمائة وقيره بدولكاباذ بأصبهان .

وأبو جعفر محمد بن الحسين السَّمنْجاني ، إمام مسجد راعُوم ، تَفَقَّه على الإمـام أبي سهــل الأبيوردي ببخــارى ، والقاضي الحسين المــروروذي بها ، وأملى ببلخ ، حــدثني عنه جماعة بخراسان وما وراء النهر ، وتوفي سنة أربع وخمسمائة ببلخ ، وزرت قبره .

وأبو الفتح نصر بن أحمد بن نصر بن محمد بن مزاحم البلخي السَّمنْجاني من أهل بلخ ، سكن بغداد إلى حين وفاته ، كان شيخاً ثقة مشهوراً . سمع أبا علي الحسن بن أحمد بن شاذان البزاز . روى لنا عنه أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري ببغداد ، وتوفي في جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة ، ودفن بمقبرة باب الدير . السَّمَنكِي : بكسر السين المهملة ، وسكون الميم ، وفتح النون ، وفي آخرها الكاف . هذه النسبة إلى بُليدة متصلة بسيمنان ، خرج منها جماعة من المحدَّثين ، منهم :

أبو الحسن القاسم بن محمد بن الليث السَّمْنكي ، كان شيخاً صالحاً صوفياً نظيفاً ، كثير العبادة . سمع أب خلف عبد السرحيم بن محممد بن خلف الأملي ، وأب المحساسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني وغيرهما . سمعت منه احاديث يسيرة في رباطه بسِمُنَك ، وتوفي بعد سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ، فإني رأيته في أوائل هذه السنة .

السُّمُوثي : بفتح السين المهملة والميم المشددة المضمومة ثم الواو ، واليماء آخر الحدوف .

هذه النسبة إلى اللقب ، واشتهر بها :

أبو بشر إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي السَّمُوبي الأصبهاني المعروف بِسَمُّوية . يروي عن الحسين بن خفص ، وسعيد بن عبد الحميد بن جعفر ، وبكر بن بكَّار ، والفضل بن كُين ، وعثمان بن الهيثم المؤذّن ، وعلي بن عَيَّاش ، ويحيى بن يعلى المحاربي ، وعمر بن عبد الوهاب الرياحي ، وابي مسهر عبد الأصلى بن مسهر . قال أبو حاتم : سمعنا منه ، وهو ثقة صدوق .

السُّمِيجَني : بفتح السين المهملة ، وكسر المبيم ، وسكون الياء المنشوطة بـاثنتين من تحتها ، وفتح الجيم ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سَمِيجَن ، وهي قرية من قرى سمرقند بقرب مزن ، والمنسوب إليها :

الحسن بن الحسين بن جمفر بن مشرف بن رغزند الحرَّاق السَّهِيجَني المزني . يمروي عن الفضل بن الحسن بن سلمة الأزدي . روى عنه أبو محمد الباهلي ، وهـو لا يعتمد على رواباته .

الشُّمَيْرَمي : بضم السين المهملة ، وفتح الميم ، وسكـون الياء المنقـوطة بـاثنتين من تحتها ، وبعدها الراء في آخرها المديم .

هذه النسبة الى سُمَيِّرَم ، وهي بلدة بين أصبهان وشيراز في منتصف الطريق ، وهي آخر حَدُّ أصبهان ، والمشهور بالانتساب إليها :

أبو منصور المظفر بن أحمد بن محمد السُّمَيْزَمي ، أحد المشاهير . روى عنه أبو بكـر أحمد بن محمد بن الفضل الفارسي ، نزيل سموقند ، توفي بعد سنة عشرين وأربعمائة . وأبو الحسن علي بن أحمد بن كَشُّوية السَّيْرِمي . يردي عن أبي منصور المظفر بن أحمد بن محمد السُّيْرَمي ، كان حريصاً في طلب الحديث ، وكان يلازم الكتابة والسماع إلى أن مات في سنة ثمان وثمانين وأربعمالة بسُّمَيَّرَم .

وأبو عبد الله محمد بن أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد السَّمْيَرَمي الخطيب ، كان أديباً فاضلاً ورعاً ، كثير التهجُّد والعبادة ، وكان من عباد الله الصالحين . سمع أبا القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن مندة الحافظ الاصبهائي ، ومات يستميَّرَم سلخ المحرم ، سنة ثلاث وخمسمائة وهو ابن خمس وخمسين سنة على ما قبل .

والوزير المشهور للسلطان محمود بن محمد بن ملك شاه بالعراق المعروف بالكمال من سُمَيْرَم ، قتل ببغداد في الطريق فتكاً ، وفيه يقول الأديب إبراهيم بن عثمان الغزّي :

كمال سُمَيْرَم في الملك نقص كما سَمْيْتَ مهلكةً مضازة ولو وفعت مَحَلَّمَ الليالي فكم رُفِعَتْ صلى كتف جنازة المراقبة الليالي الماليات الم

السَّمَيْسَاطِي : بضم السين المهملة بعدها ميم ، وسكون اليـاه المنقوطـة بـالنتين من تحتها ، وبعدها سين أخرى مفتوحة ولي آخوها الطاء .

هذه النسبة إلى سُمَّيْسَاط، وهي من بلاد الشام، والمشهور بهذه النسبة :

أبر القاسم علي بن محمد بن يحى السلمي السُّميَّسَاطي من أهل دمشق ، وظني أن الخانقاء التي في دهليز جامع دمشق من بنائه ، والأوقاف التي بها هو وقفها على الصوفهة والعميان من أهل القرآن . حدَّث عن أبي الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليسد الكلابي . روى عنه أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب الحافظ .

قال ابن ماكولا: أبو الحسن السُّمَيْسَاطي كان متقدِّماً في الهندسة وعلم الهيئة .

وجناب بن دُحْمس السلمي السُّمْيُسَاطي . يروي عن حفص بن عمر سبخة . روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرىء .

ومعاذ بن إسماعيل بن معاذ السُّمَيْسَاطي . روى عن إبراهيم بن عبد الله العبسي . روى عنه أبو بكر بن المقرىء ، وذكر أنه سمع عنه بِسُمَيِّسًاط .

السُّمَيْكِي : بضم السين المهملة ، وفتح الميم ، وسكون الياء المنقـوطـة من تحتهـا بالنتين ، وفي آخرها الكاف .

هـذه النسبة إلى سُمَيكـة ، وهو اسم لبعض أجـذاد المنتسب إليه ، وهــو : أبو طــاهــر

محمد بن أبي الفرج محمد بن أحمد بن الحسن بن يحيى بن عبد الجبّار السُّميّكي البغدادي المعروف بابن سُنيكة من أهل بغداد . سمع أبا الحسين محمد بن المنظفر الحافظ ، وأبا الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري ، وأبا الحسن علي بن عمر الحربي وغيرهم .

روى عنه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ ، وكانت ولادته في سنة سبع وستين وثلانمائة ، ووفاته في آخر شوال سنة سبع وثلاثين وأربعمائة .

ووالده أبو الفرج محمد بن أحمد السُّميكي القاضي الشافعي ، كان ثقة صدوقاً . سمع أبا بكر أحمد بن سلمان النجاد ، وأبا علي محمد بن أحمد الصواف ، وأحمد بن يوسف بن خلاد ، وحبيب بن الحسن القزاز ، ومحمد بن علي بن خبيش وغيرهم . سمع منه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ ، وقال : كتبنا عنه بانتقاء محمد بن أبي الفوارس ، وكان ثلق ، توفي في شهر ربيع الأول سنة أربع عشرة وأربعمائة ، ودفن بباب حرب .

السُّمِين : بفتح السين المهملة ، وكسـر الميـم ، بعدها ياء منقوطة باثنتين .

هذه الصفة لمن له السُّمن والخصب في الجسم والأطراف ، واشتهر بهذه الصفة :

أبو معاوية صدقة بن عبد الله السّيين القرشي من أهل دمشق . يروي عن ابن المنكدر ، وموسى بن بشار ، وأهل بلده . روى عنه الوليد بن مسلم وأهل الشام ، كان معن يروي الموضوصات عن الأثبات ، لا يشتغل بروايته إلا عند التعجّب . وقال الدارمي : سألت يحيى بن ممين عن صدقة بن عبد الله السّمين ، فقال : ضعيف . قال أبو حاتم بن حِبّان : يحمّ مُرض أبو زكريا القول في صدقة حيث لم تُسبّر مناكير حديثه ، وهو الذي يروي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه بنسخ موضوعة ، يشهد لها بالوضع من كان مبتدلاً في هده المناعة ، فكف المتبعر فيها ، وصدقة بن عبد الله السّمين . قال قال أحمد بن حنبل فيه : ما كان من حديثه مرسلاً عن مكحول فهو أسهل ، وهو كنان من حديثه مرسلاً عن مكحول فهو أسهل ، وهو ضعيف جداً . قال أبو حاتم الرازي : قلت لِلُحرِم : صدقة السمين ؟ قال : محله الصّدق ، ضي أبه كان يشويه القدر ، قد حدثنا بكبه عن ابن جريج وسعيد بن أبي عرّويه ، وكتب عن غير أنه كان يشويه القدر ، قد حدثنا بكبه عن ابن جريج وسعيد بن أبي عرّويه ، وكتب عن الاوزاعي أبق رصالة القدرة عنه يمال ابن أبي حاتم : صدقة السمين مَحَلُه الصّدق ، وأنكر عليه رأي القدر ، قط . عليه الوراعي أبق رصاله القدر ، قد عديث ، صدقة السمين مَحَلُه الصّدق ، وأنكر عليه رأي القدر ، قط . ما اله المن أبي حاتم : صدقة السمين مَحَلُه الصّدق ، وأنكر عليه رأي القدر فقط .

وأبو عبد الله محمد بن حاتم بن ميمون السُّمين المروزي الأصل ، سكن بغداد ، حدث عن سفيــان بن عيينة ، وعبــد الرحمن بن مهــدي ، ويزيــد بن هارون ، ووكيــع بن الجراح ، وشبابة بن سوَّار ، وإسحاق بن منصور ، وعمر بن محمد العنبري . روى عنه أبو زرعة وأبو. حاتم الرازيان ، ومسلم محمد بن حاتم بن ميمون كذَّاب . وقال عمرو بن علي : محمد بن حاتم السَّمين ليس بشيء ، وقال الدارقطني : محمد بن حاتم السمين بغدادي ثقة ، أصله مَرُّوزي ، مات في ذي الحجة سنة تحمس والاثين ومائتين .

ومحمد السمين من مشايخ الصوفية ، حكى عنه الجنيد بن محمود وكان أستاذه ، وقيل : إنه كان مجاب الدعوة . وقال مؤمل المغازلي : كنت أصحب محمد السمين ، فسافرت معه حتى بلغت ما بين تكريت والموصل ، فيبنما نحن في بَرِّيَّة نسير ، إذ زأر السبح من قريب ، فجزعت وتغيَّرت ، وظهر ذلك على صفتي ، وهممت أبادر ، فضبطني وقال لي : يا مؤمل التوكل هنا ليس في مسجد الجامع .

وأبو المعالمي أحصد بن علي السمين الخبّاز ، شيخ من أهل بفداد . يروي عن أبي الخطاب بن النضر ، وأبي عبد الله بن طلحة ، كتبت عنه شيئًا يسيراً ، وكان شيخنا أبو الفضل محمد بن ناصر الحافظ يرميه بالكلب ، وما رأيت أنا من حاله إلا الخير ، وتوفي سنة . . . . . . . . . . وصل إليّ نميه وأنا ببخارى .

## بأب السين والنون

السُّنَاجِي : بفتح السين المهملة ، والنون ، بعدهما الألف ، وفي آخرها الحجيم . هذه النسبة إلى صناجية ، وهي قرية من قرى عسقلان الشام ، منها :

أبو إبراهيم رَوَح بن يزيد السُّنَاجي . قال ابن أبي حاتم : من أهل سناجية قرية أبي قرصافة ، وهي من قرى عسقلان . روى عن أبي شببة البقيتي . روى عن أبي قرصافة ، وحكى عنه حكايات ، سمع منه أبي بالرملة في سنة سبع عشرة وماثنين . وروى عنه .

وأبو زبّان طبّب بن زبّان الفلسطيني السّناجي العسقلاني ، من أهل قرية سناجية قرية أبي قرصافة . يروي عن زياد بن سيار الكتاني عن أبي قرصافة . روى عنـه أبو زرعـة وأبو حـاتـم الرازيان .

قال ابن أبي حاتم : سمعت أبا زرعة يقول : أتبت الطيب بن زبان أبا زبان بأحاديث ، فقلت : يا أبا زبان حدَّثكم زياد بن سيَّار ؟ فقال : يا أبا زبان حدثكم زياد بن سيار ؟ فقلت : يا أبا زبان أنت هو ؟ قال : يا أبا زبان أنت هو ؟ فكنتُ كلَما قلتُ شيئاً قال مثله ، فوضعت كمِّي على بسم الله الرحمن الرحيم ، وعلى حدَّثنا الطيب بن زبان ، وأريته حدثنا زياد بن سيار ، فقال : حدثنا زياد بن سيًار ، فقلت الأبي زرعة ، فهل تحل الرواية عنه ؟ قال : نعم هو عندي صدوق .

السُّناني : بكسر السين المهملة ، وفتح النون ، وفي آخرها نون أخرى .

هذه النسبة إلى بعض أجداد المتسب.

قال ابن ماكولا : هو محمد بن يعقوب السُّناني . يروي عنه أبو طاهر محمد بن محمد الزيادي وهو الأصم ، وكان يدلُسُه ، وهو أبو العباس محمد بن يعقوب بـن يوسف بن معقل بن سنان الأصم الأموي، عُمِّر العمر الطويل، وألحق الأحفاد بالأجداد، رحل به أبوه إلى العراق ومصر والشام، وهو أشهر من أن يذكر، وتوفي . . . وثلاثمائة .

السُّنيِسي : بالنون الساكنة ، والباء الموحدة المكسورة بين السينين المهملتين المكسورتين .

هذه النسبة إلى سِنْسِسُ ، وهي قبيلة معروفة من طي ، منها شعراء وفضلاء وجماعة من أهل العلم . السُّنُولاني : بضم السين المهملة ، وسكون النون ، والباء الموحدة المضمومة بعمدها الألف واللام ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سُنْبُلان ، وهي محلَّة كبيرة ببلدة أصبهان ، منها :

أبو جعفر أحمد بن سعيد بن جرير بن يزيد الأصبهاني السُّبُلاني ، كان ثقة . حلَّث عن جرير بن عبد الحميد ، وأيي ضمرة ، وأنس بن عياض ، وعبد الرحمن بن مغراء ، وعبد الله بن المبارك وغيرهم . روى عنه محمد بن يحيى بن منذة الأصبهاني .

ومن التابعين داود بن سليمان السُّبُلاني . قال أبو بكر بن مردويه : من قوية سُنبُلان ، وهي محلة من محال أصبهان . رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه . روى عنه إبراهيم بن جرير ، وعبد الله بن زكريا بن بهرام ، وعبد العزيـز بن صبيح ، ذكـره حمزة بن الحسن في كتاب أصبهان .

ودليل السُّنبُلاني قديم ، ذكر أنه رأى سعيد بن جبير بأصبهــان ، وزعم أنه أتت عليــه عشرون ومائة سنة .

وأبو علي محمد بن سليمان بن عبد الرحمن الأصبهاني السُّبُلاني من أهل أصبهان ، سكن الكوفة وانتشر حديثه بها ، وهو عم محمد بن سعيد بن الأصبهاني . يروي عن عطاء بن السائب ، وسهيل بن أي مسالح ، وأبي إسحاق الشيباني ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي, ليلى ، وفيرهم . روى عنه محمد بن بكير ، وابن أخيه محمد بن سعيد بن الأصبهاني وجماعة ، ومات سنة إحدى وثمانين ومائة .

وابن أخيه محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن الأصبهاني السُّبُّلاني يعرف بحمدان ، من هذه المحلة أيضاً ، سكن الكوفة ، وبها حدَّث ، وكان يقول : نحن من أهل سُبُّلان ، ومسجدُ التبانين مسجدُنا ، وأبي سُبِي منها ، وحدَّث عن إبراهيم بن الزبرقان ، ومحمد بن شرحبيل الشيباني ، وأبي الأحوص وغيرهم ، روى عنه أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي ، وأبو مسعود الرازي ، وسمويه ، وأبو بكر بن النعمان وغيرهم ، مات سنة عشرين ومائة .

السَّنْجَاري : هذه مدينة بالجزيرة يقال لها : سِنْجار ، بكسر السين ، وسكون النـون ، وفتح المجيم ، والراء ، أقمت بها ومين في توجهي إلى حلب ، والسلطان سِنْجر بن ملكشـاه ولد بهذه البلدة وقت توجُّه والمده إلى غزو الروم ، فقيل له : سنجر بـاسم هذا البلد على مـا جرت به عادة الأنزاك ، فإنهم يُسَمُّون أولادهم بأسماء المواضع ، وهذه المدينة سميت باسم بانيها ، وهو سِنْجَار بن مالك بن ذُعر ، وهو أخو آمد الذي بني آمد .

خرج من هذه البلدة جماعة من المحدِّثين قديماً وحديثاً، منهم :

مروان بن محمد السُّنجاري . يروي عن مسلم بن خالد الرَّنجي . قال أبو حاتم بن حِبَّان : مروان السُّنجاري مستقيم الحديث . روى عنه أهل الجزيرة ، منهم محمد بـن عيسى التُصيبي الداري .

وأبو سعد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله السُّنْجـاري المؤثِّن ، سكن ميَّافـارقين . يروي عن جده محمد بن جبير أبي بكر السُّنْجاري . روى لنا عنه أبو العز محمد بن علي بن محمدالبستي بمرست، وكانت وفاته في حدود سنة خمسمائة ، وكان يؤثِّن بجامع ميافارقين .

وأبو سعيد عمرو بن هاشم السُّنجاري الجزري ورد خراسان وخرج إلى ما وراء النهر ، وحدث بها عن حمرو بن هاشم السروي، وعبد الله بن صالح ، وعمار بن مطر السُّماوي ، ومحمد بن إسحاق بن زياد السهمي . روى عنه جماعة من أهـل بخارى ، مثل سهـل بن شاذويه ، ومكي بن خلف بن عضان ، وإسحاق بن أحمد بن خلف البخاريين ، وأبي مسلم مؤمن بن عبد الله السفى وغيرهم .

ونصر بن علي بن عبد الملك السُّنْجاري . يروي عن معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع . روى عنه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، وذكر أنه سمع منه بعدينة سنجار في سنة ثمان وسبعين ومائتين .

ومُبيدة بن حسان بن عبد الرحمن المنبري السنجاري . قال أبو حاتم بن حِبَّان : هو من أهل سنجار ملينة بالجزيرة . يروي عن الزهري ، ويحيى بن سميد الانصاري ، وقتادة . روى عنه خالد بن حَيَّان ، كان ممن يروي عنه خالد بن حَيَّان ، كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات ، كتبنا من حليثه نسخة عن هؤلاء شبيها بمائة حديث ، كلها موضوعة ، فلست أدري أهو كان المتعمد لها، أو أدخلت عليه فحلث بها ، وأما ما كان من هذي ، فقد بطل الاحتجاج به في الحالين ، ونسأل الله كمال إسبال ترك الهتك .

السُّنْجَاتي : بفتح السين المهملة ، وسكون النون ، وفتح الجيم والألف بعدها ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى باب سنجان، وهي قرية على باب مدينة مرو، يقال لهـ : دُرْسَنْكان،

وبها كان عسكر الإسلام أول ورودهم مرو ، خرج منها جماعة من العلماء المعروفين ، منهم :

أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد بن حمدويه السُّنجاني القاضي من أهل مرو ، كان أحد المفقهاء الشافعية ، تفقّه ببغداد على القاضي أبي العباس أحمد بن عمر بن سريح ، وولي القضاء بنيسابور مدة ، وسمع بمرو أبا الموجه محمد بن عمرو الفزاري ، ويبغداد يومف بن يعقوب القاضي وغيرهما . روى عنه أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه ، وأبو الحسن علي بن أحمد العروضي وغيرهما . روى عنه أبو الوليد عن السنجاني أنه قال : عرض علي بنيسابور أمن وحكومة واحدة مائة ألف درهم ، فرددتُها ، وتعجبت من أمر نيسابور ، ثم قمت وصليت ركمتين ، وشكرت الله تعالى على ما وفقني له ، وكان على القضاء بنيسابور سنة مت عشرة ولاثمائة .

ووالده الحسن بن محمد بن حمدویه بن سنجان ، هکذا ذکره أبو زرعة السنجي . سمع علي بن عبد العزيز وإسحاق الصغاني ، مات سنة عشرين وثلاثمائة .

السُّنْجَاني : بكسر السين المهملة ، والنون الساكنة ، وفتح الجيم بعدها الألف ، وفي أخرها النون .

هـلم النسبة إلى سِنْجان ، وهو اسم لجـد أبي رجاء محمـد بن حمـلويه بن سِنْجان الهورقاني السنجاني ، والسُّنجاني بالفتح نسب إلى قـرية بمـرو يقال لهـا : باب سُنْجان ، وذكرت أبا رجاء في الهاء . وقال الدارقطني : محمد بن حمدويه بن سنجان المـروزي يكنى أبا رجاء . يروي عن على بن حجر وغيره ، حدثنا عنه أبو بكر النقاش المقرى» .

السُّنْجَنِّسْتِي : بفتح السين المهملة ، وسكون النون ، وفتح الجيم ، والباء الموحدة ، وسين أخرى ، وفي آخرها التاء المنقوطة من فوقها بالنتين .

هـذه النسبة إلى سَنْحَج بَسْت ، وهو منزل معروف بين نيسابـور ومسرخس يشال لـه : سَنْكَ بَسْت ، ويقال في النسبة إليه السُّنْجَيْسَتي ، نزلت به نـويتين ، نويـة في انصرافي من العراق ، ونوية في استقبال جمـاعة وتلقيهم ، خـرجتُ إليه من نـوقان طـوس ، وبت به ليلة والمشهور بهله النسبة :

أبو القاسم إسماعيل بن الحسين بن علي بن أحمد بن محمد بن حمدون الغرائضي القاضي السُّنْجَيْسُي، شيخ مشهور فاضل ثقة ، من مشاهير مشايخ ناحية نيسابور ، وكـان ذا مروءة ، وتحمُّل وثروة ، عُمُّر العمر الطويل حتى سمع منه الأباء والأبناء والاحفاد ، ولحقت بركة عمره الطويل في الطاعة أخلافه . سمع الفاضي أبا بكر أحمد بن الحسن الحيري ، وأبا علي الحسن بن الخطيب البلخي . روى لي عنه أبو طاهر السَّنْجي بمرو ، وأبو المحاسن الواعظ بيلغ ، وأبو شجاع الإمام ببخارى ، ومحمد بن الحسين الواعظ بواسط ، وأحمد بن عبد العزيز الفارسي بنيسابور ، في جماعة كثيرة ، وكانت ولادته في حدود سنة عشر وأربعمائة ، ومات يستجيَّست في أواخر صفر سنة ست وخمسمائة .

وأبو علي الحسن بن محمد بن أحمد السُّنْجَبْسَتي ، كان شيخاً عالماً صالحاً ، صحب والدي رحمه الله ملة بمرو ونيسابور ، ومسمع بفوشنج أبا منصور عبد الرحمن بن محمد بن عفيف الفوشنجي ، وبنيسابور أبا بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي وغيره ، كتبت عنه بنيسابور ، وعُمَّر العمر الطويل ، حتى سمع منه ابني أبو المظفر، وكانت ولادته في جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وأربعمسائة بسنجبست ، ووفاته بنيسابور في . . . وأربعين وخمسمائة .

السُّنْجَدِيزَكي : بفتح السين المهملة ، وسكون النون ، وفتح الجيم ، والدال المكسورة المهملة ، وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين ، وفتح الزاي ، وفي آخرها الكاف .

هله النسبة إلى سُنْجَدِيرَة ، ويقال بدل الجيم الكاف ، يعني : سُنْكَديزة ، وسأذكره فيما بعد ، وهي محلة من محال سمرقند ، فأما المشهور بالجيم ، فهو أبو حفص عمر بن يعقوب العامري السَّنْجِديزكي القاضي ، كان من جملة الرَّهَاد والمتروَّعين ، لما مات عمر بن أبي مقاتل أجلس للقضاء مكانه . يروي عن سالم وعمر ابني أبي مقاتل ، وعيسى بن يزيد القراء ، وأبي إسحاق الطالقاني ، وإسماعيل بن أبي أويس ، وصالح بن عبد الله الترمذي ، وغيرهم . روى عنه محمد بن جناح السَّنْجَديزكي القاضي المسموقندي ، وتوفي في شعبان سنة أربعين وماثين ، وقيل : في شوال .

وأبو عبد الله محمد بن جناح السُنجَدِيزكي ، هو ابن أخت أبي أحمد الزاهد المطوعي الله بنى الرباط في برية قطوان . يروي عن أبي حفص عمر بن يعقوب السُنجديزكي ، والهيثم بن الجنيد القاضي ، ومحمد بن تميم الفاريابي الكذاب ، وصالح بن مسمار الكشميهني وغيرهم . قال أبو سعد الإدريسي : حدثنا عنه جماعة ، ومات سنة خمس وثلاثمائة في صفر لثلاث بقين منه .

السُّنْجَفِيني : بفتح السين المهملة ، وسكون النون ، وضم الجيم ، وكسر الفاء ، وبعدها الياء الساكنة المهملة ، وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى سُنْجُفين ، وهي قرية من قرى أُسْرُوشَنه بقرب سمرقند ، منها :

أبو علي إسماعيل بن عبد الرحمن السُّنَّمُعني الفقيه ، وكان من فقهاء سمونند ، وكان يستملي بسمونند للحسين بن محمد البزاز ، وقيل : هو إسماعيل بن أبي عبد الرحمن ، وهو الصواب ، واسمه ترحمانة ، يروي عن أبي إبراهيم بن إسماعيل الباب كسي ، وأبي يعقوب الأبار ، وسعيد بن خشنام ، وأبي بكر الجورجاني وغيرهم ، روى عنه محمد بن أحمد بن هامشم الدهني ، ومحمد بن عصام القطواني ، وعبد الله بن مسعود بن كامل السموتنديون .

السُّنْجُورْدِي: بفتح السين المهملة ، وسكون النون ، وضم الجيم ، وفتح الواو وسكون الراء وفي آخرها الدال المهملة .

هذه النسبة إلى محلة مشهورة من محال بلخ ، يقال لها : سَنْكُوْردي ، والمشهور بالنسبة إليها :

أبو جعفر محمد بن مالك البلخي السُنْجُورَهي ، رحل إلى العراق ، والحجاز ، وسمع بها جعفر بن عون ، ويزيد بن هارون ، وعبد الملك بن إبراهيم الجدي وغيرهم . روى عنه أبو عبد الله محمد بن جعفر بن غالب الورَّاق الحافظ .

السُّنْجِي : هذه النسبة إلى سِنْج ، بكسر السين المهملة ، وسكون النون ، وفي آخوها جيم ، وهي قرية كبيرة من قرى مرو ، على سبعة فراسخ منها ، بها الجامع والسُّوق ، وقيل : إن طولها فرسخ واحد ، ونزل عسكر الغز لمحاصرة حصن بها شهراً كاملاً ، وكانوا يحاربون أهل الحصن فلم يقدروا عليها في رجب سنة خمسين وخمسمالة ، ثم حاصروها غير صرة شهرين فثلاثة ، إلى أن صالحوها بعد جهد في جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وكنت المتوسط فيه ، كان بها ومنها جماعة من العلماء قديماً وحديثاً .

#### فمن القنماء :

أبو داود سليمان بن معبد بن كوسجان السنجي . يروي عن يزيد بن هارون ، وعبد الملك بن قريب الأصمعي ، وعمرو بن عاصم الكلابي ، وأبي النعمان عارم بن الفضل السدوسي . ومعلى بن راشله، وعبد الرزاق بن همام ، وكان أديباً وشاعراً عالماً برواة الاخبار ، هكذا ذكره أبو زرحة السنجي . روى عنه مسلم بن الحجاج القشيري ، وأبو داود المجستاني . وابنه أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث ، مات في ذي الحجة سنة سبع وخمسين وماثين بقرية منج ، وأنا أمرت أهل تلك القرية بتجديد قبره ، وكتبت على آجرً اسمه ووفاته ، ونفذته إلى القرية ليوضع على لوح قبره ، وهو في صحراء محلة يقال لها : تزن .

وإبراهيم بن عصام السنجي . سمع سليمان بن معبد ، وسويد بن سعيد .

وأبو علي الحسين بن شعيب السنجي ، فقيه أهل مرو في عصره ، وهو صاحب أبي بكر القفّال وأنجب تلاملتِه ، وأول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان ، كتب بنيسابور عن السيد أبي الحسن محمد بن الحسين العلوي ، وأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، وببغداد عن أصحاب المحاملي ، وتوفي سنة ثلاثين وأربعمائة ، وقبره بجنب أستاذه القفّال بسجدان مر ، إذا خرجت من المصلى على يسار المنحدر .

وأبــو العباس أحمـد بن محمد بن ســراح السِّنجي الطحـان ، راوي كتــاب أمي عيسى الترمذي عن أبي العباس المحبوبي . روى عنه جدي الأعلى القاضي أبو متصور السَّمعاني ، وأبو علي السنجي ، وأبو الخير بن أبي عمـران الصفَّار ، وجماعة ، مات بعد الأربعمائة ، وقبره يقرية سنج على طوف المسجد بمحلة بشاخ زرته غير مرة .

وشيخنا أبو طاهر محمد بن محمد بن عبد الله بن أبي سهل بن أبي طلحة السنجي ، فقيه صالح ، صحب والذي رحمه الله . سمع معه بخراسان والحجاز والمراق والجبال ، وشاركه في شيوخ الرحلة ، وعُمِّر حتى سمعنا منه الكثير ، وكانت ولادته سنة اثنتين وستين وأربعمالة بقرية سنج ، وتوفي في شوال سنة ثمان وأربعين وبحمسمائة بمرو .

وأبو رجاه مسلم بن أيوب السُّنجي . حدث عن عقبة الرفناعي . روى عنه محمد بن مسعدة ، ومات سنة أربع وخمسين ومائتين .

وأبو عبد الرحمن محمد بن أحمـد بن سليمان بن زرارة المـطّلبي السُّنجي . روى عن محمد بن غالب البخاري . روى عنه عبد الله بن محمد بن إبراهيم الداعوني .

وأب علي الحسين بن محمد بن مصعب بن زريق السُّنجي الإسكاف. ووى عن محمد بن الوليد البسري ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، والربيم بن سليمان المرادي ، ويونس بن عبد الأعلى الصدني ، وأحمد بن سياد الله بن سعيد الأسج ، ومحمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي ، وطبقتهم ، وله رحلة إلى العراق ومصر . ووي عنه أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي ، وأبو حاتم محمد بن حِبَّان التميمي البستي ، ومات في رجب سنة ست عشرة وثلاثمائة .

وأبو عبد الله محمد بن سريج الخطيب السُّنْجي . يروي عن الحسين بن مصعب السنجي . وأبو علي الحسن بن محمد بن أحمد بن شعبة السَّنْجي ، ورد بغداد وحدث بجامع أمي عبسى الترمذي ، عن أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب التاجر . سمع منه أبــو يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر المعروف بابن زوج الحرة .

وأبو داود سليمان بن أحمد بن سليمان السُّنجي . يروي عن أبي داود سليمان بن معبد السُّنجي ، ذكره أبو زرعة السُّنجي في كتابه . قال أبو بكر الخطيب : سكن بغداد ، وروى عن السُّنجي ني كتابه . قال أبو بكر الخطيب : سكن بغداد ، وأبي بكر محمد بن المحسن بن كور البربهاري . حدثنا عنه العتيقي قال : وقال لي أبو القاسم الأزهري : سمعت من هذا الشيخ بعض كتاب الجامع لأبي عيسى ، وكان شيخاً فهماً ثقة له هيية . وقال غيره : مات في ذي الحجة سنة إحدى وتسمين وثلاثمائة .

وعمير بن أفلح السنجي . روى عنه محمد بن أحمد بن حباب التوثي .

وأبر علي الحسن بن أحمد بن بندار بن عبد الله بن نافع الجرجاني السنجي الخطيب بسنج . يـروي عن أبي الأحـرز محمـد بن جميــل الأزدي ، والحسين بن مصعب السنجي وغيرهما .

وأحمد بن العباس بن مسعود السنجي ، رحل إلى العراق ، وسمع أبا كريب الكوفي ، وعلي بن خشرم .

السُّنْجِي : بضم السين المهملة ، وسكون النون ، وفي آخرها الحاء المهملة .

هذه النسبة إلى السُّنج ، وهي محلة على طرف من أطراف المدينة ، كان يسكنها أبو بكر الصُّدِّيق رضي الله عنه ، وورد في الحديث أن النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لما توفي أقبل أبو بكر رضي الله عنه من السُّنج حتى دخل الحجرة والمشهور بالنسبة إليها :

أبو الحارث خُبيب بن عبد الرحمن بن خُبيب بن يساف الأنصاري السُنْحي من ثقات العلماء . يروي عن حفص بن عاصم . روى عنه مالك بن أنس ، وحسبه شرفاً أن يروي عنه مالك ، إذ كان لا يروي إلا عن الثقات العلماء الحفاظ .

السُّيْواني : يكسر السين المهملة ، وسكون النون ، وكسر الدال المهملة أيضاً ، وفي آخرها التون .

هذه النسبة إلى السندية فيما أظن ، وهي قرية على الفرات بنواحي بغداد ، اجتزت بها في توجُّهي إلى الأنبار ، وانصرافي عنها .

والمشهور بهذه النسبة :

أبو طاهر محمد بن عبد العزيز السندواني من أهل نهر الدجاج ، محلة بضربي بغداد ، شيخ صالح . سمع أبا الحسن علي بن محمد القرويني الزاهد . روى لنا عنه أبو طالب محمد بن علي بن حصين الصيرفي ، وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسمائة ببغداد .

السُّنْدِي : بكسر السين المهملة ، وسكون النون ، وكسر الدال المهملة .

هذه النسبة إلى السُّنْد ، وهي من بلاد الهند ، والمشهور بالانتساب إليها :

أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السَّندي المديني مولى أم موسى من أهل المدينة ، وأم موسى هي أم المهدي . يروي عن محمد بن عمرو ، ونافع ، وهشام بن عروة . روى عنه العراقيون . قال أبو نعيم : كان أبو معشر سنئياً ، وكان رجلاً الكن ، وكان يقول : حدثنا محمد بن قعب يريد كمب ، مات سنة سبعين ومائة في شهر رمضان ، وصلى عليه هارون الرشيد في السنة التي استخلف فيها ، ودفن في المقيرة الكبيرة ببغداد ، وكان ممن اختلط في آخر عمره ، وبقي قبل أن يموت سنين في تغير شديد لا يدري ما يحدّث به فكثر المناكير في روايته من قبل اختلاطه ، فبطل الاحتجاج به .

وأبو عظاء السِّندي ، شاعر معروف ، ذكر شعره أبو تمام في والحماسة» .

واسم على وزان هـذه النسبة ، وهــو السُّندي بن شــاهك صــاحب الحرس ، قــال ابن ماكولا : وكذلك رجاء بن السُّندي .

ومن ولله أبو بكرهمد بن محمد بن أحمد بن رجاء السندي . يروي عن عمرو بن علي البصري وطبقتهم ، أظنه من أهل نيسابور. روى عنه يحمى بن منصور، وأبوه أبو عبد الله عمد بن رجاء بن السندي النيسابوري ، والد محمد بن محمد ، وهو من اسفرايين . سمع النضر بن شميل ، ومكي بن إبراهيم . روى عنه ابنه محمد ، وإبراهيم بن علي الله لهي ، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، وقدم بغداد حابداً ، وحدث بها بحديث وكلكم راح، (ا) ولم يكن في روايته عن عائشة رضي الله عنها ، فلما رجع إلى نيسابور نظر في كتابه ولم يجد فيه ذكر وايته عن عائشة رضي الله عنها ، وكان رجاء وابنه أبو عبد الله وابنه أبو بكر ثلاثتهم ثقاتاً أثباتاً .

 <sup>(</sup>١) هو جزء من حديث طويل رواه أحمد والبخاري ومسلم والترصلي وأبو داود وفيسرهم من حديث عبد الله بن عمر بن
 الخطاب رضي الله عنهما .

وابنه أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء السندي الحنظلي . قال ابن أبي حاتم : قدم علينا حاجّاً . روى عن إبراهيم بن محمد الشافعي ، وإسحاق بن راهويه ، وأبي عمار الحسين بن حريث ، كتبت عنه بمحضر أبي في مجلس وهو صلوق ثقة .

وأما الفقيه أبو نصر الفتح بن عبد الله السُّندي ، كان فقيهاً متكلماً ، وكان مولى الأل الحسن بن الحكم ثم عتق ، وقرأ الفقه والكلام على أبي علي الثقفي ، حدثنا أبو الصلاء أحمد بن محمد بن الفضل من لفظه بأصبهان ، أنا أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن علي الأديب ، أنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني عبد الله بن الحسين ، قال : كنا يوماً مع أبي نصر السُّندي ولينا كثرة حواليه ، ونحن نمشي في الطين ، فاستقبلنا شريف سكران قد وقع في الطين ، فلما نظر إلينا شتم أبا نصر وقال : يا قن يا عبد ، أنا كما ترى وأنت تمشي وخلفك هؤلاء ؟! فقال له أبو نصر : أيها الشريف تدري لم هذا ؟ لأني متبع آشار جدك ، وأنت متبع آثار جدي . قلت : روى أبو نصر السُّندي عن الحسن بن سفيان وغيره .

وأما أبو الهيشم سهل بن عبد الرحمن الرازي ، عرف بالسَّندي ، ابن عبدويه الرازي ، وقبل : السَّندي بن عبدويه ، واسمه عبد الرحمن الذهلي . يروي عن زهير بن معاوية ، وشريك ، وجرير بن حازم ، ومندل بن علي ، وابن أبي أويس ، وغيرهم ، وكان من علماء أهل الحديث ، وكان قاضي همدان وقزوين ، وهو أول من جمعتا له . روى عنه عمروبن رافع ، ومحمد بن حماد الطهراني ، وحجاج بن رجاء ، ومحمد بن عمار وجماعة . وأما السَّندي بن شاهك ، فهو كشاجم الشاعر ، يقال له : السَّندي ، لأنه من ولد السَّندي بن شاهك الذي كان على الجسر في أيام الرشيد ببغداد ، وهو القائل :

والسَّهُ مَرُّبٌ لِسُلْحَبِيِّ وسِلْمُ ذي السوجة السوَّقاح وماليُّ أن السعى وليس صليً إدراكُ السجاح

وأحمد بن سنَّدي بن فَرُوخ المطرز البغدادي . حلث عن إبراهيم الدُّورَقي . روى عنه عبد الله بن عدي الجرجاني ، وذكر أنه سمع منه بالبصرة .

وأحمد بن سِنْدي بن الحسن بن بحر الحداد أبو بكر ، من أهل بغداد ، كان ثقة صدرقاً خَيْرًا فاضلًا ، يسكن قطيعة بني جدار ، ذكرته في الجِداري .

وأبو عبد الملك محمد بن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني السُنْدي ، سبق ذِكُّره والده ، ومحمد هذا أشخصه المهدي من المدينة إلى بغداد ، فسكنها وأعقب بها . رأى ابن أبي ذئب ، وأبا بكر الهذلي ، وسمع من أبيه كتاب المضازي وغيره . روى عنه ابناه : داود والحسن ، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي : محله الصدق . وسئل يحيى بن معين عنه ، فقال : أبو عبد الملك قيم علينا المصيصة على بناه مسجدها ، فسألت حجاجاً عنه ، فسكت ثم قال : ما كنت أحب أن أتكلم بهذا ، فأما إذا سألتني ، فلا بدلي من أن أخبرك ، أعلم أنه جاءني يطلب مني كتباً مما سمعت من أبيه ، فاخدها ونسخها وما سمعها فني ، قال غيره : ومات في سنة أربع وأربعين ومائتين وهو ابن تسع وتسعين سنة .

السُّنْقِي : بفتح السين المهملة ، وسكون النون ، وفي آخرها القاف .

هله النسبة إلى سَنْقة ، وهو لقب لبعض أجداد أبي عمرو عثمان بن محمد بن بشر السُنْقي السقطي المعروف بابن مَنْقة ، كتب الناس عنه بـانتخاب الـدارقطني ، وحدَّث عن إسماعيل بن إسحاق القاضي ، وإبراهيم بن إسحاق الحربي ، وأبي العباس الكـديمي ، وأحمد بن علي البريهاري ، وعبيد العجل وغيرهم ، روى عنه أبو الحسن محمد بن أحمد بن رق البيزاز ، ومحمد بن أبي الفوارس ، وعبد الله بن يحيى السكري ، وعلي بن أحمد الرزاز ، ومحمد بن طبح النعالي ، وطلحة بن علي الكتاّني ، وكانت ولادته في سنة تسع الرزاز ، ومحمد بن طلحة النعالي ، وطلحة بن علي الكتاّني ، وكانت ولادته في سنة تسع وستين وماتين ومات في ذي الحجة سنة ست وخمسين وثلاثماثة وكان ثلة .

السُّنْكَبَالي: بفتح السين المهملة ، وسكون النون ، وفتح الكاف والباء المعجمة بواحدة ، وفي آخرها الثاء المثلثة .

هذه النسبة إلى سَنْكَبَاث ، وهي قرية من قرى أُدْيِنَتْجَنَّ من سُفَّد سموقند ، والمشهور منها :

أبو الحسن أحمد بن السربيع بن مسامع (١) بن محمد بن مؤمن السُّنُكَبَائيي . يروي عن عمرو بن شبيب ، وأحمد بن حمد بن سعيد السُّنُكبائيين ، وعبد الصمد بن عبد العزيز النسفي الفقيه . روى عنه ابنه ، مات سنة ست وأربعمائة .

وابنه أبو الحسن علي بن أحمد بن الربيع السُّنُكبائي أحد الأثمة الرُّهَاد المشهورين بسعرقند . سمع أباه وأبا سعد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الاستراباذي الحافظ . روى عنه أبو القاسم عبيد الله بن عمر الكشاني الخطيب ، وأبو الحسن علي بن عثمان الخراط ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول : سامع ، وفي واللبـفب، لابن الأثير : شـافع ، وفي وتــاج العروس، تــافع ، قــال : ونص الحافظ شافع .

وغيرهما ، وتوفي في التاسع من ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة بسمرقند .

وابنه أبو علي الحسن بن علي بن أحمد السنكبائي ، حدَّث عن أبيه . سمع منه شيخنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن أحمد الحواري البيهقي بنيسابور وهمرو بن شبيب السُّنكبائي ، كان من أهل السنة يرجع إلى فقه وفضل . يروي عن محمد بن نصر المروزي ، وإبراهيم بن معقل النسفي ، وغيرهما . روى عنه عبد الملك بن كعب السُّنُكبائي حاكم أُربنُجَن .

وأبــو الحسن أحمد بن الــربيع بن ســامــع السنكبــاثي . وأبــو علي مضــاء بن حــاتم بن عبيد الله بن زحر بن تــضارة السنكبائي . يــروي عن أبي محمد الحسن بن مــطيع . روى عـــه عبد الله بن محمد بن شاه الفقيه السمرقندي .

السُّنْكِدِيزَكي : بفتح السين المهملة ، وسكون النـون ، وفتح الكـاف ، وكسر الـدال المهملة ، وسكون الياء المنقوطة بالنتين من تحتها ، وفتح الزاي ، وفي آخرها الكاف .

هله النسبة إلى سَنْكَلِيزَة ، وهي قرية من قرى سمرقند ، منها :

أبو عبد الرحمن عبد الله بن خالد بن عبد الله الأزدي الجهضمي السُّنُكريزكي من أهل مرو ، سكن قرية سُنُكريزة مرابطاً فنسب إليها . يروي عن محمد بن جيهان المروزي وغيرهم ، وخارجة بن مصعب السرخسي ، ومنصور بن عبد الحميد ، وعبد الله بن المبارك ، وأبي عصمة نوح بن أبي مريم الجامع المروزي وغيرهم . روى عنه الليث بن المليب ، وعاصم بن عبد الرحمن الخزاعي ، وأحمد بن هشام الاشتيحني وغيرهم ، مات بسنكديزه وقبره بها ، وله آثار جميلة .

السُّنُوط : بفتح السين المهملة ، وضم النون ، وفي آخرهـا الطاء المهملة ، واشتهـر بهذا :

أبو العباس أحمد بن الحجاج السُّنُوط البزاز من أهل بغداد . قال ابن العنادي : أحمد بن الحجاج البنزاز ، كان سَنُوطاً مثل الزُّوذي ، توفي في شهر رمضان سنة خمس وثلاثمائة ، ما أقل من كتب عنه ، كان عنده مسائل الفضل بن زياد القطان ، وأحمد بن حنبل ، ونزر من الحديث مشهور بالعبلاح .

قلت : السُّنُوط والسُّنَاط : الذي له على ذقنه شعيرات قليلة متفرقة .

السُّنَّة : بضم السين المهملة وتشديد النون .

عرف بهذه اللفظة أبو . . . أسد بن موسى المصري المعروف بالسُّنَّة ، إنما قبل له : السُّنَّة ، لكتاب صنَّفه في السُّنَّة ، أصله من البصرة ، سكن مصر . يروي عن معاوية بن صالح ، والليث بن سعد ، والحمَّادَيْن ، وأبي الأشهب . روى عنه الربيح بن سليمان العرادي ، وابته سعيد بن أسد ، وهشام بن عمار السلمي وتُحْيِم بن البتيم ، وبحر بن نصر الخولاني ، وغيرهم .

السُّينِجي : بفتح السين المهملة ، والنون المكسورة ، بعدها اليماء الساكنة آخير الحروف ، وفي آخرها الجيم .

هذه النسبة إلى سُنيج . . . والمنتسب إليها محمد بن عبد الله السُّيْجي . يروي عن أبي إسحاق الهمداني ، وعاصم بن بهدلة . روى عنه موسى بن سليمان بن مسلم العجلي البصري .

السُّنِّي: بضم السين المهملة وتشديد النون المكسورة .

هذه النسبة إلى السُّنَّة التي هي ضد البدعة ، ولما كثر أهل البدع خصموا جماعة بهذا الانتساب ، والمشهور بهذه النسبة :

العلاء بن عمرو السُّنِّي . يــروي عن إسماعيــل بن يحيى . روى عنه أبــو شبية داود بن إبراهيم البغدادي :

وأبو زكريا يحمى بن زكريا السُّئِي . يروي عن محمد بن الصباح الدُّولايي ، والبسع بن إسماعيل الفسرير ، وفضل بن سهل . روى عنه محمد بـن عبد الرحمن الدَّغوليي ، ومحمد بن قارن الرازي .

ومحمد بن أحمد السِّي ، بشدادي سكن أصبهان . يروي عن أحمد بن عبدة ، وهارون بن سعيد الأيلي ، وعبد الحميد بن بيان وغيرهم . روى عنه أحمد بن جعفر بن معبد .

وأبعو الحسن علي بن يحيى بن الخليل بن زكريا بن عبد الله السُنِّي العطَّار البغـدادي المفلوج . يـروي عن أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد . روى عنه موسى بن محمـد بن جعفر بن عرفة .

وأبو الحسن محمد بن عبد الله بن موسى السُّنّي التاجر من أهل مرو نافلة يحيى بن زكريا السُّنّي . يروي عن أبي الموجه ، وعبدان بن محمد ، وكان ثقة في الحديث ، كلوبُ اللّهجة في المعاملات ، وحدَّث الناس ، مات سنة نيف وأربعين وثلاثماثة ، هكذا ذكره ابن ماكولا ، وقال : ذكره ابن أبي معدان .

قلت : روى عنه أبو عبد الله الحافظ البيِّع ، وأبو عبد الله بن مندة الأصبهاني .

وأبو الحسن علي بن محمد بن منصور بن قريش السُّنِّي الكرابيسي البخاري، حـدُّث عن عبيد الله بن واصل، ومحمد بن عيسى الطرسوسي .

وأبو العباس أحمد بن محمد السُّنِّي الرُّيَّات البصري . يروي عن السري بن عاصم الهمداني . روى عنه محمد بن علي بن العلاء القاضي شيخ القاضي أبي العلاء الواسطي .

وأبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إيراهيم بن أسباط بن عبد الله بن إبراهيم بن بُدّيح السُّنِي الحافظ الدينوري ، مولى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، ولعل بديحاً مولاه . يروي عن أبي حَروبة ، وابن جوصا ، والنسائي ، روى عنه جماعة كثيرة ، •نهم أبو بكر أحمد بن عبد الله بن علي بن شاذان القاضي اللينوري .

وحفيده أبو زرصة رَوْح بن محمد بن أحمد بن محمد بن إسحاق السُّنِي . يروي عن جعفر بن عبد الله بن فناكي ، وأحمد بن فارس اللغوي ، وقد ذكرتهما في الباء الموحدة في البديحي . وأبو محمد بن أبي سهل أحمد بن محمد بن زياد القطّان .

وهلي بن أحمد بن محمد بن إسحاق بن محمد بن عثمان السُّني الدينوري . يروي عن عبد الرحمن بن الحسن القاضي الهمداني ، وعبد الجواد بن محمد الدينوري ، وحامد بن عبد الله بن الحسن الحلواني الهمداني . روى عنه أبر بكر أحمد بن علي البزدي وغيره ، وتوفي ببخارى يوم الجمعة سنة أربع وتسعين وثلاثمائة .

وإسماعيل بن محفوظ السُّنِّي كان بالرملة .

وأبو سلمة أحمد بن محمد بن عبد العزيز السنّي من أهل نسف ، كان بها شيخ يقال له : أحمد بن محمد بن عبد العزيز ، وكان معتزلياً ، فلقب هذا بالسنّي . يروي . . . وأدركت أنا من أولاده شيخاً يقال له : أبو سلمة الحسين بن محمد بن أبي سلمة السنّي يعرف باللهقان . سمع أجزاء من كتاب والسنّن للبجيري المعروف بالصحيح ، وكان يرويها عن أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد البلدي ، قرأت عليه أجزاه بنسف ، وكانت ولادته . . .

وأبـو عبد الله عبـد الكريم بن علي بن أحمـد بن علي بن الحسن بن عبـد الله التميمي يعرف بابن السُّنِّي من قصر ابن هبيرة ، سكن بضـداد ، ومات بهـا . كان يـروي عن أبي بكر محمد بن عمر بن زنبور الورَّاق ، والقاضي أبي محمد بن الأكفاني . روى عنه أبو القاسم همة الله بن عبد الوارث الشيرازي الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب ، وذكره في والتاريخ، وقال : كتبت عنه ، وكان صدوقاً ، دَيِّناً ، كثير الدَّرس للقرآن ، وكانت ولادته بالقصر في النصف من صفر سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة ، ومات في المحرم سنة تسع وخمسين وأربعمائة ، ودفن بباب حرب .

وأبو محمد جعفر بن أحمد بن يوسف بن إسحاق السُّنِّي . حَدُّث عن أحمد بن يزيد ، وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ، وعبد الحميد بن عصام ، ويحيى بن عبدك القرويني ، ومحمد بن يزيد بن ماجه . روى عنه أبو الفضل صالح بن أحمد الهمذاني الحافظ .

وهشام بن عبيد الله الرازي السُّنِي . يحدُّث عن بشير بن سلمان ، ومالك بن أنس ، والليث بن معد ، وابن لهيمة ، وحماد بن زيد ، وأبي عوانة ، وعبد الرحمن بن أبي الزناد . روى عنه بقية بن الوليد ، والحسن بن عرفة ، وأبو مسعود أحمد بن الفرات وأبو حاتم الرازيان ، ومحمد بن المغيرة ، وأبو يحيى محمد بن سعيد بن ظالب العطار البغدادي .

السُّنِّي: بكسر السين المهملة وتشديد النون المكسورة .

هذه النسبة إلى سِن ، وهي من قرى بغداد . قال أبو كامل البصيري : هشام بن عبيد الله الرازي السُنِّي ، وسِن : قرية بالري . يروي عن محمد بن الحسن رحمه الله ، صاحب فقه وأدب . وقال أبو بكر الشبلي في أبيات أنشدها :

> خرجنا السَّنُ نَسْتَنُ وفينا مَنْ ترى مَنُ وفَيِّ العُودُ فاشتقنا إلى الأحباب إذ فَتُوا<sup>(۱)</sup> ولما جَنْنا الليلُ نزلنا<sup>(۱)</sup> بَيْننا دَنْ

قرأتُ على حاشية معجم شيوخ أبي الحسين بن جُمّيع عند قول الشبلي:

### حرجنا السن نستن

السُّنُّ : موضع عند البواريح في طريق الموصل . وقال أبو حاتم ابن حِبَّان : هشام بن

<sup>(</sup>١) في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي :

يُّفَتُنَى الْمُسَودُ ضَاشِتَقَنَا إِلَى الأَحْسِفِ إِذْ ضَّتُى (٢) في «اللباب» لابن الأثير: بزلنا، وهو أصوب، والبول: الشق

عبيد الله السُنِّي الرازي . السُّنُ : قرية من قرى الرَّي يقال لها : السُّنُ ، كان ينتحل ملهب الكوفيين . يروي عن مالك ، وابن أبي ذئب ، وكان يُهم في الروايات ، ويخطىء إذا روى عن الأثبات ، فلما كلا مخالفته الأثبات ، بطل الاحتجاج به . روى عنه حمدان بن المفيرة ، ومحمد بن يزيد محمش وغيرهما ، قال ابن صاكولا : إبراهيم بن عيسى السُّني ، رازي . ومحمد نبر ين أنس . روى عنه النقاش البغدادي وأبو محمد السُّني الفقيد .

#### بأب السين والواو

السُّوادي : بضم السين المهملة وفتح الواو ، وفي آخرها الدال المهملة .

هذه النسبة إلى سواديزة ، وهي قرية من قرى نخشب ، وكان أهل نسف ينسبون إليها ، ويقولون : السوائي ، والنسبة الصحيحة : السوادي ، والمنتسب إليها جماعة ، منهم :

أبر إسحاق إبراهيم بن لقمان بن رباح بن فكة السُّوادي . وقيل : السوائي . يروي عن محمد بن عقيل البلخي ، واحمد بن حمم بن عصمة بن أبي القاسم الصفَّار ، وأبي بكر عبد الله بن محمد بن علي بن طرخان الباهلي ، وصالح بن أبي رسيح الشرمذي ، وأبي زيد الحكيم البلخي ، وكان ثبتاً ثقةً في الحديث ، غير أنه كان يعتقد مذهب النُّجَارية (۱۱) ، نسأل الله المصمة من الزيغ والزلل ، حدث بكتاب «الجامع» لأبي عبد الله محمد بن عقيل البلخي عنه في سنة إحدى وسبعين ، ومات في شعبان سنة أدبع وسبعين وثلاثمائة روى عنه أبو العباس جعفر بن محمد المستز النسفي الحافظ .

وأما سواد ، فهو سواد بن مري بن أراشة بطن من الأنصار ، فمنه جابر بن النعمان بن عمير بن مالك بن قمير بن مالك بن سواد ، يقال له : السوادي ، له صحبة ، وعداده في الأنصار .

### ومن بني سواد أيضاً :

كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد هو السوادي ، صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم انتسب في الأنصار في بني عمرو بن عوف ، وهو من بني قران بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة .

السُّوادي : مثل الأول ، غير أن السين هاهنا مفتوحة .

هذه النسبة إلى السُّواد ، والأصل فيه : سواد العمراق ، وإنما قيـل له : الســواد ، لأن العرب في ابتداء الإسلام لما وصلت إلى العراق رأت خضرة الاشـجار من النخيل وغيرها في

<sup>(</sup>١) يعم أتباع الحسين بن محمد النجار ، وهؤلاء بوافقون أهل السنة في بعض أصولهم على خلق الأفعال والاستطاعة والإرادة وأبواب الرحيد ويوافقون القدرية في بعض الأصول مثل نفي الرؤية ونفي الحياة والقدرة ويقولمون بحدوث الكلام . . . التبصير في الفين ص ( ١٠٠ ) .

العراق ، فقالت : ما ذلك السواد ؟ فيقي اسم السواد عليها . وقيل : سواد الكوفة ، نسب إلى سواد بن زيد بن عدي بن زيد العبادي . والمشهور بهلمه النسبة :

أبو القاسم عبيد الله بن أبي الفتح أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر بن إبراهيم بن ويم بن برانوا بن مسكيا بن كيانوا بن الزاريروخ صاحب كسرى الصيرفي وهو الأزهري ، ويموف بابن السوادي . قال أبو بكر الخطيب : ذكر لي أبو القاسم السوادي أن جده عثمان من أهل إسكاف ، قدم بغداد فاستوطنها ، فعرف بالسوادي ، ويجده لأمه عرف بالديثائي . سميع أهل إسكر بن مالك القطيعي ، وأبا محمد بن ماسي ، والحسين بن محمد بن عُبيد العسكري ، وأبا حفص الزُّيَّات ، ومحمد بن المظفر ، وعلي بن عبد الرحمن البكائي الكوفي ، ومن يطول ذكرهم من أمثالهم ، وكان أحد المكثرين من الحديث كتابة وسماعاً ، ومن المعتنين به ، والجامعين له ، مسع أمانة وصدق واستقامة وسلامة ملهب وحسن معتقد ، ودوام درس للقرآن . سمعنا منه المصنفات الكبار والكتب الطوال ، وكنائت ولادته في صغر ودوام درس للقرآن . سمعنا منه المصنفات الكبار والكتب الطوال ، وكنائت ولادته في صغر سنة خمس وخمسين وثلاثين وأربعمائة .

السُّوَارِقي : بضم السين المهملة ، وفتح الواو ، وكسر الراء ، وفي آخرها القاف .

هذه النسبة إلى السُّوَارِقية ، وهي قرية من قرى المدينة يقال لها : قرية أبي بكر الصديق رضى الله عنه ، وكانت له بها ضياع ، بِتُّ بها ليلتين في الزُّورة الثانية ، منها :

أبو بكر محمد بن عتيق بن نجم بن أحمد السَّوَارقي البكري ، شريف فقيه فاضل فصيح ، حسن العبارة ، من أهل هذه القرية ، وكان كريماً سَخِيُّ النفس ، حَسَن العبداقة ، لقيته بمرو أولاً ، وكان ينشد قصيدة له رائية في محمود بن أبي توبة الوزير ، ثم لقيته بنيسابور ، ثم بنوقان طوس ، وصارت بيني وبينه صداقة أكيدة ، ومودة واختلاط وامتزاج ، ومن مليح شعره قوله :

على يُشملات كالحنايا ضوامر ما أنيخت فمالكلال عقمالهما توفي بطوس في سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة . ومن القدماء :

القاسم بن نافع السُّوَارقي المديني . يروي عن هشام بن سعد . روى عنـه يعقوب بن حميد بن كاسب المديني .

السُّوَّاق : بفتح السين المهملة ، وتشديد الواو ، وفي آخرها القاف .

هذه النسبة إلى بَيْع السُّويق .

والمشهور بهذه النسبة :

أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السُّوَّاق من أهل بغداد .

روى عنه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب ، وأبو نصر علي بن هبة الله بن ماكولا الحافظ ، وعلي بن أحمد بن سُريج السَّواق الرقي ، سكن بغداد ، وحدَّث بها عن أبي مسهر الممشقي ، وآمد بن أبي إياس ، وإسماعيل بن أبي أويس ، وأسد بن موسى ، وزكريا بن عدي . روى عنه محمد بن إسحاق السَّراج ، والقاضي أبو عبد الله بن المحاملي ، وكانت في صفر سنة إحدى وستين ومائتين .

وأحمد بن صالح المكي السُّواق . يروي عن المؤمَّل بن إسماعيل ، ونعيم بن حمَّاد . يروي عنه الحسن بن الليث . سئل أبو زرعة عنه ، فقال : هو صدوق ، ولكن يحدث عن المجهولين والضعفاء . روى عن المؤمل بن إسماعيل عن الثوري أحاديث مناكير في الفتن تدل على ترهين أمره ، قاله ابن أبي حاتم .

> السُّوائي : بضم السين وفتح الواو بعدها الألف وفي آخرها الياء آخر الحروف . هذه النسبة إلى بني سواءة بن عامر بن صعصعة ، والمشهور منهم :

أبو عامر قبيصة بن عقبة بن محمد بن سعيد بن سفيان بن عقبة بن ربيعة بن حبيب بن رئان بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة الكوفي السوائي ، من بني عامر بن صعصعة . يروي عن سفيان الشوري ، ومسعر بن كدام ، وشريك ، ويونس بن أبي إسحاق ، وابنه إسرائيل . روى عنه عبد الله بن أبي عرابة الشاشي ، وأحمد بن حبّل ، وأبو بكر بن أبي شبية ، وأبو كريب ، ومحمد بن إسماعيل البخاري ، وغيرهم . قال أبو حاتم بن جبّان : قبيمة بن عقبة من بني عامر بن صعصعة من أهل الكوفة . وقال غيره : كان ثقة ، صالحاً مكثراً من الحديث ، وحكي أن دلف بن أبي دلف العجلي جاء إلى باب قبيصة ومعه الخدم مكثراً من الحديث ، فلتي عليه الباب ، فأبطأ قبيصة بالخروج ، فعاوده الخدم ، وقبل له : إن ابن ملك الجبل على الباب وأنت لا تخرج إليه ؟ قال : فخرج وفي طرف إزاره كسر من الخبز . فقال : رجل قد رضي من الدنيا بهذا، ما يصنع بابن ملك الجبل؟ وإلله لا أحدث ، من الخبر . فالله المحرم ، وقبل .

وابنه أبو السائب سلم بن جنادة بن سالم بن خالد بن جابر بن سمرة السُّواثي من أهل

الكونة . يروي عن عبيد الله بن عمرو الكوفيين . روى عنه ابنه سلم بن جنادة ، وسهل بن عثمان العسكرى .

وأما ابنه سالم بن جنادة ، فعدلت عن عبد الله بن إدريس ، ومحمد بن فضيل ، ووكيم ، وأي معاوية الضرير ، وحقص بن غياث ، وأبي نميم وغيرهم . روى عنه المطين ، ووكيم ، وأبي نميم وغيرهم . روى عنه المطين ، وموسى بن هارون ، والقاضي أبو عبد الله بن المحاملي ، وهو ثقة حجة ، مات في جمادى الآخرة ، سنة أربع وخمسين ومائتين . وكان يحضب ، وكانت ولادته في سنة أربع وسبعين ومائة .

ومن التابعين : جامر بن يزيد بن الأسود السوائي . يروي عن أبيه . روى عنه يعلى بن عطاء .

وخالد بن جابر بن سمرة العامري السوائي . يروي عن أبيه ، روى عنـه ابنه حـرب بن خالد .

السُّويَخِي: بضم السين المهملة ، والباء المفتوحة ، بينهما الواو ، وفي آخرها الخاء المعجمة .

هذه النسبة إلى سُويَخ ، وهي قرية من قرى حرار بنواحي نسف ، وكان بها شيخ يعرف بـ : علي السُّويَخي ، سمع كتاب الجامع للبجيري من أبي بكر البلدي ، فأردت أن أخرج من نسف إليها ، فلم يتُفق ذلك ، وحالت الوحول والأمطار والشتوة الشديدة عن ذلك ، فكتب إليه رُقْعَةٌ ونفلت من استجار لي عنه ، وكان على سنة فراسخ من نسف ، منها :

الإمام الزاهد محمد بن علي بن حيدة السُّويخي الكثي ، سكن كش ، وكان يدرس في المدرسة التي بها ، وكانت إليه الرحلة من أهل فرغانة رما وراه النهر ، وكان قد تتلمد على الماضي أبي علي الحسين بن الخضر النسفي ، وقرأ عليه . روى عنه الإمام الحاكم عبد الخالق بن محمد الشكافي ، وتوفي السُّويخي بسمرقند ، ودفن على باب المشهد بجاًكرويزه ، قيل : وفي فمه شعرات النبي صلى الله عليه وآله ، يتبرك بزيارته ، ويستشفى برؤيه .

والفقيه محمد بن أحمد السُّويخي الممروف باللؤلؤي، و ذكرته في اللام . سمع أبا بكر محمد بن أحمد بن محمد البلدي ، قرآت عليه أحاديث ، وتوفي سنة ثلاث أو أربع وخمسين وخمسماتة ببخارى ، وكان داره مجمع التُّجَار . السُّوتَشْني: بضم السين المهملة ، والتاء الساكنة ثـالث الحروف ، وبينهما الواو . والخاء المعجمة المفتوحة ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سوتُخُن ، وهي إحدى قرى بخارى ، منها :

أبو كثير سيف بن حفص بن أعين السمرقندي السُّوتَخُني ، سكن بخارى بقــريــة سُــوتُخُن . يــروي عن أيي محمـــد بن جِبَّـان بن مـــومــى الـكشميهني ، وعلي بن إسحــاق الحظلي ، وغيرهما . روى عنه أبو بكر محمد بن نصر بن خلف الشُّرعي .

السُّـوذَاني : بضم السين المهملة وبعدهـا الواو وفتح الذال المعجمـة ، وفي آخـرهـا النون .

هذه النسبة إلى سُوذًان ، وهي قرية من قرى أصبهان ، والمشهور بالنسبة إليها :

أبو بكر محمد بن حمد بن محمد السُّردَاني من أهل هله القرية . سمع أبا الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي ، وأبا المظفر عبد الله بن شبيب المقرى، ، وأبا بكر أحمد بن الفضل الباطرقاني وغيرهم ، وكان شيخاً صالحاً فقيهاً مقرئاً محدَّناً مستوراً ، توفي في شهـر ربيم الآخر سنة التتين وشمانين وأربعمائة بأصبهان .

قرأت بخط أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد الدُّقاق : الحافظ أبو بكر السُّوذَاني : سُوذَان : قرية على باب أصبهان ، كان فقيهاً مقرتاً محدُّناً ، من عباد الله الصالحين . سمع أصحاب أبي الشيخ وجماعة أبي الشيخ الأصبهاني .

السُّوفُرْجَاني: بضم السين المهملة ، والذال المفتوحة المعجمة ، وسكون الراء ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سُوذَرْجان ، وهي من قرى أصبهان ، خوج منها جماعة من المحدثين ، منهم : . . .

وأبو سعد محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن علي بن عباس المؤذّن الشُّوذُرَّجَاني من أهل أصبهان . يروي عن الفقيه أبي الحسن علي بن ماشاذة ومن بعده ، ولد سنة ست وتسمين وثلاثمائة ، ومات في السابع عشر من جمادى الأولى سنة أربع وتسمين وأربعمائة .

السُّورَابي: بضم السين المهملة ، ويعدها الواو ثم الراء ، وفي آخرها الباء الموحدة .

أ هذه النسبة إلى سُوراب ، وهي قرية من قرى استراباذ ، منها :

أبو أحمد عمر بن أحمد بن الحسن السُّورايي الاستراباذي ، كان فقيها ، درس الفقه على منصور بن إسماعيل الفقيه المصري . يروي عن أبي خليفة الفضل بن الحياب ، وجعمّر بن محمد بن الحسن القريايي ، وعبد الله بن محمد بن الحية ، وعبد الله بن محمد بن مسلم ، ومحمد بن الحسن بن الحسن بن قتيبة المسقلاني ، وعبدان بن أحمد الأهوازي ، وهميم بن همام ، وعمران بن موسى الأزدي وغيرهم . روى عنه القاضي أبو نعيم الاستراباذي ، وأبو الحسن الأشقر وجماعة ، مات باستراباذ بعد صلاة الفجر يوم الأحد لالتنبي عشرة خلت من شهر ربيم الأخر سنة الثنين وسين وثلاثمائة .

ووالذه أبو عمــر أحمد بن محمــد بن الحسن السُّورايي . يــروي عن عمار بن رجــاء ، والحسين بن علي السمسار . روى عنه ابنه أبو أحمد الفقيه ، ومحمد بن إبراهيم بن أبرويه ، ومات باستراباذ سنة ثلاث وثلاثمائة .

والحسين بن محمد بن الحسن أخو أحمد السُّورابي الاستراباذي ، كان ثقة . يروي عن الحسن بن محمد بن الصبَّاح الزعفراني . روى عنه عمر بن أحمد بن الحسن السُّورَابي .

السُّورِيَاني : بضم السين المهملة والراء المكسورة والياء المفتوحة آخر الحروف ، وفي آخرها النون بعد الألف .

هذه النسبة إلى سُوريّان ، وظني أنها قرية من قرى نيسابور ، منها :

إسراهيم بن نصر السُّوريَاني النيسابوري . يبروي عن مروان بن مصاوية الفـزاري ، والوليد بن القاسم ، وعمرو المنقزي ، وعبد الصمد بن عبد الـوارث وغيرهم . روى عنـه أبو زرعة الرازي الإمام .

السُّوريني : بضم السين المهملة بعدها الواو ثم الراء المكسورة ، ثم الياء الساكنة آخر الحروف ، وفي أخرها النون .

هـلم النسبة إلى سُــورين ، وهــو اسم لجــد أبي حفص عمــر بن الحسين بن سُــورين الديرعاقولي السُّـوريني من أهل دير العاقول . يروي عن محمد بن سعيد بن غالب . روى عنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن جُمّيع العسَّاني الحافظ، وذكر أنه سمع منه بدير العاقول .

السُّوري : بفتح السين المهملة ، وسكون الواو ، وفي آخرها الراء.

هذه النسبة إلى سُوْرة ، وهو اسم رجل ، وصار بيَّناً معروفاً بنيسابور ، بينهم وبين الإمام

أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني مصاهرة .

السُّوّرِي : بضم السين المهملة ، وسكون الواو ، وفي آخرها الراء .

هذه النسبة إلى السُّور ، وهو موضع ببغداد يقال له : بين السُّورَيْن كـان منه جمـاعة ، شهم :

أبو بكر أحمد بن محمد بن عيسى بن خالد السُّوري المعروف بالمكي ، ذكره أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ ، وقال : كان ينزل بين السُّورين . حـدَّث عن أبي الميناء محمد بن الفاسم ، والعباس بن الفضل بن رشيد الطبري ، ومحمد بن إبراهيم بن كثير الصوري ، وإبراهيم بن فهد البصري . روى عنه أبو عصر بن حيويه الخزاز ، وأبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ، وأبو حفص بن شاهين . وأبو عبيد الله المرزباني ، وتوفي في جمادي الأخرة سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة .

وأبو العباس أحمد بن سهل بن الفيرزان الاشناني السُّورِي ، كان ينزل بين السُّورَين ، وهو أحد القُرَّاء المجودين . قرأ على عبيد بن العبياح . روايته عن حفص بن سليمان حرف عاصم بن أبي النجود ، واشتهر بهذه القراءة ، وحلَّث عن بشر بن الوليد ، وأبي بكر بن أبي شبية ، وعبد الاعلى بن حماد ، والحسين بن علي بن الأسود . روى عنه إبراهيم بن أحمد المزوري ، وعبد العزيز بن جعفر الخرقي ، وكان ثقة ، مات في المحرم سنة سبع وثلاثمانة .

وأبو عمرو سعد بن سلمة بن كيسان السُّوري التَّوْزي ، سكن بغداد بين السُّورين ، وحلَّث عن إبراهيم بن عبد الله الهروي ، وعبد الله بن عمر القواريري ، والصلت بن مسعود ، وعثمان بن أبي شبية ، وسويد بن سعيد الحدثاني ، وأبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري ، وغيرهم . روى عنه أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ، وكان ثقة .

السُّوْسَقَاني: بفتح السينين المهملتين، بينهما الـواو الساكنة، وفتح القـاف، وفي أخرها النون.

هلمه النسبة إلى سُوْسَقَان ، وهي من قرى مروعلى أربعة فراسخ منها على طرف البرية ، يقال لها : شاوشكان ، خرج منها جماعة من العلماء والمحدَّثين ، منهم :

القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن بن حفصويه السُّوسقَاني ، كان من المتميزين . سمع ببغداد الشريف أبا نصر محمد بن محمد بن علي الزيني ، وبمرو محمد بن أبي بكر الخلال وغيرهما ، أجاز لي جميع مسموعاته ، وحدثتي عنه جماعة

بخراسان ، وما وراء النهر ، منهم ; أبو محمد حمزة بن إبراهيم الخذاباذي ، وتوفي في حدود سنة عشر وخمسمائة .

السُّوسَشُجرْدِي : بالواو بين السينين المهملتين ، وسكون النون ، وكسر الجيم ، وسكون الراء ، ولي آخرها الدال المهملة .

هذه النسبة إلى قرية بنواحي بغداد يقال لها : سُوسُنْجرد ، والمنتسب إليها :

أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن الخضر بن مسرور المعدل ، المعروف بابن الشيئة ، وحكي الشيئة ، وحكي الشيئة ، وحكي عنه السيئة الله الشيئة ، وحكي عنه المجاز يوماً في سوق الكرخ ، فسمع سبّ بعض الصحابة ، فجمل على نفسه أن لا يمشي قط في الكرخ ، وكان يكسن باب الشام ، فلم يمبر قنطرة الصواة حتى مات . سمع أبا جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز ، وأبا عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، وأبا بكر أحمد بن السماك ، كتب الناس على القارى ، وإسماعيل بن علي المحطيء ، وأبا بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، كتب الناس عنه بانتخاب محمد بن أبي الفوارس الحافظ . وروى عنه أبو القاسم عبد العزيز بن علي الأخرة من المهتدي بالله ، وكانت ولادته في جمادى الأخرة من سنة خمس وعشرين وثلاثمائة ، ووفاته في رجب سنة التتين وأربعمائة .

وحكى عبد القادر بن محمد بن يوسف يقول : رأيت أبا الحسن بن الحصامي المقرىء في المنام ، فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : أنا في الجنة ، قلت : وأبي ؟ قال : وأبوك معنا ، قلت : وجدنا يعني أبا الحسن السُّوسَنجِردي ، فقال : في الحظيرة ، قلت : حظيرة القدس ؟ قال : نعم ، أو كما قال .

السُّوسي : بالواو بين السينين المهملتين ، الأولى مضمومة ، والآخرى مكسورة . هذه النسبة إلى السُّوس والسُّوسَة .

أما السُّوس، فهي بلدة من كور الأهواز من يلاد خوزستان، بها قبر دانيال النبي عليـه السلام، خرج منها جماعة من الأثمة والمحدِّثين، فمن المشهورين:

أبـو شعيب صالح بن زياد السُّـومي ، سكن الجزيـرة ، وكان من الفُـرَّاء . يروي عن عبيد الله بن موسى . روى عنه أبو عَروبة الحراني ، مات بالرقـة في المحرم من سنـة إحدى وتسعين ومائتين . وأبو العلاء علي بن عبد الرحمن الخراز السوسي اللغوي . سمع أبا عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي . روى عنه أبو نصر السُّجزي الحافظ .

وأحمد بن يحيى السُّومِيي. سمع أسود بن عامر. روى عنه أبو بكر بن أبي داود.

وأبو بكر محمد بن عبد الله بن غيلان الخراز يعرف بالسُّوسي . سمع سوَّار بن عبد الله .

روى عنه أبو الحسن الدارقطني ، وأبو حفص الكُتَّاني ، وغيرهما :

وأبو بكر محمد بن إسحاق بن عبد الرحيم السُّوسِي . روى عن الحسين بن إسحاق الدقيقي وأبي سيَّار أحمد بن حمويه التُستريين، وعبد الله بن محمد بن نصر الرملي . روى عنه أبو الحسن الدارقطني ، وأبو الحسن بن رزقويه المزاز، وغيرهما .

وأبو القاسم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن يوسف السُّوسي المعدل ، من أولاد المحدد بن عمر الليقي ، وأحمد بن المحدد بن عمر الليقي ، وأحمد بن محمد بن النفر ، وأبا علي محمد بن عمر والجرشي ، وأحمد بن سلمة ، وأبا علي القباني . روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، وخرَّج له أبو علي الحافظ القوائد ، وتوفي في رجب سنة أربعين وثلائمائة .

وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ : أبو القاسم السُّوسِي ، حسن البنــان والبيان ، لا

يصطلي بناره من شهامته .

وجماعة ينسبون إلى بلدة سُوسة ، وهي بلدة بالمغرب ، وهي مدينة عظيمة بها قدم لونهم لون الحنطة يضرب إلى الصفرة ، ومن السُّوسة يخرج إلى السوس الأقصى على ساحل المحيط بالدنيا، فمن السوس الأقصى إلى القيروان ثلاثة آلاف فرسخ ، يقطعها السائك في تسلات سنين، ومن القيروان إلى طرابلس مائة فرسخ ، ومن طرابلس إلى مصر الف فرسخ ، ومن مصر إلى مكة خمسمائة فرسخ ، يخرج الحاج من السوس الاقصى إلى مكة في تلاث سنين ونصف ، ويدرجع في مثلها ، خرج منها محدّثون وأدباء وفقهاء ، حنه ج :

يحيى بن خمالد السُّـوسي ، مغربي ، يحدث عن عبد الله بن وهب ، كما ذكره ابن يونس .

وظني أن أبا القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل بن مظكود (١) السُّوسي شيخنا اللي كتبنا عنه بدمشق ، وروى لنا عن أبي القاسم علي بن محمد بن علي المصيصي من سوس المغرب ، فإن مظكود (١) اسم مغربي والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في واللباب، لابن الأثير: مطكوذ.

وأبو بكر محمد بن إسحاق بن عبد الرحيم السوسي من أهل السوس ، قلم بشداد في سنة إحدى وأربعين وثبلاثماثة . وحدث بها عن الحسين بن إسحاق المدقيقي وأبي سيبار أحمد بن حمويه التستريين ، وعبد الله بن محمد بن نصر الرملي أحاديث مستقيمة . روى عنه أبو الحسين محمد بن ألحمد بن رقى ، وأبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ، وقد سمع منه أبو الحسن على بن عمر الدارقطني الحافظ ، وروى عنه .

ومحمد بن أحمد بن المبارك السوسي البزار من أهل السوس . يروي عن سهـل بن بحر . روى عنه أبو بكر بن المقرىء .

وأبو عبد الله الحسين بن محمد بن شهريار السوسي . روى عن محمد بن جعفر بن إياس بن يزيد الفسبي ، ومحمد بن الحجاج وفيرهما . روىعنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرىء . وقال في معجم شيوخه : حدَّثني أبوعبد الله بن شهريار السوسي ، وما رأت عيناي اجمل رجهاً منه قَطَّ رحمه الله .

وأما أبو أحمد محمد بن سليمان بن عبد الكريم بن مخلد بن محمد بن خالد البزاز السوسي ، وكان يعرف بابن أخي سوس ، فقيل له : السوسي لهيذا . حدث عن قتيبة بن سعيد ، وعبد الملك بن عبد ربه الطائي . روى عنه أبس الحسين محمد بن المظفر الحافظ المغدادى .

وأبو حفص ، وقيل : أبو القاسم عمر بن محمد بن موسى بن السوسي البغدادي السوسي ، نسب إلى جده الأعلى من أهل بغداد . حدّث هن أبي حامد محمد بن هارون الحضرمي ، ومحمد بن أبي الأزهر الخزاعي . روى عنه علي بن عبد العزيز الطاهري ، وابن بكير النجار وغيرهما .

السُّوطي : بفتح السين ، وسكون الواو ، وفي آخرها الطاء المهملة .

هذه النسبة إلى السُّوط وعمله ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو القاسم الحسين بن إسحاق بن إيراهيم بن إسماعيل بن محمد بن أبان البغدادي الممروف بابن السُّولي ، كان كثير الغلط . حثّث عن محمد بن إسماعيل بن موسى الراذي ، وأحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي ، وحامد بن محمد بن عبد الله المهروي ، وأبي بكر محمد بن عبد الله الشاهي ، ونحوهم . روى عنه أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ، والحسن بن محمد بن إسماعيل البزاز ، وأبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي .

قال أبو بكر الخطيب الحافظ: السَّوطي كان كثير الوهم شنيعه ، وقـد رأيت له أوهـاماً كثيرة تدل على غفلته ، وسألت عنه محمد بن علي بن الفتح الحربي ، فقـال : كان يستملي لابن شاهين ، وما علمت من حاله إلا خيراً ، ومات في شعبان سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة .

السُّوْمِي : بفتح السين المهملة ، وسكون الواو .

هـلـــه النسبة إلى بني سَـــوَّم بن عدي ، وهـــو وأيلــى وعــامر أخـــو بنو عـــدي بن تجيب . والمشهور بهذا الانتساب :

خيثمة بن خيوان التجبيمي ثم السُّؤمي . قال ابن يـونس : شهد فتـح مصر ، وكــان من رؤساء بنى سوم بن عدي .

وأبو عبد الله أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان بن المهاجر السَّومي مولى مبشَّر ١٠) بن كلثوم . يروي عن عبد الله بن كليب ، وعبد الله بن وهب ، كان فقيهاً من جلساء ابن وهب ، وكان عالماً بالشمر والأدب والأخبار وأيام الناس والأنساب . يقال : كمان مولمه سنة إحمدى وتسعين ومائة . وتوفي في شوال سنة خمسين ومائتين ، وتوفي في حبس ابن المدبَّر صاحب الخراج لخراج كان عليه .

السُّويَّةَ اللهِ : بضم السين المهملة ، وفتح الواو ، وسكون الياء المنقـوطة من تحتها ، وفتح الدال المهملة ، وفي آخرها ياء أخرى .

هذه النسبة إلى السويداء من ضياع حوران بناحية دمشق ، والمنسوب إليها :

أبو محمد عامر بن دغش بن حصن بن دغش الحوراني السويدائي ، كان شيخاً صالحاً خيراً ، من أهل هذه القرية ، ورد بغداد ، وتفقه بها على أبي حامد الغزالي ، وسمع الحديث من أبي الحسين المبارك بن عبد الجياربن الطيوري البصري العبيرفي . سمع منه صاحبنا أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله الدمشقي الحافظ ، وسألته عنه فأثنى عليه خيراً ، وكانت ولادته في سنة خمسين وأربعمائة ، وتوفي في حدود سنة ثلائين وخمسمائة بدمشق .

الشُّويَّدِي : بضم السين المهملة ، وفتح الواو ، وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين ، وفي آخرها الذال المهملة .

هذه النسبة إلى سُوَيد ، واشتهر بهذه النسبة :

<sup>(</sup>١) في داللباب، لابن الأثير: بشر.

أبو جعفر محمد بن النوشجان السويدي من أهل بغداد ، وإنما قبل له : السويدي ، لأنه وصل إلى سُويد بن عبد العزيز الحدثاني ، فكتب عنه ، وكان صدوقاً ، ثقة ، محتاطاً في الأنخد . سمع عبد العزيز بن محمد الدواوردي والوليد بن مسلم ، وسُويد بن عبد العزيز ، ووكيم بن الجراح ، وعبد الله بن عدي الكندي . روى عنه أحمد بن حنبل ، وأحمد بن إبراهيم الدورقي وغيرهما ، وقال البخاري : محمد بن النوشجان السويدي : بغدادي ، وإنما قبل له : السويدي ، لأنه دخل إلى سويد بن عبد العزيز . قال أبو عبيد الأجري : سالت أبا داود سليمان بن الأشعث عن أبي جعفر السويدي ، فقال : قلة ، حدثنا عنه أحمد ، كان صاحب شكوك في الحديث ، رجع الناس من عند عبد الرزاق بشلائين ألفاً ، ورجع باربعة الانه .

السَّويقي : يفتح السين المهملة، وكسر الواو، ويعـدها يـاء ساكنـة منقوطـة بالنتين من تحتها، وفي آخرها القاف.

هذه النسبة إلى بيع السُّويق ، وهو دقيق الشعير ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السَّوِيقي . وقيل له : السَّوَاق أيضاً ، هكذا ذكره ابن ماكولا في هذه الترجمة ثم قال : وعبد الله بن مكي السَّوِيقي .

السُويَقِي : بضم السين المهملة ، وفتح الواو ، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ، وفي آخرها القاف .

هذه النسبة إلى سُرِيقة الصغد بالرزيق ، وهو موضع بمرو ، والسُّويقة تصغير السُّوق . والمشهور بهذه النسبة :

أبو عمرو محمد بن أحمد بن محمد بن جميل السُّويقي المروزي . يروي عن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني .

#### يباب المين والشاء

السُّهُرُمِي : بضم السين المهملة ، وسكون الهماء وضم المراء ، وفي آخسوهما البساء الموحدة .

هله النسبة إلى سُهِبُ ، وهو اسم لجد أبي علي الحصن بن حمدون بن الوليد بن غسان بن الوليد بن عبيد الله بن سُهْرب النيسابوري السُّهُرُيي الأديب ، مولى عبد القيس من أهل نيسابور ، كان أديباً بليغاً فاضلاً حافظاً ، سمع محمد بن راقع ، وإسحاق بن منصور ، ومحمد بن يحيى ، وعبد الله بن هاشم ، روى عنه أبو عمرو بن إسماعيل ، وأبو محمد الشيباني ، وتوفي سنة ثمان عشرة وثلاثمائة . وروى عن السُّهُرُيي بعض الفضلاء :

إني بَلَوْتُ الناس ثم سَبَرْتُهم وعلمتُ منا فعلوا من الأسباب في القرابة لا تقرّب قناطماً وإذا المسودة القربُ الانساب

السُّهْرِجي : يضم السين المهملة ، وسكون الهاء ، وكسر الراء أو فتحها ، وفي آخرها حجيم .

هذه النسبة إلى شُهْرج ، وهي من قرى بسطام ، خرج منها :

أبو الفتح عبد الملك بن شعبة بن محمد بن محمد بن شعبة السُّهْرجي البسطامي ، شيخ يفهم الحديث ، وبالنغ في طلبه ، وأكثر عن أصحاب أبي طاهر الزنادي ، وأبي عبد الله المحافظ ، وأبي عبد الرحمن السلمي بنيسابور ، وخطه على الأجزاء الحديثية بنيسابور مما يكثر وجوده ، ورجع إلى بلنه . وجمع الأجزاء ، لم أدركه ، وكتب عنه أصحابنا ، وظني أن لي عنه إجازة ولم أظفر بها بعدً ، وتوفي في سنة نيف وعشرين وخمسمائة .

الشَّهْرَوَرْدِينَ : بضم السين المهملة ، وسكون الهاء ، وفتح الراء والواو وسكون الراء الأخرى ، وفي آخرها الدال المهملة .

هذه النسبة إلى سُهْرَوْرْد ، وهي بلدة عند زنجان ، خرج منها جماعة ، منهم :

أبو النجيب عبد القباهر بن عبد الله بن محمد بن عمرية ، وهو عبد الله بن سعد بن الحسن بن القاسم بن علقمة بن النضر بن معاذ بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الممديق رضى الله عنه السُّهُرُورُوي ، نزل بغداد وسكنها ، وتفقّه في النظاميَّة زماناً على

أسعد بن أبي نصر الميهني ، ثم انقطع عن الناس ، وآثر العزلةوالحذوة ، وظهر له جماعة من المودين ، حضرت هنده المودين ، وينى رباطاً لنفسه على شط دجلة ، وأسكنه جماعة من الصالحين ، حضرت هنده نوباً علة ، وسمعت كلامه ، وتبرَّكت به . سمع أبها علي محمد بن سعيد بن نبهان الكاتب وضيره ، وسمع بقراءتي على شيخنا أبي سعد أحمد بن محمد البغدادي ، كتبت عنه فيئاً بيسيراً ، وسالته من مولده فقال : تقديراً لا تحقيقاً في سنة تسعين وأربعمائة بسُهْرُورُد .

وعمه أبو حفص عمر بن محمد بن عموية الشُهْرَورَهِي ، نزيل بغداد أيضاً ، كان جميل الأمر ، مرضيَّ الطريقة ، تفقَّ على السيد أبي القاسم الدتيوسي ، وقراً طرفاً من العلم ، ثم انصرف وأعرض عن ذلك . سمع أبا محمد رزق الله بن عبد الوهاب التعيمي ، وأبا الحسين عاصم بن الحسن بن عاصم الكرخي وغيرهما ، وتوفي في الأسبوع الذي دخلت بغداد ، وسمع منه شيخنا عمر بن أبي الحسن البعلمي وجماعة من أصحابنا ، وكانت ولائده سنة خمس وخمسين وأربعمائة ، وتوفي في الشامن من شهر ربيح الأول صنة المتين وشلائين وخلائين

وأبو شجعاع شارس بن الحسين بن قارس بن الحسين بن ضريب بن بشير الـلُهُلي السُّهُرودي ، سكن بغداد ، وهر أبر شجاع بن فارس ، وفارس كان شيخاً ألله فاضلاً صالحاً صدولاً ، له معرفة باللغة والأدب ، وكان يقول الشعر ، ويحفظ اللغة . سمع أبا علي الحسن بن أحمد بن شاذان البزاز ، وأبا القاسم جد الملك بن محمد بن بشران الواعظ وفيرهما ، وجماعة من أهل الأدب . روى لنا عنه أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري ، وأبو الفاسم إسماحيل بن أحمد بن السبارك وأبو الفاسم إسماحيل بن أحمد بن المبارك الأنماطي ، وأبو الفضل محمد بن ناصر السلامي ، وأبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي ، وأبو الفصل عمد بن ظفر المغازلي وغيرهم ، وتوفي في شهر ربيع الأخر اسنة سبع الوساعة .

واينه أبر ضالب شجاع بن ضاوس السُّهَرَوْدِي المعروف بالسُّعلى ، مفيد بغداد في عصره . سمع الكثير ، وبالغ في الطلب ، وكان يورُّف ، ونسخ بخطه ما لا يلخل تحت المدَّ . سمع أبا طالب محمد بن محمد بن خيلان البزار ، وأبا محمد الحسن بن علي الجوهري ، وأبا طالب محمد بن علي بن الفتح المشاري وطبقتهم ، حدَّث بشيء يسير . سمح منه والدي رحمه الله .

وأخره أبو حامد بن قارس الدُّمُلي .

السَّهْلُوِي : بفتح السين المهملة وسكون الهاء ، وضم اللام وفي آخرها ياء مثناة من تحتها .

هذه النسبة إلى سَهِّلُ ، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، منهم :

أبو بكر محمد بن الحسين بن علي بن أحمد بن سهل السُّهْلُوي ، من اهل سرخس ، إمام لطيف الطبع ، عفيف ، خيَّر ، حسن السيرة ، مليح الوحظ ، اشتهر ببلاد خراسان ، وظهر له أصحاب وأتباع ، سمع الحديث الكثير مع أولاده ، من جماعة من الشيوخ المتأخوين بمرو وسرخس ، وما أظن أنه حلَّث بشيء ، وكان آخر أمره أن حضر السماع في دعوة جمع بنسابور ، فأنشد القرَّال :

# يا ديار الأحساب عندك خُبُس فتسرقي على المحبُّ جنوابا

قال: فتواجد ويكى ، وقام وسط الجمع مطروحاً ، ومات من الغد ، وكان يوم الجمعة ، تقفّه على القاضي أي القاسم العبدوسي ، ثم صار من مشاهير الوعَّاظ ، وسمع الحديث من أبي الحسن الليث بن الحسن الليثي ، ومات يوم الجمعة الشامن من جمادى الآخرة سنة تسعين وأربعمائة ، ودفن بالحيرة بنسابور .

وابنه الأكبر أبو القاسم صاعد بن محمد بن الحسين السَّهْلُوي ، كان شيخاً حالماً فاضلاً ، من بيت العلم والورع ، سمع بمرو أبا الخيرمحمد بن موسى بن عبد الله الصفار ، وبسرخس السيد أبا الحسن عمد بن عمد بن زيد الحسيني، وبنيسابور أبا الحسن علي بن أحمد المديني وفيرهم . سمعت منه الحديث بسرخس سنة ثمان وعشرين ثم منصرفي من العراق سنة ثمان وعشرين ثم منصرفي من العراق سنة ثمان وثريبين وخمسين ورعمائة .

وأخوه أبو يعقوب يوسف بن محمد السَّهَلُوي . سمع السيد أبا الحسن محمد بن محمد بن زيد الحسيني ، وأبا متصور محمد بن عبد الملك بن علي المظفري ، وغيرهما ، كتبت عنه بسرخس شيئاً يسيراً ، وتوفي . . .

وأخوهما أبو سعد أسعد بن محمد السَّهُلُوي ، كنان حسن الخط ، سمع أبا منصور عبد الملك المطفري المعروف برافوكه . سمعت منه أحاديث ، وكانت ولادته في ذي الحجة سنة أربع وستين وأربعين أو خمسين وخمسمائة .

ومن القدماء :

أبو الحسين طاهر بن محمد بن سَهْلُوية بن الحارث السُّهْلُوي العدل ، ينسب إلى جَدِّه من أهل نيسابور ، ذكره الحاكم أبو عبد الله في «التاريخ» وكان يلقى الشيخ أبا بكر بن إسحاق لما كُثُ ، وكتب حديثاً كثيراً ، سمع الشرقي ، ومكي بن عبدان وأفرانهما ، بقي عندنا على القبول في الشهادة ستين ، ثم خرج إلى الحج في شهر رمضان من سنة ثمان وسبعين القبول في الشهادة والطريق . . . وتوفي سنة تسع وسبعين وثلاثمائة وهو ابن سبعين

السُّهْمِي : بفتح السين المهملة ، وسكون الهاء ، وفي آخرها الميم .

هــذه النسبة إلى سُهُم ، وهـو سهمـان ، سهم جمـح ، وهمـا أخـوان ابنـا عمـرو بن همـيص بن كعب لؤي ، منهم :

عمرو بن العاص بن واثل بن سهم ، وولده ومواليه ، والثاني سهم باهلة ، منهم : الحارث بن عمرو السُّهْمي ، له صحبة .

وعبد الله بن بكر بن حبيب السهمي أبو وهب .

وأبو أمامة (١) الصدي بن عجلان السُّهْمي الباهلي من الصحابة .

وأما سهم قريش ، قمنهم :

أبو إبراهيم عمروبن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السّهمي القرشي . يروي عن أبيه ، وسعيد بن المسيّب ، وطاوس . ووى عنه أيرب ، وابن جريج ، والياس ، وأم عمرو بن شعيب حبيبة بنت مرة بن عمرو بن عبد الله ، وكان أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، وإسحاق بن إيراهيم ، يحتجون بحديثه ، وتركه يحيى بن سعيد القطّان . واما يحيى بن معين فمرض القول فيه .

قــال أبو حــاتم بن حِبّـان : عمــرو بن شعيب ، إذا روى عن طـاوس وابن المسيب من الثقات غير أبيه ، فهو ثقة ، يجوز الاحتجاج به ، يــروي عن هؤلاء ، وإذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكبر كثيرة ، لا يجوز الاحتجاج عندي بشيء . روى عن أبيه عن جده ، لأن هذا الإسناد لا يخلو من أن يكون مرسلاً أو مثقلعاً ، فإذا روى عن أبيه ، فابوه شعيب ، وإذا قال : عن جده ، وأراد عبد الله بن عمرو جد شعيب ، فإن شعيباً لم يلق عبد الله بن عمرو ، والخبر بنقله هذا يكون منقطعاً ، وإن أراد بقوله : عن جده جده الأدنى جد عمرو ، فهــو محمد بن

<sup>(</sup>١) في الأصل : أبو أمية ، والتصحيح من دالإصابة، وكتب الرجال .

عبد الله بن عمرو، ومحمد بن عبد الله لا صحبة له ، فالخبر بهذا النقل يكون مرسلاً ، فلا يخلو عمروبن شعيب عن أبيه عن جله من أن يكون مرسلاً أو منقطعاً ، والمنقطع والمرسل من الأخبار لا تقوم بهما الحجة ، لأن الله عز وجل لم يكلف عباده أخد اللّذين عمن لا يعرف ، الأخبار لا تقوم بهما الحجة ، لأن الله عز وجل لم يكلف عباده أخد كان بعض شيوخنا يعوف : وأنا قال عمرو بن شعيب : عن أبيه عن جله عبد الله بن عمرو ، يُسمّيه فهو صحيح ، وقلد اعتبرت ما قاله ، فلم أجد من رواية الثقات المتقنين عن عمرو فيه ذكر السماع عن جله عبد الله بن عمرو ، وإنما ذلك شيء يقوله محمد بن إسحاق وبعض الرواة ، وقال أبو حاتم : إن جله اسمه عبد الله بن عمرو ، فأحرج في الإسناد فليس الحكم عندي في عمرو بن شعيب ، إلا مجانبة ما روى عن أبيه عن جله ، والاحتجاج بما روى عن الثقات عن غير أبيه ، شعيب ، إلا مجانبة ما روى عن أبيه عن جله ، والاحتجاج بما روى عن الثقات عن غير أبيه ، ولولا كراهية التطويل لذكرت من مناكير أخباره التي رواها عن أبيه عن جده أشياء يستدل من الحديث صناعته على صحة ما ذهبنا إليه .

وأبو وهب عبد الله بن بكربن حبيب السهمي من سهم باهلة من أهل البصرة . روى عن حميد الطويل . روى عنه أهل العراق ، مات ببغداد ليلة الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من المحرم سنة ثمان ومائتين .

وأبو القاسم حمزة بن يومف بن ثابت السهمي القرشي من أهل جرجان أحد الحفاظ المكشرين ، رحل إلى العراق وكور الأهواز ، وأصبهان ، والشام ، وديـار مصـر ، وأدرك الشيـوخ ، وتتلمـد ببلده لابي بكــر الإسمـاعيلي وأبي أحمــد بن هـدي الحسافظ ، وصنف التصانيف ، وله أقرباء ينسبون إلى بني سهم أيضاً ذكرهم في وتاريخ جرجان، وتوفي . . .

وأبوه أبر يعقوب يوسف بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن هشام بن العاص بن وائل بن سهم السهمي القزاز من أهل جرجان ، كان ثقة فأضلاً . سمع أبا نعيم عبد الملك بن محمد بن علي الاستراباذي ، وعبد الله بن محمد بن مسلم الاسغراييني ، ومعبد بن علي بن جمعة الروياني ، وعلي بن إسحاق الموصلي ، فسلم الاسغراييني ، وعبد الله بن علي بن وضيرهم . روى عنه الشاضي أبو العلام محمد بن علي الواسطي ، وصبد الله بن علي بن بشران ، ذكر ابنه حمزة بن يوسف السهمي ، قال : والمدي : حدث بمكة وبغداد والكوفة والري وهمدان وجرجان ، وتوفي في جمادى الآخرة سنة ست وثمانين وثلاثماثة وكنت غائباً ،

ووالمدد أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن عبـد الله بن هشام بن العاص السهمي الجرجاني ، كان قد كتب الكثير من الأخبار ، وتفقه للشافعي على إسراهيم بن هانىء . روى عن أبي زرعة ومحمد بن عبـد الوهـاب الأنصاري ، وعمـران بن موسى السُّـتْيَاني ، والحسن بن سفيان وغيرهم ، حدث عنه ابناه : أسهم ويــوسف ، ومات سنة أربع وعشرين وثلاثمائة .

وابنه أبر نصر بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن عبد الله السهمي القرشي ، كان من صباه إلى وقت وفاته مشتغلاً بالعلم والزَّهد والعبادة وكتب الحديث . روى عن أبي نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي ، وموسى بن العباس . قال حمزة : بن يوسف السُّهمي : كان أبو الحسن الدارقطني يقول : لا أعرف من اسمه أسهم في جميع المحدَّثين إلا عمك ، وقد أثبت اسمه في كتابه الذي سماه «المؤتلف والمختلف» . روى عنه أبو بكر محمد بن يوسف القاضى ، وحدَّث عنه حمزة السُّهمى بالوجادة ، ومات في سنة ستين وثلاثمائة .

وأبو الفضل ثابت بن يوسف بن إبراهيم السهمي اخو حمزة السابق ذِكْره . يروي عن أبيه أبي يمقوب ، وأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، وأبي العباس بن حمرة الهاشمي ، وأبي الحسن علي بن عبد الرحمن البكائي ، وأبي زيد عامر ، وأبي علي بن المغيرة وغيرهم .

وأبو غانم محمد بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم الصائغ عم ثابت السَّابق ذِكْره . يروي عن أبي نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الاستراباذي . روى عنه أبو سعد أحمد بن محمد الماليني ، وعبد الرحمن السجزي ، وأبو أحمد الباخرزي ، وغيرهم ، وتوفي سنة خمس وستين وثلاثمائة .

وأبو محمد ، وقبل : أبو نصر ، عبد الله بن عصرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم بن عمرو بن النضر سعد بن سهم بن عمرو بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن ضالب بن فهر بن مالك بن النضر القرشي السهمي ، وقد قبل : العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم ، وكان بينه وبين اله لاحث عشرة سنة فقط ، مات بمصر سنة ثلاث وستين ليالي الحرة ، وكان له يوم مات اثنتان وصبعوث سنة ، وقد قبل : إنه مات بقرية عجلان قرية من قرى فلسطين بالقرب من غزة سنة خصر وستين من الهجرة ،

وأبوه أبو عبد الله عمروبن العاص بن واثل السهمي من متأخري الصحابة ، إنه أسلم في الهدنة بعد منصرف الاحزاب ، وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «ابنا العاص مؤمنان» (١) . روى عنه ابنه عبد الله ، وعبد الله بن عموه قيس بن أبي حازم ، وكان من دهاة

<sup>(</sup>١) لفظ النحديث : « ابنا العاص مؤمنان : هشام وحمرو » رواه أحمد في المسئد ، والنحاكم في المستدرك ، وفيرهما ، ﴿

الناس ، ولاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جيش ذات السلاسل ، وكان في تلك القرية أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، ثم ولاه عمر على جيش بالشام ، وفتح بيت المقدس ، وعدة من بلاد فلسطين ، واختلف في وفاته ، قيل : إنه تولي سنة إحدى وثمانين ،والصحيح أنه مات قبل ابنه عبد الله بن عمرو ، وسأله ابنه في وقت النزع : كيف ترى ؟ قال : أرى كأن السماء أطبقت على الأرض ، وكأن نفسى تخرج من خوق إبرة ، ومات .

<sup>»</sup> ومن شمواهده ما رواه الترملي وغيره بلفظ و عصرو بن العاص من مسالحي قريش ¢ . ويلفظ و أسلم الناس وآمن عمور بن العاص ، وواه الترملي وغيره .

## باب المين والزام ألف

السُّلاحي: بكسر السين المهملة واللام ألف، وفي آخرها الحاء المهملة. هذه النسة إلى جماعة يحملون السلاح.

قاما أبو الحسين محمد بن محمد بن المظفر بن عبد الله الدقاق السُّلاحي المعروف بابن السراج البغدادي ، هذا شبيخ من أهل بغداد ، سكن سوق السلاح ، فنسب إليه من الجانب الشرقي ببغداد . سمع مسوسى بن جعفر بن صرفة السمسار ، وأبا الفضل عبد الله بن عبد الرحمن الزرهي ، وعلي بدن عمر الحربي ، وأبا القاسم بن حبابة المتوثي ، وأبا عبيد الله المرزباني . قال أبو بكر الخطيب الحافظ : كتبت عنه ، وكان صدوقاً ، ولد في صفر سنة أربع وصبعين وثلاثمائة، ومات في شهر ربيع الأول سنة ثمان وأربعين وأربعمائة .

وأبوه أبو الحسين محمد بن المظفر بن عبد الله السلاحي الممدل المعروف بابن السراج إيضاً من أهل سوق السلاح . حدث من جعفر بن محمد بن نصر الخلدي ، وأبي بكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد ، ومحمد بن جعفر الآدمي القارى، وغيرهم . كتب عنه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المخطب الحافظ ، وقال : حضرت يوماً عند أبي الحسين بن بشران ، فعلقت عنه ما أنا ذاكره ، وذكر حكايات وأبياتاً من الشمر عن أبي إسحاق إبراهيم بن هلال السبئي ، ومات في جمادى الأولى سنة عشر وأربعمائة .

السَّلاتي : بضم السين بعدها اللام ألف ، وفي آخرها القاف .

هلمه النسبة إلى سُلاقة ، وهو بطن من يني سامة ، وهو سُلاقة بن وهب بن حاضر بن وهب بن الحارث بن المحرم من بني سلامة بن لؤي .

السلاُّك : بفتح السين المهملة ، وتشديد اللام ألف ، وفي آخرها اللام .

هذه النسبة إلى عمل السُّلَة وبيمها ، وهو شيء يممل من الحلفاء والخوص ولعل بعض أجداد المنتسب إليه كان يعملها .

وأبـو عبد الله محمـد بن محمد بن أحمـد بن أحمد بن السُّلاُك الورَّاق من أهـل كـرخ بغداد ، وكان له دكان عند باب النوبي ، يبيع فيه الحبر وينسخ ويكتب الرَّفاع ، وكان شيخاً شُيناً جُلْداً ، غير أنه كان متشيعاً ، قليل الصلاة على ما قيـل . سمعت أبا الفضـل محمد بن ناصر الحافظ يقول: كنت أمني إلى صلاة الجمعة وقد أغلق باب النوبي ، وضاق الوقت ، وأبو عبد الله بن السلال قاعد على دكانه فارغ البال ، ما على قلبه من صلاة الجمعة شيء . سمع أبا جعفر محمد بن أحمد بين المعامون ، وأبا الغنائم عبد الصمد بن علي بن المعامون ، وأبا الحسن جابر بن ياسر المحبوبي ، وقفرد بالرواية عن أبي علي محمد بن وشاح الزيني ، وأبا الحسن جابر بن محمد بن ساوس الكازروني ، كتبت عنه وكنت أقدراً على دكانه بباب الكوني ، كتب عنه وكنت أقدراً على دكانه بباب النوبي ، وكان عسراً ، سيء الأخلاق ، كنا نسأله أن يدخل مسجداً لنقرأ عليه ، فما كان يبجب إلى ذلك ، وكنا نقراً على باب دكانه بالشارع ، ويقف أصحابنا ، وأقف أنا في بعض الأوقات ، وفي بعضها يجلسني بين يديه ، والله تعالى يرحمنا وإياه ، ويتجاوز عنا وصنه ، وكانت ولادته في شهر رمضان سنة سبع وأربعين وأربعمائة بالكرخ ، وتوفي في جمادى الأولى .

وأبو جعفر محمد بـن الخليل بن محمد السلال الـطبري ، فقيـه ، سديـد السّيرة ، من أصحاب والدي رحمه الله ، وعليه تفقّه ، وكان نزه النفس ، يتعيش بالتجارة ، يعرف بمدكيا . سمع بنيسابور أبا علي بن نصر الله بن أحمد بن عثمان الخشنامي ، سمعت منه أحاديث تبـل خروجي إلى الرحلة ، وقتل في وقعة الخوار ومشاهـده بمرو في شهـر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وخمسمائة ، وكان قد جاوز الستين .

وأبو العباس محمد بن الحسين بن إسحاق السلال الاستراباذي ، من أهل استراباذ ، رحل إلى العراق في طلب العلم ، وكان ثقة صدوقاً . يروي عن أبي جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي ، وأبي عبد الله محمد بن أيوب وغيرهما ، مات بعد الخمسين والثلاثمائة .

السُّلاماني : بفتح السين المهملة ، والميم بين الألفين ، وفي آخرها النون .

هلم النسبة إلى سلامان ، وهو بطن من الأزد ، منهم :

أبو القاسم علي بن الحسين بن خلف بن فدفد بن خدائد بن سيَّار السلاماني ، مولى عبد الملك بن أبي الكنود سعد بن مالك بن الأقيصر الأزدي ثم السلاماني . قال أبو سميد بن يونس : كذا قال في نسبه وولائه وإملائه عليَّ من أهل مصر . يروي عن محصد بن رميح ، وحرملة بن يحيى ، وغيرهما ، توفي يوم الثلاثاء لخمس خلون من جمادى الأخرة سنة النتي عشرة وثلاثماثة ، وكان مولده فيما قال في سنة تسع وعشرين وماتين في آخرها .

وحبيب بن عمرو السّلاماني من قضاعة .

قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : هو مجهول .

السُّلامي : بفتح السين المهملة واللام ألف المخففة ، وفي آخرها الميم .

هذه النسبة إلى رجل وموضع .

أما الرجل ، فهو منسوب إلى بني سلامان ، وهو يبطن من قضاصة ، وفيهم كثرة من الصحابة فمن يعدهم ، منهم :

خليد بن سعد السلامي من سلامان من قضاعة ، ذكر ذلك أبو الحسن بن سبيع في وتاريخه: .

وأما المنسوب إلى موضع ، فهو مدينة السلام بغداد ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو الحسن عبد الله بن موسى بن الحسين بن إبراهيم بن كديد السَّلامي الشاعر ، كان محدثاً فاضلاً حافظاً ، حسن الشَّعر ، مليح النادة ، غير أنه ضميف في الرواية . روى عن أبي عبد الله المحاملي ، وأخيه أبي عبد الله القاسم بن إسماعيل ، وعبد الله بن محمد بن زياد ، وأبي بكر بن مجاهد المقرىء ، محمد بن مخلد الحافظ وغيرهم . روى عنه أبو عبد الله بن منذة الحافظ ، وأبو العباس المستففري ، مسمحت وجيه بن ظاهر ، سمعت الحسن بن أحمد السموقندي ، سمعت البعد الإدريسي الحافظ يقول : كان أبو عبد الله بن منذة الأصبهاني الحافظ سبىء الرأي فيه ، وما أراه كان يتعمد الكلب في فضله ، ولا أنه كتب عمن دبُّ ودرج من المجهولين وأصحاب الزوايا ، ومات في المحرم سنة أربع وسبعين وثلاثمائة .

وابنه أبـو رَوْع عبــد الحي بن عبـد الله السُّـــلامي ، ذكـرتــه في حـرف البـــاء ، في البغدخورقندي .

وجماعة انتسبوا بهذه النسبة إلى بغداد قديماً وحديثاً ، منهم :

شيخنا أبر الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي البندادي الحافظ ، وكان يكتب لنفسه : الفارسي الأصل ، السُّلامي المولد والدار ، وكان حافظ بغداد في عصره ، وكان عارفاً بمتون الحديث وأسانيده . سمع أبا القاسم علي بن أحمد بن البسري ، وأبا طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر الأنباري ، وأبا محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي ، وأبا الحسين عاصم بن الحسن الماصمي ، ومن بعدهم . كتبت عنه الكثير ، وقرأت عليه ببغداد ، وكانت ولادته في سنة نيف وستين وأربعمائة ، وترفي في شعبان سنة خمسين وخمسمائة ببغداد ،

ودفن بباب حرب عند أحمد بن حنبل رحمه الله .

والشاعر المعروف أبو الحسن السَّلامي ، هو محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن الحارث بن عبد الله بن الحوليد بن المحيرة بن عبد الله بن عمروف المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن الزي بن غالب المعروف بالسّلامي الشاعر من أهل بغداد ، كان حسن الشعر جيده ، وأظنه صاحب كتاب والتش والعرف، ، روى عنه أبو الغرج عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي ، وأبو القاسم علي بن المحصن التنوخي ، ومات في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسمين وثلاثمائة ، ومن مليع شعره قوله :

يــطرق بالهم قلب من طــرقــة فكــل من رام وصــله رشـقــة وأنفس المــاشقين فيــه مُتّفـقــة هــلا مـليـح وحقٌ مَنْ خـلقــة ظبيً إذا لاح في عشيسوت. مسهمام ألمحماظ، ممفسوق. بمدائم الحسن فيمه مفترق. قد كتب الحسن فوق عارض.

ومن مليح قوله أيضاً :

الحبسد الله قبد فيطنا لولاحيذار البصدا لقبلنيا لوكان من زار صاشيقه أثير في وجهه افتضحنا

وأسا أبو نصر عمد بن يعقوب بن إسحاق بن عمد بن صومى بن سائم السلامي في ربض السمني من أهل نسف، كان شيخاً ثقة صدوقاً علماً مكثراً من الحديث. وبرج السلامي في ربض نمعه من أهل نسف، وبرج السلامي في ربض نمعه من أمل نسف، وبرج السلامي هذا لم يكن له ولد، ولم يرزق ذلك، فينى برجاً على حائط نسف، وكان يكثر القعود عنده حتى نسب إليه، وكان يقول: هذا البرج لي بمنزلة الولاء، رحل إلى خراسان، وصمم بنسف أباه، وأبا عمرو يكر بن محمد بن جعد النه بن محمد بن وببخارى أبا سعيد عبد الله بن محمد بن أحمد بن على بن حسويه الحافظ، ويمرو أبا عبد الشائط، ويكرمينية أبا نصر محمد بن أحمد بن على بن حسويه الحافظ، ويمرو أبا الفضل محمد بن الحمد الخلق، وبسرض أبا على زاهر بن أحمد الفقه، وغيره روى عنه أبو العباس جعفر بن محمد بن الممتز المستغفري، وأبو بكر محمد بن أحمد بن محمد البلدي وغيرهما، حدّك بالجامع الصحيع للبجيري عن الكرميني، وكانت وفاته منة نيف وثلانين واربعالة بنسف.

وأخوه الأكبر منه أبو سهل أحمد بن يعقوب السلامي . صمع أباه ، وأبا أحمد القاسم بن

محمد القنطري ، وأبا إسحاق إبراهيم بن أبي بكر الرازي ، وأبا الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس المكي بها ، وتفقه ببغداد على أبي حامد الاسفراييني ، وكتب الحديث بها ويخراسان ، وجمع من الأداب والنتف والأشعار حتى صار ركناً من الأركان ، ثم دخل جرجان منصرفاً من العراق ، ومات بها في شعبان سنة خمس وأربعمائة .

ومن جملة فوائده ، ما ذكر أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري في كتاب التاريخ : وجدت في كتابه بخطه ، يعني أبا سهل السلامي : أنشدني أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن نبائة السعدى لنفسه من قبله في صياه :

ولما استقلت للرواح حصولهم فلم يبتق إلا شامت وغيسور وقفنا فمن باله يكفكف دمعه وملتسزم قلباً يكاد يطسر وقال المستغفري: أنشدني أحمد بن يعقوب بن إسحاق للعباس بن أحنف: أيها الراقسدون حولي أحينسوني على الليسل حسبة واقتداراً

في كل يوم لنا يا دهر معركة هامُ الحوادث في أرجسائها فلق حظي من العيش أكل كله غصص مُرُّ المذاق وشــرب كـله شرق

#### باب السين والياء

السَّيَّادِي: بفتح السين المهملة وتشديد الياء المنفوطة بالنتين من تحتها ، وفي آخرها راء مهملة .

هذه النسبة إلى الأجداد ، منهم :

نصر بن سيًّار أمير خراسان من قبل المروانية ، هزمه أبو مسلم صاحب الدولة العياصية ، والمشهور بالنسبة إليه .

أبو يعقوب يوسف بن منصور السَّيَّاري ، ذكر لي القاضي التاج الحرقاني أن نسبته إلى نصر بن سيار ، وهذا وهم ، لأني قرأت في معجم شيوخ أبي محمد عبد العزيز بن محمد التخشي الحافظ ، ومنهم :

أبر الفضل يعقوب بن يوسف بن منصور بن إبراهيم بن الفضل بن محمد بن شاكر بن نوح بن سيًّار السَّياري ، كانه نسب إلى جده الأعلى ، قال النخشيي : سمع أبا الحسن علي بن أحمد الإسماعيلي ، وأبا إسحاق إبراهيم بن محمد السواري وجماعة . قال أبر كامل اليصيري : كتبت عنه الحديث قديماً . يروي عن العلوي الهمذاني ، والحافظ أبي الفضل السليماني ، قال : وكتب على استفادة وإفادة ، وهو بقية حفاظنا بما رواء النهر ، تلمد للحاكم أبي إسحاق النوقني ، وتلقف عنه المختلف ، ويثني على المشايخ أيام كنا في المدرسة ، مسمعت منه كتاب المختلف لأبي القاسم الصفار ، يرويه عن أبي جعفر الهندواني ، وسمعت منه كتاب المختلف لأبي القاسم الصفار ، يرويه عن أبي جعفر الهندواني ، وسمعت منه كتاب وضمعت بن المحديد بن الحسين البزدوي وجماعة .

وأبو العباس القاسم بن أبي القاسم بن عبد الله بن مهدي بن معاوية السياري العروزي ، كان أحمد بن سيار جده فنسب إليه . حدث عن أبي الموجه المروزي ، ومحمد بن جابر ، وعبد العزيز بن حاتم ، ومحمد بن أبوب . كان يجهر بملهب الجبر ، ويدعو إليه ، ولادته في سنة اثنين ومنين وماثنين ، ووفاته في سنة أربع وأربعين وثلاثماثة . حدث عنه أبو عبد الله بن مندة وأبو عبد الله البيَّم الحافظان .

وعمر بن يزيد السيّاري . يروي عن عبد الوارث بن سعيد ، وعبادة بن العوام ،

ويوسف بن عطية العطار . روى عنه أبو داود السجستاني ، والمعمري ، وابن فيل الأنعاكي .

وخالد بن يزيد السياري . يروي عن زياد بن ميمون . روى عنه أبو سعيد العدوي .

وأبــو بكر حفص بن عــمـــ السياري . سمــع محمد بن عبـــــــــــ الله الأنصاري ، وأبــا عــلي الحنفي . روى عنه أبو الحسن المادراتي ، ومحمد بن مخلد .

وأبو الحسين أحمد بن إبراهيم السياري خال أبي عمر الزاهد . يسروي عن الناشىء . روى عنه أبو عمر الزاهد أخباراً وأشعاراً .

وأبو بكر السياري النحوي . يروي عن الحسن بن عثمان بن زياد . روى عنه محمد بن الحسن النقاش .

وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن على السيَّاري البصري . يروي عن أبي الخطاب الحساني . روى عنه أبو الحسين بن لؤلؤ الورّاق .

وأبو الفضل محمد بن حبد الله بن خميرويه البيَّع يعرف بالسَّيَّاري . يروي عن علي بن محمد الجكاني وأحمد بن نجدة القرشي . روى عنه أبو بكر البرقاني ، وأبو ذر الهروي ، وأبو المُنتح بن أبي المُوارس .

وأبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبيد الله بن يوسف الدلال السُّياري بغدادي . يروي عن ابن معروف القاضي ، وأحمد بن محمد بن أحمد بن سيار . سمع الميكالي فنسب إلى جده .

السُّيَازي : بكسر السين المهملة ، وفتح الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين ، وفي آخرها الزاي .

هلمه النسبة إلى قرية من قرى بخارى يقال لها : سِيّازة ، وقيل : سِيّـازي وهو أشبه ، والمشهور بالنسبة إليها :

أبو بكر السَّيَازي . قال أبو كامل البصيري : حدَّثوا عنه .

وأبو الحسن علي بن الحسين السَّيازي يمرف بعليَّك الطويل . حدث عن العسيب بن إسحاق ، وأسلم بن السندي . روى عنه أحمد بن عبد الواحد بن رفيد البخاري ، وأبو أحمد حميد بن موسى بن عبيد الله بن نعيم بن عبد العزيز بن خبيب بن عبيد البخاري السيازي . وخبيب كوفي . قدم بخارى مع قتية بن مسلم . يروي حميد عن أبي عبد الله بن أبي حفص ، وأبي طاهر الذهلي . روى عنه أبو بكر أحمد بن سعد بن نصر بن بكار الزاهد السميني .

السُّيَّالي : بفتح السين المهملة ، وتشديد الياء المنقوطة من تحتها بـاثنتين وفي آخ اللام .

هذه النسبة إلى سَيَال ، وهو جد أزداد بن جميل بن موسى بن السَّيَال بن طيسة السَّيَال حدث عن إسرائيل بن يونس ، ومالك بن أنس ، وأبي جعفر الراذي . روى عنه علم الحسن بن حبان ، وعبد الله بن محمد بن ناجية ، وحمر بن أيوب السقطي ، وعبد الله إسحاق المدائني .

السُّيْاتِي : بفتح السين المهملة وسكون الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها ، بعدها منقوطة بواحدة ، وفي آخرها نون بعد الألف .

هله النسبة إلى سُيَّان ، وهو بطن من حمير . قال محمد بن حبيب : كل شيء العرب شيَّان ، إلا في حمير ، فإن فيها سَيْيان بن الغوث بن سعد بن عوف بن صدي مالك بن زيد بن سهل بن عصرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن واثرا الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير .

والمشهدور بهلمه النسبة فهو أبو زرعة يحيى بن أبي عصرو السَّنياني الرملي من أ الرملة . يروي هن عبد الله بن الديلمي ، وعمر بن عبد الله الحضومي ، وابن محيريز . ر هنه الأوزاعي ، وضمرة بن ربيعة ، وعبَّاد أبر عتبة الخواص ، وعاصم بن حكيم ، وردَّتِه عطية ، وصدقة بن المنتصر ، وابن المبارك ، وأيوب بن سويد ، وكان أحمد بن حنبل يقو يحيى بن أبي عمرو السَّياني ثقة ثقة ، مات سنة ثمان وأربعين وماثة وهو ابن خمس وثمد سنة ، وعداده في الشاهيين .

والده أبو حمر السَّبياني تابعي من أهل الشام . يروي عن عقبة بن عامر ، حلث عنه يحيى .

وأبـو العجماء عمـرو بن عبد الله السُّيبـاني . يـروي عن عمـر بن الخطاب وعـوفـ مالك ، وأبي أمامة الباهلي ، رضي الله عنهم . روى عنه يحيى بن أبي عمرو السُّيباني .

السَّبِيني : بكسر السين المهملة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ، وفي آخ المباء المنفوطة بواحدة . هذه النسبة إلى سِيب، وظني أنها قرية بنواحي قصــــ ابن هَبيرة ، والمشهـــور بالنسبــة إليها :

صباح بن مروان السَّبي . يروي عن الحكم بن ظهير . يروي عنه أبو محمد بن ناجية ، وعلي بن عبد الله الحافظ ، وأحمد ومحمد ابنا محمد بن علي السَّبي ، يسرويان عن عبد الله بن إبراهيم الأزدي ، ومحمد بن جعفر بن رميس ، وكانا من قصر ابن هبيرة . روى عنهما أحمد بن محمد السَّبيي .

وأبوعبد الله أحمد بن أحمد بن محمد بن علي القصري يعرف بابن السبيي ، نزل بغداد . يروي عن أبي بكر محمد بن ماسي ، ومحمد بن أحمد بن سفيان الكوفي ، وابته وعمه .

وأبو الحسن هبة الله بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الحسن السُبيي ، قرأ طرفاً من الأدب ، وسمع الحديث من أبي الحسين علي بن محمد بن بشران السكري . روى لي عنه أبو القاسم إسماعيل بن أحمد السموتندي ، وأبو الحسن علي بن هبة الله الكاتب ببغداد ، وأبو نصر أحمد بن عمر الغازي بأصبهان ، ولي القضاء ببلاد ابن مزيد ، وتوفي في المحرم سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ببغداد .

وأبو القاسم يحيى بن أحمد بن أحمد بن محمد بن علي بن الحسن السّبي القصري من أهل بغداد . روى عن أبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي ، وأبي الحسين محمد بن الحسين القطان ، وغيرهما . روى لنا عنه أبو الفرج عبد الخالق بن أحمد بن يوسف الحافظ وجماعة سواه ، وكانت ولادته في جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة بقصر ابن هبيرة ، وتوفى في شهر ربيع الآخر سنة تسعين وأربعمائة ببغداد.

السُّيَجِي : بكسر السين المهملة ، وفتع الياء آخر الحروف ، وفي آخرها الجيم .

هذه النسبة إلى سِيّج ، وهو اسم لجد وهب بن منبّه بن كـامل بن سِيـج السّيَجي . قال الدارقطني : كذا قال سبج بالفتح ، وهو الاسوار ، ووضع الترجمة بكسر السين .

السَّيحاني: بكسر السين المهملة ، وسكون الياء آخير الحروف ، والحاء المهملة المفتوحة بعدها الألف ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى الجد . قال الدارقطني : وأما سيحان بالياء ، فقال ابن الكلمي في نسب الاخطل الشاعر النصراني : هو الأخطل اسمه غياث بن خوث بن الصلت بن سيحان بن

عمرو بن السيحان بن فدوكس بن عمرو بن مالك بن جشم .

السُّبِيِّي : بفتح السين المهملة وتشديد الياء المكسورة المنقوطة من تحتها باثنتين ، وفي أخرها الذال المهملة .

هذه النسبة إلى السُّيُّد ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو محمد هبة الله بن سهل عمر بن عمد بن الحسين السيّلةي، وهو من أحفاد السيّلة أبي الحسن محمد بن علي الهمذاني المعروف بالوضيء فنسب إليه ، وقيل له : السيّلةي ، كان من أهل العلم وبين الإمامة . سمع جماعة كثيرة ، مثل أبي الحسين عبد الفاقر بن محمد الفارسي ، وأبي عثمان البحيري ، وأبي سعد الكنجروبي وأحمد بن منصور المغربي وفيرهم . سمعت منه الكثير ، وكانت ولائه سنة خمس وأربعين وأربعمائة ، ووفاته في يدم السبت وقت صلاة الصبح الخامس والعشرين من صفر سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة .

وقرابته أبو الحسن محمد بن عمر بن عبد الله السَّيِّدي من أهل خسروجرد كمان فاضلًا ظريفاً ، حسن الأخلاق ، سمع أبا الغنائم الفضل بن عبد الله بن المحب ، وأبا بكر محمد بن محمود بن سورة التميمي وفيرهما . سمعت منه بنيسابور أولاً ثم بقريته خسروجرد .

السُّيدي : بكسر السين والمدال المهملتين بينهما الساء الساكنة والدال المكسسورة آخر الحروف .

هذه النسبة إلى السُّيدِ ، وهو اسم اللثب ، وهو بطن من ضبة ، وهو جد خنيس (١) بن دلف بن حميس (٦) بن ذكوان بن السَّيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر السَّيدي ، كان لم يزل يغير على ملوك غسان وجَفْنَة حتى أصطوه خراجاً من أموالهم على أن يكفَّ عنهم .

ومن أولاده أبو زفر الهذيل بن عبد الله بن قدامة بن عامر بن حَشْرج بن زهير بن خول بن نضلة بن ظالم بن عنبان بن تعيم بن ثعلبة بن فؤيب بن السيد بن مالك السَّيدي الفسي من أهل أصبهان . يروي عن أحمد بن يونس الفسي . روى عنه أبو بكر محمد بن إسراهيم بن المقرىء .

 <sup>(</sup>١) في داللباب؛ لابن الأثير : حييش .
 (٢) في داللباب: : عيس .

السُيرافي : بكسر السين المهملة وسكون الياء المنقوطة بالنتين من تحتها وفتح الراء وفي آخرها الفاء .

هذه النسبة إلى سيراف ، وهو من بلاد قارس مما يلي خد كـومان على طـرف البحر ، خرج منها جماعة من العلماء والصلحاء ، فمنهم :

أبو الطيب حماد بن الحسين الفقيه السيرافي القاضي . يروي عن جعفر بن محمد بن الحسن السيرافي صاحب يونس بن حبيب ، ورحل إلى العراق ، وكتب عن أبي بكر أحمد بن كامل بن شجرة القاضي وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الهجيمي وغيرهما . روى عنه أبـو عبد الله محمد بن عبد العزيز الشيرازي الحافظ ، وتوفي سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة .

وأبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان القاضي السيرافي النحوي ، سكن بغداد ، وكان يدرس القرآن والقراءات ، وعلوم القرآن ، والنحو ، واللفة ، والفقه ، والفرائض ، والكلام ، والشعر ، والمروض ، والقوافي ، والحساب ، وعلوماً سوى هذه ، وكان من أعلم الناس بنحو البصريين ، وينتحل في الفقه مذهب أهل العراق . قوأ على أبي بكر بن مجاهد القرآن ، وعلى أبي بكر بن دريد اللغة ، ودرسا جميعاً عليه النحو ، وقرأ على أبي بكر بن السراج ، وعلى أبي بكر النحو ، وقرأ أحدهما عليه القرآن ، ودرس الآخر عليه السراح ، وعلى أبي بكر الا يكل إلا من كسب يده ، وكان لا يخرج إلى مجلس الحكم ولا إلى مجلس التلويس في كل يوم إلا بعد أن ينسخ عشر ورقات يأخذ أجرتها عشرة دراهم تكون قدر مؤونته ، ثم يحرج إلى مجلس الحكم ولا إلى موليت النوس في كل يوم إلا بعد أن ينسخ عشر ورقات يأخذ أجرتها عشرة دراهم تكون قدر مؤونته ، ثم يحرج إلى مجلسه . سمع الحديث من محمد بن أبي الأزهر البوشنجي ، وأبي مبد بن حروية الفقيه ، وابي عبد الله محمد بن زياد النسابوري . روى عنه الحسين بن محمد بن جعفر الجامع ، ومحمد بن عبد الواحد ، وعلي بن أيوب القمي ، وولي القضاء محمد بن عبد الله ، وكان يذكر عنه الاعتزال ، ولم يكن ليظهر من ذلك شيئاً ، وكان نزهاً ، عفيفاً ، جميل الأمر ، حسن الأخلاق وتوفي في ورج سنة ثمان وستين وثلاثمائة ببغداد عن أربع وثمائين سنة .

وأبو بكر أحمد بن سالم السيرافي . يروي عن صالح بن محمد بن شاذان . روى عنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني ، وذكر أنه سمع منه بسيراف .

وأبو عبد الله جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني ثم السيرافي . يروي عن هارون بن صليم الخزار . روى عنه أبو الحسين بن جميع الغساني وذكر أنه سمع منه بسيراف .

وأبو الحسن محمد بن أحمد بن معووف بن مانوم السيراقي . يروي عن أبي الطيب

أحمد بن علي الهاشمي . روى هنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني ، حلث عنه في معجم شيوخه .

ومحمد بن يوسف السيرافي . يروي عن ابن المثنى . روى عنه ابن جميع أيضاً .

والقاضي أبو الحسين عبد الوهاب بن علي بن أحمد بن محمد السيرافي ، سكن مصر ، كان شيخاً صدوقاً ، صحيح السماع ، وسمع القاضي أبا الحسن علي بن محمد الحسين بن بندار الآذني وغيره . روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد النخشيي ، وذكره في معجم شيوخه وقال : القاضي أبو الحسين السيرافي المقبم بمصر ، كان قاضياً بثغر تنيس ، صحيح السماع سُنياً . سمعت منه بتنيس ، وسمعته يذكر في إثبات خلالة بني العباس قوله تعالى في ذكر موسى وفرعون : ﴿ وتريد أن نمنَّ على الذين استضعفوا في الأرض ﴾ (القصص: ٥) وقال في هله الآية : ﴿ وهد ألهُ اللهن آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف اللهن من قبلهم . . . ﴾ الآية (النور : ٥٥) ، قال ابن عباس في هداء الآية : ﴿ إلا المستضعفين من الرجال والنساء ﴾ : كنت أنا وأبي من المستضعفين ، فاستضعفين ، فاستضعفين ، في بني إسرائيل .

السُّيْرِجَاني : بكسر السين المهملة وسكون اليماء المنقوطة باثنتين من تحتهما وسكون الراء وفتح الجيم ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سِيرجان ، وهي بلدة من بلاد كرمان مما يلي فارس ، خرج منها جماعة من أهل العلم والخير ، منهم :

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدان بن محمد بن المرزبان السيرجاني الكرماني ، كان حافظاً ، فهماً ، عارفاً بالحديث ، رحل إلى خراسان ، ومنها إلى ما وراء النهر ، وصحب العلماء . سمع أبا عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة الحافظ ، والحاكم أبا عبد الله بن عبد الله الحافظ البيّح ، وأبا الحسن محمد بن الهمداني ، وأبا عمر محمد بن أحمد بن مليمان النوقاني ، وأبا نصر أحمد بن محمد بن الحسن الكلاباذي ، وأبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يزداذ الرازي وغيرهم . روى صنه أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتذ المستغفري ، وجماعة كثيرة آخرهم أبو بكر عبد الفقار بن عمد بن الحسين الشيروي شيخنا، ذكره المستغفري في التاريخ وقال : أبو عبد الله السيرجاني ، قدم علينا مراراً وأقام معنا سنين ، وكتب عن شيوخنا ، وعني كثيراً ، وكتبت عنه ، كان ممن يفهم ويحفظ ، وهو البوم مقيم بنيسابور ، وسمعت خبر وفاته بسمرقند في سنة ثمان وعشرين وأربعمائة .

وأبو على الحسن بن الصوفي السيرجاني ، سكن بنداد ، ورحل إلى الشام والحجاز ، وكان حريصاً على طلب العلم والحديث ، زاهداً ، متقاللًا ، غير أنه ما كان ثقة في النقل صدوقاً في القول ، أجمع أهل بغداد وحفاظها على ذلك ، وكان أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن الخاضبة الحافظ يقول : أعرف من قطع بادية تبوك بقليل من الزاد ، ولا يسمع منه شيء ، وليس بشيء في الحديث ، وأشار إلى أنه أبو على السيرجاني ، أكثر عن الحفاظ مثل أبى بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب ، وخطه على كتبه .

وابنته سعدى بنت السيرجاني . سمعت منها ببغداد ، صالحة فقيرة ، روت عن أمي نصر محمد بن محمد بن علي الزيني ، قرأت عليها كتاب «البعث» لأبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني ، وتوفي أبو علي سنة نيف وثمانين وأربعمائة ، وسعدى تركتها في الأحياء سنة سبم وثلالين وخمسمائة .

ومنهم أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن علي بن عمران السيرجاني الكرماني الكرماني الكرماني الكرماني الكرماني الحبنلي ، ذكره المستففري في والتاريخ، وقال: قدم علينا في ربيح الآخر سنة أربع وأربعمائة ، فكتب عنا وكتبنا عنه ، ثم لقيته ببخارى في أواخر سنة تسع وأول سنة عشر وأربعمائة .

السَّيرواني : بكسر السين وبعدها ياء ساكنة منقوطة باثنتين من تحتها وبعدهما الراء ثم الواو والألف ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سيروان ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو علي أحمد بن إبراهيم بن معاذ بن شدخ السيرواني الملقب بالغريب ، سكن - - انسف على أحمد بن إبراهيم الدبري ، نسف ، ومات بها سنة سبع وعشرين وثلاثماثة . يروي عن إسحاق بن إبراهيم الدبري ، وعلى بن المبارك الصغاني ، ويشر بن موسى الأسلي ، ومحمد بن عبد الرحمن النسائي ، وعلى بن عبد العزيز ، وعبيد بن محمد الكشوري ، ويكر بن سهل المعاطي ، قاله ابن ماكولا ، ثم قال : وشيخ لقيته طيب الفكاهة ، حدَّث عن جماعة كثيرة يقال له : محمد بن السيرواني .

السُّيْرِيني : بكسر السين المهملة ، وسكون الياء المنقوطة من تحتها بالتين ، بعدها راء وياء أخرى . هذه النسبة إلى والد محمد بن سيرين ، والمشهور بهذه النسبة :

بكار بن عبد الله بن محمد بن سيرين السيريني من أهل البصرة . يروي عن ابن عـون والعمري أشياء مقلوبة لا يتابع عليها . قال أبو حاتم بن حبان : لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد . روى عنه إبراهيم بن مسيد الجوهري .

وأقدم منه عبد الله بن الحارث السيريني نسيب محمد بن سيرين . حدث عن عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهم . روى عنه قتنادة ، وعاصم الأحدول ، وأبوب السُّخْتياني ، وخالد الحداء .

وأبو يحيى عبادة بن علي بن مرزوق السيريني النقاد . يروي عن بكار السيريني السابق ذكـره ، ومحمد بن جعفـر المدائني . روى عنـه إسمـاعــل بن محمـد بن زنجي الكــاتب ، وسـلهمان بن أحمد الطبراني ، ومحمد بن عمـرو الرزاز ، وأبو بكر الشافعي وغيرهم .

وعباد هذا منسوب إلى خالد بن سيرين ، لا إلى محمد بن سيرين ، وذكرته في الشاء المثلثة .

السَّيْسَري : بالياء المنقوطة من تحتها باثنتين الساكنة بين السينين المفتوحتين المهملتين وفي آخرها الراء .

هذه النسبة إلى الجد، وهو:

أبو الفضل أحمد بن إبراهيم بن مهران بن سيسر البوشنجي السيسري ، سكن بغداد ، وحشُّت بها عن سفيان بن عينة وأبي ضمرة أنس بن عياض الليثي . روى عنه وكيم القاضي ، وعلي بن محمد بن يحيى السُّواق ، والقاضي أبو عبد الله المحاملي ، ومحمد بن مخلد العطار وغيرهم . وقال له الدارقطني : لا بأس به .

السُّيْسَمرابانِي: بالياء الساكنة آخر الحروف بين السينين المهملتين ، أولاهما مكسورة ، والأخرى مفتوحة ، وفتح الراء ، والباء الموحلة بينهما الألف ، بعدها ألف أخرى ، وفي آخرها الذال المعجمة .

هذه النسبة إلى سيسمراباذ ، وهي من قرى نيسابور . والمنتسب إليها :

أبو عبد الله محمد بن عبدوس السيسمراباذي النيسابوري ، سمح أحمد بن حفص بن عبيد الله ، وقطن بن إبراهيم ، ومحمد بن يزيد السلمي وغيرهم . روى عنه أبو بكر محمد بن أحمد الزئبقي وتوفي سنة تسع عشرة وثلاثمائة . السُّيْسَني : بالياء الساكنة آخر الحروف بين السينين المهملتين ، أولاهمما مكسورة ، والأخرى مفترحة ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سيسَنْ ، وهو جد محمد بن كثير بن سيس السَّيسَني ، من أهل البصرة . يروي عن مالك بن دينار ، وعبد الواحد بن زيد . روى عنه إسماعيل بن نصر العـذري الذي أدركه أبي ، ولم يكتب عنه ، هكذا ذكره أبو محمد بن أبي حاتم الرازي .

السَّيْشي: بفتح السين المهملة ، وسكون الباء المنقوطة من تحتها باثنتين ، وفي آخرها الفاء .

هذه النسبة إلى سيف ، وهو اسم لرجل ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو إسحاق بن أحمد بن عبد الله بن سيف التميمي السيفي من أهل مرو ، وكمان شيخاً ثقة قليل الحديث ، وهو والد أبي بكر السيفي ، وخال أبي علي وأبي الهيثم السيفيين .

وأبو العباس السيفي . سمع أبا الموجه محمد بن عمرو الفزاري ، وأبا سهل محمد بن إبراهيم بن يزيد، ومحمد بن جابر وأحمد بن عتيق المروزيين. سمع منه أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة الحافظ ، وأبو سعيد محمد بن علي بن عمرو النقاش الاصبهاني ، وغيرهما .

السُّيْقَذَلِيمِي : بكسر السين المهملة وسكون الياء المنفـوطة من تحتهـا بالنتين ، وفتـح القاف والذال الممجمة ، وسكون النون ، وفي آخرها الجيم .

هذه النسبة إلى سِيقَذَنْهِ ، وهي قرية من قرى مرو على ثلاثة فراسخ من مرو ، منها :

أبو سهل برينة بن محمد بن برينة بن أحمد بن عباس بن خلف بن قرد بن صخر بن أوسهل برينة بن محمد بن برينة بن الخصيب الأسلمي السَّقلَنجي ، كان شيخاً صالحاً مستوراً متعبداً من سيقلَنْ ع مسكن البلد . سمع أبا إبراهيم إسماعيل بن ينال المحبوبي ، وأبا بكر محمد بن الحبين بن عموية الأديب وغيرهما . روى عنه عمي أبو محمد السمعاني ، وأبو طاهر محمد بن أجي بكر السنجي بمرو ، وأبو الفتح محمد بن أحمد بن معاوية الخطيب بأزنجار، ولد سنة ست عشرة وأربعمائة ، وتوفي في ذي الحجة سنة ثلاث وتسمين وأربعمائة

وأبو أحمد عبد الرحمن بن أحمد بن الشاه السّيقَذَنْجي ، هكذا قرأت بخط أبي القاسم الشيرازي الحافظ ، وهو يعرف بفقيه الشاه ، كان صالحاً ، حسن السيرة ، أدرك الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي ، وسمح منه الحديث ، ومن أبي أحمد عبد الرحمن بن أحمد الشيرنخشيري ، وأبي الخير أحمد بن عبد الله بن بريلة المروزي ، وغيرهم . روى لي عنه أبو طاهر السنجي ، ومحمد بن أبي سعيد الدرغياني ، وأبو حنيفة محمد بن النعمان المالقاني وغيرهم . وكانت وفاته بعد سنة خمس وثمانين وأربعمائنة ، فإنه حدث في همده السنة .

#### ومن القدماء :

سليمان بن كثير بن أمية بن أسعد بن عبد الله بن يوسف بن ثملية بن مالك بن أفصى الخزاعي السيقانجي ، كان هو أحد النقباء الاثني عشر ، وابنه حصزة بن سليمان كان أحد السبعين اللين بايعوا ، وكان الصدر لسليمان بن كثير مسلماً إذا اجتمع النقباء ، وكان جده أمية بن أسعد ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة وصحبه . وأبو داود كان مقلماً إلى أن قدم أبو مسلم مرو ومعه كتاب إبراهيم بن محمد الإمام بتولية الإمارة عليهم ، فاشتد ذلك على سليمان وخذف أبا مسلم بالدواة فشجه ثم ترضاه ، ونقم عليه أبو مسلم إلى أن قتله في سنة . . . وثلاثين ومائة .

وأبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي السيقانجي من مشاهير المحدثين ، كان من هذه القرية . سمع الفضل بن موسى السيناني ، والنضر بن شديل ، وعبد العزيز الدراوردي وغيرهم ، مات بقمر اللصوص راجعاً من الحج سنة خمس أو ست وأربعين وماثين .

السُّيلُجيني : بفتح السين المهملة وسكون الياه آخر الحروف ، وفتح اللام بعدها الحام المهملة المكسورة ثم بعدها ياه أخرى وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى سيلحين ، وهي قرية معروفة من سواد بغداد قديمة ، منها :

أبو زكريا يحمى بن إسحاق العجلي السيلحيني . سمع حماد بن سلمة ، وأبا عبد الله بن لهجة ، وفايح بن اسلمه ، ووى عنه لهجة ، وفليح بن سليمان ، ويحيى بن أيوب ، وفسريك بن عبد الله وغيرهم . روى عنه أحمد بن حنيل ، وأبو بكر وهثمان ابنا أبي شيبة ، ومحمد بن سعد كاتب الواقدي ، وكان عبد الرحمن بن مهدي ينكر على السيلحيني حديث مبارك عن الحسن في حل العقد في القبر . وقال أحمد بن حنيل : السيلحيني شيخ صالح ثقة ، سمع من الشاميين ومن ابن لهجة ، وهو صدوق ، وكان ثقة حافظاً ، ومات في سنة عشرة وماثنين في خلافة المامون .

السُّيمَهُوري : بكسر السين المهملة وسكون الياء المنشوطة من تحتهما بالنتين والجيم . بعد العيم وفي آخرها الراء . هله النسبة إلى سيمجور ، وهو غلام للسامانية ، وأولاده أمراء وفضلاء منهم :

الأميسر أبدو الحسن محمد بن إسراهيم بن أبي عمران السَّمجوري ، الملقب بناصر الدولة . وأبو عمران هو سيمجور ، كان من فضلاء الأمراء وعقلاء الرجال .

والله الأمير إبراهيم بن عمران السيمجوري ، كان أميراً فاضلاً سمع أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، وأبا العباس محمد بن إسحاق السراج ، وأبا قريش محمد بن جمعة الفساني ، ومحمد بن حريث الأنصاري البخاري ، ذكره الحاكم في والتاريخ وقال : إبراهيم بن سيمجور الأمير بن الأمير أبي إسحاق بن أبي عمران الأديب العالم المادل اللذي إثاره ببلاد خراسان من الري إلى بلاد الترك ظاهرة ، فقد كان ولي إمارة بخارى غير مرة ، وله بها آثار مذكورة ، وكالمك ولي مرو وزيسابور وهراة ، فأما بلاد قهستان ظم تزل برسمه ، وتوفي في شوال سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، وكان الإمام أبو بكر بن خزيمة قال له : هذا الفتى يعني إبراهيم بن سيمجور يجمع إلى هية الملك سياسة الدين .

وأما الأمير أبو الحسن هذا ، كان يلكر أنه سمع من أبي قريش محمد بن جمعة بن خلف الحافظ ، وأبي تراب محمد بن سهل الواعظ القهستانيين وغيرهما ، ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في دالتاريخ و قال : الأمير بن الأمير بن الأمير ناصر الدولة ، كان من الحكماء فوي الحافظ في دالتاريخ و قال : الأمير بن الأمير بن الأمير ناصر الدولة ، كان من الحكماء فوي الألبب لفطئته وممارسته الأمر بيده ولسانه وقلمه وسيفه . ولي نيسابور وهراة وسجستان نيفاً وثلاثين سنة على السداد والاستقامة للسلطان ، ورعاياه عنه راضون ، والمسلمون في أمن محمد بن علي بن الحسور إملاء عن الأمير أبي الحسن محمد بن إبراهيم بن سبمجور عن أبي الحساس محمد بن إسحمد بن إسمحور عن أبي الحساس محمد بن إسمحد بن المحساف أبي الحسن عمد بن الحسام محمد بن المحتاق المقاشمي واحد إبراهيم و المحد المحمد بن المحتاق المناشمي يقول : لقد من الله عليكم يا أهل خراسان بالأمير العادل أبي الحسن محمد بن يقول : لقد من اله استقر لي وطني بالشاش . قال الحاكم : وسمعت أبا سعيد الخروجي من الخليل بن أحمد القاضي يقول : لولا الأمير أبو الحسن لما سلم لي روحي عند خروجي من سجستان ، ولما وسلت إلى بخارى .

وابنه الأمير أبو علي المطفر بن ناصر الدولة أبي الحسن محمد بن إبراهيم بن سيمجود ، واسمه محمد ، لمكان من أكملهم عقلاً ، وأحسنهم سلمباً ، وأسمتهم عمد الناس ، وأتمهم تمكّناً من نفسه ، فلا ينطق إلا عند التعجب ، ولا يغضب إلا عند المكافحة . وحكي أنه ما شتم أحداً قط ، ذكوه الحاكم أبو عبد الله في داريخه ، وقال : لقد عهدت الأمير بن الأمير الماسل المادل أبا علي المظفر بن ناصر الدولة صائم النهار ، قاتم الليل ، ما أعلم أنه ترك قيام الليل ، ولم يزل أكثر ميله في صباه ، إلى أن بلغ إلى الزهاد والعبّاد المعروفين بالزهد ، وأكثر انتماثه كان إلى أبي العباس غيد الله بن محمد الرأهاد ، وسمعت أبيا العباس غير مرة يقول لي : علمدقة من قولي كل يوم على نية الأمير ، أي على أن يكفيه الله مهماته ، وإنما نكتب بعد خراسان في وقته ، وختم عليه غير مرة ، وكنا نصلي به الحسين محمد بن الحسين المقرىء واحد خراسان في وقته ، وختم عليه غير مرة ، وكنا نصلي به إذا حضرناه ، ثم سألته أن لا يقلم أحداً في الإمامة ويصلي بالناس ، وكان يصلي بنا لنفسه ، ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، أصوله المسموعة فحملت إلى " ، وانتقيت منها مجالس ، وكان يحضر الأشراف والرؤساء والقضاة وكانة أهل العلم من الفريقين والزهاد والمتصوفة وطبقات الناس ، فيلبس البياض ، بأصوله المسموعة نحمل من الفريقين والزهاد والمتصوفة وطبقات الناس ، فيلبس البياض ، ويعد على الكرسي ، ويحدث حتى يحير الناس في حسن أداثه ، وعدوية ألفاظه ، وما رددت أنا ولا غيري عليه حرفاً قط . ولقد سمعته غير مرة يقول : ما يخطىء بحضرته أحد من العلماء بين الحق والباطل ، ولما نكب ما كان فيها إلا كما قال القائل :

إذا أراد الله أمراً بامري وكنان ذا رأي وصفيل وبصبر وحيلة يعملهنا في كنل منا يأتي به محتوم أسباب القدر أغيراه بالجهنل وأصمى عينه وسله عن عقله سنل الشعير حتى إذا أنفلذ فيه حكمه دد الله الشيار عليه عقله لي متبير

ثم قال: تحدث الناس بمقتل الأمير أبي علي غير مرة في سنة ست أو سبع وثمانين ، واستقر ذلك في أفواه الناس ، ولم يظهر خليفته إلى رجب من سنة ثمان وثمانين ، فحملت التوانيت الخمسة إلى قاين، وتواترت كتب الثقات أن تابوت يلمنكو الحاجب قدم لمحجابة ، ثم الأمير أبو علي ثم ابنه أبو الحسين ثم أميرك الطوسي ، ثم رجل كان يخدمهم ، ولما فتح تابوت الأمير أبي علي وجدوه ولم يتغير منه شيء ، وعليه قميص من صوف أبيض وقد أرسل ضعره إلى عاقيه والقيد على وجله ، ثم قال الحاكم :حدثني الوليد بن بكر العمري أنه قراً على قبر كافور بمصر :

أنظر إلى غِير الأيام ما صنعت أفنت أناساً بها كانوا وما فنيت دنياهُم ضحكت أيام دولتهم حتى إذا فنيت نــاحت لهم ويكت السَّيناني : بكسر السين المهملة وسكون الياء المنقبوطة بـاثنتين ، وفتح السون، وفي آخرها نون أخرى .

هذه النسبة إلى سِينان ، وهي إحدى قرى مرو على خمسة فراسخ منها على فرسخ من قرية سنج ، اجتزت بها غير مرة ، والمشهور منها :

أبو عبد الله الفضل بن موسى الشيئاني المروزي مولى بني قطيعة من بني زبيد من ملحج من أهل مرو . يحروي عن الأعمش ، وحبد الله بن عمر ، وفضيل بن ضؤوان ، والحسين بن واقد ، وأبي حمزة السكري وعبد المؤمن بن خالد ، وأبي حنيفة ، وجماعة من الكوفيين . روى عنه علي بن حجر ، ومعاذ بن أسد ، ومحمود بن غيلان ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو عمار حسين بن حريث ، وكان من أقران عبد الله بن المبارك في السن والعلم ، كان مولده سنة خمس عشرة ومائة ، ومات سنة إحدى أو الثنين وتسمين ومائة ، وكان فيه دعابة وقيره براماشاه فرية فريبة من سنج ، وكان قد سكنها وخرج من قوية ، سينان لأنهم اتهموه بشيء وهو منه بريء ، وذلك أن القرية ضاقت عمن كان يقصده من الغرباء والمارين لطلب العلم ، فنسبوه بلي راماشاه ، فيس زرع قرية سينان وقل ارتفاعهم ، فمضوا وسألوه أن يرجع فقال : لا قريتهم إلى راماشاه ، فيس زرع قرية سينان وقل ارتفاعهم ، فمضوا وسألوه أن يرجع فقال : لا أرجع حتى تجهروا بأنكم كلبتم علي ولست كما قلتم ، فلما أقروا بذلك عرفهم وقال : لا أمكن قرية أملها كذبة فسئة .

وأخوه أحمد بن موسى السَّيناني ، غزير الحديث جداً .

ومحمـد بن بكر السَّينــاني المروزي ، نــزل قريــة سينان . يــووي عن محمد بن بشـــار بندار . روى عنه أبو سهل الأنباري .

ومن القدماء :

مغلس بن عبد الله الفمبي السِّيناني المدوزي ، قـالـه ابن مـاكـولا . قـال أبــو زرهــة السنجي : بسطام من قريـة سينان ، كان كثير الأدب والعلم .

السُّيني : بكسر السين المهملة وبعدهـا الياء المنقـوطة بـاثنتين من تحتها وفي آخـرها النون .

هذه النسبة إلى سين ، وهي قرية على باب أصبهان على أربعة فراسخ منها ، أقمت بها يوماً ، والمشهور بالنسبة إليها : أبو منصور محمد بن زكريا بن الحسن بن زكريا بن ثابت بن عامر بن حكيم بن مكويه بن حضير السيني الأديب ، مولى الأنصار ، أصفهاني . يـروي عن أبي إسحاق إبـراهيم بن عبد الله بن محمد بن خوشد قوله التاجر ، وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر اليزدي ، وأبي بكر أحمد بن موسى بن مرديه الحافظ وغيرهم . روى . . .

وأبو الحسن علي بن إسحاق بن ماقوله السيني . سمع الحديث الكثير بأصبهان. وروى عن أحمد بن موسى بن إسحاق. روى عنه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ .

السَّييزي: بكسر السين المهملة والنون المكسورة بين الياءين المنقوطتين من تحتهما بالتنين وفي آخرها الزاي .

هذه النسبة إلى سينيز ، وهي أظن من قرى الأهواز ، منها :

أبو بكر أحمد بن محمود بن زكريا بن خرزاذ القاضي الأهوازي السينيزي . مسمع أبا مسلم إبراهيم بن عبيد الله المكي ، ومحمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي ، وأبها حصين محمد بن الحسين الوادعي وجماعة . روى عنه أبو الحسن الدارقطني ، وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن دوست ، وكان ثقة ، ومات بالأهواز ، في ذي القعدة سنة ست وخمسين وثلاثمائة .

السُّيُوري : بضم السين المهملة والياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الراء .

هـــلـه النسبة إلى عمــل السيور ، وهي جمـع السير ، وهي أن تقــطع الجلود الدقــاق ، ويحاط بها السروج ، والمشهور بهلــه النسبة :

أبو علي الحسين بن محمد بن علي بن إبراهيم السُّيوري ، من أهـل نيسابـور . حدث عن أبي بكر محمد بن الحسين القطان . روى عنه أبـو العباس الفضــل بن العباس بن يحيى الصاغاني .

السُّيُوبي : بفتح السين المهملة ، والواو بين الياءين آخر الحروف ، أولاهما مشددة .

هذه النسبة إلى سيُوية ، وهو اسم لجد أبي أحمد محمد بن علي بن محمد بن على على معمد بن على على عبد الله عبد الله بن سيُوية المكفوف الأصبهاني السيُّويي من أهل أصبهان ، كان أبوه مكفوفاً . سمع أبا محمد عبد الله بن حبان الحافظ المعروف بأبي الشيخ . سمع منه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد بن محمد النخشبي ، وذكره في معجم شيوخه ، وقال : شيخ عامي ، رجل صالح ، محمد بن معد من وي عنه حمزة بن العباس السيُّويي .

السُّيلاتي : بفتح السين المهملة والياء آخر الحروف واللام ألف ، وفي آخرها النون . هـذه النسبة إلى سيلان . قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : موسى السُّيلاني . قال يحيى بن معين : هو ثقة .

#### مف الثين البعجبة

### باب الثين والألف

الشَّابِّجَني : بفتح الشين المعجمة ، وسكون الباء الموحدة ، وفتح الجيم ، وفي آخرها الذين (١) .

هذه النسبة إلى وشابُّجَن، وهي قرية من قرى السُّغِّد ، بنواحي صمرقند . منها :

أبو علي الحسن بن منصور الشَّابَجني المحتسب الكَوْسَج ، ولقبه جابان (<sup>17)</sup> ، واشتهر به . سمع حفص بن أبي حفص الفَرْنَيَاني (<sup>7)</sup> الكِسُّي ، وكان من أصحاب سعيد بن إبراهيم بن سَعِقل النَّسَفي .

الشَّابُو ايَاني : بفتح الشين المعجمة ، وفتح الباء الموحدة والراء بين الألفين وباء أخرى بين الألفين ، وفي آخرها الذال المعجمة .

هلم النسبة إلى وشابَرابَاذ، وهي قرية بمرو على خمسة فراسخ منها .

والمنتسب إليها أبو القاسم علي بن أبي نصر أحمد بن أبي عبد الله عبد الرحمن بن أبي الله المدت القرية والمقامين بها ، وكان شيخاً اللبث محمد بن أحمد الشابراباني ، كان من رؤساء هذه القرية والمقامين بها ، وكان شيخاً صالحاً ، سليم الجانب ، سمع الأديب أبا محمد كامكار بن عبد الرزاق المُحتاجي (٤) لأنه قرأ عليه شيئاً من الأدب على الرسم ، سمعت عليه شيئاً ، وتوفي بقريته في سنة نيف وثلاثين وخصصالة .

<sup>(</sup>١) مثله في واللباب، ، وضيطه ياقوت في دمنجم البلدان، : الشابجني : وبالباء الموحدة المفتوحة ، والجيم الساكنة ، وأخره ون ، وهو ظاهر ضبط الحافظ ابن حجر في والتصيره ص ٧١٣ ، وتجالفهم السيوطي في واللبء فضبطه ويكسر الموحدة وثام الجيم.

<sup>(</sup>٢) في الظاهرية وليدن وخاقان، والمثبت من أياصوفيا ووالتبصير، ص ٧١٣ ، وفي واللباب: : وجانان، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) جاءت في الأصول على أوجه مضطرية ، والمعراب منا أثبته ، وسيناتي قول المصنف رحمه الله في باب الخين مع الزائ : وفزنيان قرية من قرى كسء وذكر منها خفصاً المذكور .

<sup>(</sup>٤) هكذا جاء في الأصول ، وواللباب، ، وفي كويرلي وبن محتاج المروزي، وكلاهما واحد .

الشَّابِرُنْجِي : بفتح الشين المعجمة ، وسكون الباء الموحدة ، وكسـر الراء ، وسكـون النون ، وكـسـر الجيم .

هذه النسبة إلى وشايرتيج، وهي قرية بمرو ، في الرمل ، على ثلاثة فراسخ ، خرج منها جماعة من العلماء قديماً وحديثاً ، منهم :

أبو الوفاء داود بن عمد بن نصر الشَّابُوتْمِي، يروي عن عمد بن عبد الكريم، وعلى بن خَشُرم ، وأبي حمزة يعلى بن حمزة ، ومحمد بن عبدة ، وأحمد بن عبد الله الفرياناني وغيرهم . روى عنه أبو العباس أحمد بن سعيد المَعْداني ، وأبو الحسن على بن الحسين الكُراعي ، وأبو الحارث على بن القاسم الخطابي ، وغيرهم ، وكان رجلاً محدثاً ثقة .

وأبو العباس أحمد بن محمد بن العباس الشَّائرِنَّجي ، يروي عن أبي عيسى محمد بن عباد بن سلم ، ذكره أبو زرعة السُّنْجي في وتاريخه .

وأبو سُوَّار محمد بن أحمد بن محمد بن عاصم الشَّابِرنجي ، شيخ ثقة صدوق ، زاهد عابد ، سمع الحديث من أبي واثلة عبد الرحمن بن الحسين بن محمد الفِيْروزابادي ، ومحمد بن عصام بن شهيل المعروف به وحَمَّك، وسمع في الرحلة أيضاً . تـوفي قريباً من السبعين والشلائماتة بقرية شابُرنج ، رحمه الله . روى عنه الشيخ الإمام أبو أحمد عبد الرحمن بن أحمد الشُيْرُتُحْشِيري وغيره .

الشابُورْتَزِي : بفتح الشين المعجمة ، وضم الباء الموحدة ، وسكون الواوِ ، والـراء ، وفتح الناء المنقوطة باثنتين من فوقها ، وفي آخرها الزاي . هذه النسبة إلى «شابُورتَـزه» وهي قرية من قرى مرو ، منها :

ابو هُريرة سالم بن أحور الشَّابُورُتَزي ، شيخ من هذه القرية من المتاخرين ، لا بأس به ، حُكي عنه أنه قال : صليتُ مع سفيان بن وكيع ، في مسجد عثمان بن أبمي شبية ، فوقع يديه في أول التكبير ، ثم لم يَعُذ ، قال سفيان : صليتُ خلف حماد هكذا ، إلى عبد الله بن مسعود ، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

الشَّابُوريِّ : بفتح الشين المعجمة ، والباء الموحلة المضمومة ، وفي آخرها الراء .

هذه النسبة إلى الجد ، وهو وشاهبوره بالعجمية ، فقيل : شابور ، تخفيفاً ، وهو :

محمـد بن شُعيب بن شابــور النَّيسابــوري ، من أهل دمشق ، يحــدث عن الأوزاعي ، وغيره من الشاميين . روى عنه دُخيَّم ، والعباس بن الوليد بن مَزِيد ، وغيرهما . وفي الأسماء : عثمان بن شابور ، يروي عن أبي وائل شَقيقِ بن سُلَمة .

وأبــو سليمان داود بن شــابـور المكي ، سمــع مجاهــداً وعـطاء . روى عنــه ابن عبيـنــة وداود بن عبد الرحمن .

الشَّابُهاريّ : بفتح الشين المعجمة ، وضم الباء الموحدة ، والهاء ، وفي آخرها الراء . هذه النسبة إلى «شابُهار» وهي قرية من قرى يلغ ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو عثمان شداد بن معاذ الشَّابُهاري ، يروي عن عبد العزيز الأوَيْسي ، وإبراهيم الفَرَّاء وغيرهما .

الشَّاذاني : بفتح الشين المعجمة ، والذال المعجمة بين الألفين ، وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى وشاذان، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه .

والمشهور بها : ابن مهران البزاز الدورقي ، من أهل بغداد ، كان صدوقاً مكثراً صحيح الأصول ، أصولياً متكلماً . سمع الحُذَّلتُّي وابن دُرُسُتُويه والنقاش وابن كامل .

كتب عنه جماعة من القدمـاء والحفاظ ، مشل أبي بكر البَّـرْقَاني ، ومحمـد بن طلحة النَّمَالي والخلَّال ، والازهري والأرْجيّ .

ولـد رحمه الله ليلة الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيح الآخر سنة تسح وثلاثين وثلاثمائة ، وتوفي ليلة السبت مستهل المحرم سنة ست وعشرين وأربعمائمة ببغداد ، ودفن بمقبرة باب الدير . وذكرته في حرف الدال في «الدورقي» .

ومنهم : أبو الغنائم الحسين بن محمد بن الحسين بن السراج الشَّاذاني ، من أهـل بغداد ، سمع أبا محمد عبد الله بن عبد الجبار السُّكُري روى لنا عنه أبو القاسم إسمـاعيل بن أحمد السموقندي ، وتوفي في شهر الله الأصمَّ رجب صنة سبع وسبعين وأربعمائة .

شَاذَباذي : بـفتح الشين المعجمة ، والباء والألف بين الذالين المعجمتين ، وفي آخرها الباء .

هذه النسبة إلى موضع بمرو ، بأسفل ماجان ، يقال لها سرشابي ، ومع هذه الكلمة يقال شخص لأخذ الصلة للحسين رضي الله عنه ، لما بلغ بذلك الموضع شاذباذيا . وذكر المُمُّداني في كتباب والمراوزة، أنَّ رأس الحسين بن علي رضي الله عنه مدفون في مرو في قصر من سكان المجوس ، على يمين الداخل تحت الجدار ، وقد كتب على جدراته حديثاً طويلاً من وأماليه القاضي الإمام فخر القضاة الأرسابيدي ، فيه مناقب أصحاب رسول الله هم على البيمين ، والمكتوب أوله : ما يقول محمد بن الحسين الأرسابيدي من رسول الله هم أنه قال : ومن أحب أبا بكر فقد أقام اللدين . . . ، الحديث بطوله ، بخط لاجورد حبله مهلمة حسشة بتمامها (۱) .

الشَّاذَكُونِي: بفتح الشين المعجمة ، والذال المعجمة ، بينهما الألف وضم الكاف ، وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى وشَاذَكُونَة » . قال أبو بكر بن مردويه الحافظ الأصبهاني في وتاريخه : إنما قبل له والشاذكوني الأن أباه كان يتُجر إلى اليمن ، وكان يبيع هذه المضرَّبات الكبار ، وتُسمى شاذكونة ، فنسب إليها . والمشهور بهذه النسبة :

أبو أيوب سليمان بن داود بن بشر بن زياد المِنْقَري البَصْري ، المعروف بالشاذكوني ، من أهل البصرة ، كان حافظاً مكثراً ، جالس الأثمة والحفاظ ببغداد ، ثم خسرج إلى أصبهان فسكنها ، وانتشر حديثه بها . حدّث عن عبد الواحد بن زياد ، وحماد بن زيد ، روى عنه أبو قلابة الرَّقاشي ، وأبو مسلم الكُبَّي ، ومحمد بن يونس الكُدَّيْمي ، وحمدون بن أحمد بن سُلْم السمسار ، وفيرهم . وكان ذا هيئة حسنة .

قـال أبو عُبيد القـاسم بن سلام : انتهى العلم - يعني علم الحديث - إلى أحمـد بن حنبل ، وعلى بن عبد الله بن الممـديني ، ويحيى بن معين ، وأبي بكر بن أبي شبيـة ، فكان أحمد الففهم به ، وكان علي أعلمُهم به ، وكان يحيى بن معين أجمهُهم له ، وكان أبـو بكر بن أبي شبية احفظهم له . قال أبو يحيى الساجي راوي هذه الحكاية : وهِم أبـو عبيد وأخطأ ، أحفظهم له سليمان بن داود الشاذكوني .

وكان الشاذكوني يُتَّهم بشرب النبيل وغير ذلك ، وكان يتَّهم بوضع الحديث ، وذكره البخاري فقال : هو أضعف عندي من كل ضميف ! وقال أبو عبد الرحمن النَّسائي : هو ليس بثقة ، وكان عباس المنَّبري يقول : ما مات ابن الشَّاذكوني حتى انسلخ من العلم انسلاخ الحيَّة من قسرها ! ومات بالبصرة ، وقيل : مات بأصبهان في جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين .

وحكى إسماعيل بن الفضل بن طاهر قال : رأيت سليمان الشاذكوني في النوم فقلت

<sup>(</sup>۱) وعاجان، بالجيم ، هكذا في النسخة ، وهو نهو في مرو ، كما قال ياقوت ٧ : ٣٥٦ ، وذكر أن وماخان، بالمخاه قري**ة من** غراها .

له : ما فصل الله بك يـا أبا أيـوب ؟ قال : غفـر لمي . قلت : بماذا ؟ قـال : كنت في طريق أصبهان أمَّرُ إليها فاخدني مطر ، وكان معي كتب ، ولم أكن تحت سقف ولا شيء ، فانكبّبتُ على كتبي حتى أصبحتُ وهذا المطر ، فغفر الله لمي بذلك .

قىال أبو بكىر بن مردّريه الحافظ : وأبـو أيوب الشاذكـوني من بني مِنْقـر بن عُبيـد بن مقاعس ، قدم أصبهـان ستَّ قَدَمَـاتٍ ، أوَّل ما قـدم سنة ٢٢٢ ومــات بها سنــة ست وثلاثين وماثنين (١) .

الشَّاذُكُومِي: بفتح الشين المعجمة ، والدال المعجمة الساكنة (٢) بعد الألف ، وفي آخرها الهاء . هذه النسبة إلى شاذُكوه ، وظني أنها ناحية بجُرجان ، والله أعلم . والمشهسور بهذه النسة :

أبـو محمد بُنـدار بن أحمد الشَّـاذُكوهي الجُـرْجاني التـاجر ، يـروي عن أبي عبـد الله محمد بن إبراهيم بن أبي الحكم الخُتَّلي البغدادي . مات في شوال سنة إحدى وأربعمائة .

الشَّافُماني : بفتح الشين المعجمة ، بعدها الألف ، وسكنون الذال المعجمة ، وفتح الميم ، والألف ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى وشاذْمانة؛ وهي قرية على نصف فرسخ من هَراة . منها :

أبو سعد عبيد الله بن أبي أحمد عاصم بن محمد الشاذّماني الحنيفي ٣٦) ، سمح أبا الحسن علي بن الحسن المداودي وغيره ، سمح منه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي ، ومات بعد سنة ثمانين وأربعمائة في القرية الملكورة .

الشَّسَافُياشِي : بفتح الشين المعجمة ، والـذال المعجمة الســـاكنة ، واليــاء المفتــوحــة المنقوطة باثنين من تحتها بين الألفين ، وفي آخرها الخاء المعجمة .

هذه النسبة إلى موضعين:

أحدهما إلى باب نيسابور ، مثل قرية متصلة بالبلد، بها دار السلطان ، ومنها :

أبو بكر شاه بن أحمد بن عبد الله الشاذياخي الصوفي ، من أهل الخير والمدين ، وكان

 <sup>(</sup>١) تقل المخطب البغذائي مثل القرل في وقاة الشاذكوني ، حن أبي نعيم ، وقبال عقيه ٢ : ٤٧ : ومبلما القول وهم ،
 والمعراب في ولمائه : . . . بالبصرة سنة أربع والمائزين ومائزين هـ .

<sup>(</sup>٢) وجعلها ابن الأثير في «اللباب» مثل : الشاذكوني ، فأفاد أن اللاال مفتوحة .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الأصول وواثلياب.

من المختصين بخدمة أبي القاسم القشيري ، سمع أبا حفص عمر بن أحمد بن مسرور ، وأبا القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ، وغيرهما ، سمع منه أبو الحسين عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي ، وتوفي في شهر ربيع الأول سنة أربع وسبعين وأربعمائة في أيام الضلاء والقحط .

وابنه أبو الفتوح عبد الوهاب بن الشاه الشائيائي، شيخ صالح ، سديد السيرة ، يسكن باب عَزْرة بنسابور ، سمع الاستاذ أبا القاسم القشيري ، وأبا حامد أحمد بن الحسن الأزهري ، وأبا الفضل محمد بن أحمد بن أبي جعفر الطَّبسي وغيرهم ، سمعت منه سنة ثلاثين الكثير ، منها : كتاب «البستان» لأبي الفضل الطَّبسي ، وكانت ولادته قبل سنة ستين وأربعمائة ، وتوفي . . . (١٠) .

ومن القدماء : أبو علي الحسن بن علي بـن القاسم بن عباس بن عبد الصمد الشاذياخي من نيسابور ، سمع إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، ومحمد بن رافع النيسابوري ، روى عنه أبو عبد الله بن دينار ويحيى بن منصور القاضي .

وشاذياخ : قرية ببلخ على أربعة فراسخ منها ، والنسبة إليها الشَّاذْياخي أيضــًا ، خرج منها جماعة من العلماء ، منهم : . . .

ورأيت في شعر أبي مُحَلِّم حيث قال لعَبْد الله بن طاهر :

## سقى قصور الشاذياخ الحَيَا

ولعله موضع بنواحي الرقة ، لأنه ذُكر في الحنين ، وهو من تلك البلاد (٢) .

<sup>(</sup>١) منا بياس في الأصول ، وقد ترجمه المصنف في معجم شيوخه : والتحيير في المعجم الكبيره ١٩٥٥ وقال : وكانت ولادته في سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة ، ووفاته بنيسابور ، فيلة الجمعة الحادي والمشرين من شوال ، سنة خمس وثلاثين وخمسمائة .

<sup>(</sup>٢) في قوله هذا ملاحفظتان : أولاهما : نسبته الشحر إلى أبي محلم ، يربد به عبوف بن محلم الخزاهي الشبيناني . وصواب كتبته : أبو المنفهال ، كما كناه بها كل من ترجمه . وسها بالبوت الحموي في همعجم البلدان، ٨ : ٢١٩ فكناه أبا محلم ، وهو الذي كناه في معجمه الأخر هممجم الأدباء، ١٦ : ١٣٩ على الصواب : أبا المنهال .

ثانيتهما : توقع المصنف أن الشاذياخ موضع يتواحي الرقة ، لأن أبا المتهال من تواحيها ، وقوله هذا في الحتين إلى . بلاده ، فيكون الشائفياخ موضعاً من أطرافها .

ومحل النظر في ملداً التوقع : أن أيا المتهال قال مله الأبيات وهو في شافياخ نيسابور مع هبد الله بن ظاهر ، وقد جاء فيها حنيته إلى وطنه في قوله :

فالخاريساني ينأيني أتستسما من وطني تبسل اصفارار البشان

الشَّارِبي : بفتح الشين المعجمة ، وكسر الراء بعد الألف ، وفي آخرها الباء الموحدة .

هذه النسبة إلى والشارب، ويقال ببغداد للسُّقًاء والشارب، وهذا مما تلحَنُّ فيه العامة ، لأنَّ الشارب هو الذي يَشرب ، لا الذي يحمل الشراب والماء ، وهو :

أبو بكر أحمد بن محمد بن بِشْـر بن علي بن محمد بن جعفــر المقــرىء الشــارِيي ، المعــروف بابن الشــارب ، مَّرَدَّرُونيُّ الأصــل ، وهو من أهــل بغــداد ، حــدث عن أبي بكــر محمد بن محمد بن سليمان الباغّندي ، حدث عنه أبو بكر أحمد بن محمد البَّرْقاني الحافظ .

النَّسارَكي: بفتح الشين المعجمة ، والراء ، وفي آخرها الكاف ، هـله النسبة إلى شارك ، وهي بُليدة بنواحي بلغ (١) ، خرج منها جماعة من أهل الفضل ، منهم :

أبو منصور نصر بن منصور الشاركي المحروف بالبيصياح من الأفساضسل الملكورين ، اتصل بالوزير نظام الملك فلم يرتبطه ، فانقطع عنه وآثر العزلة مدة ، ثم درَّخ البلاد وجال في أطراف خراسان والعراق ، وخرج إلى مصر وسكنها إلى حين وفاته ، وأكرم مورده ، ومما يقول في الحنين إلى وطنه :

لم يسطلع البسدر في إيسران مُبتسماً إلا وجمدت رَمِيسَ الشـوق في كبــدي الشَّادِيُّ : بغتع الشين المعجمة ، وفي آخرهـا الراء . هــلـه النسبة إلى الشَّـراة ، وهو الخوارج ، والنسبة إليهم : الشاري .

> وقبيل منتساي إلى تسبوة أوطانيها حيران والبرقتان وأهقب مذا يددان أن يدم ويحفظ تصور آل طامر في الشائواخ واليران ، من صروف الزمان فقال : منى تفسيور الشائياخ الحيا قبيل ودامي ، وقصيور الميسان شكم وكم من دصوة لي بها يأن تخطاما صروف البزمان فكان حيد في اليتين الإلوان لا الأخورين .

(۱) قال في داللبابه : دقوله : دإن دشارك بليدة بنواحي بلغ» : وهم ، بدليل قول المصباح بن منصور الشاركي المذكور في هذه الترجمة :

ي رسيد. وقسار كسافنسان الصبياح وفيصة قسوراتتها من شسارك بن مسئمان فهذا يدل أنه رجل ، وكثيراً ما تتفق أسماء الرجال والأمكنة ، فرأى السماتي ملمه النسية وعرف تلك البليدة ، فظامه

قلت : في هذا التوجيع نظر ، إذ أنه وهمه أولاً في قوله : إن وشارك بليدة ، ثم أقره في آخير كلامه ، كما همو ظاهر ، فملو أنه قصر توهيمه السممائي على نسبته المعترجم إلى البلية ، لكان صبواياً ، وقد جاءت عبارة ياقوت في والمعجم » ٢١٣: انذً من ملم ، حيث قال : ووفي شعره ما يدل على أن شاركاً اسم جلمه ، قتال : . . . ، وذكر الميت السابق . واقد اعلم . الشَّاشِيِّ : بالألف الساكنة بين الشَّينيَّن المعجمتين ، هــله النسبة إلى مــلينة وراء نهــر سَيْحــون ، يقال لهـا «الشاش» وهي من ثغـور التــرك . خــرج منهـا جـمــاحـة كثيـرة من أثمــة المسلمين ، منهم :

عبد الله بن أبي عُوَالَة الشاشي ، سمع منه محمد بن إسماعيـل البخاري ، وجعفـر بن محمد الفريابي وفيرهما .

وابن أخيه أبر علي الفضل بن العياس بن أبي عُـوَانَـة الشاشي ، رحل إلى مرو ، والعراق ، وسمع علي بـن حجّر ، وأحمد بن حنبل ، روى عنه أهـل بلده . مات سنـة سـت وشمانين وماثنين .

والإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الفقال الشاشي ، أحد أثمة الدنيا في التفسير والحديث والفقه واللغة ، ولد سنة إحدى وتسعين وماثنين ومات سنة ست وستين وثلاثمائة .

ومن المتأخرين جماعة حلَّثونا عنهم ، وسمعنا منهم . وقبله :

أبو موسى هارون بن ُحميد الشانسي ، يروي عن أبي الوليد الـطيالسي ، وسليمـان بن حرب ، روى عنه أهل الشاش . مات سنة ست وستين ومائتين . قال أبو حاتم بن حِبان : كان فقيه البدن (۱) .

وأبو على الحسن بن صاحب بن حميد ٢٦ الشاشي ، أحد الرحالين إلى خمراسان والجبال والحجاز والجبال ، والمراق والحجاز والشام ، كثير السماع ، كتب ببلاد خراسان والجبال والحجاز والعراق وكور الأهزاز والجزيرة والشام ، وحدث عن علي بن خَشْرم ، وإسحاق بن منصور ، والحسن بن محمد بن الصَّبَاح ، وعمرو بن عبد الله الأودي ، وأبي زرعة الرازي ، ومحمد بن عوف الحمصي ، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقري ، ويونس بن عبد الأعلى . وطبقتهم .

<sup>(</sup>١) قدول محقق طبعة دمج : يتكرر ورود هماه الكلمة و فقيمه البلان ء في كتب الجرح والتعديل ، وكنت سألت عنها محكاتية حضيانا العلامة المطاقط هبدا الله الصديقية البلدة عنها المحافظة هبدا الله المعافظة عبد المام المعافظة المحدود و تقديم المعافظة المعدود و المعافظة المحدود و المعافظة عن ومواد المحدثين بها : تربع الرابي المعرود بها ولو كان أقل من اللغة ، وحيث لو تعاوضت وواية العددون المغذي المعددين المعافظة ، محيداً لو تعاوضت وواية العددون المدكور . . . . .

ظت : ومن هذا الممتى قول يعشهم في أبي حقص عمر بن محمد الشيرزي الآفية ترجمته : ولو قصد حمر لجرى: مته اللغه مكان الدم: كما في ومعيم البلدانه : ٥ : ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) هكذا جاء في الأصول كلها"، ووتذكرة النطاطه ص ٧٨٠، وهو الصواب.

روى عنه أبو بكر بن الجعابي ، ومحمد بن إسماعيل الوراق ، وأبو علي النيسابوري ، وإبراهيم بن محمد بن حمزة ، ومحمد بن المظفر ، وكان ثقة . وتـوفي بالشـاش سنة أربـع عشرة وثلاثماتة .

وأبو محمد جعفر بن شعيب أبو محمد الشاشي ، حدث بنيسابور سنة سبع وثمانين وماثتين عن أبي أحمد محمد بن يوسف السّمتي ، وابي الربيع خالد بن يوسف السّمتي ، ويعقوب بن حُميد بن كاسِب ، وعيسى بن حماد زُغْبة ، وأبي طاهر أحمد بن عمرو بن السَّرّح ، روى عنه أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، وأبو بكر أحمد بن علي الرازي الحافظان ، وقال الشاشي هذا : سمعتُ الجاحظ ـ وسأله رجل فقال له : يا أبا عثمان الصّفم حارً أو بارد ؟ فقال له : يا أبا عثمان الصّفم حارً أو بارد ؟

وأبو سعيد الهيثم بن كُليب بن شُريح بن معقِل الشاشي الأديب ، كان أصله من مرو ، قدم بخارى وحدث بها في سنة أربع وثلاثين وصائتين عن عيسى بن أحمد المَسْقلاني وإسحاق بن إبراهيم بن جَلة الترمذي ، وأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، والعباس بن محمد الدُّوري ، وجماعة من أهل العراق ، روى هنه جماعة كثيرة ، منهم : أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد الخُزاعي ، وأبو الفضل منصور بن نصر بن مَتَّ الكاغَلي ، وانصرف إلى الشاش ومات بها في سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة .

الشَّاصُوني: بفتح الشين المعجمة ، وضم العساد المهملة ، والواو الساكنة ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى اشاصونة» وهو اسم لجد :

أبي الفضل العباس بن محبوب بن عثمان بن عبيد الشَّاصوني ، وهشاصونية القب عثمان بن عبيد الله بن مُعيَّليب عثمان بن عبيد بن مُعرَّض بن عبيد الله بن مُعيَّليب المحامي ، وذكر قصة أنه كان صبياً صغيراً ملفوفاً في خرقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ومن أنا ؟ وقال : أنت رسول الله . ولم يتكلم الفلام بعدها . ووقع هذا الحديث لنا بأسانيد أكثرها واهية . يروي العباس عن أبيه محبوب ، وهو من أهل اليمامة ، روى عنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن جُميم الفَساني ، وذكر أنه سمم منه بمكة حرسها الله .

الشَّاطِرِيِّ : بفتح الشين المعجمة ، وكسر الطاء المهملة ، وفي آخرها الراء .

<sup>(</sup>١) كَلُّلُكُ عَلَى القول على الظن ابن الأثير في واللباب، وأحاله على المصنف.

هذه النسبة إلى «الشَّاطِر، وهو اسم لبعض أجداد :

أبي طاهر محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن محمد بن علي المتوكل بن عمر الكاتب الشاطري ، المعروف بابن الشاطر ، من أهل بغداد ، كان صدوقاً ، سمع أبا الحسين علي بن عمر السكري ، وأبا حفص بن شاهين ، وأبا الطيب بن المُستاب ، وأبا أحمد بن جامع الدهان . ذكره أبو بكر الخطيب في «التاريخ» وقال : كتبنا عنه ، وكان صدوقاً ، سكن في سُكة النُّمَيْيَّة بباب البصرة ، وكانت ولادته في شهر رمضان سنة خمس وسبعين وثلاثمائة ، ووفاته في شهر ربيم الأول من سنة اثنين وخمسين وأربعمائة .

الشَّاهِر : بفتح الشين المعجمة ، وكسر العين المهملة ، وفي آخرهـا الراء . اشتهـر جماعة من العلماء بقول الشعر ، وجماعة من الشعراء كانوا سمعوا الأحاديث وروَزْها .

والمشهور بهلذا الإسم: القاسم بن أبي العباس الشاعر، واسم أبي العباس: السّائب بن فُرُّوبَغ، من أهل مكة، يروي عن أبي جعفر محمد بن علي روى عنه سعيد بن حسان.

وَلَبُطة (١) بن الفرزدق المُجـاشعي التميمي الشاعـر ، يروي<عن أبيـه ، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ، روى عنه سفيـان بن عبينة والقاسم بن الفضل .

ومحمد بن مُناذر الشاعر ، من أهمل البصرة ، يمروي عن ابن عبينة . روى عنمه

<sup>(</sup>١) مكذا ثبت الإسم في مصورة ليدن ، وفي أياصوليا والطاهرية وليطان ، وفي كربرني دوله طيفات ! والصواب ما أابته ، كما في دالجرح والتعديل ١٨٣/٣/٣ وجمهرته ابن حزم ص ٣٣٠ . و٣١٦ ، وتاتج الدروس، للزبيدي ٥ : ١١٤ وفيه أن كتبته وأبر طالب ، وتنوادر المخطوطات: ٢ : ٣٥٦ . وانظر رواية ابن هيئة عنه في كتاب والعالم، للإمام أحمد ص ١٥١ و١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) مكذًا في والمجروسين، لابن حيان ٢ ، ١٩٧٢، وهو المصدر الذي اعتصده المصنف في ترجمت الفرزدق. وطله في والتأويخ والتاريخ الكبيره ١٣/١/٦٤ وواللباب لابن الأثير، وهو الظاهر، لللك أثبته، ويقع في أياصوليا ومصورة ليدن وعصره وفي الظاهرية وكوبرلي وأبي صمره، وفي وتهليب الأسماء واللفات، ٢٨٠/١/٣ : وابن عصروه هذا، وللفرزدق وواية من سيدنا الحسين السيط وضي الله عنه ، كما في ترجمته من وسير أهلام النيلاء للذهبي ٣٨١/١/٣

الحجازيون ، كان ماجناً مظهراً للمجون ، لا يجوز الاحتجاج به ، ذكره يحيى بن معين فقال : كان يُرسل العقارب في المسجد الحرام ، كيما تلسع الناس ا وكان يصبُّ المداد في المواضع التي يتوضئون منها ، كيما يسوّد وجوه الناس ا ليس يروي عنه رجل فيه خير .

ومن مشهوري المحدّثين : أبو محمد حجاج بن يوسف بن حجاج الشاعر الثقفي ، كان أبوه يوسف الملقب بـ ولَقْوَة شاعراً ، صحب أبا نواس وكان منشؤه بالكوفة ، فأما حجاج : بغدادي المولد والمنشأ ، سمع يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، وأبا أحمد الزُّبِيْري ، وشَبَّابة بن سؤار ، وعبد الرزاق بن هَمَّام ، ويزيد بن أبي حكيم ، وعثمان بن عمر بن فارس ، وأبا نـوح قُرَّاداً ، وعبد الصمد بن عبد الوارث ، وفيرهم .

روى عنه محمد بن إسحاق الصَّغاني وأبو داود السَّجستاني ، ومسلم بن الحجاج ، وصالح بن محمد جَزَرة ، وجماعة كثيرة ، آخرهم أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي ، وكان ثقةً قَهُماً حافظاً . قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه وهو ثقة من الحفاظ ، معن يحسن الحديث ، وسئل أبي عنه ؟ فقال : صَلَدَق .

وقال حجاج بن الشاعر : جمعتُ لي أمي مائة رغيف ، وجعلتها في جراب ، والعحدرتُ إلى شَبَابة بالمدائن ، فأقمت ببابه مائة يوم ، كل يوم أجيء برغيف ، فأغمسه في دجلة وآكله ، فلما نفدت خرجت .

وسئل أبو داود السجستاني : أيما أحب إليك : الرَّماديّ أو حجاج بن الشاعر ؟ فقال : حجاج خير من مائة مثل الرَّمادي . وقال النسائي : حجاج بن يوسف يقال له : ابن الشاعر ، بغدادي ثقة ، وقال غيره : مات في رجب سنة تسم وخمسين ومائتين .

الشَّافِعي : بفتح الشين المعجمة المشددة ، وكسر الفاء ، والعين المهملة . هذه النسبة إلى الجد الأعلى .

وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن هييد (١) بن عبد ينزيد بن هاشم بن المطلب بن عبيد مناف بن قُصيّ بن كيلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النشر بن كنانة بن خُويمة بن مُدركة بن إلياس بن مُصر بن نزار بن مَمَدٌ بن عدنان المطلبي الشافعي ، هو مسوب إلى جد جده : شافع بن السائب .

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب ، وفي دمناقب الشافعي، للبيهتي ٢٦:١ : دالسائب بن عبد يزيد . . . ، ، وهو سقط مطبعي .

ولد بغزّة من بلاد فِلسطين بنراحي بيت المقدم ، سنة خمسين ومائة ، لعله مات في يومها الإمام الاعظم أبو حنيفة رضي الله عنه وقيل : باليمن ، ونشأ بمكة ، ويها تعلم العلم ، وبالمدينة ، وسكن مصر وتوفي بها في رجب سنة أربع ومائتين .

حدًّث عن مالك بن أنس ، ومحمد بن الحسن الشيباني ، وابن عيبنة . روى عنه جماعة كثيرة مثل أبي يعقوب البُزيعلي ، وأحمد بن حنبل . قال الشافعي : حفظت من كتاب محمد ما يحمل جمل بُسختي ، روى المزفي عن الشافعي أنه قال : رأيت علي بن أبي طالب في النوم ، فسلم عليً وصافحتي ، وخلم خاتمه فجعله في إصبعي ؛ وكان لي عم ففسُرها وقال لي : أمّا مصافحتك لعليً قامان من العذاب ، وأمّا خلم خاتمه وجعله في إصبَّك فسيبلغ اسمك ما بلغ اسم عليً في الشرق والغرب . وكان يفتي وله خمس عشرة سنة ، وكان يحيى الليل إلى أن

وقال له مسلم بن خالد الرُّنجي \_ ومرَّ علي الشافعي وهو يفتي وهــو ابن خمس عشرة سنة ، فقال : يا أبا عبد الله أفَّتِ فقد آن لك أن تُقْتى ١٦٠ .

وكتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شابً - أن يضع له كتاباً فيه معاني القرآن ، ويجمع قبول الأخبار فيه ، وحجة الإجماع ، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة ، فوضع له كتاب والرسالة ، قال عبد الرحمن بن مهدي : ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها .

وحُكي انَّ بِشراً المَريسي لما حج رجع فقال لاصحابه : رأيت شاباً من قريش بمكة ، ما أخاف على مذهبنا إلاَّ منه \_ يعني الشَّافعيُّ \_ .

ورُوي أنَّ إسحاق بن راهُويه قال : أخد أحمد بن حبل بيدي وقال : تعال حتى أذهب بك إلى من لم ترّ عيناك مثله ، فذهب بي إلى الشافعي . وذكر أحمد بن حبل قال : سنة أدعو لهم سَحَراً ، أحدهم الشافعي . وذكر صالح بن أحمد بن حبل قال : مشى أبي مع بغلة الشافعي ، فبعث إليه يحيى بن معين وقال : يا أبا عبد الله أما رضيت إلاَّ أن تمشي مع بغلته ! فقال : يا أبا زكريا لو مشيت من الجانب الآخر كان أنفع لك . وقال عبد الله بن أحمد بن حبل : قلت لأبي : يا أبة ! أيّ رجل كان الشافعي ؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له ! فقال

<sup>(</sup>١) الصواب . . . سمحت عبد الله بن الزبير الحميدي يقول : قال مسلم بن خالد الزنجي للشافعي: وباأبا عبد الله أثت (المامي ، آن لك والله أن تفتي ، وهو ابن دون عشرين سنة ء .

 له: يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا ، وكالعافية للناس ، فانظر هل لهدين من خُلف ، أو منهما موض ؟!

وقال أبو ثور : من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس في علمه وفصاحته ، ومعرفته وثباته ، وتمكنه : فقد كلب ! محمدُ بن إدريس الشافعيُّ منقطعُ القرين في حياته ، فلما مضى لسبيله لم يُعتَّضُ منه . وقال أبو الوليد بن أبي الجارود : ما رأيتُ أحداً إلاَّ وكتبه أكبر من مضاهدته ، إلاَّ الشافعيُّ فبإنَّ لسانه أكبر من كتابه . وكان أبو بكر الحميدي إذا ذكر عنده الشافعي يقول : حدثنا سيد الفقهاء .

ورؤي الشافعي بعد وفاته في المنام فقيل له : يا أبا عبد الله ما صنع الله بك ؟ قـال : أجلسني على كرسي من ذهب ، ونشر على اللؤلؤ الرطب .

ومن أولاد عمه : إبراهيم بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف الشافعي ، من أهل مكة ، يروي عن يوسف بن يعقوب النجاحي ، روى عنه أبر بكر بن المقرى» .

وإبراهيم بن محمد بن المباس الشافعي ، مكي ، يبروي عن الحارث بن حمير ، والمنكدر بن محمد بن المنكدر ، وعبد الله بن رجاء ، ووي عنه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان . وقال أبو حاتم : محله الصدق ، وكان أحمد بن حنيل يُحسن الثناء عليه .

وجماعة من أقربائه انتسبوا بهله النسبة ، منهم : ابن عمه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع ، من أهل مكة ، يروي عن حماد بن زيد ، روى عنه الشافعي .

وجماعة من أصحابه ومنتحلي ملهبه من المتأخرين انتسبوا بهذه النسبة لاتباعهم مذهبه . والنسبة الصحيحة إلى مذهبه والنسافعي، ومن قال والشَّفْصَوِيّ، فقد وهِم ، هكذا صمتُ إمام أهل اللغة أبا منصور بن الجَوالِيقِي (١) .

<sup>(</sup>١) قال ابن العجمي في دفيل لب اللباب: والنسبة إلى الشافعي : شافعي أيضاً ، ولا يقال : شفعري ، فإنه لحن ، وإن كان قد وقع في بعض كتب الفقه للخراسانيين ، كالوسيط رفيره ، وهو خطأ فليجتنب ، كما نبه عليه النروي وفيره . انتهى من والإشارات لابن الملفزي . وتابعه الزبيدي في وشرح القاموس، ٥ : ٤٠٠ . وكمللك قبال الفيومي في والمصبلح المذيرة في مادة وشي ف عء ولني آخره .

ومن المتأخرين: أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه بن موسى بن بيان الجنبي البزاز الشافعي ، من أهل بغداد شيخ ثقة صلوق تبت كثير الحديث ، حسن التصنيف في عصره ، أملى وحلت عن عامة شيوخ بغناد مثل : السَّمْري محمد بن الجهم ، وأبي ولابة الرُّقاشي ، ومحمد بن شداد الميسمعي ومحمد بن ظالب بن حرب ، ومُعر حتى كتب عنه أبو الحسن على بن عمر بن أحمد الدارقطني ، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، وأبو الحسن محمد بن أحمد الدارقطني ، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، وأبو الحسن محمد بن أبراهيم بن غيلان البزاز ، وكانت ولاتة بجبًل ، وسكن بغداد ، وجمع أبوا بأبوا بأ وشيوط ا ، وكتب عنه قديماً وحديثاً . قال بعض الناس : رأيت جزءاً فيه مجلس كتب عن أبي بكر الشافعي في ذلك ابن صاعد في سنة ثمان بشرة وثلاثمائة ، ويعده مجلس كتب عن أبي بكر الشافعي في ذلك الموقت ولها منعت الديلم ببغداد الناس أن يذكروا فضائل الصحابة ، وكتبت سبًّ السلف على المساجد ، بناب الشام ، ويفعل ذلك حِسبة ويعلم قربة وكان الدارقطني يقول : أبو بكر الشافعي ثلة مامون ، ما كان في ذلك الزمان أوثق منه ، ما رأيت له إلاً أصولاً صحيحة متفنة ، وقلت ضبط سماعه فيها أحسن الفبط . ولد في جمادى سنة ستين ومائين بجبًل ، ومات في ذي في خلك الحجة سنة أربم وخمسين وثلاثمائة بهغداد .

وبعده : أبو علي الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن المباس بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المعلب الهاشمي الشاقعي المكي ، من أهل مكة ، وكان من الثقات المكثرين ، حدث عن أبي الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس المبتقبي ، سمع منه جدي الإمام أبو المطلم المسمعاني ، وأبو القاسم الشيرازي الحافظ ، وجماعة كثيرة ، حدثنا عنه أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد العزيز المكي باصبهان ، وأبو المطفر عبد المنم بن أبي القاسم القشيري بنيسابور ، ولم يحدثنا عنه سواهما ، وتوفي سنة يتمي وسبعين وأربعمائة بمكة .

وإنما قبل له والشافعي : لما سمعتُ أبا العلاء أحمد بن محمد الحافظ بأحبهان يقول : سمعت أبا الفضل محمد بن طاهر المقدسي الحافظ يقول : سئل أبو علي الشافعي المكي عن هذه النسبة ؟ فقال : كان أبي يُسمع الحديث ، وكان في القوم رجل يسمى الحسن بن عبد الرحمن المالكي ، فكتب لنفسه : الشافعي ، ليقع الفرق بينهما ، فتبت علينا هذا النسب .

الشَّافَسَقي : بفتح الشين المعجمة ، وسكون الفاء بعد الألف ، وفتح السين المهملة ،

وفي آخرها الفاف .

هذه النسبة إلى شابَّسَهُ (١/ إحملـــى قرى مـــوو ، عـلى فرسخين منهما ، وتعرَّب فيقـــال : «شافــــتي» ، منها :

أبو أحمد سعيد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن معّدان الشّافَسَي ، والله أبي العباس المُمّداني الفقيه صاحب كتاب داريخ المراوزة ، مولده بقرية شافسق ، ثم انتقل إلى البلد وسكن شكة عسكر ، رحل إلى المراق وأدرك الشيوخ ، وسمع أبا حاتم محمد بن إدريس الرازي ، وأبا الفضل المباس بن محمد الشّوري ، وسعيد بن مسعود السلمي المروذي ، وغيرهم . ثم اشتفل بالكتب ، روى عنه ابنه أبو العباس أحمد بن سعيد المُعداني . وفاته في سنة أربع وعشرين وللاثمائة .

الشَّاقُلاني (٢) : بفتح الشين المعجمة ، والقاف الساكنة بين الألف واللام ِ أَلِفٍ .

هذه النسبة إلى بعض أجداد المنتسِب إليه ، وهو وشاقُلا، وهو :

أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان الفقيه الشاقلاني (٢) ، من أهل بغداد . كان فقيها حبابلاً ، ذكره أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب وقال : «أبو إسحاق الفقيه المعروف بابن شاقلا، أحد شيوخ الحنابلة، قال لي أبو يعلى محمد بن الحسين الفرّاء : كان رجلاً جليل القدر ، حسن الهيئة ، كثير الرواية ، حسن الكلام في الفقه ، غير أنه لم يطل له العد ،

الشَّاكُري: بفتح الشين المعجمة ، والكاف المضمومة بعد الآلف ، هكـلما رأيت ضم الكاف في كتاب والجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم مقيَّداً مضبوطاً (٣) ، ثم الواء .

هذه النسبة إلى وشاكُر، وهو بطن من هَمَّدان ، منها :

حامد الصائدي ، ويقال الشَّاكُري ، حيٌّ من هَمْدان ، كـذا قال ابن أبــو حاتم ، ثم

<sup>(</sup>١) هكذا جاء في أياصوفيا وكويرلي وةاللباب، . ومقتضى نسخة الظاهرية : شابسق . والصواب الأول .

<sup>(</sup>٣) في الأسول كلها : الشاقلاتي ، بالنوز والياء آخر الكلمة ، ولم يصرح المصنف بضبط هذا الحرف ، لكن تمال ابن الأثير في واللباب : ووفي آخرها ياه مثناة من تحتها ، وهو انظاهر ، ما دامت النسبة إلى وشاقلاء لا إلى شاقلان . ولذا كمها ابن الأثير : شاقلابي وفي التاج : ٧ : ٣٩ : شاقلاتي .

<sup>(</sup>٣) تمقي ابن الأور في واللبابء أعتمأد المصنف هذا الفسيط فقال : والصنوح كنير الكاف من : شاكر ، ومن ضمه فقد أخطأ ، ولمل النامنج قد أغطأ في ضبيله في والجرح والتعديلء أو نسخه من لا علم له بالنسبء وكذلك ضبيطها بالكسر السيوطي في واللبء فليعتمد . والله أعلم .

قال : وروى عن سعد بن أبي وقاص ، روى عنه أبو إسحاق السُّبيعيء .

الشَّالْمَجِي : بفتح الشين المعجمة ، واللام ، بينهما الألف ، وسكون النون ، وفي آخرها الجيم ،

هذه النسبة إلى بيع الأشياء من الشُّمر كالمِخْلاة والمِقْود والدِّجُلِّ ، واشتهر بهـذه النسبة جماعة ، منهم :

أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الشائنجي الكسائي الجُرجاني ، إمام فاضل ، جَليل المند ، وكان أحمد بن حبيل المقدر ، طَبَريُّ الأصل ، صنف كتباً كثيرة منها كتاب دالبيان وغيره ، وكان أحمد بن حبيل يكاتبه ، وكان إسماعيل الشَّالنجي يتنحل مذهب الرأي ، ثم هذاه الله الله ، وكتب الحديث ورأى الحق في اتباع سنة رسول الله هله ، مُم رُدُ عليهم في كتاب دالبيان ، وكان من أصحاب محمد بن الحسن صاحب أي حنيفة رحمهما الله ، يحكي كلُ مسألة عنه ، ثم يردُّ عليه ، فاتنني ! قال أحمد بن حنيل : سمعت إسماعيل بن سعيد الكسائي لما ذكره : رحم الله أياتني ! قال أحمد بن حنيل : سمعت إسماعيل بن سعيد الكسائي لما ذكره : رحم الله أبا إسحاق كان من الإسلام بمكان ، كان من أهل العلم والفضل ، سمع سفيان بن هيينة ، وسيى بن يونس ، وجرير بن عبد الحميد الفُمي ، وعبّاد بن وحينة ، والحسين بن الموام ، وأبا مماوية الفرير . وجماعة . روى هنه الفحاك بن الحسين الأزدي ، والحسين بن علي الأيلي (۱) ، وأبو عوانة بن المعلى بن منصور ، وأحمد بن العباس العدوي ، وإبراهيم بن يعقوب الجُرزُجاني . قبل : إنه مات سنة ثلاثين ومائين ، إستراباذ ، وقبل : إنه مات بدوستان في شهر وبيع الأول سنة ست وأربعين ومائين .

وأبو إبراهيم إسماعيل بن الفضل الشَّالنَجي ، كان قاضي جُرجان ، يعرف بالشائنجي ، روى عن يحيى بن عقبة بن أبي التَّيْزار ، وإسماعيل بن جعفر ، وسفيان بن عيبنة ، روى عنه سعيد بن يزيد الجُرجاني ، وعمران بن موسى السَّختياني ، ومحمد بن أحمد بن شيرين .

وإسحاق بن إبراهيم الشائنجي ، جرجاني ، يـروي عن يَعلى بن عُبيـد ، روى عنـه أحمد بن موسى .

وأبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمد بن عبد الحميدالـشــالُــُجي؛الجرجــاني ، يروي عن عمران بن موسى السختياني ، وأحمد بن محمد بن حمزة ، ومحمد بن علّويه وغيرهم .

 <sup>(</sup>١) في واللياب: الأملي وتنحوه في الظاهرية .

الشالوسي : بفتح الشين المعجمة ، واللَّام المضمومة بعد الألف ، وفي آخرها السين المهملة .

هلم النسبة إلى وشالوس، وهي قــريـة كبيرة بنواحي آمُل طَبَرستان ، خرج منها جماعة من العلماء ، منهم :

أبو عبد الله عبد الكريم بن أحمد بن الحسن بن محمد الشالوسي العلبري ، فقيه عصره بآمل ، ومدرسها ومفتيها ، وكان واعظاً زاهداً ، ويبته بيت الزهد والعلم ، ورد بغداد ، وخرج إلى المحجاز ، وسمع آبا عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف الفراء المصري إما بمكة أو بمصر ، وغالب ظني أنه سمع منه بمكة ، سمع منه أبو محمد عبد الله بن يوسف الجرجائي ، وتوفي سنة خمس وستين وأربعمائة .

وأبو يعلى العسين بن عبد العزيز بن محمد الشاصر المعروف بالشالوسي ، من أهل بغداد ، وحَدَّث عن أبي القاسم عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حَبَّابة ، ذكره أبو بكر الخطيب الحافظ وقال : وكتبت عنه ، وكان سماعه صحيحاً ، وقال لي : سمعت من علي بن عمر السكري وأبي الحسين بن سمعونه قال : ووذكر لي الشالومي أنه : الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زيد بن مسعود بن علي بن الحارث التيمي ، من نيَّم الرباب ، وقال لي : ولدت في يوم الأحد السادس من ذي الحجة سنة أربع وسبمين وثلاثمائة ومات في يوم الخميس شامن المحرم سنة أربعين وأربعمائة ، وكان يسكن قَطِيعة الربيح وسمعت من يقول : لم يكن في دينه بذاك .

الشَّالي : بفتح الشين المعجمة ، وفي آخرها اللام .

هذه النسبة إلى «الشال» وهي قرية من قرى بلخ ، والمشهور بالنسبة إليها :

أبو بكر محمد بن عميرة الشالمي<sup>ا</sup> ، يروي عن علي بن خَشْرم المابِرْسَاميّ وغيره . روى عنه أبوعبد الله محمد بن جعفر بن غالب الورَّاق ، وتوفي في حدود سنة ثلاثمائة .

الشَّاماتي : بفتح الشين المعجمة ، وفي آخر الكلمة تاء منقوطة من فوقها بنقطتين .

هذه النسبة إلى والشامات، وهو اسم لموضعين : أحدهما : اسم لأحد أرباع نيسابور وهو من النجام إلى حدود بُست طولاً ، وهو على القبلة ستة عشر فرسخاً ، وعرضه من حدود بُنَهَى إلى حدود الرُّحُ ، وهو على القبلة أربعة عشر فرسخاً ، وفيه من القرى ما يزيد على ثلاث مائة قرية ، وخرج منها جماعة من الفقهاء والأدباء ، منهم :

أبو الحسن بن أبي الحسين القطان الشاماتي ، قال أبو كامل البَميري : أبو الحسن القطان هو الناقد الناظر ، من شامات نيسابور ، سمعت منه كتاب والمدخل ، في التفسير ، يرويه عن أبي القاسم بن حبيب ، وقال : كان أبو القاسم بن حبيب عندنا بنيسابور كرامي المذهب أولا ، ثم تحوّل إلى أصحاب الشافعي رحمه الله ، وكان في داره بستان ويثر ، وكان إذ قصده إنسان من الغرباء : إن كان ذا ثروة طبع في ماله ، ويأخد منه حتى يقرأ له ، وإن كان فغيراً أمره بنزح الماء من البئر لبستانه بقدر طاقته حتى يفيده ، وكان لا يفعل بأهل بلده ذلك ، وكنا نستفيد منه مجاناً . قال أبو الحسن : وشامات على ناحية نيسابور ، كان والدي أبو الحسين منها ، كان يتفقه في مسجدها ، ويزهد فيها .

وأبو جعفر محمد بن محمد بن أحمد الأديب الشاماني منها، شيخ ثقة أديب فاضل عفيف، من أهل نيسابور، روى عن الأستاذ أبي طاهر محمد بن محمد بن مُحيش الـزَّيادي، وأبي محمد عبد الله بن يوسف بن مامويه الأصبّهاني وغيرهما، روى لنا عنه أبو تصر الغازي الحافظ بأصبهان، وأبو سعد ناصر بن سهل البغدادي بنّـوقان، وعبد الله بن أبي القاسم الجَصَّاص بنيسابور، وغيرهم، مات في شعبان سنة تسع وسبعين وأربعمائة.

ومن القدماء : أبو حامد أحمد بن الفضل بن منصور الشــاماتي ، يــروي عن محمد بن رافع ، وأيوب بن الحسن ، روى عنه أبوعبد الله الديناري وأبو الطيّب اللـعلي .

وأبو محمد جعفر بن أحمد بن أبي عبد الرحمن الشاماتي ، من أهل نيسابور ، تفقه على أبي إبراهيم الصنطلي ، أبي إبراهيم الصنطلي ، أبي إبراهيم الصنطلي ، ومحمد بن رافع ، وإسحاق بن متصور ، وأبي كُـريب ، ويونس بن عبد الأعلى ، وأحمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، توفي في ذي المعتدة المنة الثين وتسعين ومائين .

وحامد بن محمود بن مُمْقِل الشاماتي القطان النيسابوري ، والد أبي العباس ، مسمع محمد بن يحيى الذهلي ، وأحمد بن يوسف ، وعبد الله بن هاشم ، تـوفي سنة تسمع عشرة وثلاثمائة . روى عنه أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه ، وأبو عبد الله بن دينار العدل ، وابنه أبو العباس الشاماتي .

وأما ابنه أبو العباس محمد بن حامد الشاماتي ، يروي عن أبي العباس محمد بن يونس الكُـدَيْمي ، والسَّرِي بن خريمة ، والحسين بن الفضل البلخي ، وأحمد بن نصر اللّباد ، ومحمد بن أيوب الراذي ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، وأبي مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري وغيرهم . سمع منه الحاكم أبوعبد الله الحافظ ، وقال : أبو العباس الشاماتي ، كان من مشايخ أصحاب الرأي ، وقد حدَّث ، سمع منه الحاكم عن أبي بكر بن أبي العوَّام الرِّياحي ، وأبي الوليد بن بُرد الأنطاكي ، وأقرانهما في آخر عمره ، وتوفي في شهر ربيع الأول سنة ثمان وأربعين وثلاثماثة ، ودفن في مقبرة عاصم .

وبالسُّيْرِجان من نواحي كِـرْمان قـرية يقـال لها والشـامات؛ أيضـاً على ستة فـراسخ من السُّيْرِجان ، خرج منها محمد بن عمار الشاماتي ، سمع يعقوب بن سفيان الفَسَوي .

الشَّامُوِّخِي : بفتح الشين المعجمة ، وضم الميم ، وفي آخرها الخاء المعجمة .

هذه النسبة إلى وشاموخ، وهي قرية بنواحي البصرة ، والمنتسب إليها :

أبو محمد عبد الباقي بن الحسن بن علي بن محمد الشَّامُوخي ، من أهل البصرة ، من أولاد المحدثين ، ورد بخداد وحدَّث بها وبالبصرة ، ورأيت ببغداد شيخاً معسظماً من أولاده ، حدَّث عن أبي محمد طلحة بن يوسف بن أحمد بن رمضان المواقبتي ، روى عنه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عمر السمرقندي ، وسمع منه بالبصرة ، وقال : توفي ببغداد عاشر ربيع الأول سنة تحمس وثمانين وأربعمائة ، ودفن بأبيرود .

وأبو بكر محمد بن إسحاق بن مهران المقرىء الشّامُوخي ، يعرف بشاموخ ، وهذا نقبه ، من أهل بغداد ، شيخ منكر الحديث ، حدَّث عن أبي العباس أحمد بن محمد البرائي ، والحسن بن الحباب الدقاق ، وأحمد بن يوسف بن الضحاك الفقيه ، وعلي بن حماد الخشاب ، وحديثه كثير المناكير ، هكذا ذكره أبو بكر الفطيب الحافظ ، روى عنه يوسف بن عصر القواس ، وأبو الحسن علي بن أحمد بن حمُويه المؤدب ، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق البزاز وفيرهم ، قال أبو الفتح القواس : مات أبو بكر المعروف بشاموخ سنة التين وخمسين وثلاثمائة .

وأبوه أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن موسى الشاموخي المقرىء البصري ، من أهل البصرة ، سمع أبا بكر الأسقاطي (١) وعمر بن محمد بن سيف ، والحسن بن علي القطان وجماعة ، روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشبي الحافظ ، وذكره في و معجم

<sup>(</sup>١) الصحيح ما جاء في دتاج العروس؛ للزييدي هـ١٥٨: ، نسبة إلى بيع السقط ـ يفتحتين ــ وهـــو الرديء من الأشيــاء . ص ٩١ من هذا الجزء والسقطي، .

شيوخه، وقال : رأيته حياً في الرحلة الثانية في سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة .

الشَّاميُّ : بتشديد الشين المعجمة وفتحها ، وفي آخرها ميم .

هذه النسبة إلى دالشأم بالهجرة وتُليَّن ، فيقال : الشامي ، وهي بلاد بين الجزيرة والغَور إلى الساحل ، وإنما سميت الشام بـ «سام» بن نوح ، ووسام» اسمه بـالسريانية : «شام» وبالعبرانية : «اشم» (١) ، وقيل : لأنها من شمال الأرض ، كما أن اليمين يمين الأرض ، وقيل : إنَّ اسم الشام سورية ، وكانت أرضُ بني إسرائيل قُسمت إلى اثني عشر سهماً ، فصار لكل سبط قسم ، فنزل تسعة أسباط وقصف في مدينة يقال لها «شامين» وهي من أرض فلسطين ، فصار إليها متجر العرب في ذلك البلامر ، ومنها كانت ميرتهم ، فسَمُوا الشام بـ «شامين» ، وحلفوا فقالوا والشام» .

كان بهما حالَم من الصحابة والتابعين ، حتى قال أبو بكــر عبـد الله بن أبي داود السجستاني : بالشام حشرة آلاف عين رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والمشهور بالنسة إلىها :

أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامي كان من سُبِّي كابُل لسعيد بن العاص ، فموهبه لامرأة من مُديل فاعتقته بمصر ، ثم تحوَّل إلى دمشق فسكنها ، يروي عن أنس بن مالك وابن عمر ووائلة وابي أمامة ، وكان من فقهاء الشام ، ومات سنة ثنتي عشرة ومائة بالشام ، وقد قيل سنة ثلاث عشرة ، وقيل سنة أربع عشرة .

وببخاری مسجد یقال له ومسجد الشام، هکذا ذکره أبو کامل البّصیري ، وقال : يُذَّعى فقهاؤه وشامي، منهم :

أبو سعيد الشامي الفقيه يلقب بـ وجبِّي، (٢) ، أدركته وأخاه ، وكانا مليحين . قال : سمعت عبد الله بن الغنزّال مستملي قاضي أبي جعفر الأسرّوشني يحكي بين يــدي الفقيـه عبد العزيز الحُلواني ويقول : كنا يوماً مع أبي سعيد الشامي بقرية خُجادى ، فيها أصحاب الشافعي ، فمرونا بأعلى مسجدهم فإذا المؤذن يقيم ، فقال أبو سعيد الشامي : تعالوا نصلً

 <sup>(</sup>١) مكاذا في الأصول إلا كوبرلي ففيه دشيم ، وهذا القول حكاه بالفرت في دمعجم البلدان، عن بمض أهل الاثر ، ورده
 المزييدي في دالتاج ٢٠ ٣٥٣ فقال : وهذا الوجه قد أنكره كثير من محقمي أئمة التواريخ ، وقالوا : لم ينزلها سام قط
 ولا رآما ، فضلاً عن كونه يناما».

<sup>(</sup>٢) هكذا بكسر الحاء كما تقدم في : وحجيي . ونقل الحافظ الفرشي في والجواهر المضية ٢:٣٥٣ عن المصنف قوله همنا في أبي سميد : ووكان فقيهاً مجوداً حقياً، ومثله في واللباب، لابن الأثير ، ولم يوجد شيء من هذا في الأصول .

معهم ، فلخلنا وصففنا خلف الإمام ، وجعلوا يقرؤون في صلاتهم ويولولون ، ونحن نتعجب من ولولتهم في الصلاة ، وكنا نسكت خلف الإمام فلا نفرأ شيئاً من القرآن ، وينظرون إلينا نظراً شُرْراً ، فلما فرخ الإمام حملوا علينا وقالوا : ما هذا الكسل الذي أنتم فيه ، فلم لا تفرؤون الفاتحة ؟! فمن الكسل تركتم الفاتحة خلف الإمام ؟! فقلت أنا لهم : حتى يُجيبكم عن هذه المسألة فقيهنا ، فإنه كبيرنا ، فسمع الفقيه أبو سعيد الشامي مناظرتنا ، فقال : اسمعوا حتى أجيبكم ، فإنا لسنا بكسالى ، ولكن الساعة كسل إمامكم في إفراد الإقامة ، حملنا على هذا الكسل الذي تركنا القراءة خلف الإمام ، وإنما تعلمنا الكسل منكم ، ولو ثنيتم الإقامة ولم تكسلوا فيها لما اجترأنا على هذا الكمال الذي تميّرونا به ا فاسكتُهم بهذا الجواب ونجونا .

قال : وله مثل هذه الحكايات العجيبة العليحة ، وحكى في مجلسه ذلك عنه أيضاً فقال :

كنا ممه بالنّير فلخلنا كرّبينية يوم الجمعة ، فصلى مع الناس الجمعة وأمرناه بارتقاء المبتر للوعظ فارتقاء ، فسألوه عن جواز الجمعة بكرمينية : هل تجوز أم لا ؟ فقال : إن قلت تجوز فقد خالفت السلف ، فإنهم كانوا لا يجوزون ، فقلت : لا أخالف سلفي ، وقلت : لا تجوز ، فقالوا : لم ؟ قال : لأنها ليست ببلدة وهي قرية ، والقرى لا يُجمّع فيها ، والدليل على أنها قرية أنَّ المريش يفتل على أبواب المترى ، فقد المتريش يفتل على أبواب المترى ، فقو لم تكن هذه البقعة قرية ، وإلاً لم فملتم هذا الفعل على باب جامعكم ؟ فاسكتُهُم بهذه الحقة قرية ، وإلاً لم فملتم هذا الفعل على باب جامعكم ؟ فاسكتُهُم بهذه الحقة .

قلت : هذه من الحجج التي قال فيها الشاعر :

حُجَعُ تَكَاسَرُ كَالرَّجَاجِ تِخَالُهَا حَشَاً ، وكَـلُّ كــاســرُ مكســورُ وجماعة سوى هؤلاء ينتسبون بهذه النسبة ، وإشامة ، اسم بعض أجدادهم منهم :

يحيى بن زكريا بن يحيى بن عبد الملك الثقفي الشامي ، يعرف بابن الشامة أندلسي ، توفي سنة خمس وسبعين وماتتين .

<sup>(</sup>۱) وفي والنهاية؛ لابن الأثير ٣٠/٣: وكانوا يأتدن التخيل فينتدون من سعفه مشل الكوخ ، فيقيمون فيه، فلممل فتل العريش المذكورهنا : نسجه من سعف النخيل ، ويكون أبر سعيد الشامي أواد تقريع أهل كرمينية عملي إقامتهم هذا العمل الممتهن على أبواب المساجد . وهي جديرة بالتتربه عنها ، والله أعلم .

ويحى بن زكريا بن الشامة الأسوي محدث أنــنـاسي ، مات في سنة سبع وعشــرين وثلاثماتة ، يزوي عن خاله إبراهيم بن قاسم بن هــلال عن (' ، تُطَيس السبائي عن مالــك بن أنس . روى عنه ابنه أحمد بن يحيى، وابنه هــلـا روى عنه أبــو القاسم خلف بن القــاسم بن سهل .

وأبو القاسم هبة الله بن علي بن عبد الرحمن بن يعقوب بن شامة المتعافري المصري ، شيخ صالح ، يروي عن حمزة بن محمد بن علي بن العباس الكناني . قاله ابن ماكولا ، قلت : روى عنه أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي ، وأبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي المعلم الأنباري وأبو عبد الله محمد بن العباس الشامي مولى بني هاشم ، يعرف بصحاحب الشامة ، حدث عن محمد بن ربيعة الكلابي ، وبُنيَّر بن إسماعيل الحلبي ، وسلام بن نوح المطار ، وشعيب بن حرب المدائني ، ومحمد بن بشر العبني ، ومنصور بن سَقير وغيرهم ، روى عنه عبد الله بن أحمد بن حنيل ، وعمر بن حفص السَّدوسي ، وأحمد بن محمد بن مسروق الطوسي ، وعبد الله بن محمد بن ناجية ، والقاسم بن يحيى بن نصر المحرَّمي ، وكان ثقةً ومات في جمادي الأولى سنة تسم وثلاثين وماثين .

الشَّاهِيْسِيُّ (٢٠) بِفتح الشين المعجمة ،والهاء المكسورة ، بينهما الألف ، ثمَّ الياء الساكنة آخر الحروف وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى وشاهين، ، وهو اسم لجد المنتسب إليه ، منهم :

أبو حقص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيدوب بن أزداذ بن سَرّاح بن عبد الرحمن الواعظ الشَّاهِيني المعروف بابن شاهين ، وكان أصله من مرو الرُّوز ، ونسب إلى جده لامه أحمد بن محمد بن يومف بن شاهين الشَّيباني من أهل بغداد . كان ثقة صدوقاً مكثراً من الحديث ، وله رحلة إلى العراقين والحجاز ، سمع أبا القاسم البغوي ، وأبا تُحبَيب البِرتي ، وأبا بكر بن أبي داود ، وأبا عبد الله بن عَقير وطبقتهم ، روى عنه ابت عبيد الله ، وهلال بن محمد الحفار ، وأبو بكر البَّرْقاني ، وأبو القاسم الأزهري ، وأبو محمد الجوهري ، وأبو محمد الجوهري ، وأبو محمد الجوهري ، وأبو

 <sup>(</sup>۱) في الظاهرية وليدن ويزه والمثبت من غيرهما ، وهر الصواب . انظر والإكمال، ويجملوة المثنيس، ص ١٤٧ واويلية
 المشمرية من ٢٠٩ ، وضبط فاطيس، من أياصوفيا .

<sup>(</sup>٢) هكلنا جاءت همذه النسبة هذا ، في جميع الأصول ، وحقها أن تكون آخر وبلب الشين والألف، كما جماعت في والمالية، ، وكما سائل قريتاتها هناك .

من حدَّث عنه القاضي أبو الحسين بن المهتدي بالله الهاشمي .

قال: كتبت الحديث وأنا ابن إحدى عشرة سنة . وكانت ولادته في صغر سنة سبع وتسمين ومائتين . قال : وأوَّل سماعي في سنة ثمان وثلاثمائة ، وصنفتُ ثلاثمائة مصنف وشلائين مصنفاً ، أحدها والتفسير الكبيرة الف جزء ، ووالمسند، ألف وخمسمائة جزء ، ووالاثين مصنفاً ، أحدها والتفسير الكبيرة الف جزء ، وأوَّل ما حدث بالبعسرة سنة اثنين والاثين وثلاثمائة . وقال : كتبت بأربعمائة رطل حبر ، وقال : حسبت ما اشتريت به الحبر إلى هذا الوقت فكان سبعمائة درهم ، قال الراوي - وهو أبو بكر محمد بن عمر المداودي - : وكنا نشتري الحبر أربعة أرطال بدرهم ، قال : ومكث ابن شاهين بعد ذلك يكتب زمائاً ، وكان لمائاً ، وكان لا يعرف من الفقه لا قليلاً ولا كثيراً . ومات في ذي الحجة سنة خمس وثمانين ، فلالمائة .

وابنه أبو القاسم عبيد الله بن عصر الشاهيني، كان صدوقاً صالحاً ، سمع أباه وأبا محمد بن ماسع أباه وأبا محمد بن ماسك القطيعي ، وأبا بحر (١) محمد بن الحسن بن كُوثر البَّرِياري، وعمد بن مظفر، وغيرهم، روى عنه أبو بكر الخطيب، وعبد العزيز بن محمد النَّرِياري، وكانت ولادته في سنة إحدى وخمسين وثلاثماته ، ومات في شهر ربيع الأول من سنة أربعين وأربعمائة ، ودن من الغد في مقبرة باب حرب .

وأبو حفص حمر بن أحمد (٢) بن محمد بن الحسن بن شاهين الفارسي الشاهيني ثم السيرقندي ، أصله من فارس ، ولد بسمرقند ونشأ بها ، سمع أبا بكر محمد بن جعفر بن محمد بن جابر الرَّامازي ، وأبا علي إسماعيل بن محمد بن أحمد الكشاني وأبا بحر الكافلدي ، وأبا سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي ، وروى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد التخشيي الحافظ ، وجماعة من أهل سمرقند ، وكانت له بسمرقند خيرات كثيرة من الأوقاف على الفقراء في أيام عاشوراء وغيرها ، ومات في العشر الأخر من ذي القعادة رسمة وبحمسين وأربعمائة .

وأخوه أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن الحسن بن شاهين الفارسي ، أحو الحافظ عمر ، يروي عنه أخوه .

 <sup>(</sup>١) في الظاهرية وأياسونيا وليدن: والحسري وفي كوبرثي ويحىء والصواب ما أثبته ، انظر ترجمته في وتاريخ بغذاده
 ٢: ٩ - ٢ وهذا الموضع منه في ترجمة الشاميني مذا ١٠ / ٣٨٠١.

 <sup>(</sup>٢) هكذا في الأصول جميعها، وواللباب، ، وفي الظاهرية دعبد الصمد، . وانظر ترجمة أخيه الآتية .

الشَّاواني: بفتح الشين المعجمة ، والواوبين الألفين ، وبعدها النون .

هلمه النسبة إلى قرية من قرى موو ، يقال لها وشَاوَان؛ على منته فراسخ بِثُ بها ليلتين ، كان بها :

أبر حامد أحمد بن محمد بن جعفر الشاواني ، وحفيده أبدو الحسن علي بن محمد بن عبد العزيز بن أبي حامد الشاواني ، تفقه على جدّي الإمام أبي المظفر ، وكان لا يعرف شيئاً بل صحب الآلمة ، وكان مؤاحاً مطايعاً ، عُمِّر العُمِّر الطويل حتى صار لا يتماسك ، وكنت آنس به ، وكان يحضر مع السواد والرسائيق ، وكان بحيث لا يتماسك ويبدُر منه ما يقيح ذكره ، قرأت عليه مجالس من أمالي جدي في البلد ، ويقرية كورد روقوت ، وكانت ولادته في سنة ثلاث وستين وأربعمائة .

الشَّاوَجيُّ : بفتح الشين المعجمة ، بعدها الألف ، والواو (١) ، وفي آخرها الجيم .

هذه النسبة إلى «شاوجّه» ، وهو جد أبي إسحاق إبراهيم بن عُجيَّف بن خازم بن شاوجه المعلم الشاوجي ، من أهل بخارى ، يروي عن أبي طاهر أسباط بن اليّسم ، ويعقوب بن مُمَّبد ، ومحمد بن عبد الله بن إبراهيم البُوجِّكُني المقرىء وغيرهم ، روى عنه أبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام ، ومات لانسلاخ شهر ومضان سنة خمس عشرة وفلائمائة .

الشُّــاوْعَرَاني: بفتح الشين بعـدها الألف، وسكـون الواو، ونتبح الخاء المعجمتـين<sup>(١)</sup>، وفتح الراء المهملة، وفي أخرها النون .

هذه النسبة إلى قرية من قرى نَسَف ، يقال لها وشَاوْخُوانَ، كانت عامرة فخربت ولم يبق منها إلا الرمسم ، ومنها :

أبو الحسين محمد بن جعفر الشاؤخراني ، كان من أصحاب أبي عمرو بن أبي كـامل ، ملت في عرم سنة ثلاث وثمانين وثلاثمالة .

الشَّاوْشَابَاذي : بسكون الألف والواو بين الشينين المعجمتين ، والباء الموحدة المفتوحة

 <sup>(</sup>١) هكذا قال المصنف وابن الأثير في واللباب، وصرح السيوطي في واللب، أن الواو مفتوحة .

<sup>(</sup>٢) مكاما في المظاهرية وإياصوفيا ، وسقط ضبط المخاه والراء من تسخة كوبرلي ، وما بين العمكوض زيادة منها ، وقد واقق المصنف على ضبط المخاء بالفتح ابن الاثير والسيوطي ، لكن ضبطها بالسكون بالنوت في ومعجم البلدان، وضبط تاشره الواو باللتح كراهية توالي تلاثة لحوف ساكنة ، والله أعلم .

بين الألفين الساكنتين ، وفي آخرها الذال المعجمة .

هذه النسبة إلى شاوشاباذ، وهي قرية من قرى مروعلى فرسخ، خرج منها:

أحمد بن علي الأشقر الشاوشاباذي المروزي ، من هلمه القرية ، كان أيـام الفتنة تعلق بأبي العباس أحمد بن سعيد بن المُعَداني صاحب «تاريخ المراوزة» وانخرط في سلكه .

الشَّاوْهَري : بفتح الشين المعجمة ، وسكـون الألفِ والوادِ ، وفتـــع الغين المعجمة ، وفي آخرها الراء .

هذه النسبة إلى ناحية من ثغر الترك يقال لها والشَّاوَخُره ، خرج منها جماعـة من أهل العلم ، ولقينا جاعة (١) منهم :

القاضي أبو الحسن علي بن الحسن الشاوغري ، كـان من الأفاضــل ، روى عنه أبــو الربيم الحسن بن عبد الكريم الشمالي الساحلي .

وأبو محمد عبد الله بن محمد الشاؤغري المستعلي ، سمع أبا عبد الله الحسين بن إسماعيل الشيباني ، ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في «تاريخ نيسابور» وقال : أبو محمدالشًاؤغري ، أقام عندنا بنيسابور سنين ، ثم خرج إلى العراق ولم أسمع له خبراً .

الشَّاوَكَتِي: بفتح الشين المعجمة والكاف، وبينهما الألف والواو، وفي آخرها الشاء ثالث الحروف.

هذه النسبة إلى «شَاوْكَت» وهي بلدة من بلاد الشاش ، من أعمالها ، منها :

الإمام الخطيب أبو القاسم عبد الواحد بن عبد الرحمن بن زيد بن إبراهيم بن أحمد بن حرب المعروف بالحكيم الشاوكي ، من أهل سموقند ، وسكن شاوكت ، وسمع أبا بكر محمد بن عبد الله (۲) الخطيب ، روى عنه أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز البخاري المعروف بـ «كاك» ، ومات في جمادى الآخرة سنة أربع وتسعين وأربعمائة ، وهو ابن سبع وثمانين سنة أو أكثر .

الشَّاهِدِيُّ : بفتح الشين المعجمة والألف ، والهاء (٣) وفي آخرها الدال المهملة .

<sup>(</sup>١) زيادة من الأصول إلا كوبرلي ، وليس في التراجم الآتية ما يؤيدها .

 <sup>(</sup>٢) من الأصول كلها ، وفي واللياب، ووسجم البلدات، : ومبيد الله.

 <sup>(</sup>٣) زيادة من كوبرلي وأيانسوفيا ، وهي توهم أن الهاء مفتوحة \_ أو ساكنة \_ أو لم يضبطها المصنف ، وهبارة ابن الأثير :
 «ويمد الألف هاء ودال مهملة مكسورتان».

هذه النسبة إلى وشاهد وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، وهو :

أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الوهاب بن أحمد بن خلف بن شاهد بن الحسن بن هاشم النسفي الشاهدي ، من أهل نسف ، هكذا ذكره أبو العباس المستغفري الحافظ ، سمع أباه عبد الوهاب الشَّاهِدي ، وأبا الفوارس أحمد بن محمد بن جمعة النسفي ، وغيرهم ، روى عنه جعفر بن محمد بن المعتزّ المستغفري وقال : إنه مات بحس في جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وأربعائة ، وحمل إلى تسف (١).

الشُّساهَنُبُريّ : بفتــح الشين المعجمة ، والهــاء ، وسكــون النــون ، وفتـح البــاء الموحدة (٢) ، وفي آخرها الراء .

هذه النسبة إلى دشاهَتُبره وهي محلة بأعلى البلد نيسابور ، وسمعت بعضهم يقول : قُتِل بهذه المحلة جمع من المسلمين أول ما ورد عسكر المسلمين بنيسابور فسمي الموضع : شهيد انبار ، ثم نقص نقيل شاهنَبر ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو نصر فتح بن نوح بن سنان بن راشد بن عبد الله العاصري الشافنتيري ، من أهل نيسابور ، هكذا ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، سمع بخراصان يحمى بن يحمى ، وعبدان بن عثمان ، وسعد بن يعقوب ، ويبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دُكِين ، وأبا غسان مالك بن إسماعيل ، وأحمد بن عبد الله بن يونس ، وبالبصرة عفان بن مسلم ، وأبا الوليد الطيالسي ، وبالحجاز عبد الله بن يزيد المقرىه ، وسعيد بن منصور ، وإسماعيل بن أبي أوس ، ومحمد بن عُبيد المديني ، وغيرهم ، روى عنه محمد بن إسحاق بن خريمة ، ومحمد بن إسحاق بن خريمة ، ومحمد بن إسحاق الثقفي ، ومات سنة إحدى وستين وماتين بنيسابور .

الشَّاهُويي : بفتح الشين المعجمة ، وضم الهاء ، وفي آخرها الياء المنفوطة من تحتها بالنتين .

 <sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير رحمه الله : دفاته النسبة إلى الشاهد بن خك بن مدثان بن عبد الله بن الأزه . منهم : سُمُلَقة بن مري بن الشجاع الكاهن ألمكي الشاهدي ثم الغافقي ، وهو صاحب أمر هلك لما قاتلوا فسان .

ومنهم : إيـاس بن عامر العكي الشاهـاتي ثم الثالقي ، يبروي عن هيَّة بن عـامر ، روى حته مـوسى بن أيـوب المصرى،

<sup>(</sup>٣) من أياصوليا وكوبرلي وواللباب، وفي الظاهرية ووالباء، فقط ، غاوهم أن الباء ساكنة ، وسقطت الجملة كلها من ليدن .

# هذه النسبة إلى «شاهويه» وهو اسم لجد :

أبي بكر محمد بن أحمد بن علي بن شَاهُويه القاضي الفارسي الفقيه الشَّاهُويي ، من أهل فارس ، سمع أبا خليفة الفضل بن الحُبَاب الجُمَحي القاضي ، وأبا يحيى زكريا بن يحيى السَّاجي ، وأقرافهما ، سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، وذكره وقال : قد كان أقام بنيسابور زماناً ، ثم خرج إلى بخارى ، وكان يدرَّس في مدرسة أبي حفص الفقيه ، ثم انصوف إلى نيسابور ورجع إلى بلاده بفارس ، فولي بها القضاء ثم أخرج في الرسل مع عابد الرسول للمصاهرة ، فدخل بخارى وأنا بها ، ثم انصرف إلى نيسابور ، وحدَّث بها ، ومات في نيسابور في القعدة سنة إحدى وستين وثلاثمائة .

ومحمد بن إبراهيم الشاهويي السمرةندي ، يبروي عن عبد الله بن عبد الرحمن المدارمي ، وعلي بن حرب الطائي ، وأحمد بن منصور الرمادي ، روى عنه أبو عمرو العشفري ، وأحمد بن صالح بن عجيف السمرةنديان . وتوفي سنة سبع وتسعين وماثين .

#### باب الثين والياء

الشُّبَابِي : بفتح الشين المعجمة ، والألف بين البائين الموحدتين .

هذه النسبة إلى سُرّاة بني وشُبّابة، وهي من نواحي مكة .

منها : أبو جميع عيسى بن الحافظ أبي نرتبَّد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الهروي ، الشَّبَابي ، حدَّث بهذا الموضع عن أبيه أبي ذر الحافظ ، روى عنه أبـو الفتيان عمـر بن أبي الحسن الرُّؤاسى الحافظ ، وكان حدَّث سنة نيف وستين وأربعمائة .

الشُّبَّابِي: بفتح الشين المعجمة ، والألف بين البائين المنقوطة بواحدة .

هذه النسبة إلى بني وشُبابة، ، وهو بطن من فَهُم ، قاله ابن ماكولا (¹) ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو هاشم هانيء بن المتوكل بن إسحاق بن إبراهيم بن حرملة الشَّبابي ، الإسكندراني ، مولى بني شبابة من فَهْم ، كان فقيهاً ونزل الإسكندرية . ذكره الكندي في الموالي من أهل مصر .

الشُّبَّاميّ : بكسر الشين المعجمة ، وفتح الباء الموحلة ، وفي آخرها الميم بعد الألف . هذه النسبة إلى وشبام، وهي مدينة باليمن (أ) ، والمشهور بهذه النسبة :

عبد الجبار بن العباس الشّبامي الهَشداني من أهل الكوفة ، يروي عن عون بن أبي جُحَيفة ، وعطاء بن السائث ، روى عنه ابن أبي زائدة والكوفيون ، وكان معن ينفرد بالمقلوبات عن الثقات ، وكان غالباً في التّشيّع ، وكان أبو نعهم يقول : لم يكن بالكوفة أكلب من عبد الجبار بن العباس ، وأبي إسرائيل .

وإبراهيم بن سويد الشَّبامي ؛ يروي عن عبد الرزاق بن همَّام الصنعاني ، روى عنه أبو

 <sup>(</sup>١) وزاد ابن الأثير قوله ووهو شباية بن مالك بن فهم».

 <sup>(</sup>٣) تعقيد ابن الأثير قال : وإنما شيام يعلن من همدان ، وهو شيام ين أسعد بن جشم بن حاشد بن خيران بن توف بن
 همدان ، وكلك المدينة يهم سميت ، وهيد الحيار كوفي من هذا البطن ، وليس من البمن ، إلا على سبيسل أنه من
 همدان ، وهم من الهجن».

. القاسم سلميان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، وذكر أنه سمع منه بمدينة شِبام باليمن .

وحُكي عن الطبراني أنه قال : كنت مريضاً في بعض يبعض الحوانيت بمدينة شِبام ، فسمعت واحداً يقرأ هذه الآية : «إن عليًا جَمَعَه وقراً به ، فإذا قرأناه فاتَّبِع قِراءته، وأهلها كانوا من فُلاة الشيعة ، فأردتُ أن أردَّ عليه فمنعني بعض الغرباء عن ذلك وقال : أهل هذه المدينة كلها روافض ، لوقلتُ شيئاً لَمَعَيْتُ في إراقة دمك ! الزم السكوت ! .

ومَـوَّار الشَّبامي ، ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ وقال : «روى عنه مروان بن معاوية الفَرَاري ، سألت أبي عنه ؟ فقال : لا أدري من هو ؟؛ .

الشُّبَاني: بضم الشين المعجمة ، وفتح الباء الموحدة ، بعدهما الألف وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى وشَّبانة، وهو اسم لجد :

أبي الحسن علي بن عبد الملك بن شبانة الدَّينَوري الشُّبَاني ، كان شيخاً صالحاً من أهل الصدق ، سمع أحمد بن إبراهيم بن فراس المكي ، بها ، وأبا العباس أحمد بن محمد الرازي ، سمع منه أبو بكر الخطيب وأثنى عليه وقال : كتبت عنه ، وكان صدوقاً ، ومات بسهرورد في سنة ثلاثين وأربعمائة .

الشَّبْلي : بكسر الشين المعجمة ، وسكون الباء المنقوطة بواحدة ، هذه النسبة إلى قرية من قرى أُسَّرُوشَنة يقال لها : الشُّبْلية ، منها :

شيخ الصوفية أبو بكر دُلُف بن جَحْدر الشَّبْلي ، واختلف في اسمه واسم أبيه أيضاً . فقيل : اسمه جعفر بن يونس ، وقيل : دلف بن يونس ، وقيـل : جحدر بن دلف ، وقيـل : دلف بن جيغوية ، وقيل : دلف بن جعثرة .

أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أبي غالب ببغداد ، أنا أبو بكر الخطيب ، أنا أبو سميل الحيوي ، أنا أبو عبد الرحمن السلمي ، صمعت محمد بـن عبد الله بـن شاذان يقول : الشبلي من أهل أسروشنة ، بها قرية يقال لها : شِيْليَة (') ، أصله منها ، وكان خالمه أمير الأسراء

<sup>(</sup>١) مكلما في الأسول كلها، ووالماب، وتاريخ بغداده وومعجم البلدان، وغيرها . ووقع في ووليات الأسيان، ٢٠٢٣: وشبلة، وتابعه الاستاذ الزركلي في والأصلام، ٣٠: ٣٠ ومن قبله الاستاذ أحمد تيمور باشا رحمه الله في وضبط الأصلام، ص ٨١ ، والصواب ما أثبت .

بالإسكندرية ، وكان قد تاب في مجلس خير النسّاج ، وكان أبوه حاجب الحجّاب للموفق ، وكان جعل له عملاً بلّماوَند ، فلما تاب مضى إليهم وردَّ المظالم ، واستحلَّ منهم ، وعرضوا علبه مالاً فأبي أن يقبل . وكان من أحسن المشايخ حالاً ، وذكو، أشهر من أن يذكر . وتوفي ببغداد في سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . وقبره مشهور يزار ، زرته غير مرة .

وقيل في نسبه غير ما ذكرناه من القرية المعروقة بشبلية .

حدثنا أبر العلاء أحمد بن محمد بن الفضل الحافظ من لفظه بأصبهان بجامعها ، أنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن موسى المقرىء فيما قرأت عليه من أصل سماعه ، أنا أبو منصور شجاع بن علي المَصْقَلي ، أنا والذي علي بن شجاع ، سمعت أبا علي الإكافي الصوفي صاحب بندار بن الحسين حين قدم علينا أصبهان يقول : سمعت أستاذي بندار بن الحسين بارُجان ، سمعت الشبلي يقول : نوديتُ في سِرَّي يوماً : «شبُّ لي» أي : احترق في ، فسنَّيتُ نفسى بلك ، وقلت في معنى ذلك :

رآني فأوراني عجائب لطفه فهمْتُ وقابي بالألين يلوبُ فلا غائباً عنى فأسلوبلكره ولا هُلرَ عني مُعرِضُ فاغيبُ

ومجاهداته فمي حياته فوق الحد . وقال أبو علي الدقاق : اكتحل الشبلي بكذا وكذا من الملح ليعتاد السهر ولا يأخله النوم . وكان إذا دخل شهر ومضان جدَّ في الطاعات ويشول : هذا شهر عشَّمه ربي ، وأنا أولى من يُعظمه .

وكان رحمه أله يقول في آخر أيامه :

وكم من موضع لمو متُّ فيم الكنت بمه نكمالًا في العشيسرة!

وابنه أبو الحسن يونس بن أبي بكر الشبلي ، حكى عن أبيه قال : قام أبي ليلة فترك فرّد رِجُل على السطح ، والأخرى على الدار ، وسمعته يقول : لئن أطرقتِ لأرميزٌ بكِ إلى الدار ! فما زال على تلك الحال ، فلما أصبح قال لي : يا بنيٌ ما سمعت الليلة ذاكراً شه إلا ديكاً يسوى دانقين ، روى عنه أبو بكر محمد بن عبد الواحد الهاشمي .

وأما أبو علي محمد بن الحسين (١) بن عبد الله بن الشَّبل الشاعر المعروف بابن الشَّبل ، وكان أبو الحسين يحيى بن الحسين العلوي إمام الزيدية إذا روى عنه قال : أنشدني أبو علي الشبلي ، وكمان من الشعراء المجوّدين ، سمع الحديث من أبي الحسين بن المقتدر بالله

<sup>(</sup>١) في الأصول والحسن، وما أثبته هو الصواب ، وترجمه في ومعجم الأدباء، ١٠ : ٢٣ هلى أنه وحسين بن حبد الله.

الهاشمي وغيره ، ورى عنه جماعة ببغذاد مثل : أبي القاسم بن السمرقندي ، وأبي الحسن بن عبد الكريم (١) وأبي سعد بن الزُّوزَني ، وكانت وفاته في سنة نيف وسبعين وأربعمائة ببغداد.

الشُّهُويُّ (١): بفتح الشين المعجمة ، وضم الباء المشددة المنقوطة بـواحـدة [ من حت ] .

هذه النسبة إلى وشبُّويه، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، منهم :

أبو علي أحمد بن عمر بن شَبُويه العروزي الشُّبُويّ : يروي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفَرَبْري ، روى عنه أبو عثمان سعيـد بن أبي سعيـد العيَّار الصوفي .

وأبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي الشبوي من أهل مرو ، ومن ألعة أهل الحديث ، سمع بخراسان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، وعلي بن حُجْر ، وبالعراق إبراهيم بن بشار الرمادي ، وأبا كريب الكوفي . روى عنه إبراهيم بن أبي خالد ، وجعفر بن محمد بن سوار ، ويحيى بن محمد بن صاعد ، ومات سنة خمس وسبعين ومائتين (٣) .

ووالذه أحمد بن شبُويه ، هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي الشبوي ، يـروي عن عـلي بن الحسين بن واقد وغيره ، روى عنه أبو داود سليمان بن الأشعث السُّجستاني وجماعة .

وشَيْوة بن ثوبان بن عُبْس الفَكي ، من ولده يَشير بن جابر بن عُراب بن عوف بن ذُوّالَّه بن شَيْوة الشَّيْوي (<sup>1)</sup> ، شهد بشير فتح مصر ، وله صحبة ولا رواية له .

الشُّبِيْسِي : بفتح الشين المعجمة ، والياء المنقوطة بـاثنتين من تحتهـا ، بين البـاءين

<sup>(</sup>١) في أياصوفيا : وهبد السلام».

<sup>(</sup>٣) مكذا جاء رسم هذه النسبة في الأصول : بياه واحدة ، إلا في كوبرلي فرسمت بياتين ، ومثلها في داللباب؛ ، وجاه كما أثبت في ابن محلكان ٢١٦: و والإكسال: ١٠٧٥، وانتظر ضبط الوجهين وسرد الاعتلاف فيهمما ، في التعليق علمه ، فإنه مفيد .

<sup>(</sup>٣) مكذا في كويرني وواللباب، ووتاريخ بغداد، ٢٧١: وقي سائر الأصول وخمس وتسمين، .

<sup>(4)</sup> قال ابن الأثير في واللباب متعباً : ومكذا ذكر النبية إلى وشيرة في والشيري، وليس بصحيح ، فإن النسبة إلى وشيرة في والشيري، وليس بصحيح ، فإن النسبة إلى وشيرية : وشيرية يسكون الباء الموسطة . ثم إن صواب الساء نسبة دوشليج المروس، ۱۳۸۲ ، وصلاً بضمه انسطوب في الأصابة ، ۱۳۲۱ - ورسياً المستقد : ويشير بن جابر بن عراب كلام المستقد : ويشير بن جابر بن عراب - يضم المهملة . بن عوف بن فؤالة بن شيرة - يفتح المعجمة وسكون الموسطة . ابن شوبان بن عبس بن صحمار بن طلح بن من عرصه بن من على بن صحار بن طلح بن من طلح بن عرف بن طلح الله بن هيرة - يفتح المعجمة وسكون الموسطة - ابن شوبان بن عبس بن صحار بن طلح بن من طلح بن هندان والمثان . والمثان . المثان . والمثان . والمثا

المنقوطتين بواحدة .

هذه النسبة إلى وشبيب، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه .

والمشهور بهلمه النسبة : أبو خازم (١) معلَّى بن سعيد التَّنوخي البغدادي ، يعرف بالشَّبيي ، سكن مصر يـروي عن بشر بن موسى ، وأبي خليفة وابن جـرير . روى عنـه أبو بكر بن شاذان ، وأبو القاسم بن الثلاَّج ، وجماعة من المصريين .

وأما الشبيبة: فهم فرقة من المرجئة ، تنتمي إلى محمد بن شبيب المرجى ، وهو يزهم أن الإيمان هو: الإقرار والمعرفة بالله عز وجل أنه واحد ليس كمثله شيء ، والإقرار والمعرفة برسله ، وبجميع ما جاء من عند الله مما لا اختلاف فيه بين المسلمين ، والخضوع لله تعالى موترك الاستكبار عليه ، وأن الخصلة من الإيمان طاعة ويعض إيمان ، ومن ترك خصلة منها كفر ، ولا يؤمن إلا من أصاب جميعها ، وأن الفاسق من موافقيه في القدر مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته (٢) .

الشُّميَّالِي : بضم الشين المعجمة ، وفتح الباء الموحلة ، وسكون اليـاء المنقوطة بالنتين من تحتها ، وفي آخرها اللام .

هذه النسبة إلى وشُبيّل، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، وهو :

أبو الحسين محمد بن شُبيل بن أحمد بن شُبيل بن رياش بن رَزَاح بن سعد بن زاهر اليمامي المعروف بالشُبيلي ، كان شيخاً ضاضلًا ديناً قصيحاً ، جيد الشمر صحيح السماعات ، يروي عن أحمد بن محمد بن إبراهيم السكري ، وإسماعيل بن يعقوب بن إبراهيم بن جِراب المصريين . قال أبو سعد الإدريسي : كتبنا عنه بسموقند ، ومات بها في شهر رمضان سنة سبع وسبعين وثلاثمائة .

رقيل : إن شبيباً أخو بارق .

<sup>(</sup>۱) هكذا في أياصوليا ودتاريخ بغداد : ١٣٠ - ١٩١ ووالإكماله 6 : ١٧٥ ، وفي باقي الأصول وواللباء : حادم . (٧) قال ابن الالهر : وقلت : فاته للنسبة إلى وشبيب، يطن من بارق ، وهو شبيب بن عمرو بن عدي بن حارثة ، قال بعض شعراء الالهر :

والحق بقومك بارق وشبيب

ولاته النسبة إلى شبيب بن فريم بن اللمين بن أهود بن بهبراء ، بطن من بهبراء ، منهم يكر وهـارون ابنا فمراس بن يكر بن ازا ـ كذا ـ بن هـمـرو بن حيص بن هـمـرو بن حارثـة بن كعب بن شبيب ، اللذان كانـا يتولاهمـا خالمـد بن برمك . وانظر والإنهاء على قبائل الروانه ص ١١٣ للحافظ ابن عبد المبر .

الشُّبيّني : بفتح الشين المعجمة ، وكسر الباء المشددة المنقوطة بواحدة ، وبعدها الياء الساكنة المنقوطة بائتتين من تحتها ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى وشُبيَّن، وهو شجر الصنوبر ، والغالب على جبال يــابس (١) وسهلهــا الشُّيِّين ، ومنها ينشأ المراكب وبه عيشهم .. يعني أهل يابس ــ (١) والمشهور بهذه النسبة :

أحمد بن بكر البالسي السُّبيني . قاله ابن ماكولا الأمير الحافظ .

الشُّيِّي: بفتح الشين المعجمة ، وبعدها الباء المشددة المنقوطة بواحدة .

هذه النسبة إلى والشُّبُّ، وهو نبت يُدبِغ به الجلد ، والمشهور بهذه النسبة :

أحمـد بن الفـاسم بن محمد الشُّبّي ، يــروي عن الحارث بن أبي أســامة ، روى عـنــه المُعانى بن زكريا الجَرِيري .

وأبو محمد الحسن بن محمد بن أبي ذر الشُّبّي ، بصري ، يروي عن مسبِّح بن حــاتـم العكي ، روى عنه أبو إسحاق الطبري .

ومحمد بن هلال بن بلال الشَّبي ، مصري ، سمع أبا قمامة جَبَلة بن محمد ، وجعفو بن عبد السلام ، ويكر بن أحمد الشَّمراني .

وهذه النسبة إلى وتُشبَّدُ أيضاً ، وهو لقب والد أبي زيد [ عمر بن شَيَّة بن عَبِيدة بن زيد ] التُميري البصري الشَّبي ، واسم والده زيد ، وإنما قيل له وشَبَّة، وعرف به لان أمه كانت تُرقصه وتقول :

يا بابي وشَبًا (٢) وعاش حتى دبًا شيخاً كبيراً خبًا

سمع محمد بن جعفنر خُندراً ، وعبد الوهاب الثقني ، ومحمد بن أبي حمدي ، ويوجى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ويزيد بن هارون ، وعلي بن عاصم ، وحمر بن شبيب المُسْلي ، وحسيناً الجعفي ، وعبد الوهاب بن عطاء ، وغيرهم . روى عنه أبو بحر بن أبي الدنيا وأبو القاسم البغوي ، ويحيى بن محمد بن صاحد ، ومحمد بن زكريا الدقاق ، والقاضم أبو عبد الله بن المحاملي ومحمد بن مخلد العطار ، وكنان ثقة صالماً

<sup>(</sup>١- ١) هذا هو الصواب ، والذي في الأصول وواللباب؛ وجوه متعددة من التحريف لهذه الكلمة .

 <sup>(</sup>٧) جامت الكلمة الأولى في الأصول كلها محرفة ، وسقطت الكلمة الثانية من نسخة الظاهرية ركالك واللباب، ، والمثبت في وتاريخ بغذاء ١٤ : ٢٠٨١ .

بالسنن وأيام الناس، وله تصانيف كثيرة ، وكـان قد نــزل سر من رأى في آخــر عمره ، وبهــا توفي في جمادى الآخرة سنة اثنتين وستين (¹) ومائتين . قال : وكان قد جــاوز التسعين (¹) ، وقال بعضهم : ابن تسع وثمانين سنة .

<sup>(</sup>١ - ١) اختلفت الأصول في هلين الرئيين ، والمثبت في أياصوفيا ووثاويخ بضناده ووالليفب، وفناصل وقنالءه هو ابن المنادي ، كما هو في وتلويخ بغناده .

#### ماب الثين والتأء

الشُّتُويُّ(٢): بفتح الشين المعجمة، ويعدها التاء المضمومة المشددة المنقوطة بـاثنتين من فوقها ، وفي آخرها الياء المنقوطة باثنتين من تحتها .

هذه النسبة إلى وشُتُّويه، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، وهو :

عمر بن السكن بن شَتَّوبه الواسطي الشَّتُوي ، يروي عن أبي عبد الله الضرير ، عن أبي شية القاضى . روى عنه العباس بن إسماعيل مولى بنى هاشم .

الشُّنيُّمي : بضم الشين المعجمة ، وفتح النَّاء ثالث الحروف ، ويعـدهـا اليـاء آخـر الحروف ، وفي آخرها الميم .

هذه النسبة إلى دشتيم، وهو بطن من بني ضَبَّة ، واختلفوا فهه ، بعضهم قال : شُييَّم باليائين ، وبعضهم قال : بالتاء والياء . قال أبو بكر بن ذُرَيد في كتـاب والاشتقاق، <sup>(۱7)</sup> : في بني ضَبَّة : شُتيَم بن تعلبة بن ذؤيب بن السَّيد ، ذكره بالتاء والياء ، قال : وشتيم من : شُتَامة الرجه ، وهو قبحه ، يقال : سبع شَنيم ، والاسم الشتامة ، والشتم : الشر .

وأصحاب النسب ينكرون ذلك ، ولا يختلفون فيه أنه شِييم بيائين ، وأنَّ ابن دريـد صحَّف نيه .

<sup>(</sup>۱) مكذا رسمت هذه انسبة في الظاهرية ومصورة ليدن ، ورسمت بياتين في مسائر الأصول و«اللياب» . وانظر ما تقدم في التعلق على والشبوري» .

<sup>(</sup>٢) ص ١٩٢ ، والذي له من قوله دوشتيم من . . . إلى : الشره . والمؤلف ينقل هنه يواسطة ابن ماكولا . والمعروف في اللغة أن الشتم هو السبُّ لا المشرَّ ؟

## باب الثين والجيم

الشُّجاعِيّ : بضم الشين المعجمة ، وفتح الجيم ، وفي آخرها العين المهملة . هذه النسبة إلى وشُمجاع، وهو اسم لجد المنتسب إليه ، والمشهور بهذه النسبة :

أبر حامد أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن شجاع بن علي بن السنجي ، وبرع في الكسن بن شجاع ، كان إماماً فاضلاً ، وفقهاً مبرزاً ، تقدَّه على أبي علي السنجي ، وبرع في الفقه ، ودرَّس وظهر له أصحاب وتلاملة ، سمع الحديث من أبي الحسن الليث بن الحسن الليشي وفيره ، روى لي عنه ابن أخيه محمد بن محمدود السَّرة مَـرد بسرخس ، وأبس حفص عمر بن محمد بن علي الشَّيرَة ي(١) بمرو ، وأبو الفتح محمد بن أبي الحسن القُوتَسِي ببلغ ، وأبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله السطامي ببخارى ، وأبو بكر محمد بن المظفر الشَّهرزوري بالموصل ، وفهوهم .

وابن أننيه أبو نصر محمد بن محمود بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن شجاع المعروف بالسَّرة مُرد ، وكان إماماً فاضلًا جليل الشدر حسن السيرة ، كثير الصيام والعسلاة والتلاوة والتهجد ، وكان يلب عن ملهب الشافعي رحمه الله ويبالغ في نصرة ملهب ، وأنفق أموالاً جُمَّةً في ذلك ، تفقه على السَّيد الذَّبُوسي ، وسمع الحديث من جماعة ، مثل : عمه أموالاً جُمَّةً في ذلك ، تفقه على السَّيد الذَّبُوسي ، وسمع الحديث من جماعة ، مثل : عمه عبد الرحمن الشَرواني ، وأبي القاسم عبد الله بن المباس القاضي المبدوسي ، وأبي القاسم عبد الله بن المباس القاضي المبدوسي ، وأبي القاسم سواهم ، وكان آخر من روى عن أصحاب أبي على زاهر بن أحمد بسَرَحس ، سمعت منه بمرو وبسرخس الكثير ، وكان بينه وبين والمبي رحمهما الله مودة أكينة وكان مني بمنزلة الوائد الشفيق البرّ ، وكانت ولادته سنة اثنتين وخمسين وأربعنائة ، وتوفي في ذي الحجة سنة أربع وثلاين وخمسمائة ، ودفن في مدوسته بسرخص ، زرت قبره غير مرة ، وكتبت عن ابنيه أبي المنتوح فضل الله ، وأبي بكر محمود ، وإخوته ، وبني عمه ، وكلم ينسبون إلى المنجاع ،

الشُّجِّينِ : بفتح الشين المعجمة ، والجيم ، وفي آخرها الباء الموحلة .

<sup>(</sup>١) هكذا في كوبرلي فقط ، وهو الصواب ، وستأتي ترجمته في مافته ، وفي «الشيروي» .

هـله النسبة إلى وشَـجب، وهـ لقب حوف بن عبـلوّد بن عوف بن كنانة . قـال ابن المن الله الله الله والشجب : وإنما قبل لـ والشجب : لأنه كان صاحبً سَمَر ، فَسَمَر ذاتُ ليـلة ، وتفرق أصحابه ، فبقي ، فإذا هر بعنز قد أقبلت تجرُّ ضرعها حافلاً ، فنار إليها وأعدا العُسُ ، فحلب ساعة فالتفت إليه فقالت : احلبْ عوف أوْ دع ، فرمى بالقدَح ، وضربته برجلها ، فشجبته بالله ، أي : رَمَلتُه ، فسمى بـ والشجب» . وكذلك قال ابن حبيب .

وقال ابن دريد: عامر بن عبد الله بن الشجب بن عبدود بن عبوف الكلبي ، شاعر ، سُمّى والمتمنّى، بقوله :

تمنيت أن ألقى لميسساً قَبِلْتُها وأسرى ابن بدر بالسيوف القواضب الشَّجِري: بالشين المعجمة المفتوحة، والجيم المفتوحة، والراء.

منسوب إلى والشجرة، وهي قرية بالمدينة ، والمنتسب إليها :

إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد بن هائيء الشجري ، من أهل المدينة ، قال أبو حاتم بن حبان : كان يسكن الشجرة ، يروي عن أبيه والمدنيين . روى عنه محمد بن يحيى الدُّهلي ، وأبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترملي ، قال أبو حاتم الرازي : «هو ضعيف الحديث» . ذكر أبو أحمد بن عدى في «مشيخته» عن أبي حامد أحمد بن حمدون بن أحمد النسابوري ، عن عبد الله بن شبيب ، عن إبراهيم بن محمد بن يحيى الشجري ، عن أبيه ، عن أبن إسحاق ، عن إسماعيل بن أبي خالمد ، وذكر حديثاً ، وذكر البخاري في «تاريخه» في حرف اليا فقال : «يحيى بن محمد بن عباد الشجري ، يروي عن محمد بن اسحاق وأبي حليفة ، روى عنه ابنه وعبد الجبار بن سعيد » . وابنه إبراهيم بن يحيى بروي عن أبه ، روى عنه البخاري ، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي : ويحيى بن محمد بن عن أبه ، ودى عنه الشجري ، ودى عن محمد بن أموسى المؤلمي ، ودى عنه البنه إبراهيم بن يحقي ومحمد بن موسى المؤلمي ، ودى عنه ابنه إبراهيم بن يحقي ، وعبد الجبار بن سعيد المساحقي ، قال : سألت أبي عند ؟ فقال : ضعيف الحديث ، وقال عبد المساحقي ، قال : سألت أبي عند ؟ فقال : ضعيف الحديث ، وقال عبد الغني بن سعيد : «إبراهيم بن يحيى بن هاني ، ، فأسقط ذكر محمد بن وعبد ، ونسب يحيى إلى جده ، وذكر ابن عدي في «مشيخته» عن «إبراهيم بن محمد بن يحيى الشجري» فانقلب عليه : يعي بن محمد بن يحيى الشجري» فانقلب عليه : يعي بن محمد ، فقال محمد بن يحيى ()».

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن هذا تكرار مع ما تقدم ، ثم إن خرض المصنف رحمه الله التنبيه إلى ما وقع في اسم الأب وابته من اختصار وقلب ، فلا يظن التغاير والتماهد . انظر والتيميري ص ٧٢٨.

والقاضي أبو يكر أحمد بن كامل بن تخلف بن شَجَرة بن منصور بن كعب بن يزيد القاضي الشَّجَري ، نُسب إلى جده الأعلى ، من أهل بنداد ، كان من العلماء بالأحكام وعلوم القرآن ، والنحو والشعر ، وأيام الناس وتواريخ أصحاب الحديث ، وله مصنفات في أكثر ذلك ، وكان أحد أصحاب محمد بن جرير الطبري ، وتقلّد قضاء الكوقة من قبّل أبي عمر ذلك ، وكان أحد أصحاب محمد بن محمد بن سعد القرؤي ، ومحمد بن الجهم السُّمري ، محمد بن سعد القرؤي ، ومحمد بن الجهم السُّمري ، وأي تلابة الرقاشي وغيرهم ، روى عنه أبو الحسن الدارقطني وأبي تلابة الرقاشي وغيرهم ، روى عنه أبو الحسن الدارقطني وأبي حدد الله بن روح المدائني ، من قدماء الشيوخ ، وكان أبو الحسن بن وذَّويه إذا روى عنه قبال : حدثنا من لم تر عيناي مثله ، وكان أبو الحسن الدارقطني يقول : أحمد بن كامل بن خلف كان متساهلاً ، ربما حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه ، وأهلكه المجب ، فإنه كمان يختار ولا يضَعْ لأحد من العلماء أصلاً ، نقال له إبو سعد الإسماعيلي ، كان جَريري المدهب ا قال أبو الحسن : بل العلماء أصلاً ، نقال له أبو سعد الإسماعيلي ، كان جَريري المدهب ا قال أبو الحسن : بل العلماء أصلاً ، وقال غيره : مات في المنجوم من سنة حمسين وثلاثماته (؟).

<sup>(</sup>١) وقبل: خمس وخمسين واللائمات ، كما في مطبقات القراء لابن المجزري ١: ٨٨ . مذا ولد قال ابن الأس متمماً : وقلت : فاته النسبة إلى شجرة بن معاوية بن ربيعة بن وهمه بن ربيعة بن معاوية الأكوبين ، بطن سنهم ، دياف أل لهم والمسجرات له هند كثير بعضرموت ، ويالكوفة منهم قبل ؛ ومعن يتسب هلمه النسبة عياض بن أبني لهذا ، أي يكسر الملام - وهو ابن أبي كرب بن الأسروين شجرة الكندي الشجري ، وقد أبيره أبر لهذه ملل الذي على عياض لعمل بن أبي طالب علم السلام.

## باب الثين والناء

الشُّحَّام : بفتح الشين المعجمة ، وتشديد الحاء المهملة .

هذه النسبة إلى وبيع الشحم).

وأبو سلمة عثمـانُ الشَّحُام الصَدَوي يروي عن عكـرمة . روى عنـه حماد بن سلمـة ، ووكيع بن الجراح .

وَلَفَمَالَةُ الشُّمُّمُ ، يروي عن عـطاء ، وطاوس ، والحسن ، وابن سيرين ، هِداده في أهل البصرة ، روى عنه أهلها . يروي المناكير عن المشاهير ، لا يمجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق النقات .

وأبو القاسم جعفر بن حمدان بن يحمى الشُّحُام الموصلي الفيرير ، سكن بغداد وحدث بها عن عبد الرحيم بن محمد بن يزيد السُّكري ، وأبي مسلم عبد الرحمن بن واقد الواقدي ، وأحمد بن عبيد الله العنبري ، ويوسف بن موسى القطان ، والحسن بن عمران بن ميسرة ، روى عنه محمد بن جعفر زوج الحرة ، ومحمد بن المظفّر الحافظ ، وأبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين ، وكان مكفوف البصر ، ورواياته مستقيمة .

وأبو عمرو مسلم بن إبراهيم الشَّحُام ، ويقال القصَّاب ، مولى فراهيد الأزدي ، بصري ، روى عن ابن عون ، وقرة بن خالد ، وابن أبي عَروية ، وأبي خَلَّفة ، وشعبة ، وهشام الدَّسْتَوائي . روى عنه محمد بن بشار ، ومحمد بن المثنى ، ومحمد بن يحيى النسابري ، ومحمد بن إدريس الرازي ، ومحمد بن إدريس الرازي ، ومحمد بن أبوب الرازي . قال يحيى بن معين : مسلم بن إبراهيم ثقة مأمون ، وقال أبو حاتم : هو ثقة صدوق .

الشُّحْبي : بفتح الشين المعجمة ، وسكون الحاء المهملة ، وفي آخرها الباء .

هذه النسبة إلى وشَحْب، ، وهـو بطن من قُضـاعة ، وهـو : شَحْب بن مُرّة بن زُوّيّ بن مالك بن نَهـد بن زيد بن ليت بن سُـوْد بن أُسلّم بن إلحاف بن قُضـاعة ، ومن ولـده قيس بن رفاعة بن عبد نُهْم بن مرة بن شَحْب الشَّحْبي ، كان شاعراً فارساً .

ومن ولده عمرو بن مرة بن عبد يغـوث بن مالـك بن الحارث بن شَحْب الشُّحْبي ، هـو

الذي بعثه علي رضي الله عنه حين أغار البيّاع الكلبي على بكر بن واثـل ، فأخـذ سَبيهم ، فأتاه ، فرد عليه السّيى ، وكذلك قال ابن حبيب .

الشُّحْري : بكسر الشين المعجمة ، وسكون الحاء ، وفي آخرها الراء .

هذه النسبة إلى وشِحْرِعُمَان، والعنبر الشُّحْري يضرب به المثل في الجودة ، منها :

محمد بن حرمي بن معاذ الشَّحري اليماني ، من أهل الشَّحر ، ورد العراق ، وسمع بها وبخراسان ، سمع بنسابور أبا عبد الله محمد بن الففسل الصَّاعِدني ، وبمرو أبا الحسن علي بن محمد بن عبد الله اللَّمَّان ، وجماعة سواهما ، وما وأيته ، ورأيت اسمه على أجزاء الحديث ، وخرَّج لشيخنا المُواوي والأربعين حديثاً، عن أربعين شيخاً .

# باب الثين والناء

الشُّمُخاخي : بالشين المعجمة المفتوحة إن شاء الله ، والألف بين الخائين المعجمتين . هذه النسبة إلى وشُخاخ، وهي قرية من قرى الشائس ، منها :

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري الشُخَاخي ، قال خُنجار : سكن الشاش في قرية يقال لها : شَخَاخ ، يروي عن محمد بن إسماعيل البخاري ، وحُجَيف بن آدم ، وعبيد الله بن واصل ، وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة شلاك وعشرين وثلاثماتة بالشاش .

الشُّخِّيري : بكسر الشين والخاء المعجمتين (١) ، بعدهمــا الياء آخــر الحروف ، وفي آخرها الراء .

هـــلـه النسبــة إلى والشُّخّيــر، وهـــو اسم لبعض أجــداد المنتسب إليــه ، وفي الصحــابــة عبد الله بن الشخير له صحبة ورواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم .

وابناه مطرِّف ويزيد أبو العلاء ، رُوِّيا عن أبيهما .

ومن المتأخرين : أبو بكر محمد بن حبيد الله بن محمد بن الفتح بن حبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الشخير (١) الشَّحِيري البغدادي ، حدث عن أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغدي .

<sup>(</sup>۱) في واللباب: : ووالخاء المعجمة المشددة، ومثله في والإكمال: ٤٧:٥، ولذا ضبطت الخاء بالتشديد ، وهو ملتضى النسبة إلى والشخيره .

<sup>(</sup>١) من كوبرلي وأياصوليا ، وواللباب، ويعضه من وتاريخ بغذاده : ٣٣٣٠٢. ووعبيد الله هكذا في الأصول ووتاريخ بغذاده ، وفي واللباب عموداً وعبد الله .

# بأب الثين والحال

الشُّدَّادي : بفتح الشين المعجمة ، وتشديد الدال الأولى المهملة .

هذه النسبة إلى وشُدَّاد، بن أوس رضي الله عنه ، والمنتسب إليه :

شَـدًاد بن عبـد الـرحمن القـرشي الشَّـدَّادي ، من ولــد شَــدَّاد بن أوس ، يــروي عن إبراهيم بن أبي عَبْلة . روى عنه عبد الله بن مروان بن معاوية القَراري ، مستقيم الحديث .

وأبد إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن شَدَّاد النيسابوري الشَّدَّادي الحاكم بـ هُبُسْت، من كبار أصحاب الحَسَن (١) بن الفضل والمكثرين عنه ، سمع أيضاً أحمد بن نصر ، وأبا عبد الله البُوشَنْجي ، وأقرائهم ، روى عنه عمر بن أحمد الزاهد ، وتـوفي سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة (٢) .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصول ، وفي واللياب: الحسين .

 <sup>(</sup>٢) هكذا في الأصول ، وفي واللباب: وخمس وستين وثلاثمائة.

#### باب الثين والذال

الشُّذَائي : بفتح الشين والذال المنقوطتين وياء النسبة بعد الألف .

[ هذه النسبة ] إلى دشَّذًا، وهي قرية بالبصرة، والمشهور بهذه النسبة :

أبر الطيَّب محمد بن أحمد الكاتب الشُّلَائيُّ ، كتب عنه أبو سعد أحمد بن محمد الماليني .

وأبو بكر أحمد بن نصر بن منصور بن عبد المجيد المخزومي الشَّذَاتي المقرى، ، يروي عن أبي بكر محمد بن موسى الزينبي ، وأبي العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم البلخي الملقب ذُلبة ، وأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد المقرىء وغيرهم . دوى عنه علي بن محمد بن جعفر السعدي ، ومحمد بن أحمد بن عبد الله اللالكائي .

الشُّذُّوني : بفتح الشين ، وضم اللال المعجمتين ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى «شَذَّوْنة» وهي بلدة من بلاد الأندلس ، والمشهور بالانتساب إليها :

خلف بن حامد بن الفرج بن كِنائـة الشُّلُوني ، ولي القضاء بـ وشَّلُونـة وهي موضح بالاندلس ، قال أبوعبد الله الحميدي الأندلسي خلف بن حامد قاضي شَلُونة ، محدث مذكور بفضل .

الشُّذُونَي : بفتح الشين المعجمة ، وسكون الذال المعجمة ، وفتح الواو ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى «نَذَوْنَة» وهي ناحية بالأندلس . قال أبو محمد بن أبي حبيب القاضي الأندلسي الحافظ صاحبنا : شَذْوَنة صقع من أعمال إشْبيليَّة ، وهي من الأندلس قـال ابن ماكولا : أبو عبد الله محمد بـن خَلَصَة الشَّلْوَتي النَّحْوي ، كان حياً بالأندلس بعد سنة أربع وأربعين وأربعماثة ، وكان ضرير البصر .

## بأب الثين وااراء

الشُّرَابِيِّ : بفتح الشين المعجمة ، والراء ، بعدهما الألف ، وفي آخرها الباء الموحدة .

هـ له النسبة إلى والشَّرَاب، واشتهر بهـ له النسبة جماعة من المحدثين ، كان بعض أجدادهم اشتهر بهله الصنعة وحفظ الشراب (١) ، منهم :

أبر الحسن المظفَّر بن يحيى بن أحمد بن هارون بن صروة بن المبارك بن الشُّرابي البغدادي ، كان جده شرابي المتوكل على الله ، والمظفَّر سمع الحسن بن علي بن المتوكل ، وأحمد بن يحيى الحلواني ، ومحمد بن الحسين بن البُّستَبَان ، وأبا الآذان عمر بن إبراهيم الحافظ وغيرهم ، روى غنه أبو عبيد (<sup>(1)</sup> الله المرزباني ، وإبراهيم بن مُخلد الباقرحي ، وأبو الحسن بن رِدُّقويه ، وكان ثقة ، وكانت ولاحته في شهر رمضان سنة ست وستين ومائتين ، ومات في شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة ببغداد .

الشَّرَاحِيلي : بفتح الشين المعجمة ، وفتح الراء المهملة ، وكسر الحاء المهملة أيضاً ، وبعدها الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها ، وفي آخرها اللام .

هذه النسبة إلى وتسراحيل، بن عُبد الشعبي ، وهو من حِمْيسر ، وهداده في هَمْدان ، ونسب إلى جبل باليمن نزله حسان بن همرو الجمْيري هو وولده ، وفن به ، فمن كان بالكوفة فيل لهم : الأشعوب ، ومن كان منهم بمعمر والمغرب قبل لهم : الأشعوب ، ومن كان منهم باليمن قبل لهم : آل ذي شَمْيين ٣٠ .

ويكنى الشعين أبا عمرو، وكان ضئيلاً نحيفاً، وقيل له: ما لنا نراك ضيلاً ؟ قال: إني زوحمت في الرَّحم، وأم الشميي كانت من سَيْي جَلولاء، وهي قرية بناحية فارس، وكان مولده لستَّ سنين مضت من خلافة حمر، وكان كاتب عبد الله بن مطبع المدّوي، وكاتب عبد الله بن يزيد الخَطْمي، وعامل عمر بن عبد العزيز على الكوفة، وكان مزاحاً، ولما روى

<sup>(</sup>١) وهي نسبة تأيشاً إلى قرية على ياب تهاوند ، نسب إليها أبر إسحاق إبراهيم بن حلي الشرابي : ادهى السماع من حلي رضي الله عنه . ذكره ابن النجار في وتاريخهه . ء كما قال ابن المجمي في وذيل لب اللباب ، (٣) في الأصول وعبده والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٣) انظر مثل هذا في واللباب، نسبة والشعباني،

سعيد بن عثمان قال : قال الشعبي لخياط : عندنا حُبّ مكسور تخيطه ؟ قال الخياط : نعم إن كانت عندك خيوط من الربيح ! وروي أن رجلًا دخل عليه ومعه في البيت امرأة فقال : أيكما الشعبي ؟ قال : هذا . قال الواقدي : مات سنة خمس ومائة ، وهو ابن سبع وسبعين سنة . وفي «الشين والعين» من مناقبه أيضاً .

الشُّرَاحِيُّ : بفتح الشين المعجمة ، والراء ، بعدهما الألف ، وفي آخرها الحاء المهملة .

هذه النسبة إلى وشَرّاح، وهو اسم لجد :

إبراهيم بـن سعد بن شَرَاح المعافري الشَّرَاحي ، قال : صلينا مع حمر بن عبد العزيز . روى حديثه ابن وهب عن أبي شريح المعافري عن عمر بن يزيد المعافري ، قاله أبو سعيد بن يونس . قال الدارقطني : وسعد بن شَرَاح ، يروي عن خالد بن عَفرى ، ولعله والد إبراهيم هذا ؟ والله أعلم .

الشُّرَادِيُّ : بفتح الشين المعجمة ، والألف بين الرائين .

هذه النسبة إلى وشَرَارة، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، وهو :

أبو بكر أحمد بن الحسن بن عيسى بن عبد الله بن شرارة المؤمِّب الشَّراري ، من أهمل بغداد ، وكان يُكنى بأبي الحسن أيضاً ، وهو أخو (١) أبي طاهر محمد بن الحسن بن شرارة ، وكان الأصغر ، وكان صدوقاً ، حدث عن أبي محمد عبد الله بن إبراهيم بن ماسي ، قمال أبو بكر الخطيب الحافظ : كتبت عنه ، وكانت ولادته في ذي القمدة سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ، ومات في شعبان من سنة ثمان وعشرين وأربعمائة .

وأعوه أبو طاهر محمد بن الحسن الشّراري الناقد ، سمم أبا بكر أحمد بن جعفر بن مالك القطيمي ، وأبا محمد عبد الله بن إسحاق بن ماسي ، وعبد الله بن إبراهيم الرّبيمي ، ومحمد بن إسماعيل الوراق ، ذكره أبو بكر الخطيب وقال : كتبنا عنه ، وكان صدوقاً ، وكانت ولادته في أحد الربيمين من سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة ، ممات في أول ذي القعدة من سنة ثمان وثلاثمائة .

الشُّرْجِيِّ : بفتح الشين المعجمة ، وسكون الراء ، وفي آخرها الجيم .

<sup>(</sup>١) المثبت في كوبرلي وواللباب، ووتاريخ بغداد، ٤ .٩٣ ، وتحرشته مسالر الأصول إلى دجد، .

هذه النسبة إلى وشُرجة، وهو موضع بمكة ونواحيها (') ، منها : زُرْزُر (') بن صُهيب الشُّرجي ، من أهل شُرْجة ، مولى لآل جبير بن مطحم القرشي ، صمع عطاء ، روى عنه ابن عبينة ، وهو حجازي . قال زُرْزُر : قلت لعطاء : يُسلَّم على النساء ؟ قال : إنْ كُنَّ شوابً فلا . وكان سفيان يقول : زُرْزُر رجل صالح ، من أهل مكة .

الشُّرَحْبِيليَّ : بضم الشين المعجمة ، وفتح الراء ، وسكون الحاء المهملة ، وكسر السباء الموحدة ، وبعدها الياء الساكنة آخر الحروف ، وفي آخرها اللام .

هذه النسبة إلى وشُرَحْبيل، وهو اسم رجل ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو أيوب سليمان ن عبد الرحمن الدعشقي الشرحّبيلي ، من أهل دمشق ، وهو ابن بنت شُرَحبيل ، انتسب إلى جله من قِبَل أمه ، شيخ ثقة مشهور حسن الحديث ، هكذا قال عبد الله الأنصاري في المجلس الذي أملاه بمرورُّوذ ، حلث عن عثمان بن فائد . روى عنه أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي الهروى .

الشُّرْحي: بفتح الشين المعجمة ، وسكون الراء، وفي آخرها ١٣ الحاء المهملة .

هلمه النسبة إلى وشُوْحة، وهو بطن من بني سَامَة بن لؤي ، وهــو شُوْحــة بن عُوَّة.(٩) بن حُجَيَّة بن وهـب بن حاضِر بن وهـب بن الحارث بن مِجْرَم ، من بني سامة بن لؤي .

الشُّرْضي : بفتح الشين المعجمة ، وسكون الراء ، وفتح العين المهملة ، وفي آخرها الباء المنفوطة بواحدة .

هذه النسبة إلى وشَرْعَب، (°).

(١) وكذا موضع دمن أوائل أرض الهمزء كما قال ياتوت . وقال السيد عباس رضوان في وفيله على الليء ص ٢١ : وبلدة
 بساحل الهمز في مسيل الوادي ، وقال يعض المحققين : هي شُرَجة، أي : بانتحات ثلاث ، لا يسكون الواء كما قاله
 المصنف وياتوت .

(٢) هكذا جاء واضحاً مفهوطساً في أياصوفيا، وكذلك واللباب، وومعجم ألبلدان؛ ووتبصير المنتبـه؛ ص ٧٣١ ، وانظر والمغني، للذهبي مع التعليق عليه ، وفي والميزان» : وزرزوري .

(٣) هكذا في واللياب، وفي الأصول : ووقتح الحاء، !

رع) هكذا في أياصوليا وواللباب، ووالإكمال: ٢٧١: وفيرها .

(ع) لم يذكر المصنف ولا ابن ماكولاً من قبله ١٥٤/٥ إلى ماذا ينسب والشرجي، وبين ذلك ابن الأثير رحمه الله فقال في واللباب، : وقلت : لم يذكر شرعباً من أي العرب هو ، وهو : شرعب بن قيس بن معارية بن جُشم بن عبد شمس بن واثل بن المغرث بن قبلت من حميره . وهكذا حكى ابن الكلي نسب شرعب . . . و انظر كلام المجد الكلي نسب شرعب . . . و انظر كلام المجد البليسي في التعليق على والإكمال، ١٠٤٠ه.

وأبو خِداش حِبَّان بن زيد الشَّرْعَبي الشامي ، يروي عن عبد الله بن عَمــرو . روى عنه حَرِيز بن عثمان ، ومن قال حيان : فقد رَهِم .

وَهَبِيدَةُ الشُّرْعَبِي ، حمصي ، من تابعي أهل الشام .

وموسى الشَّرَعَي قال : إن كعباً قال : لولا كلمات أقولهن لاتَّخلني اليهود حماراً . روى عنه معاوية بن صالح ، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : وفرَّق البخاري بين موسى الشرهبي ، وموسى أبي حمر الذي يروي عن القاسم بن مُخَيِّعرة . روى عنه معاوية بن صالح ، قال : سمعت أبي يقول : هما واحد .

الشُّرْضي : بفتح الشين المعجمة ، وسكون الراء المهملة ، وفي آخرها غين معجمة .

هذه النسبة إلى «شُرْغ، وهي قرية على أربعة فراسخ من بخارى، على طريق سموقند، يقال لها : جُرْغ، كان بها جماعة من أهل العلم قديماً وحديثاً ، قال أبو كـامل البّعميـري : فعشهم مُن أهركنا في زماننا :

الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن صابر الشُّرْغي ، يروي عن أبي عبد الله الرازي وأبي أحمد المحبيق (١) ، وأبي أحمد الحنفي ، وفيرهم من بخارى وخراسان والعراق والعجاز ، قال : أخبرنا الإمام أبو بكر هذا البشَّرْغ بقراءتي عليه ، حدثنا أبو المكارم ناصر بن محمد بن أبي المعالي بنيسابور حدثنا الحسن بن محمد بن الفرزوق ، حدثنا العبسي أبو إسحاق الكولي ، حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : وإذا شئلتم حاجة فلا تقولوا : ولاع فإن الله تمالي يغفى ولاع وبن بمُفهد ولاء لم عني الحديث جماعة من الفقهاء والمماثين قديماً وحديثاً .

قلت : حديث باطل لم يذكر في الصحاح ولا المسانيد ، فالحمل فيه على ابن

ومقتضى هذا أن والشرعيء نسبة إلى رجل اسمه وشرعب، وأن أبنا خدفش الأتبة ترجمته أولاً منسوب إلى هذا الرجل . لكن نقل ياتوت من الحافظ ابن تقطة \_ وهو صاحب والاستدراك، على والإكمال، \_ أن أبا خداش منسوب إلى والشرعية، وهو موضع بالجزيرة ، ورد ذكره في شعر الأخطل .

هذا ، وقد ينسب والشرعي، إلى موضع ، وهو وشرعب، صفلاك بالبعن ، وإلى والشرعية، أطم من أطام اليهود . ذكرهما بالتوت أيضناً . تبه إلى النسبة إلى المنخلاف اليمني السيد عبلس وضبوان المدني في المذيل على والملب؛ للسيوطن ص ٣١ .

<sup>(</sup>١) جاءت مفيطرية في الأصول جميعها ، وما أثبته هو الصواب إن شاء الله .

الفرزدق ، فإن أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الله العبسي ومن فوقه لا يحتمل ذلك ، والله أعلم .

وأبو حكيم شدًّاد بن سعيد بن الحجاج الشَّرْغي يروي عن النضر بن شُمَيل ، وعلمي بن الحسين بن واقد ، وسَلَمة بن حفص ، ومحمد بن القاسم الأسدي .

وابنه أبو عمرو عامر بن شدًّاد الشُّرْغي ، حدث عنه أبو بكر محمد بن نصر بن خلف .

وأبو صالح شُعيب بن الليث الشَّرْغي الكاغَلي ، سكن بسموقند ، حدث عن إبراهيم بن الممثلر الجزامي ، وأبي مصعب أحمد بن أبي بكر ، ومحمد بن سَلام البِيْكَندي ، وأبي كُريب ، ومغيان بن وكيع . روى عنه أبو حقص أحمد بن حاتم بن حماد ، ومحمد بن أحدد بن برنّدي توفي بسموقند في رجب سنة التين وسبعين وماتين .

وأبسو الحسن علي بن الحسن بن سَملًام الشَّسرْغي ، يروي عن محمسه بن عبـه الله البَهِجُكُني ، وسهل بن خلف بن وردان ، وسهل بن المتوكل ، وعلي بن عبد العزيز البغوي . وكتب عنه مشايخ مصر والشام ، حدث عنه محمد بن نصر بن خلف توفي سنة ثلاث وهشرين وثلاثمائة .

وأبو عثمان سعيد بن سلمهان بـن داود بن كثير الشَّرْغي ، يروي عن يحيى بن جعفر بن أُهِّين ، وهـانيء بن النضر ، ومحمـد بن المهلَّب ، وحاتم بن منصـور . وروى عنه خلف بن محمد الخيام ، ومحمد بـن نصر بـن خلف . توفي سنة ثلاثمائة .

وأبــره أبو سعيــد سليمان بن داود بن كثيــر الشَّــرْغي ، يــروي عن أبي حفص الكبيــر ، ومحمد بن سَلام ، روى عنه محمد بن نصر بن خلف .

الشُّرْغِياني: بفتح الشين المعجمة ، وسكون الراء ، وكسر الغين المعجمة ، وفتح الياء المنقوطة من تحتها بالثنين ، وفي آخرها النون .

هــلـه النسبة إلى وشَــرْغيان، وهي سُكـة معروفـة بنَسَف، يقال لهــا : كوى جـرغيان، و وجرغ، قرية على خمسة فراسخ من بخارى، وكان من أهل هـلـه القرية ينزل هـلـه السكــة، فنسبت إليهم، واشتهر بالنسبة إليها:

أبو نصر أحمد بن علي بن محمد بن جمعة بن السكن بن عبد الله بن زربي المتولى الشَّرْغِياني الكوفي النسفي ، هو ابن أخي أبي (١) الفوارس ، من أهل نسف ، كان يسكن هله

<sup>(</sup>١) وأبيء من ليدن وواللباب،

المحلة ، يروي عن أبي يعلى عبد المؤمن بن خلف النسفي ، ومات في السادس عشـر من شهر رمضان سنة ثلاث وأربعمائة . روى عنه أبو العباس المستغفري .

الشُّرَقُدَني : بفتح الشين المعجمة ، والمراء ، وسكون الفاء ، وفتح المدال المهملة ، وفي آخرها النون .

هله النسبة إلى هشَرَقُدنء وهي قرية من قرى بخارى ، وكنت أسمع بها بكسر الشين . ولكن رأيت في كستاب ابن ماكولا بالفتح ، والمشهور بالانتساب إليها :

أبو محمد عبد الله بن محمد بن قُوط (١) الشُّرَفْدني ، يردي عن سهل بن المتوكل ، وصالح بن محمد جُزَرة ، وأبي بكر بن خُرَيث ، وتوفي في شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين وثلاثمائة .

وأبو عبد الله محمد بن الفضل بن عطية بن عمر بن خالد المبسي الشَّرفُدني الكوفي ، سكن قرية شَرَفُدَن ، وكانت له بها ضبعة . روى عنه بقية بن الوليد وهشام بن عبيد الله الرازي ، وعيسى بن موسى غُنجار ، ومحمد بن القاسم الأسدي ، وغيرهم ، وكان ينزل درب الخشابين ببخارى ، وكانت ضبعته بقرية شَرفُدن ، وأقـام هامنا ، وسمع منه عامه مشايخ بخارى ، ودفن بقرب دار المرضى . قال يحيى بن يحيى الإسحاق بن راهويه : كتبتُ عن محمد بن الفضل بن عطية أحاديث ثم مُؤثّها ، فقال إسحاق : كان لذلك أهلاً . وكان أسوه الفضل بن عطية الخراساني ثقة ، روى عنه عشيم وغيره .

وأبو عمران هارون بن الأشعث الشَّرفُدني ابن أخي إبراهيم ، سكن قرية شَرفُدن ، روى عن أبي سعيد مولى بني هاشم ، وعبد الله بن الوليد العبدي . يروي عنه الفضل بن محمد بن المسيَّب البيهقي .

وأبر صالح خلف بن صالح بن عبد الرحمن الشُرنُدني ، الشيخ الصالح ، وكان من أزهد الناس ، يروي عن سهل بن المتوكل ، وخلف بن عياض . وتنوفي في سنة ست وأربعين وثلاثماثة .

الشُّرْليُّ : بفتح الشينِ المعجمة ، والراءِ ، وفي اخرها الفاء .

<sup>(</sup>١) هكلنا في كويولي وواللياب، وفي مسائر الأصول وقرط، وما أثبت هو الصوات ، فما في وتبصير المصدء ص ١٩٣٩

هذه النسبة إلى قريتين : إحداهما بمصر ، والثانية بالأندلس .

فأما أبو الحسن علي بن إبراهيم بن إسماعيل الفقيه الشَّرَفي الشَافعي الفيرير ، منسوب لى والشَّروَفي منسافعي الفيرير ، منسوب لى والشَّروَفي ، عنه . وروى عن أبي محمد عبد الله بن جعفر بن الورد وغيره ، صمع منه الكتاب أبو الفضل السَّعْدي . روى عنه : أبو الفتح أحمد بن بابِشاذ ، وأبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبَّال الحافظ ، وقال ابن ماكولا : مات سنة "ثمان وأربعمائة ، وما عرفت فيه إلا خيراً ، غير أني رأيت لـه حديثاً منكراً . والله تعالى الموفق .

والثاني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الشَّرَفي الاندلسي الحاكم بقرطبة ، منسوب إلى والشَّرَف، من سواد إشبيلية ، كان فقيهاً مقدَّماً ، ورئيساً في الأيام الماسرية ، وأدبياً ممدَّحاً ، وكان خطيباً .

وأما شَرْفى نهمو اسم يشبه النسبة ، وهمو إسحاق بن شَـرْفى ، روى هنـه الشوري ، وهيد الواحد بن زياد وفيرهما .

الشُّرْقي: بفتح الشين المعجمة ، وسكون الراء ، وفي آخرها القاف .

هلده النسبة إلى موضعين (١): أحدهما والشُّرقية بينداد ، وهي محلة من بَحَالُ بغداد ، على الجانب الغربي من اللَّجلة ، ومسجد الشرقية عامر إلى آخر الزمان اللي دخلنا فيه بغداد وكان قد تركوه وهو بين باب البصرة والكرخ ، وإنما قيل له الشرقية ، لأنه على الجانب الشرقي من مدينة المتصور ، لا على الجانب الشرقي من بغداد ، خرج منها جماعة من المحدثين ، منهم :

أحمد بن محمد بن نافع الشُّرقي .

وأما محدَّثا نيسابور أبو محمد عبد الله وأبو حامد أحمد ابنا محمد بن الحسن الشَّرْقي وهما من كبار المحدثين بها \_ : قال أبو الفضل عجمد بن طاهر المقدمي الحافظ: ولا أدري

<sup>(</sup>١) ولمة موضع ثالث ينسب إليه دالشرقيء . قبال يالدوت رحمه الله : دويشال لمن يسكن الجانب الشرقيء من واسط الحجاج : دالشرقيء ، منهم عبد الرحمن بن محمد بن المعلم الشرقي الزّجوني . ورجونية محلة بشرقي واسطه . ثم ذكر مواضع أشرى ينسب إليها به دالشرقيء وزاد عليه في تعداد المواضع السيد عباس رضوان في دفيله على اللب، ولم يذكرا من نسب إليها فتركتها .

<sup>.</sup> المُحطة : قال يأتوت هنا : وبرجونية محلة بشرقي واسطء والذي ذكره ٢ /١٢٢ هند كلامه عليها : وقرية من شرقي واسطه . وإلله أعلم .

أهلم النسبة إلى موضع بها أو إلى غيره ؟ والله أعلم .

وظني أنهما كانا يسكنان الجانب والشَّرقي، بنيسابور فنسِبا إليه ، واشتهرا بذلك ، ذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ في وتاريخ نيسابوره في ترجمة أبي حامد الشَّرقي : والخِطَّة للشرقين مشهورة بأعلى الرَّمْجار . فلت : والرَّمْجار محلة كبيرة بشرقي نيسابور ، وسمعت أبا منصور علي بن محمد المقيد بنيسابور يقول : ينبغي أن يسمع من أبي حامد البَّبهفي فإنه يسكن قرية بُشْتَيْقان وهي من القرى الشرقية بنيسابور حتى يقول : حدثنا أبو حامد الشرقي ولعلهما اشتهرا لماذكرنا .

وأبو محمد سمع . . .

وأبو العباس احمد بن الصلت بن المُفلِّس الحِمّاني الشَّرْقي ، ويقال : أحمد بن محصد بن الصلت ، ويقال : أحمد بن عطيمة ، وهسو ابن أخي جُبَارة بن المغلَّس ، كمان ينسزل الشرقيمة ببغداد ، وحمد بن عصليمة عن شابت بن محمد السزاهسد ، وأبي نعيم الففسل بن وكين ، ومسلم بن إبراهيم ، ويشسر بن السوليمة ، ومحمد بن عبد الله بن يُمير ، وحبَّبارة بن المغلَّس ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، وأبي حبيد القاسم بن سلام ، أحاديث تكره باطلة ، هو رَضَعها ، ويحكي أيضاً عن بشر بن الحارث ، ويحيى بن معين ، وعلي بن الصديني ، أخباراً جمعها بعد أن صَنَعها في مناقب أبي حنيفة ، روى عنه أبو عمرو بن السواف ، وأبو بكر محمد بن عمر الجعابي ، وجماعة ، وذكر أبو بكر الخطيب وضعها الجمَّاني في «التاريخ» ومات في الشرقية في شوال سنة ثمان وثلاثمائة .

فأما الإسم فهو : الشَّرَقَي بن قُطَامي ، يروي عن محمد بن زياد روى عنـه يزيـد بن هـارون ، وفد قيـل : إن شَرْقِياً وقطامياً جميعاً لقب ، وهـو الوليـد بن حُصَين بن جَمَّـال بن حبيب بن جـابر بن مـالك ، من بني عمـرو بن امريء القيس بن عـامر بن النعمـان بن عامـر الأكبر بن عوف بن بني عُلرة بن زيد اللات بن رُقيّدة (١) . قال ذلك الشِّكُريُّ عن ابن حبيب .

ونَمْرْقي البصري ، روى عن عكرمة . روى عنه الشعبي .

وَشَرْقِي الجُمْفَي ، يروي عن سُويد بن غَفَلة . روى عنه جابر الجُمْفي . وشَرْقي ، شيخ يروي عن أبي واثل . روى عنه العوَّام بن حَوْشَب .

<sup>(</sup>١) وانظر رجها أقمر في نسب شرقي في وتاريخ الخطيب ، ورفيدة هو اين لور بن كلب بن وبرة ـ بفتح الياه ـ ولهذا لسبوا شرق بأنه كلي . فليحفظ هذا لحاجت عند نسية والقطاعيء الآنية في بابها إن شاء اله .

وأما الشَّرْقي : فهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي النيسابوري ، أخو أبي حامد أحمد بن محمد ، وظني أنه إنما قبل له الشرقي لأنه يسكن الجانب الشرقي بنيسابور ، وعبد الله همو الأكبر ، مسمع محمد بن يحيى المذهلي وعبد الله بن هاشم ، وعبد الرحمن بن يشر وغيرهم ، وروى عنه أبو بكر بن إسحاق ، وأبو علي الحافظ ، ولد سنة مست وثلاثين ومائتين ، وكان متقدماً في صناعة الطب ، ولم يدع الشرب إلى أن مات ، وهو الله ينتع الشرب إلى أن مات ، وهو الله ينتع الشرب الى أن مات ، وهو وثلاثمانة ، وهو في الحديث ثقة مأمون ، مات في شهر ربيم الأخر سنة ثمان وعشرين

وأما أبر حامد أحمد بن (١٠ محمد بن الحسن بن الشَّرقي الحافظ ، صاحب والصحيح » وتلميد مسلم بن الحجاج ، والمصنفُ لحديث المكثرين والمقلين من الشيوخ ، وواحد عصره في المصرفة ، سمح بنسابور محمد بن يحيى اللَّهلي ، وعبد الرحمن بن يشر العبدي ، وأحمد بن يوسف السَّلي ، وعبد الرحمن بن يشر العبدي ، وأحمد بن يوسف السَّلي ، والعباس بن محمد اللَّهوري ، وبالكوفة أحمد بن حازم بن أي مَرزة ، وكان في الحج يكتب في الطريق ويكتب عنه . مرى عنه الحافظ أبو العباس بن عُقدة ، وأبو أحمد العسَّال وأبو أحمد بن صدي ، وأبو علي النسابوري ، وأبو أحمد العسَّال وأبو أحمد بن صدي ، وأبو علي خزيمة إلى أبي حامد بن الشَّرقي تحجز بين الناس والكلب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وكانت ولادته في شهر رجب سنة أربعين على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وكانت ولادته في شهر رجب سنة أربعين وماثين ، وتوفي في شهر رهبان سنة خمس وعشرين وثلاثمائة .

وأخوه أبو محمد عبد الله بن محمـد بـن الحسن بن الشَّرْقي وكــان أسنَّ من أبي حامــد وأسندَ منه ، وقد ذكرته فيما تقدم .

وأما الإسم الذي يشبه النسبة هو الشُّرْقي بن القُطامي الكوفي ، من أهل الكوفة ، حلُث عن لقمان بن عاصر ، وأبي طُلُق العايداتي (٢) ، ومُجالد بن سعيد . روى عنه محمد بن

<sup>(</sup>١) زيادة مني لبست في الأصول، والذي فيها: وأبو حامد محمد بن الحسن . . . ، وهكذا في والذاب، والقاموس. مادة (شرق) . والصواب ما أثبه ، فقد تقدم وأبو محمد وأبو حامد ابنا محمد بن الحسن، ، وجامت ترجمة أبي حامد كما أثبت في وقاريخ بغداد، ٢٤:٤، ووقدكرة الحفاظء ص ٧٦٨ .

<sup>(</sup>۲) في المظاهريّة واللبائب، والمائلي، وليدن والمايني، وأحمل في أيناصوفيا ، والصواب بنالياء ، كمنا سيأتي في بنايه والعابلين، ، وتسوف في والميزان، ۲۰۱۲ إلى والعابلة، .

زياد بن زبار ، ويزيد بـن هارون ، وكان الشَّرقي عالماً بالنَّسَب ، وافر الأدب ، أقدمه أبو جمفر المنصور بغداد وضم إليه المهدي ليأخد من أدبه ، والشرقي لقب عليه ، واسمه الموليد بن الحصين ، كذلك ذكره البخاري ، وقد ذكرته في والمُذري» (١) وصياتي بعد هذا .

النُّسُرُوطِيِّ : بضم الشين المعجمة ، والراء ، ويعدهما الواو ، وفي آخرها الطاء المهملة .

هذه النسبة لمن يكتب الصَّحكاك والسَّجِلات ، لأنها مشتملة على والشروط؛ فقيل لمن يكتبها والشروطي، واشتهر بهله النسبة :

أبو عبد الرحمن محمد بن إسماعيل بن أبي عبد الرحمن القطان الشروطي ، من أهـل جُرجان ، كان متكلماً طيمذهب السنة ، وحالماً بالشروط وبالطب وكتب الحديث الكثير عن أبي يعفوب البُحْري ومَنْ في طبقته ، توفي سنة تسع وثمانين وثلاثمائة .

الشَّـرْمُفُولِي: بفتح الشين المعجمة ، وسكون البراء ، وفتح الميم ، وضم الغين المعجمة ، يعدها الواو ، ولهي آخرها اللام .

هذه النسبة إلى وشُرِّمُعُول، وهي قرية فيها قلعة حصينة بـ ونَسَاء يقــال لها بـالعجمية : وجمغول، على أربعة فراسخ من نَسَا، خرج منها جماعة من أهل العلم ، منهم :

أبو يعقوب إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء السُّري الشُّرمُعُولي ، من أهل قرية «شرمغول» وقد ذكرته في «النسون» سمع بخراسان والعراق ، ورجع إلى العراق على كبر السَّن ، وحدث ببلادها ، وقد ذكرت شيوخه ومن حدث عنه في «السَّري» .

ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في والتاريخ؛ لنيسابور وقال : أبو يعقوب النَّسوي قدم علينا بِنَسابور غير مرة ، وكدلك في قريته علينا بِنَسابور غير مرة ، وكدلك في قريته بالشرمفول ، سمع بناحيته : جلّه ، وعبد الله بن محمد الفَرهاذاني (٢) وبنسابور عبد الله بن شيرويه ، وبالعراق من أي بكر بن الباغَندي ، وأبي بكر بن المجدَّد ، وأبي الفاسم بن مَنح ،

<sup>(</sup>١) لأنه من بني حلوة بن زيد اللات ، كما قلم في عمود نسبه ص ٣٦٩ ، وانتقده ابن الأثير في واللباب: ٢٠ : ٢٩ ا و٢٧٠ بأنه ولا يقال وطمري، إلا لمن ينسب إلى علمة بن سعد علميم.

<sup>(</sup>٣) الشبت من مصورة ليدن ، وتصرفت في سائر الأصول ، والفيط من واللياب، وقد فانت هذه النسبة المصنف ، المستدركها عليه ابن الأثير ، وقال وويقال القرمياني إيضاً . وانظر مثله في ومعجم البلدائه .

وأقرانهم ، ثم قال : بلغني أنه توفي بنيسابور سنة أربع وستين وثلاثمائة . قلت : وهذا وَهُم من الحاكم أو الناسخ ، فإنه حلث ببغداد سنة إحدى وسبعين ، وذكر الخطيب صاحب وتاريخ بغداد، أنه مات سنة أربع وسبعين وثلاثمائة .

وأبو جعفر محمد بن عمران بن موسى النَّسَوي النَّرْمغولي ، روى كتاب والتاريخ، لأبي بكـر أحمد بن أبي خيشمة ، وسمع أبـا الوليـد [ بن بُرد ] الأنطاكي ، ومحمد بن يـوسف بن الطُّبُّاع ، وموسى بن سهل بن كثير ، سمع منه أبو علي الحافظ والتاريخ، من أوله إلى آخـره بنيسابور عند منصرفه من نيسابور إلى نَسًا ، وأهل نيسابور كتبوا عنه بانتخاب أبي علي : مثلُ الحاكم أبي أحمد الحافظ ، وغيره ، وتوفي بنسا سنة اشتين وثلاثين وثلاثين وثلاثاتة .

النُّسُومَقاني: بفتح الشين المعجمة، وسكون الراء، وفتح المهم، والقاف، وفي أخرها النون.

هذه النسبة إلى «شَرْمقان» وهي بلدة قريبة من إسْفَرايِن ، بنواحي نيسابور ، يقـال لها وجرمفان» بالجيم ، وقد كان من أعمال نَسًا ، منها :

أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن خالد الشُرْمَةاني الخطيب ، كان شيخاً صالحاً عالماً ، سمع بنسابور أبا تراب عبد الباقي بن يوسف المَراضي ، ويجُرجان أبا القاسم إبراهيم بن عثمان بن إبراهيم الخُلالي ، كتبت عنه بنسابور منصوفي من العراق ، وكانت ولادته في ذي القعدة سنة اثنتين وستين وأربعمائة ، وتوفي في آخر سنة ثمان وثلاثين وضعسمائة .

ومن القدماء : أبو سعيد أحمد بن محمد بن رُمَيْع بن عصمة بن وكيم بن رجاه التُحمي السُوي الشُرْمَاني ، قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ : من أهل أنسا ، ولد بالشُرْمَاني ، ونشأ بمرو ، وسمع العلم بخراسان وغيرها من البلاد ، وكتب الكثير ، وصنف وجمع ، وذاكر العلماء ، وكان معدوداً في حفاظ الحديث ، وقدم بغداد دَفعات وحدث بها عن أبي بكر محمد بن إسحاق بن [ إبراهيم السُّرائج ، وعبد الله بن محمود المروزي السعدي ، ومحمد بن الفضل المسمرقندي ، وعمر بن محمد بن ببعر الهمداني ، ومحمد بن المحمد بن زبان المصري ، ومحمد بن الحسن بن تُعبيد المشتري ، وعبد الله بن محمد بن سَلم المقدسي ، وعبد الله بن احمد الحسن بن عبد الله بن محمد بن سَلم المقدسي ، وعبد الله بن الحمد المروزي ، وإبدا الله بن يوسف الهستين ، والحسين بن عبد الله بن يزيد الرُقي ،

وعبد الله بن زيدان البَّجَلي ، والمفضَّل (١) بن محمد الجَّندي وغيرهم .

حدَّث عنه من القدماء الرُّفَعَاء : أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني : وأبو حفص عمر بن أحمد بن الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن الحسين بن الحسين بن وغيرهم .

دوما النَّمَالي وغيرهم .

وكان ابن رميح أقام بـ وصَعْدة، من بلاد اليمن زماناً طويـلاً ، ثم ورد بغداد حـدود سنة خمسين وثلاثمائة ، وخرج منهـا إلى نيسابـور ، فاقـام بها ثــلاث سنين ، ثم عاد إلى بخـداد فسكنها مُديدة (۲) ثم استدعاه أمير المؤمنين أمير صَعْدة ، فخرج صحبة الحاجّ إلى مكة، فلما قضى حجّه أدركه أجله بالجُحْفة ، ودفن هناك .

وقد تكلم فيه جماعة ، ووثقه جماعة ، قال أبو زرعة محمد بن يوسف الإستراباذي لما سأله حمزة بن يوسف الإستراباذي لما حمزة بن يوسف السهمي الحافظ عن ابن رميح ؟ فأوماً إليَّ : أنه ضميف أو كذاب ، قال حمزة : الشك مني ، وقال الخطيب أبو بكر بن ثابت الحافظ : وقال أبو نميم الحافظ - يعني الأصبهاني \_ : كان ابن رميح ضميفاً ، والأمر عندنا خلاف قولهما ، وابن رميح كان ثقة تُبتاً ، لم يختلف شيوخنا الذين لقوه في ذلك ، وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ : هو ثقة مأمون ، توفي بالجُحفة سنة سبم وخمسين وثلاثمائة . وقال غيره : مات في صفر ودفن بالجُحفة .

وأبر العباس يعقوب بن يوسف بن الحسن الشَّرَعَاني ، سمع بنسا حَمِيد بن زَنَجويه ، وبالعراق العباس بن محمد التُوري ، وأبا قِلابة الرَّقَاشي ، ويممسر محمد بن أُصْبَح بن الفَرَح ، وبالشام عمران بن بكار بن راشد البرَّاز ، ومحمد بن صوف الحمصي ، وعلمي بن عثمان النَّقَيِّل .

وأبو الفضل أحمد بن محمد بن حمدون الفقيه الشُّرْمقاني ، كان أحد أعيان مشايخ خراسان في الأدب والفقه ، وكثرة طلب الحديث بخراسانُ والعراقين والشام والجزيرة والحجاز ، وسمع دالمسند الكبير، ووالأمهات، لأبي بكر بن أبي شبية من الحسن بن سفيان ، وكتب بنيسابور عن مسدَّد بن قَطَن القُشَيري ، وجعفر بن أحمد الحافظ وأقرافهم ، وبالعراق أبا الفاسم البغوي ، وبالشام أحمد بن عَبَّر ، وبالجزيرة أبا عَروية الحرَّاني وطبقتهم ، سمع منه

 <sup>(</sup>١) هكذا في الأصول وهو الصواب ، وفي وتاريخ بنداده : والفضل، وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٢) هكذا في أياصوفيا - والضبط منها - وأيدن ووالتاريخ ، وفي الظاهرية ومدة مديدة والمثبت أولى .

الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، وذكره في «التاريخ» فقال : كمان مكثر المقدام بنيسابـور ، فلما فُلُّلت المظالم بنَسًا جمع إليُّ جملة من كتبه وانتقيت عليه ، وآخرُ ما فارقته بنَسًا في رجب سنة إحدى وستين وثلاثمائة ، ثم توفي في الشُّرْمقان يوم الثلاثاء الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة ست وستين وثلاثمائة .

وأبو علي الحسن بن أبي الفضل الشُّرْمقان المؤدِّب ، نزل بغداد ، وكان أحد حفاظ القرآن ، ومن المالمين باختلاف القراءات ووجوهها ، وحدَّث عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد الطبري ، وأبي القاسم عبيد الله بن أحمد المُسْيدلاني ومحمد بن بكران الرازي . قال أبو بكر الخطيب : كتبنا عنه وكان صندوقاً ، وقال لي : سممت من زاهر بن أحمد السُّرِخْسي قال : وشَرْمقان قرية من قرى نسا ، قال :ومات في يوم الخميس ثامن صفر سنة إحدى وخمسين وأربعمائة .

الشُّرْواني: بفتح الشين المعجمة ، وسكون الراء ، وفتح الواو ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى وشُرُوان؛ وهي بلدة من بلاد دَرْبَنْد خَزَران ، بناها أَنُو شَرُوان ، فأسقطوا وأنو، للتخفيف ، ويقي دشُرُوان؛ ، ويين شروان وياب الأبواب مائة فرسخ ، خرج منها جماعة من أهل العلم ، منهم :

أبو بكر محمد بن عَشِير بن معروف الشَّرواني ، ففيه صالح متديَّن ، سكن الممدرسة النَّظامية ببغداد ، وتفقّه على إلْكِيًا الهَرَّاسي ، وسكن بغداد إلى أن رأيناه بها ، روى لنا عن أمي الخير المبارك بن الحسين الضَّسَّال المقرى» ، كتبت عنه شيئًا يسيراً .

الشُّرُوي : بفتح الشين المعجمة ، والراء ، وفي آخرها الواو .

هذه النسبة \_ فيما أظن .. إلى والشَّرَّاق (١) . والمشهور بهذه النسبة :

علي بن مسلم بن الهيثم الشُّرُوي ، يروي عن إسماعيل بن مِيْرَان السُّكُوني ، روى عنه الحسن بن عُلَيل المَنزَى .

وأحمد بن محمود بن نافع الشُّروي ، بغدادي ، حدث عن الحَّوْضي ، ومحمد بن

 <sup>(</sup>١) تابع ابن الاثير المصنف في ظه . لكن جزع ياقدوت في والمعجمة والسيوطي في واللبه بأن الشروي نسبة إلى
الشراة ، وهي كما قال ياقوت : وصندع بالشام بين دمشق وصدينة الرسول ﷺ ثم تسريح لرجلين معن تسريح لهما
المصنف : الأول والثاني .

المنهال . روى عنه محمد بن خَلَف ، وأبوعبد الله بن مَخلد .

ومحمد بن عبد الرحمن الشُّرَوي صاحب أبي نواس الحسن بن هماني. . روى عنه محمد بن العباس بن زُرُقان .

وإسراهيم بن الأسود [ الكنساني ] - ويقال : إسراهيم بن عبىد الله بن أبي الأسسود ـ الشروي ، قال ابن أبي حاتم : من أهل الشراة ، روى عن ابن أبي نجيح .

الشُّرِيجي : بفتح الشين المعجمة ، وكسر الراء ، ويعدهمااليـاء المنقوطة باثنتين ، وفي آخرها الجيم .

هذه النسبة إلى وشَرِيجٍ ، (١) والمشهور بهذه النسبة :

أبو القاسم علي بن محمد بن حمر بن حفص البرزاز الشَّرِيجي ، يــروي عن حُميد بن الربيع ، وعلي بن حرب ، وحمر بن شَيَّة . روى عنه المُعَافَى بن زكريا الجَرِيري ، وأبو القاسم الإَيْنُدوني ، وأبو الحسن الدارقطني ، وأبو حفص بن شاهين، وأبو القاسم بن الثَّلَاج . ومات في شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة .

الشُّرَيِّجِيِّ : بضم الشين المعجمة ، وفتح الراء ، وسكون الياء المنقـوطة بـالنتين من تعتها ، وفي آخرها الحاء المهملة .

هذه النسبة إلى وشُرَيح، (٢) وهو القاضي المعروف ، أو غيره ، على ما سنذكره .

أما علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة ٢٠٠ بن شُرَيح القاضي الشُّرَيجي من ولد شريح القاضي الكوفي ، يروي عن أبيه ، روى عنه عباس بن محمد النُّوري وأحمد بن على الأبَّار .

 <sup>(</sup>١) وقرى من نواحي زبيد باليمن، يقال لكل قرية منها : شريج كذا ، مثل : شريج تابط ، وشريج الريان . . . وهكذا .
 انظر ومعجم البلدان، .

<sup>(</sup>٣) هنا زيادة في كوبرثي ونصمها : وأو : إلى وأبي شريح ، والمشهور بهلمة النسبة : أبو أمية شريح بن الحارث الكندي القاضي ، استفضاه علي على الكوفة ، ولم يزل بعد ذلك قاضياً خمساً وعشرين - كذا ـ سنة لم يتعطل بها إلا ثلاث منين امنتع فيها من الفضاء ، وأعقاء - كذا ـ فلم يقض في اثنين حتى مات ، وكان يكثى أبا أمية ، ومات سنة سبع وصبحين ، ويقال سنة ثمانين ، وسنذكره في والقضاء والأقف - أي : القاضي ـ .

وأبو شريح الخزاهي ، له صحبة ، يروي من رسول الله ﷺ : من كان يؤمن بالله واليوم الاعمر فليكرم جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاعمر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالشواليوم الاعمر فليقل غيراً أن ليصمت. .

<sup>(</sup>٣) من كوباركي والإكمالية ١٩٢٥ وهو الصواب ، وفي خيوها وباللباب، ومسرة أيما بين الممكولين من كوبرلي أيضاً . وتنظر ترجمة علي علما في والمبرح والتعديل ١٩٣/١/٣ وقاريخ بغداد، ٢٤:٣:

وعبد الله بن محمد بن عبيد الله بن معاوية الشَّريحي الكوفي ، يروي عن إسمـاعيل بن موسى الفَرَادي . روىعنه أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي .

وأبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي شُريح الهروي الأنصاري الخُزاعي الشُريَّحي ، من أهل هَرَاة ، تُسب إلى جله الأعلى أبي شُريح الخزاعي ، من الصحابة ، ثقة مكتر من الحديث ، رَحَـل إلى العراق ، وأدرك أبا القاسم البغوي ، ويحيى بن محمد بن صاعد ، ومحمد بن عقيل البلخي ، وسمع منهما ، روى عنه جماعة كثيرة منهم : أبو بكر محمد بن عبد الله المُمري ، وأبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الفارسي وغيرهما ، وتوفي في سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة .

وأبو نصرسفيان بن محمد الشُّرَيْحي الهَرَوي ، ولي قضاء جُرجان في شهر رمضان سنة سبع عشرة وأربعمائة ، وكان إليه قضاء قُرْمَس ، يروي عن عبد الرحمن الشُّرَيحي .

وأبو صالح زفر بن يحيى بن عبد الله بن أبي الفضل القاضي الشُريحي أظن أنه من أولاد شريح القاضي ، من أهل طَبَرِسْتان ، سكن قرية سَنَاباذ ، وتعرف بمشهد علي بن موسى الرضا عليه السلام ، وولي القضاء بها ، سمع بآمل أبا العباس أحمد بن محمد الناطفي ، سمع منه الإمام والذي ، وأبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي ، وروى لي عنه أبو طاهر محمد بن محمد بن عبد الله السَّنجي وتوفي سنة إحدى \_أو اثنتين \_ وتسمين وأربعمائة ، وكانت ولادته في حدود سنة أربعمائة ،

الشُّرِيَّفي : بضم الشين المعجمة ، وفتح الراء وبعدهاالياء الساكنة آخرالحروف ، وفي آخرها الفاء

هذه النسبة إلى دشُرَيْف، . وهو شُرَيْف بن جُرُوة بن أُسَيِّد بن حَمْرو بن تميم ، ومن ولده حَنظلة بن الرَّبِيم الكانب ، هو الشُرَيفي ، وأكثم بن صَيْفي بن رياح ، عاش أكثم ماثة وتسعين سنة ، ويُقال لأكثم دالشُّريْفي، أيضاً .

الشُّرَيْكي : بضم الشين المعجمة ، وفتح الراء ، وبعدها الياء الساكنة آخر الحروف ، وفي آخرها الكاف .

هـــلـــه النسبة إلى وشُـــرَيِّك، وهـــو بطن من دَوْس ، قــال أحمد بن الحبــاب الحميــري : شُريَّك بن مالك بن عمــرو بن مالك بن فَهُم بن غانم بن دَوْس ، وقال أبو فِراس السَّامي : في الأرد بنو شُرَيك بن مالك أخو هُنَامة بن مالك .

# باب الثين والزام

الشُّووَنِيُّ : بفتح الشين ، وضم النزاي المعجمتين ، وبعدهما النواو ، وفي آخرهـا الدين .

هله النسبة إلى وشُرُّونة، وهو موضع بالأندلس من المغرب ، منها :

خُلَف بن حامد بـن الفرج (١) بن كِنانة الكِناني الشُّرُوني . قال أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي : هو محدث مذكور بفضل .

<sup>(</sup>١) في الأصول: والفرع بالحاء ، وتقدم صر ٣٠٣ بالجيم ، وكذلك في والليابء في الموضعين . وانظر التعاليق وتم ٣ هناك . هذا ، وقد قال ابن الأثير في واللياب : وقلت : قد ذكر هذا علمةً في والدأوني «بالذان المحجمة ، وهــو الصحيح ، وهذا تصحيف وظعاء ، وتابعه السيوطي في والليه عند نسبة والشاوتي، قاتال : و . . . وقبل بالزاي بذل الذاك ، وهو غلط .

#### بأب الثين والثين

الشُّشِّيِّ : بضم الشين المعجمة الأولى ، وكسر الأخرى .

هذه النسبة إلى وشُشِّ، وهي سُكة بجرجان ، بباب الخندق ، منها :

أبر زرعة محمد بن حبد الوهاب بن هشام بن الوليد الأنصاري الفقيه الحافظ الشُشّي ، كان فقيها إماماً و فاضلًا حافظاً عارفاً بالفقه والحديث ، يروي عن عبد الله بن محمد بن سرور الزهري ] ، روى عنه أب بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، وتُعيم بن عبد الملك ، وأبو أحمد عبد الله بن عبد الملك ، وإسماعيل بن سعيد ، وأبو جعفر محمد بن أحمد الملك ، وأبو وغيرهم ، وكانت له خانات وحوانيت وقفها على أولاده وأولاد أولاده من الصلب ، ولا يكون لأولاد بناته شيء ، ثم على أقرباله إن فقدوا ذكرهم ، وجعل الولاية في ذلك لمن يكون متديناً في مذهبه ، وكانت هذه القبالة في رق ، وفيه شهادة عمران بن موسى السّختياني ، وفيه أيضاً شهادة أبي بكر الإسماعيلي ، هكذا ذكره حمزة بن يوسف السّهمي ، وكان يقول : أبو زرعة الانصاري كان فقيهاً حافظاً ، ومات في ذي الحجة سنة أربع وثلاثمائة ، ودفن في مقابر باب المختلق .

#### بياب الثبين والطاء

الشُّطُويُّ : بفتح الشين المعجمة ، والطاء المهملة ، من بعدهما الواو .

هذه النسبة إلى جنس من الثياب التي يقال لهما الشَّطُوبية ، وبيعها [ وهي منسوبة إلى وتَطَاء من أرض مصر ] (١) والمشهور بهذه النسبة :

أبو بكر محمد بن أحمد بن هلال الشَّطُوي ، سمع سفيان بن وكيم بن الجراح ، وأبا كُريب محمد بن العملاء ، وأحمد بن منيع ، وإسحاق بن البَّهلول الأنباري ، وأبا هاشم الرفاعي ، وعبد الوهاب بن فُليح . روى عنه عبد العزيز بن جعفر الخِرَقي ، وعثمان المُجاثِين ، وأبو الحسن بن لؤلؤ ، ومحمد بن خلف بن جَيَّان ، ومحمد بن المنظَّر ، وعلي بن عمر السُّكري وربما سماه بعضهم : أحمد بن محمد ، وكان ثقة، ومات في شهر ربيم الأول سنة عشر وثلاثمائة .

وأبو على الشَّطُوي اسمه محمد بن سليمان بن هشام بن بنت سعيدة بنت مطر الوراق ، وصُرف بأخي هشام ، حدث عن محمد بن أبي عدي ، وإسماعيل بن عُلَيَّة ، وعُبيدة بن حميد ، والمُحَادي ، ووكيم ، وأبي معاوية الضرير ، وأبي أسامة حماد بن أسامة . روى عنه حمرة بن الحسين السُّسَار ، والقاضي أبو عبد الله المُحاملي ، وأحمد بن محمد بن سلم المخرمي ، ومحمد بن مُحَّلد الدُّوري ، وغيرهم ، وكان منكر الحديث ، ضعفاً في الرواية ، توفي بكُرخ بفداد سنة خمس وستين ومائتين .

وعبد الله بن أحمد بن وَهْبان الشَّطَوي ، حدث عن أحمد بن الخليــل المعروف بـ وجُوري . روى عنه القاضي أبو الحسن الجرَّاحي .

ومحمد بن أحمد بن محمد الشَّطَوي ، حدث ببغداد عن عبد الله بن يزيـد الخُثْعمي . روى عنه أبو بكر بـن المقرىء .

الشَّطِّي: بفتح الشين المعجمة ، والطاء المهملة المشددة .

<sup>(</sup>١) مكذا في الظاهرية واللباب ، وفي أياصوفها وليبذن ووهي منسوية إلى، فقط ومعدها يباض قلبل ، وسقطت من كوبرلي . وفي ومعجم البلدانه : شطا : بالفتح والقصر ، وقبل : شطاة ، بليبة بمصر . . على ثبلالة أمينال من دمياط . . . وبها ويدمياط يعمل الثوب الرفيح الذي يبلغ الثوب منه الله ودهم ولا ذهب فيه ! » .

# هذه النسبة فيما أظن إلى وشَطُّ عثمان، موضع بالبصرة ، منها :

أبر إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم البصري الشَّطي ، سكن جُرجان مدة ، وولاه قاضي القضاة أبو إسحاق بن عبد العزيز إشرافاً على جامع إسْتِراباذ ، سمع بالبصرة أبا إسحاق إبراهيم بن علي الهُجَيْسي ، ويواسط أبا الحسن علي بن حميد البزاز ، وأبا عبد الله بن محمد الحامدي وغيرهم ، روى عنه أبو القاسم حمزة بن يوسف السَّهمي وقال : خرج إلى نَسا ومات بها في سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة .

وأبو سعيد محمد بن أحمد بن العباس الشُطّي المقرى، الرقي ، من أهل الرقة ، وظني أنـه نسب إلى «شط الفـرات» يـروي عن حفص بن عمـر . روى عنـه أبـو بكــر محمـد بــن إبراهيم بن المقرى، الأصبهاني .

وأبو عبد الله الحسين بن علي بن العباس الشُّعلي ، حدَّث بحلب عن حفص بن عمر بن الصُّبّاح . روى عنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن جُميع الغَّسَّاني .

وابو الطيب المظفّر بن سهل بن علي الشّطّي ، من أهمل واسط ، قيل لــه الشّطي لأنــه عرف بعابر الشط ، حدث بمكة عن أحمد بن علي المؤدب . روى عنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن جُميم النّسّاني .

وأبو أحمد عبد المنعم بن عبد الوهّاب بن محمد العَبّاداني الشَّعِي ، من أهل عَبّادان ، المقيم بشاطىء عثمان بالأبكّة ، سمع بمبّادان أبا الفهر حسين بن الحسن الخطيب المَبّاداني ، وبشيراز أبا علي الصُفَّار وغيرهما ، روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد التُخْشَبي ، ومات بعد سنة اثنين وأربعين وأربعمائة .

# باب الثين والعين

الشُّمَّاب: بفتح الشين المعجمة ، والعين المهملة المشددة ، بمدهما الألف ، وفي آخر ما الناء الموحدة .

هذه النسبة لمن يَشْعَب القصعة الخَشّبية ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو عبد الله محمد بن مِهْزَم الشَّعُاب العَبْدي البصري ، يروي عن محمد بن واسع ، ومعروف المكي ، وكريمة بنت هَمَّام ، وعبد الرحمن بن محمد . روى عنه ابن المبارك ، ووكم بن الجراح ، وهبد الصمد بن عبد الوارث ، ووهب بن جرير ، ويحيى بن إسحاق السَّلُونِي ، ومسلم بن إبراهيم ، وأيي عمر الحَوْضي . قال ابن أبي حاتم : محمد بن مِهْزَم الشَّمَاب ، ويقال إلرَّقُم ع يُرُمُ القِصاع .

الشُّعْبَانِيّ : بفتح الشين المعجمة ، وسكون العين المهملة ، وفتح الباء الموحدة ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى وشُعْبان، وهم اسم لقبيلة من قيس (١) .

وأَنْهُم بن ذَرِي بن يُحْمِد (٢) بن معد يكرب بن أسلم بن منبه بن النُمَادة بن حَيْويـل بن عصرو بن أسلم بن منبعـان بن عمـرو بن قيس بن عمـرو بن أسوَط بن صعـدو بن قيس بن معاوية الشعباني ، جد عبد الرحمن بن زيـاد بن أنّهم ، وأبوه زيـاد بن أنعم ، يروي عن أبي أيوب الأنصاري . حدث عنه ابنه عبد الرحمن .

وعبد الرحمن بن زياد يروي عن أبيه زياد بن أنعُم الحضرمي، وعبد الله بن يزيد وغيرهم. روى عنه الثوري، وابن لهيعة، وبكر بن عمرووعثمان بن الحكم، وخالد بن لحميد، والمقرى،٣٥

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأبير في والملياب، مستدركاً: وهكذا ذكر أبو سعد - يريد المصنف رحمهما الله - أن نسبان قبيلة من قيس ، فإن أواد قبساً المذكور في نسب أنحم ، ظلم يكن قيس بطناً ، فكيف يكون منه قبيلة ؟ وإن أواد قيس عيلان - وهو الذي براد متى أطاق - ظيس شعبان منهم في شيء ا وإنما شعبان قبيلة من حمير . . . » ثم ذكر كلاماً تقدم مختصره في نسبة والشراحيلي،

 <sup>(</sup>٢) في الأصول كلها وواللياب: ومحمده وفي والتهليب: ويحمده وهو الصواب ، والياء مضمومة ويجوز فتحها . انظر والإكمال: ٣٨٢.٣

 <sup>(</sup>٢) مكلًا في كوبرلي ووالإكمال: ٤٦:٤٥، وفي الأصول الأشرى: وخالد بن حميد المقرى: وما أثبته هو الصواب . =

وجماعة ، وحديثه كثير مشهور ، وكان قاضي إفريقية ، وهو أول مولود بها في الإسلام ، وتوفي بها سنة ست وخمسين ومائة ، ولمد يفادة على ألمنصور ، وكان زاهداً ، وكان يحرم من السنة إلى السنة ، فيشعَث رأسه ويشمَل ، فيدعو الله تعالى فيجتمع القمل ويسقط دفعة وأحدة، وكان مع زهده ضعيفاً في الحديث من قبَل حفظه ، لا من علة أخرى .

وابنه خالد بن عبد الرحمن ، يكني أبا ذَرِي ، روى عنه عبد الله بن يوسف التُّنيسي .

وأبو أمية الشَّعباني ، واسمه يُحْمِد ، يروي عن أبي ثعلبة الخُشْني . روى عنه عمرو بن بارية اللَّحْمي .

وسَعْية الشُّعباني يكنى أبا سَليط ، شهد فتح مصر ، يسروي عن تُبيع . روى عنـه ابنه سَليط .

وسُلامان بن عامر الشَّعباني ، يروي عن فَضَـالة بن عُبيـد . روى عنه عبــد الرحمن بن شُريح ، وابن لهيعة .

وإسراهيم بن أحمد بن مصاذ بن عثمان الشَّعياني ابن أشي سعد بن مصاذ ، أندلسي ، حدث ومات بها بعد سنة اثنين وثلاثمائة .

وعبد الملك بن أحمد بن محمد بن أبي فروة الشَّعباني أبو عقبة ، مات سنة ثلاث وثلاثمائة ، قاله ابن يونس .

وأبو سعيد المفضَّل بن محمد الجَنّدي الشعباني، من ولد عامر الشعبي ، روى عنه أبو بكر بن المغرى» .

الشَّمْيي : بفتح الشين المعجمة ، وسكون المين المهملة ، وفي آخرها الباء المعجمة بنقطة واحدة .

هذه النسبة إلى وشعَّب، وهو بطن من هَمَّدان (١) ، والمشهور بها :

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في «اللباب» مستقرعاً: وهكذا ذكر أن شمياً ينظن من همدان ، وإنسا هو من حمير ، وهو شعب بن عصرو بن قبل بن عمدان ، ويتحدم بن حميد شمس بن والدل بن الموث بن قبطن بن عرب بن وجر بن أيمن بن المنيسم بن حمير ، وهدادهم في همدان ، وتقدم في نسبة «الشراحيلي» أول المصنف عن الشعبي : «وهو من حمير وعداده من ممدان».

أبو عَمرو عامر بن شَرَاحيل الشعبي ، من أهل الكوفة ، كان من كبار النابعين وجلتهم ، وكان فقيهاً شاهراً ، روى عن خمسين ومائة من أصحاب رسول الله ﷺ ، على دُهمابة فيه ، وكان فقيها شاهراً ، وله من تخمسين ومائة من أصحاب رسنة إحدى وثلاثين ، وكان أكبر من أي إسحاق السَّبيمي ، ومات سنة تسع ومائة ، وقيل : سنة خمس وقيل : سنة أربع ومائة ، ووري عن الشعبي أنه قال : ولمدتُ سنة جَلولاء ، فإن كان هذا صحيحاً فإنه مات وهو ابن ست وثمانين سنة ، لأن جلولاء كانت سنة تسع عشرة في خلافة عمر . وعن الأصممي قال : إن أم الشمبي كانت من سَيِّ جلولاء ، وهي قرية بناحية فارس . وعن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن مكحول قال : ما رأيتُ أحداً قط أعلم بسنة ماضية من الشعبي ا .

وجماعةً بما وراء النهر سُمّوا بهذا الإسم ، وهو اسمهم ، وليس بنسبة لهم ، منهم : الشَّعبي بن قريفون ، محدث مشهور لهم .

وأبو جعفر محمد بن عمرو بـن الشعبي القــاضي الأُشرُوشني ، حــــَـث ببخارى . روى عنه المتأخرون ، حدثونا عن أصحابه .

الشُّعْرائيِّ : بفتح الشين المعجمة ، وسكون العين المهملة ، بعدها الراء المفتوحمة ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى والشُّعْرِي على الرأس وإرساله ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو محمد الفضل بن محمد بن المسبّب بن موسى بن زهير بن يزيد بن كيسان بن باذان الشُمْراني، وباذان صاحب اليمن ، وإنما قبل له والشُمْراني، لأنه كان يرسل شعره ، ويقال : إنه لم يبق بلد لم يدخله لحطلب الحديث إلا الأندلس ! سمع إسماعيل بن أبي أويس ، وقالون ، وحَيْرة بن شُريح ، وسعيد بن أبي مريم ، ويحيى بن يحيى ، وابن الأعرابي اللغوي ، وقرأ القرآن على خَلف ، وكان عنده وتاريخ الحمد بن حنبل ، عنه ، ووتفسيرة شُيدين داود ، ووالسنن، عن نعيم بن حماد ، ووالمغازي، عن ابن المندر . سمع منه ابن خُزيمة ، وانتفى عليه السرّاج ، والمؤمّل بن الحسن بن عيسى ، توفي في سنة انتين وثمانين وماتين .

وابنه أبو بكر محمد بن الفضل بن محمد بن المسيّب البيهقي الشعراني ، سمع أباه ، ومحمد بن يحيى اللّهاي ، وأحمد بن يوسف السّلمي وغيرهم . روى عنه ابنه أبو الحسن إسماعيل بن محمد الشَّعراني .

وأما ابنه أبو الحسن إصماعيل الشعراني: كان كثير السماع من جده وأبيه ، وكان أحدَ المجتهدين في العبادة وكنتُ أستخير الله في إخراجه في الصحيح فوقعتْ الخيرة على ذلك ، والكلام فيه يحلول . هكذا ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، ثم قال : قرات عليه نيَّماً وعشرين جزءاً بانتخابي من الأصول . وتوفي في قرية بَيْهق في رجب سنة سبع وأربعين وثلاثمائة ، وحدَّث ابنه بعد ذلك .

وأبو الحسن محمد بن محمد بن الفضل الشَّفراني الطُّوسي الحافظ ، يروي عن السَّري بن خزيمة وغيره ، روى عنه أبو العباس الأصم ، وإبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى .

وخُشْنام الشَّعْراني الزاهد ، من أهل بخارى ، يروي عن ابن المبارك روى عنه سهل بن خلف بن وردان .

وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشَّعْراني، نيسابـوري، سمع عضان بن مسلم، ومحمد بن سعيد الأصبهاني. حدث عنه الحسن بن محمد بن جابر، ومكي بن عبدان.

وأبو العباس أحمد بن جعفر بن محمد بن مرزوق بن شبيان بن فروخ الشَّعراني الأزدي المُجرِجاني ، يروي عن أبي محمد عبد الله بن سعد الطائي ، وهمار بن رجماء ، وأبي عمرو أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع ، وأبي صالح شعيب بن حيان وجماعة ، وروى عنه أسهم بن إبراهيم (۱) وأبو العباس الباغشيّ المستعلي ، وغيرهما .

وأبو سهل إبراهيم بن محمد البغوي الشعراني يروي عن أبي بكر بن زَحُو وغيوه ، ذكره حمزة بن يوسف السَّهمي في وتاريخ جرجان» .

وأبو عبد الله محمد بن يونس بن إبراهيم بن النضر بن عبد الله النيسابوري الشعرائي المقرىء ، من أهل نيسابور ، كان إماماً مقرناً فاضلاً ، سمع بخراسان السَّريَّ بن خزيمة ، والحسين بن الفضل ، ويبغداد عبد الله بن أحمد بن حنبل ، وأبا مسلم إبراهيم بن عبد الله

<sup>(</sup>١) اختلفت الاصول في هذين العلمين بين واسهيم وواسليم وبين وابراهيم وواهميم والشبت من كوبرلي ، ووالإكسال، و٧٧ اختلف و ١٧٧ م. ووداريخ جرجاناه مس ٢٤ ترجمة والشعراني، و٧١ ترجمة وأسهمه نفسه ، وفيه لول المداوطني : ولا أهرف من اسمه وأسهم في جميع المحدثين إلا هذا، وليه أنه ذكره في كتابه والمؤتلف والمختلف، . ولم أر من ذكره في الكتب المؤلفة في هذا الباب ، كعبد الغني الازدي وابن ماكولا واللحبي وابن حجر ا ولمل ضبطه بضم الهاء ، همل وزن أحد جموع وسهم» بعشي التعميب .

الكُبِّي وغيرهم، روى عنه أبو على الحسين بن على الحافظ، وأبو زكريا يحيى بن محمد العنبري. والحداكم أبير عبد الله الحافظ، وذكره الحداكم في «التساريخ» فقسال : أبو عبد الله والمحدري، الشَّمْواني ، كان من أثمة القراء ، ومن أعيان الشيوخ والشهود ، ومن المبساد الممجتهدين وكان واللبي رحمه الله يقدمني إليه كل جمعة تبركا بدعائه وقد أرسل شحره الأبيض ، ولعلي ما وأيتُ أنور من شعره وحضرت معه غير مرة ضيافات الوالمد والخال أبي على ، ولم أرزق السماع منه وتوفي يوم الاثنين لعشر ليال خلون من ربيم الاخر سنة إحدى وثلاثين وثلاثين لعشر ليال خلون من ربيم الاخر سنة إحدى وثلاثين وثلاثين والمصلى بباب معمر ، ودفن في مقبرة باب معمر ، ودفن في مقبرة باب معمر ، ودفن في مقبرة

وأبو أحمد عبد الله بن أبي حامد أحمد بن جعفر بن أحمد بن يكر بن زياد بن علي بن بمران الشيباني الشّعراني ، كان من أكثر أقرانه سماعاً ، وكان له ثروة ظاهرة قائفتي أكثرها على المعلماء وأهل العلم ، وفي الحج والجهاد وأعمال البر ، إلا الصدقات لأبيه فإنها بقبت عليه . يروي عن أبي العباس السرَّاج ، وأبي العباس الماسرَّجسي ، وبالعراق من أبي جعفر بن البَّختري الرزّاز ، وبمكة من أبي سعيد بن الأعرابي ، كتب عنه الناس ببغداد باستقاء أبي بكر بن الجعابي ، ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في والتاريخ ، وقال : أرسل الشعر في حجته الثالثة ، ثم لم يزل على رأسه إلى أن مات ، فقيل له الشعرامي . وتوفي فحاة يوم الثلاثاء التاسع عشر من جمادى الأخرة سنة الثنين وسبعين وثلاثمائة .

وأبـو يعقوب إسحاق بن إسمـاعيل بن عبـد الله بن زكريــا الرَّملي الشَّعُــواني ، يقال لــه «صاحب الوفرة» ، يروي عن آدم بن أبي إياس العشقلاني مات سنة ثمان وثمانيــ وماثنين .

الشَّعْبِينِي: بضم الشين المعجمة ، وفتح العين المهملة ، وسكون الياء ، بعدها البما المنقوطة بواحدة .

هذه النسبة إلى الجد ، وهو وشُفيب؛ وجماعة كثيرة في البلاد ينتسبـون يهذه النسبـة ، فمنهم جماعة بقُوشَنْج :

أبو جعقر محمد بن أحمد الشُّعَيبي القُوشَنْجي ، سمع الكثير وحدُّث بمصر .

وأبو سعيد الشُّعَيبي ، من المتأخرين بنيسابور ، كان ينتخب على الشيوخ .

وجماعة ببخارى من أولاد أبي الحسن علي بن شُمَيب البخاري من أهل العلم والخير ، منهم : أبو القاسم الشُّمييني ، قال أبو كامل اليصيري : سمعت منه كتاب والفرج بعـد الشدة، وينوه الثلاثة متفقَّهة ، سمعوا معنا ومنا الحديث .

وأبو محمد بن أبي أحمد . واسمه : شيبة بن محمد . بن أحمد بن شُعيب بن هارون الشُّميي ، ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في وتاريخه ، فقال : أبو محمد بن أبي أحمد الشُّميي ، قد ذكرت في هذا الكتاب تقلَّم أبيه من بين أصحابه في أنواع من العلوم ، وتفرُّه من بينهم بالورع ، فأما شيبة : فإنه سمم الحديث بإفادة أبيه من جماعة من الشيوخ ، وكان من الصلحيين ، سمَّعه أبوه سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة ، وتوفي في المحرم سنة خمس وتسعين وثلاثمائة .

وابو أحمد محمد بن أحمد بن شعيب بن هارون بن موسى الفقيه الشُعيبي المعدّل ، من أهل نيسابور ، وكان أمين التجار والمعدّلين ، وعرضت عليه التزكية غير مرة فابى وامتنع ، وكان من قُرَّاء القرآن وأعلم مشايخنا في وقته بالشروط ، سمع بخراسان أبا عبد الله المسرشتجي ، وإبراهيم بن علي السدّهلي ، والحسين بن إدريس الأنصاري ، ومحمد بن عبد الرحمن الشامي ، وأحمد بن جعفر بن نصر السزكي ، وعبد الله بن محمود البرنروي وبينداد أبا بكر محمد بن محمد بن محمد بن المائندي ، وأبا بكر عبد الله بن أبي داود وبيفداد أبا بكر عبد الله بن أبي داود جمع وكتاباً في الزهدي في المعالم أبو عبد الله الحافظ ، وذكره في «التنايخ» وقال : جمع وكتاباً في الزهدي في نيف وأربعين جزءاً ، ووفضل أبي حنيفة وحمه الله في عشرين جزءاً ، ووففسل أبي حنيفة وحمه الله في عشرين جزءاً ، ووففسل أبي حنيفة وحمه الله في عشرين هذا ذكره المحاكم أبو عبد الله الحافظ ، قال : وتوفي في شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسين وثلالمائة وهو ابن اثنتين وثمانين سنة .

وأبو سعيد إسماعيل بن سعيد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن شُعيب الشَّميي ، من أهل نيسابور ، المحدث ابن المحدث ، شيخ ثقة مشهور مفيد ، سدّعه أبوه أبو سعد الكثير ، ورُزق الأسانيد العالمية الكثيرة ، ولم يعرزق الرواية الكثيرة ، انتخب عليه أبو الفضل المجارودي ، وسمع منه ذلك بهراة ونيسابور ، وأدركته المنية كهالاً ولمه وأبت، مملوه من المسموعات والمسانيد والتواريخ والمجموعات حدَّث عن أبي عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الجيري ، والحاكم أبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحافظ ، وله خط يليق بالمحدثين ، وفي أيدي المحدثين من الأجزاء بخطه الردىء ما لا يحصى ، وتوفي إفي شهر رمضان سنة سبع وعشرين وأربعمائة .

وأمـا الشَّمَيْية : فهم أصحـاب شُمَيب ، رجل من الخوارج ، وهذه إحـدى الـطوائف الخارجية ، وكانوا مع ميمون من جملة العجاردة ، إلا أنه بريء من ميمون حين أظهر القَنَر ، وقال شميب بأن الله خالق أعمال العباد ، وأنه لا يكون شيء إلا ما أراد الله عز وجل .

الشُّعَيِّشي : بضم الشين المعجمة ، وفتح العين المهملة ، وسكون اليـاء المنقــوطــة بنقطتين من تحتها ، وفي آخرها الثاء المثلثة .

هذه النسبة إلى وشُمَيْتِ، وهو بطن من يلعنبر .. يعني بني العنبر .. (١) بن عمرو بن تعيم ، نزلوا البصرة . والمشهور بهذه النسبة :

محمد بن عبد الله بـن المهـاجر النَّمْــري ـ بـالنــون ـ الشُّعَيْشي العقبلي ، هكـــلـا رأيتُ مضبوطاً بخط شجاع اللَّملي في دتــاريخ، الخطيب ، يروي عن زُفَّر بن رُثِيمة . روى عنه وكيع بن الجراح ، وهمر بن علي المُقلَّمي ، مات بعد سنة أربع وخمسين ومالة بيسير .

وأبوه عبد الله بن مهـاجر الشَّعَيْشي ، يــروي عن عَنْبسة بن أبي سفيــان ، روى عنه ابنــه محمد بن عبد الله الشَّعَيْشي ، قال أبوحاتم بن جبان : ويُعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه .

وأبو سلمة عبد الرحمن بن حماد بن شُمَيث الشُّعَيثي ، ذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب «الثقات» وقال : هو من أهل البصرة ، وشُعيث من بلعنبر ، يسروي عن ابن عون وكَهُمّس بن الحسن . روى عنه يعقوب بن سفيان الفَسَوي والبصريون .

قلت : روى عنه أبر مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري الكُنجِّي ، وروى عنه محمد بن إسماعيل البخاري في والصحيح، حديثاً واحداً <sup>(٧)</sup> .

وأبــو شُعَيث سَعْــد بن عمــــار بن شُعَيث بن عُبيــد الله بن زُبَيْب بن ثعلبـــة بن عَمْــرو بن سواء بن نابي بن عُبلـة بن عَدِيّ بن جُنْلَب بن العنبر بن عمرو بن تميم بن مُر الشَّعيْسي ، روى عن أبيه ، عن جده ، قصة ســـي بني العنبر، وهم مخضومون أن جده زُبيباً لمـــا أخد أصحــابُ

(١) دنيء زيادة من كربرلي فقط ، وفي فيرها ومني المبرين عمرو . . . و فكانه أراد بيان أي عبر يتسب إليه شعيث . والله أعلم ، والعبيرون متعدون أ. انبظر فهرس وجمهيرة أنساب العرب، لابن حزم ص ٦٢٥ ووفهايـــــة الإوب، للقلفشندي ص ٦٧ ومعجم قبائل العرب، لعمر وضا كحالة ص ٨٤٤ .

<sup>(</sup>٧) ومكذا قال الحافظ في ومقدمة الفتح ٢٠ ١٨٦ والحديث هر حديث أم عطية وقول التي ﷺ لها : وافسلتها ثلاثاً أو خصماً أن أكثر من ذلك .. . : أشرجه البخاري ٣: ٣٤٤ وقب هل تكفن المرأة في إزار الرجل 6 وليصمح ما مين إليه قلم الحافظ رحمه الله في تعين الحديث . هلا ، وقد قال الحافظ نفسه في والتهليب، ١٣٤٦ : ووفي والزهرة : روى عه البخاري ثلاثة أحاديث ا

النبي ﷺ سَبي بني العنبر ركب زُبيب ناقةً له ، ثم استقدم القومَ حتى قدم على رسول الله صلى الله على الله

وأبو فراس محمد بن قراس بن محمد بن عطاء بن شُعَيث الشُّعَيثي ، يروي عن هشام بن الكلبي ، روى عنه ابن أخيه أحمد بن الهيثم بن فراس الشُّعَيْشي كتاب ونسب سَامة بن لؤي.

الشَّبيري : بفتح الشين المعجمة ، وكسر العين المهملة ، ويعدها الياء المنقوطة بالنتين من تحتها ، وني آخرها الراء .

هذه النسبة إلى بيع والشعير، والمشهور بهذه النسبة :

أبو قُتيبة سَلْم بن قُتيبة الشَّعِيري البصري ، يـروي عن شعبـة ، وعلي بن العبـارك ومالك بن أنس وغيرهم . روى عنه عمرو بن علي ، وزيد بن أخزم .

وأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سليمان الشَّعيري ، يروي عن عبد الاعلى بن حماد . روى عنه مخلد بن جعفر .

وأحمد بن محمد الشُّعِيري ، شيرازي ، حنَّث عن الحسين بن الحكم الحِبَري ، روى عنه أبو القاسم الطبراني .

وعبد الرحمن بن الحسن يعرف بزنجي الشَّعيري ، يروي عن إسحاق بن أبي إسرائيل ، والحسين بن حُريث ، روى عنه أبر الحسن بن تُؤتُّرُ الرُّفَاء ، وأبوحفص بن شاهين .

وعمر بن خالد بن يزيد الشَّعِيري ، يـروي عن محمد بن حميـد الرازي ، حــدث عنه محمد بن خلف بن جَيَّان .

وأبو عبد الله أحمد بن علي بن معبد الشَّعِيري ، روى عنه عثمان بن هشام بن ذَلَهُم ، وإسحاق بن أبي إسحاق الصفَّار ، ويحيى بن أبي طالب . روى عنه عبـد الله بن موسى الهاشمي .

ومحمد بـن جعفر بن محمد الشَّعيري ، حلَّث عن عثمان بن صالح الخياط . روى عنه علي بن هارون الحربي . وهذه النسبة أيضاً إلى وباب الشعير، وهي محلة معروفة بالكرخ ، من غربي بغــداد ، ها :

أبوطاهرعبد الكريم بن الحسن بن علي بن رزمة الخباز الشّعيري ، كان شيخاً صالحاً صدوقاً ، سمع قعلمة من الحديث ، وكان صاحب أصول جياد ، وكانت عنده كتب لابن أبي الدنيا القرشي ، وحملت بها ويغيرها ، سمع أبا عصر عبد الواحد بن محمد بن مهدي الفارسي ، وأبا الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن رزق البزاز ، وأبا الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران الممثل السُّكري ، روى لنا عنه أبو يعقوب يوسف بن أيوب الهُمُماني بمرو ، وأبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقندي ، وأبو الحسن علي بن مبة الله بن عبد السلام الكاتب ، وأبو طاهر محمد بن علي بن أحمد الأنصاري ببغداد ، وكان ثقة . ولد سنة إحدى وتسمين وثلاثمائة ، وتوفي في شهر ربيح الأخر سنة تسمع وستين وأر معائة .

وأبو القاسم احمر بن حبد الملك بن خلف بن حبد العزيز الرازي الشعيري ، من أهل باب الشعير ، أحد الشهود المعدّلين ، وكان فقيهاً متوجّهاً متاظراً مجوّداً ، أصابه مرض في آخو عمره فأقبد في داره إلى أن توفي ، سمع أبا الحسن محمد بن أحمد بن رزق البزاز ، وأبا القاسم عبد الرحمن بن حبيد الله المحرّفي ، وأبا علي الحسن بن أحمد بن شاذان البزاز وروى لنا عنه أبو القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي الحافظ ، وكانت ولادته سنة ست وأربعمائة ، وتوفي في رجب سنة إحدى وسبعين وأربعمائة .

#### بأب الثين والغين

الشُّفْيي : بفتح الشين ، وسكون الغين المعجمتين ، وفي آخرها باء منقوطة بواحدة .

هذه النسبة إلى بَدَا وشَمَّتْ، وهما واديان من أَيَّلة ، وعليهما ضيعة ، كان ينزلها الزهري محمدً بن مسلم بن شهاب ، بين طريق مصر والشام ، وقال الشاعر فيهما :

وأنتِ التي حَبَّبَتِ شَغْباً إلى بَدَا إلى اللهُ ، وأوطاني بلادُ سواهما وحلَّتْ بهذا مرَّة شم أصبحتْ باخرى، فعاب الواديان كلاهما(١)

ومات الزهري بها ، وأوصى وأن يُذفن على قارعة الطريق لعل مسلماً يمرُّ عليه فيـدعو له ، والمشهور بهذه النسبة :

ذكريا بن عيسى الشُّنْبي مولى الزهري ، يروي عنه تسنغة عن نافع ، رواها عنه عمر بن أبي بكر المؤمِّلي .

<sup>(</sup>۱) البيتان من جملة أبيات لكثير مؤة ، كما في ووليك الأهيان، ع : ١٧٩ وومعجم البلدانه . وضبط ابن خلكان وشفيء كما فسيطها المصنف هنا بالشين والفين والباء فقط ، لكن أورد يالوت هذه الأبيات تحت مامة وشغبيء بألف مقصورة بعد الباء ، وجعل قول كثير في البيت الأول مكذا ورأنت التي حببت شغبي . . . ، وحكى قولاً أن قرية الزهري هي وشغبي، وقبل وشفيه ، ثم ذكر وشفب، وتكلم طبها ، ولينتيه لهذا ، فقد غفيل المعلق على والتيصيره للحافظ ص ١٨٠٠ .

## باب الثين والفاء

الشَّقطاني: بفتح الشين المعجمة ، والفاء ، والنطاء المهملة ، بعدها الآلف ، وفي أخرها النون .

هذه النسبة إلى وشَفَطان، وهو اسم لجد :

الحسن بن عبد الرحمن بن شَفَطان الرَّقي البزاز الرَّبَضي ، يـروي عن هلال بن العـلاء الرقي ، روى عنه أبوبكر بن المعترى، الحافظ .

الشُّفَقي : بفتح الشين ، والفاءِ ، وفي آخرها القاف .

هذه النسبة إلى جدٌّ :

أبي بكر محمد بن سعيمد بن الشَّفَق الشَّفَقي من أهل بغداد ، حدث بـعَلَّرســوس عن موسى بن إسحاق الأنصاري ، وعبد الله بن جابر الطَرسوسي . روى عنــه علي بن الحسن بن المش العَنْبري الإسْتِراباذي وغيره .

الشَّفْيَيْنِي : بضم الشين المعجمة ، وسكون الفاء ، وكسر النون ، وسكون الساء المنقوطة بالثنين من تحتها ، وفي آخرها نون أخرى .

هذه النسبة إلى وشُفْنِين، [ وهو اسم طائر ] وهو لقب :

عبيد الله بن محمد بن هيسى بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون الرشيــد الهاشمي ، والمنتسب إليه من أولامه :

أبو السعادات أحمد بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن عبيد الله التُمنيني المتوكلي ، شريفٌ صالح دين خير ، حافظ لكتاب الله تعالى ، كثير الدُّرس له ، سمع أبا جعفر محمد بن أحمد بن عملي بن ثابت الخطيب محمد بن أحمد بن عملي بن ثابت الخطيب الحادث ، وأبو يكر أحمد بن علي بن ثابت الحادث بن أحمد بن محمد الحارث بن أبي بكر الوضاحي بسرّحس ، وسعيد بن محمد بن أبي بكر المصابق بشرّحس ، وسعيد بن محمد بن أبي بكر المصرفي بمرو الرود ، وأبو القاسم إعلى بن الحسن بن هبة الله الحافظ بمشق ، وتوفي في شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وخمسمانة ببغداد .

الشَّقِيْقي : بفتح الشين المعجمة ، وكسر الفاء ، ويعدها ياء منقوطة من تحتها بالنتين ، وفي آخرها القاف .

وهذه النسبة لا أعرفها إلى أي شيء هي ، ولكن ذكرتُها ليُمرَف الرجل ولا يصحُفه أحد بالقافين ، وهو أبو الحسين محمد بن علي بن إبراهيم الشفيقي البنّدري ، شيخ حدث برحية الشام سنة خمس عشرة وأربعمائة عن أبي بكر محمد بن عدي بن زخر البيّدري البصري ، روى عنه أبر نصر حمزة بن محمد الهيّداني البخاري ، ورأيت في والأربعين الصوفية» التي جمعها أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي حديثاً عن أبي الحسن علي بن ابراهيم بن يوسف الشفيقي \_ وقيده المحكيم اللكّزيّ بالقافين \_ ولا أدري هذا الشفيقي والد أبي الحسين أو غير ذلك ؟ رواه الشيرازي عن أبي تمام محمد بن الحسن بن موسى الميتقري بالبعمرة ، عن أبي الحسن الشفيقي ، عن أبي سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن ذير .

## باب الثين والقاف

الشُّقُلَق : بفتح الشين المعجمة ، والالف بين القاقين ، أولاهما مشدَّدة ، همذه اللَّفظةُ لمن يشُقُّ الخشب ، واشتهر به جماعة ، منهم :

أبو جعفر محمد بن إسحاق بن مِهوان الشُّقَاق ، من أهل بقداد ، حدث عن إسحاق بن يوصف الأنطس . روى عنه عبد الله بن إسحاق الخواسائي .

وأبو بكر محمد بن عبد الله الشُقَاق الصيوفي ، وكان من أصحاب الجنيد ، من أقران أمي المعباس بن عطاء والكبار ، صحب أبا صعيد الخرَّاز ، وكان يروي الشُقَاق عن أبي سعيد الخرَّاز قال : إذا بكت أعينُ الخالفين فقد كاتبوا الله بدعوعهم أ

الشَّفَاتي: بفتح الشين المعجمة ، وتشديد القاف ، وفي آخرها النون ، وسمعت صاحبي آبا بكر محمد بن علي بن حسر البُّرُوجِرْدِيّ يقول : سمعت الإمام محمداً الشَّفَاتي يقول: بلدنا ولِيقانه بكسر الشين ، ثم قال : تَمَّ جبلان ، ولي كل واحد منهما شَقَّ يخرج منه ماذا الناحية ، فقيل لها : الشَّقَان ، والنسبة الصحيحة إليها بالكسر ، واشتهر بالفتح . والمشهور من المحدثين منها :

أبو الفضل العباس بن الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن النَّقَاني الحَسْدي ، من أهل نيسابور ، كان فقها محدثاً ، أنفق عمره في الكتابة وسماع الحديث ، وصحبة الأكابر ولزوم المجالس ، والطُوَاف على المشايخ وإفادة العبيان والشّبان ، أبوء الإمام أبدو العباس من أفراد أثمة الأسول ، وأبو الفضل صحب أبا عثمان الصابوني ، وأبا الشاسم القشيري ، ومن الحديث من أبي صحد عبد الرحمن بن حمدان النَّسْروي ، وأبا يكر أحمد بن أحمد بن الحارث التعيي ، وأبا عبد ألل محمد بن إيراهيم المكي ، وأبا حسان محمد بن أحمد بن جعفر المركي ، ومن دونهم . سمع منه والذي الكثير ، وروى لي عنه أبو طاهر السّبي بمرو ، وهمر بن أبي الحسن البسطامي بسموقند ، وأبو بكر بن بشار الحُرُّحِرْدِيَّ السّبور ، وأبو القاسم الثابتي بهراة ، وعبد الرحيم بن الإخوة البغدادي بأصبهان ، وجماحة كثيرة من هذه الطبقة ، وكان رقيق الحال ، صاش عبش الصالحين على سيرة الصالحين من المناه ، وتوفي يوم الأحد التاسع والعشرين من في الحجة ، منة ست وخمسمائة ، وحُمل إلى الجامع المنبعي ، وصلى عليه أبو نصر بن القشيري ، ودفن في مقبرة الرَّمْجار .

وابنه أبو بكر محمد بن العباس الشُّمَّاني ، شيخ صالح ، سمع أبا بكر أحمد بن منصور المغربي ، وأبا القاسم القشيري وغيرهما ، سمعت منه «كتاب الكنى» لمسلم بـن الحجاج ، وتوفي سنة تسع وعشرين وخمسمائة .

واخوه أبو العباس أحمد بن العبـاس الشَّقُاني ، كـان شيخاً صـالحاً ، سمـع أبا همـرو عثمـان بن محمـد بن عبيـد الله المَحْوِميّ ، وأبـا بكـر أحمـد بن علي بن خلف الشيــرازي ، وغيرهما ، سمعت منه بنيسابور في النُوب، الثلاثة ، وتوفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة .

الشُّقُرِيُّ : بفتح الشين المعجمة ، والقاف ، وفي آخرها راء مهملة .

هذه النسبة إلى بني «شَقِرة» بكسر القاف ، وكذا جاء هذا النسب بالفتح ، وهو شَقِرة بـن المحارث بن تميم بن مرّ ، قال ابن الكلبي . وقال غيره : شَقِرة هم بنو الحارث بن حصرو بن تميم ، وقال ابن حبيب : في بني تميم بن مرّ : شَقِرة ، وهو : معاوية بن المحارث بن تميم . وإنما مسمى شُقِرة ببيت قاله :

وقد أحمل الرمخ الأصم كعوبه به من دماء القوم كالشّعِراتِ قال: والشَّعِراتِ قال: والشَّعِراتِ قال: والشَّعِراتِ الشمان بني مجلساً وسماه وضاحكاً وزرع هذه الشَّقِرات ، فسميت شقائق النعمان ، وهذه النسبة جاءت على علاف القياس ، لأن القياس : الشَّقِري بالكسر ، ولكن جاءت هذه النسبة الشَّقري .

قال أبو عبيد القاسم بن سـلَّام : الحَيطات، وينـو شَقِرة ، وينــو سَلِمة ، هؤلاء الشلالة النسبة إليهم بالفتح ، يقال له : الحَيطي والشَّقري والسَّلْمي ، والمشهور بها :

أبدو بكر مطرَّف بن معقِسل الشُّهَري التميمي السَّعدي ، يسروي عن الشعمي ، وابن سيرين ، والحسن ، وقتادة . روى عنه النضر بن شُميل ، وأبو داود الطيالسي ، وعلمي بن نصر الجَهْضمي ، ومسلم بن إبراهيم ، وكان ثقة .

ومجمّع بن عتَّاب بن شُمّير الشُّقري ، يروي عن أبيه . روى عنه عبد الرحيم بن جابر ، وعبد الصمد بن جابر .

ومن التابعين : أبو عاصم جَبَلة بن أبي سليمان ـ ويقال : سليمان ـ الشَّقَـ ي ، يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، وسعيد بن جبير . روى عنه أبو عاصم النبيل ، وحماد بن سلمة ، وخالد الضبي .

وأبو سعيد المسيب بن شَريك بن مَخْرمة بن ربيعة الشُّقَري ، سمع هشام بن حروة ،

ويسعراً ، والأعمش . روى عنه علي بن إسحاق الحنظلي والليث بن سعد ، وإسماعيل بن ا عسى المطار ، ويحيى بن معين ، ومسروق بن المرزّبان ، وأحمد بن منيع وغيرهم ، وكان من أهل الصدق، أثنى عليه أحمد بن حبل ، وكانت ولادته بخراسان ، ونشأ بالكوفة ، ومات ببغداد ، في صنة ست وثمانين ومائة .

وأبو عبد الله مَدَمة بن تَمَّام الشَّقري ، يروي عن الشعبي ، وإبراهيم النخمي . روى عنه الثوري ، وشعبة ، وشريك ، وحماد بن حنبل : الثوري ، وشعبة ، وشريك ، وحماد بن حنبل : هو ثقة ، وقال أبو حاتم الرازي : هو ثقة أصدوق لا بأس به .

ومورَّع الشُّقَري ، يروي عن سفيان الثوري . روى عنه قَبيصة بن عقبة .

وسُّوَار الشَّقَرِي (١) ، من الأتباع ، يروي عن قُدامة بن حَماطة عن أبي هريرة . روى عنه أبو يحيى الجمَّاني .

وابن أبي عبد الله السابق : حماد بـن سَلَمة بن تُمَّام الشَّقري .

الشَّقِرِي : مثل الأول ، غير أن هذا بكسر القاف ، ينسب إلى شَقِرة . وهو لَقب معاوية بن الحارث بن تميم ، ومن يكون من ولده يقال له والشَّقِري انسبة إليه ، وإنما لَقب بالشَّقِرة لقوله :

وقد أحمل السرمع الأصم كُسوبُه به من دماه القدوم كالشَّقِدات وهو أبوحيٌ من تميم ، والشَّقِر هو شقائق النعمان . قاله أبو الحسن الدارقطني . الشُّقرى : بفتح الشين المعجمة ، وسكون القاف، وفي آخرها الراء .

هلمه النسبة إلى وشَقْرة، وهو : شَقْرة بن نَبّت بن أَدّد أخوه عدنان ، قال ابن حبيب : وفي ضَبّه بن أَدّ : شَقْرةً بن ربيمة بن كعب بن سعد بن ضَبّة بن أَدّ .

الشُّقري : بضم الشين المعجمة ، وسكون القاف ، وفي آخرها الراء .

هــلـه النسبــة إلى شُقْرة بن نُكُـرة بن لُكَيرَ بن أَقْصَى بن عبــد القيس ، وهــو بــطن من عبد القيس .

<sup>(</sup>١) شيخ سوار : للمامة بن حماطة ، وهمو ضبي ، فمن المحتمل أن يكمون سوار ضبياً كذلك ، وعلمه فتكمون نسبته : (التَّقْرَي) بفتح الشين وسكون القاف . انظر التعليق علمي والإكمال: ٢٤:٦٥ .

الشُّقْصِيِّ : بكسر الشين المعجمة ، وسكون القاف ، وفي آخرها الصاد المهملة . هلم النسبة إلى وشِقُص، وهي قرية من سَرَاة بَجيلة بنواحي مكة ، منها :

أبو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد الشَّقْصِيِّ الطُّوسِي ، من أهل طُوس ، سكن شِقْصَ ، وحدث عن أبي محمد إسماعيل بن عمرو المقرىء المصري ، سمع منه أبو القاسم هجة الله بن عبد الوارث الشيرازي الحافظ .

الشُّقُوريِّ : بفتح الشين المعجمة ، وضم القاف ، وفي آخرها الراء .

هذه النسبة إلى ناحية بقُرطبة من الأندلس من بلاد المغرب ، يقال لها وشَقُورة عمنها :

صاحبنا أبو الحسن على بن سليمان بن أحمد بن سليمان المسرادي الشُّقُودي الفُرْغُلِيطي ، وقد ذكرته في الفاء ، فيرجع إلى ذلك الموضع ، وقُرْغُلِيط من أعمال شَقُورة .

الشُّقْيري: بضم الشين المعجمة ، وفتح القاف ، وسكون الياء المنشوطة من تحتهـا بالتنين ، وفي آخرها الراء .

هذه النسبة إلى وشُقير، وهو اسم لجد :

أبي بكر أحمد بن الحسن بن العباس بن الفرح بن شُقير الشُقيري النَّحوي ، من أهل بغداد ، روى عن أحمد بن عبيد بن ناصح تصانيف الواقدي ، وكان ممن اشتهر بروايتها حدَّث عنه إبراهيم بن أحمد الخرقي ، وأبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزاز وغيرهما ، وقال أبو بكر النحوي في صفر سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، وما علمت منه إلا خيراً .

وأبو العلاء أحمد بن عبيد الله بن الحسن بن شُقير النَّحوي الشُّقيري ، بغدادي ، نـزل دمشق وحـلَّث بهـا عن الهيثم بن خلف الـلُّوري ، وحـامـد بن محمـد بن شعيب البلخي ، ومحمد بن محمد بن سليمان البافَنْدي ، ووى عنه عبد الوهاب بن عبد الله المزني الدمشقي .

الشَّقِيْقي : بفتح الشين المعجمة ، والياء المنقوطة باثنتين من تحتها بين القافين المكسورتين .

هذه النسبة إلى الجد ، وهو شقيق ، [ وإلى الاسم . أما الجد ] فالمشهور بها :

أبو عبد الـرحمن علي بن الحسن بن شَقِيق المروزي الشَّقِيقي ، صاحب ابن المبارك وراويته ، ومدار تصانيفه وكتبه عليه . وهـ و أبو عبـد الرحمن علي بن الحسن بن شقيق بن محمد بن دينار بن مشعب العبدي الشَّقيقي ، من أهل مرو ، من علمائهم ، ومن أحفظ الناس لكتب ابن العبارك ، سمع الحسين بن واقد ، وأبا حمرة السكري ، وإبراهيم بن طَهْمان ، وإبراهيم بن سعد ، وحماد بن زيد ، وسفيان بن عيبية ، وابن المبارك ، وأبا بكر بن عياش ، وشريك بن عبد الله ، وعبد الدورات بن سعيد وغيرهم . روى عنه أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترملي وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وعمر بن حفص الأشقر ، وعلي بن أسحاق الحنظلي ، وأبو خيشة زهير بن حرب ، ومحمد بن غيلان ، ومحمد بن أسحاق الحنظلي ، وأبو خيشة زهير بن حرب ، ومحمد بن غيلان ، ومحمد بن ومحمد بن وضاعيل البخاري ، ومحمد بن علي بن حمزة الحافظ القُراهيناني ، وسليمان بن توية ،

وقال يحيى بن معين : ما اعلم أحداً قدم علينا من خراصان كان أفضل من ابن شقيق وكانوا كتبوا في أمره كتاباً أنه يرى الإرجاء ، فقلنا له ؟ فقال : لا أجعلكم في حِل وكان عالماً بابن المبارك وبكتبه ، سمع منه كتبه أربع عشرة مرة . قال العباس بن مُصعب : كان علي بـن الحسن بن شقيق جامعاً ، وكان في الزمن الأول يحد من أحفظهم لكتب ابن المبارك ، وقد شاركه في كثير من رجاله ، وكان من أروى الناس عن ابن عيبنة ، وكان أول أمره المنازعة مع أمل الكتاب ، حتى كتب ابن المبارك ، ثم أمل الكتاب ، حتى كتب النوراة والإنجيل والأربعة والعشرين كتاباً من كتب ابن المبارك ، ثم صار شيخاً ضعيفاً لا يمكنه أن يقرأ ، وكان يحدث كل إنسان بالحديثين والثلاثة ، ومات بمرو في شعبان سنة خمس عشرة وماثتين . وولـد في ليلةٍ قتل فيها أبو مسلم بالمدائن سنة سبع وثلاثين ومائة .

وابنه أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن شقيق بن محمد بن دينار بن مشعب المبدي الشَّقِيقي المروزي ، من أهل مرو ، حدّث عن أبيه ، والنضر بن شميل ، وأبي أسامة حماد بن أسامة ، ويزيد بن هارون ، وإبراهيم بن الأشعث وغيرهم . روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري ، ومسلم بن الحجاج القشيري ، وأبو ويد الله الحسين بن إسماعيل يكر بن أبي الدنيا القرشي ، ويحيى بن محمد بن صاعد ، وأبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي ، وجماعة سواهم ، قال أبو عبد الرحمن أحمد بن شعب النسائي : محمد بن على بن الحسن بن شقيق بن محمد بن دينار العبدي الشقيقي ، مروزي ثقة ، ومات سنة خمسين - وقبل : إحدى وخمسين - وماتتين .

وأبو الحَوَادِي بَزِيعِ الشَّقِيقي ، [ مولى عبد الله بن شقيق ] يروي عن أنس بن مالـك ، روى عنه المنهال بن بحر القَشيري . وأما الإسم: فهو أبو علي شقيق بن إيراهيم البلخي ، من مشايخ خراسان ، له لسان في التجارة التوكل ، وكان أستاذ حاتم الأصم . وكان سبب توبته أنه كان من أبناه الأغنياء ، خرج للتجارة إلى أرض الترك وهو حَلَث ، فلخل بيت الأصنام فراى خادماً للأصنام فيه ، حَلَق رأسه ولحيته وليس ثياباً أرجُوانية ، فقال شقيق للخادم : إن لمك صائعاً حياً عالماً فاعبده ولا تعبد هلمه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ! فقال : إن كان كما تقول فهو قادر على أن يرزقك ببلدك ، فلم تعبّي إلى هاهنا للتجارة ؟! فائتبه شقيق ، وأخد في طريق الزهد . وقيل : سبب توبته أنه رأى مملوك يلعب ويمزح في زمان القحط وكان الناس مهتمين ، فقال له شقيق : ما هذا الانبساط المدي فيه الذلك المملوك : وما على من ذلك ولمولاي .

وأبو واثل شَقِيق بن سَلَمة الأسدي ، وكانت أمه نصرانية ، روى عن حماد بن زيد ، عن هاصم بن أبي النَّجود قال : أدركت أقواماً يتخذون هذا الليل جَمَلًا ، إن كانوا ليشربون نبيذ [ الجوِّ ] ويلبسون المعصفر ، لا يرون بذلك بأساً ، منهم أبو واثل وذِرَ بن حُبِيَّش . مات أبو واثل في زمن الحجاج بعد الجماجم .

الشُّقِّيِّ : بكسر الشين المعجمة ، وفي آخرها القاف .

هذه النسبة إلى وثينًا، وهي قرية بمور على فرسخين ، يضال لها وشك نوء ويضال لها وأشح الحديثة، وقد ينسب إليها بالشُّقِي ، ومنها جماعة ذكرت بعضهم في وحرف الألف، فأما وشِثّى، فاسم رجل ، والمنتسب إليه :

القناضي أبو عبد الله عبر بن أحمد بن ضعر بن محمد بن الحارث الشُقي من أهل بغداد ، يعرف بابن الشُق القصّباني ، حثث عن علي بن العباس المَقانِعي الكوفي ، ومحمد بن إبراهيم بن المنافر النيسابوري ساكن مكة ، وأبي حامد أحمد بن زكريا ، وعلي بن سراج المصري ، وعلي بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أمواوية أوابي بكر البرقاني ، وقد روى عنه أبو نعيم الأصبهاني الحافظ ، وأبو بكر البرقاني ، وقد روى عنه أبو الحسن [ علي ابن مهدي ] الدارقطني ، وكان شيخاً صالحاً عفيفاً ثقة .

 <sup>(</sup>١) كذا ، ولعلها والجدب.

#### باب الثين والكاف

الشُّكَانيُّ : بكسر الشين المعجمة ، وفتح الكاف ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى وشكان، وظني أنها من قرى بخارى والله أعلم . وقرأت في كتاب والقُدّ في معرفة علماء سمرقند، أن شكان من قرى كِس، ثم كتب على الحاشية: وثبت أن شِكان قرية من قرى بخارى (١) والمشهور بالنسبة إليها :

أبو إسحاق إبراهيم بن سلم بن محمد بن أحمد الشّكاني ، [ إمام ] فقيه فاضل ، تقدّ على أبي بكر محمد بن الفضل الإمام ، وكتب الحديث عن القدماء ، مثل أبي عبد الله الرازي ، وأبي محمد أحمد بن عبد الله العزني ، وأحمد بن سهل البخاري ، وغيرهم . روى عنه السيد أبو بكر محمد بن علي بن حيدرة الجعفري ، وأبو بكر محمد بن نصر الحميلي الخطيب ، وأبو نصر المحبلي ، وأبو المحسن علي بن محمد بن نجدام الواعظ وغيرهم . وقال الخطيب ، وأبو نصر المحبلي ، وأبو المحسن علي بن محمد بن نجدام الواعظ وغيرهم . وقال أبو كامل المسدر في مجلس الإمام أبي بكر محمد بن الفضل حين حُمل الفقيه أبو جعفر الهندواني من بلخ ، فَسرَّحنا الإمام إليه للمؤانسة وقال : ذاكروه بالمشكلات حتى يستأنس بكم الفقيه ، ولا إبراهيم ولا تزيدوه وحشة الوحدة . رحمه الله . وقال عمر بن محمد بن أحمد النسفي : إن إبراهيم الشكاني كان يُملي ببخارى ، ومات بعد سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة .

والحاكم أبو بكر عبد الخالق بن محمد بن سعيد بن علي الشكاني والد القاضي محمد بن عبد الخالق ، كان مستملي شمس الأئمة أبي محمد عبد العزيز بن أحمد الحُلواني فيما أملاه بـ وكس، » وتوفي بكس قبل سنة ثمانين وأربعمائة .

وابنه القاضي أبو المؤيَّد محمد بن عبد الخالق الشَّكاني ، كـان قاضي سمرقند مدة وقاضي كِس أكثر من ثلاثين سنة ، كانت ولادته قبل سنة خمسين وأربعمائـة بستتين ، وتوفي بكس يوم الأحد الثالث والعشرين من رجب سنة عشرين وخمسمائة .

<sup>(</sup>۱) كلامُّ الساطط الفرشي في والمجاوم المضية، ٢٨:١ يشعر بأنها ثابيّة في أصله ، فصحح أنها من قرى بخدارى لا من قرى كس ، وكذلك جزم المحافظ في دتيمبير المستبه ص ١٩٧٧ بأنها من قرى بخارى .

الشَّكِسَّتَاني: بكسر الشين المعجمة ، والكاف ، وسكون السين المهملة ، وفتح التماء المنقوطة من فوقها بالنتين ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى وشِكِسُتان، وهي قرية من قرى إشْتِيخُن والكُشَانية من السُّغد ، والمنتسب إليها :

أبر إسحاق إبراهيم بن إسحاق الشُّكِسْتاني الحافظ ، كان فاضلاً حافظاً ، رحل إلى خراسان والعراق ، يروي عن صلم (١ بن أبي مقاتل الفزاري ، وأزهر بن موسى العبدي ، وأبي إسحاق الطائماني ، وعبد الله بن أبي حنيفة النَّبُوسي ، وعبد الله بن يزيد المقرىء المكي ، وأبي نعيم الفضل بن ذكين الكوفي ، وعبيد الله بن موسى العبسي ، وعفان بن مسلم الصفار ، وخلف بن الوليد ، وغيرهم ، روى عنه مسعود بن كامل بن العباس ، وزاهر بن عبد الله المُتَّكاني ، وطبقتهما .

الشُّكْلي : بكسر الشين المعجمة ، وسكون الكاف ، وفي آخرها اللام .

هذه النسبة إلى شِكُل ، والمشهور بهذه النسبة :

محمد بن إسماعيل الشُّكْلي ، عم العباس بن يوسف الشكلي ، حلَّث عن علي بن أبي مريم ، روى عنه ابن أخيه أبو الفضل العباس بن يوسف الشُّكلي .

وابن أخيه أبو الفضل العباس بن يوسف الشُّكلي كان ورماً متسُّكاً صالحاً حلَّث عن السُّوي بن المعلَّس السُّقطي ، ومحمد بن زُنجويه المؤذن ، وعلي بن العوقق ، وإبراهيم بن الجنيد ، ومحمد بن سِنان القزاز ، ونحوهم ، روى عنه ابن الشَّخِير ، وأبو بكر بن مالك القطيعي ، وأبو حقص بن شاهين وغيرهم ، وكان يقول : إذا رأيت الرجل مشتفلًا بالله فعلا تسأل عن إيمانه ، وإذا رأيته مشتغلًا عن الله فعلا تسأل عن إيمانه ، وإذا رأيته مشتغلًا عن الله فعلا تسأل عن نفاقه . ومات في رجب سنة أربع عشرة وثلاثمالة .

الشُّكَلانيُّ : بفتح الشين المعجمة ، والكاف ، وفي آخرها نون .

هذه النسبة إلى وشكلان، وهي قرية من قرى مرو ، على فرسخ ، منها :

<sup>(</sup>۱) في الأصول كما أليت إلا كورتري ومسلم، ولمل الأرجع ما أليت ، فكيون اسمه على اسم جده ، فإن أباه أبا مقاتل هو سفعس بن سلم الغزاري المسرقتدي ، انظر ترجمته في والتهاديمه ١٣٩٧:٢ وفيره ، على أن ابن أبي حاتم ترجمه في وحفص بن سلم، ١٧٤/٣/١ ووحفص بن مسلم، ١٨٧/٢/١ .

الإمام أبو عصمة احمد بن عبد الله بن محمد بن مأمون الشُكالتي ، كان إماماً متنتأ واعظاً قبهاً بارعاً ، سمع أبا الفضل محمد بن الحسين الحدادي ، وأبا بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم السُّلفي ، وأبا سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز ، وأبا عاصم أحمد بن محمد المامري ، روى عند الحاكم أبو عبد الله الحسين بن محمد الكتبي الهروي ، وأبو الحسن على بن محمد للكتبي الهروي ، وأبو الحسن على بن محمد بن أزدشير الصَّلفي ، وغيرهما ، وتوفي رحمه الله في شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وأربعمائة بمرو ، ودفن بمقبرة بقال لها سلكيانة .

## بأب الثين والزام

الشَّلْجِيكُشي : بفتح الشين المعجمة ، والـلام الساكنة ، والجيم المكسورة ، والساء الساكنة آخر الحروف ، والكاف المفتوحة ، والثاء المثلثة .

هـله النسبة إلى وشَلْجِيكُت، ولا أدري أهـو وشَلَّج، بلد من بلاد طَرَاز أو بلدة أخـرى وأسقطوا عنها وكُث، والله أعلَّم؟ منها :

الإمام عبد المجيد بن يوسف بن شعيب بن بنان الشَّلْجِيكُني ، تفقّه بسموقند ، وحدث عن استاذه أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن خلف الفتوحي ، روى عنه ابنه علي بن عبد المجيد ، ومات بسموقند في جمادى الآخرة ، سنة سبع وخمسين وأربعمائة ، وهو ابن ثمانين سنة أو نحوها .

الشُّلْجِي : بفتح الشين المعجمة ، وسكون اللام ، وفي آخرها الجيم .

هذه النسبة إلى وشَلْجِ، وهي قرية من قرى طَرَاز شبه بُلينة ، إحدى بلاد ثفور الترك (١٠ ، منها :

يــوسف بن يحيى الشَّلْجي ، كــان إمـامـاً فــاضـلاً ، حــــنَث هن أبي علي الحسين بن سليمان بن محمد البلخي . روى عنه أحمد بن عبد الله بن يوسف السمرقندي .

وأبو الحسن علي بن عبد المجيد بن يوسف بن شعيب الشَّلْجي ، سمع أباه عبد المجيد الشُّلْجي ، وأبا حمية محمد بن أحمد بن أبي جعفر الحكمي الحنظلي ، روى عنه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي الحافظ ، وكانت ولادته سنة الثنين وأربعين وأربعمائة ، وتوفي في شوال سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ، ودفن بها بمقبرة جاكر ديزه .

الشُّلْجِي : بكسر الشين المعجمة ، وسكون اللام ، وفي آخرها الحاء المهملة . هذه النسبة إلى وشيلُح، وهي قرية من عُكَّبْرا ، من نواحي بغداد ، منها :

<sup>(</sup>١) وقال ياقوت في كلامه عن وشلج» : وهو شطر الاسم الذي قبله ، أسقط وكث؛ لأن وكث، بمعنى القرية في لغتهم ء. كالكُفْر في لغة الشام».

أبو القياسم آدم بن محمد بن آدم بن محمد بن الهيشم بن تبوية الشُّلحي المُكْبَسري المعدَّل ، سمع أبيا الحصين أحمد بن عشمان المعدَّل ، وأبا بكر أحمد بن سَلْمان النُّجَاد ، وعبد الباقي بن قانع ، وعمر بن جعفر بن سَلَم ، والعلَّب بن أحمد الهِنِّي وغيرهم . روى عنه أبو ظاهر أحمد بن محمد بن الحسين الخفاف ، وأبو منصور محمد بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز المُكْبَري ، ومات بمُكْبَر أفي صفر سنة إحدى وأربعمائة .

ومنصور بن الحسن بن زياد الأشناني الشُّلْحي ، حدث عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق . روى عن محمد بن عبد الله بن خلف بن بُخَيْت الدقاق (١) .

<sup>(</sup>١) قال ابن الأبير رحمه الله في واللباب مستدركاً: وقلت: فاته والشُّلَمَاناني، نسبة إلى وشلمخاناه بفتح الشين ، وسكون اللام، وفتح المدين والمحين المعجمة ، ويعد الآلف نون . وهي قرية من نواحي واسط . ينسب إليها جماعة ، منهم : أبو جعفر محمد بن علي الشلمخاني، المعروف بابن أبي المدواقر، بفتح الدين المهملة ، والزاي ، وبعد الآلف قاف وراء . وهو مساحب الملمحب المستهرو في الحلول ، يقول : إن الله تعالى يحمل في كل إنسان على قدوه ، وادعى الإلهية ، واعتقدها في جماعة من أجهان دولة المقتدر ، وكان يقوي أمره الوزير ابن القرات ، وابنه المحسن . وقتل التقديم وكذا المنظمينا مقالته في كتاب والكمامل في التاريخ ، ويشال له ولكمل من تبعه وشلماني ومعزاين والإطاقة .

ولم يضبط هنا رحمه الله القاف من وعزاقره وضبطها بالكسر في والعزاقري، من حرف والعين والزايء ٢٣٤:٢ لما استدركها هناك أيضاً . وكذلك باقوت في والشلمغائري . وانظر تفصيل أخباره في والكنامل، ٢٤١:٦ و٢٤٥٠ من ونفات الأهمان .

ومعا بلقت النظر أن ابن خلكان ضبط الشلمغاني كما ضبطه شيخه ابن الأثير ، قم قال : «وقد ذكره السمعاني في كتاب «الأنساب» أيضاً . وكذلك ذكر الأستاذ إحسان عباس في تعليقه على كتاب ابن خلكان نفسه من جملة المعمادر لترجمة الشلمغاني «الأنساب» إا وإنقاق الأصول الأربعة على عدم ذكر مبائد النبية في «الأنساب» ثم استدراك ابن الأثير لها معا يقطع بعدم وجودها في تسخ «الأنساب» وأن الإمام السمعاني لم يذكرها ، فلا أبعد أن يكون قد نظر ابن خلكان-وكذلك الممثل على وتاريخ» - في «اللباب نظر مسرع مستمجل ، فوجد هذه النسبة فيه ، فظنها في أصله والأنساب» ولم يتبه إلى أنها من مستدركات عليه . وإلله أعلم .

### بأب الثين والميم

الشُمَّاخِي : بفتح الشين المعجمة ، والديم ، وفي آخرها الخاه المعجمة . هذه النسبة إلى والشُّمَاخِي وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ٢٠٠ ، وهو :

أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد بن عبد السرحيم بن الشُّمَاخ الصفَّار الهروي المعروف بالشَّمَاخي ، قدم بغداد غير مرة ، وحدث بها عن أحمد بن محمد بن ياسين الهروي ، وأحمد بن عبد الوارث المصري ، وعبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي ، وأبي الدحداح أحمد بن محمد بن إسماعيل وسليمان بن محمد بن إسماعيل الدمشقيّين ، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، ومحمد بن المنذر الباشاني ، ذكره أبو بكر الخطيب الحافظ وقال: سألت البّرقاني عن الشَّمَاخي فقال: كتبت عنه حديثاً كثيراً ثم بان لي في آخر أمره أنه ليس بحجة، وذكر حكاية عن أبي على زاهر بن أحمد السرخسي أنه لم يسمع من أبي القاسم البغوي إلا أحاديث يسيرة وحدث عنه بالكثير ، حتى منعه زاهر فامتنع ، ثم لما عاد إلى وطنه بهراة رَّفضَ الحشمة وحدث بالمناكير عن أهل هراة والعراق والشام ومصر ، وجاءنا نعيه من هراة أنه مات في جمادي الآخرة سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة . ذكره الحاكم أبو عبــد الله الحافظ في «تاريخ نيسابور» وقال : أبو عبد الله الشَّمَاخي الصفَّار الهروي ، قدم علينا حاجـاً سنة تسع وخمسين وثلاثماثة . فانتقيت عليه وكتبنا عنه العجائب ، ثم اجتمعنا تلك السنة بأبي عبد الله بن أبي ذهل وذاكرتُه ، بما كتبنا عنه ، فأفحش القول فيه وقال: دخلنا معاً بغداد ومات أبو القاسم بن بنت منيم ، وهو ذا يحدث عنه ولا يحتشمني وأنا معه في البلد! ثم إن الشَّمَاحي انصرف من الحج إلى وطنه بهراة ، فرفض الحشمة وحدث بالمناكير عن أهل هراة والعراقيين والشام ، وجاءناً نَشيه من هراة في جمسادى الأخرة سنة اثنتين وسبعين وثلاثماثة ، أنه توفي في هذا الشهر.

<sup>(</sup>١) وهي نسبة لبلد أيضاً. قال ياقدوت في ومعجم البلدانه: وشماخي : يفتح أوله ، وتخفيف الميم ، وخداء معجمة مكسورة ، وباء هناة من تحت . مدينة عامرة ، وهي قصبة بلاد شروان في طرف أران ، تعد من أعمال باب الأبواب. والنسبة إليها وشماخي، كما قباله السيد عباص وضوان الملني في ومختصر فتح رب الأرباب؛ فيله عملى والملبء للسوطى ص ٣٣ .

الشَّمُاسِي : بفتح الشين المعجمة ، والميم المشددة ، وفي آخرها السين المهملة .

هذه النسبة إلى موضعين ببغداد ، أحدها : «باب الشَّمُّاسِيَّة» والثاني «درب شَمَّاس» سُكة بنهر الفَلَّائِين .

أما أبو منصور أحمد بن محمد بن إسحاق المقرىء الشَّمَّاشي يعرف بمنصور الحبال ، 
قرأ القرآن على أبي حفص الكتاني ، وحدث عنه ، قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ 
الخطيب : كتبت عنه ، وكان ثقة ، يسكن بدرب شَمَّاس من نهر القلائين ويقرىء في المسجد 
الذي في باب الدرب ، وكنت أقرأ عليه وأتلقَّن منه ، ومات في ذي الحجة سنة ثـلاثين 
وأربعمائة ، ودفن من القد في مقبرة باب حرب .

الشُّمْتَنَانِ: بفتح الشين المعجمة ، وسكون الميم ، وفتح التاء المنقـوطة بـالنتين من فوقها ، وبعدها النون ، وفي آخرها نون أخرى .

هذه النسبة إلى وشَمَّتنان، وظني أنها قرية أو بلدة بالأندلس لأن المنتسب إليها أندلسي ، وهو :

أحمد بن مسعود الأرتي الشَّمتناني ، أديب شاعر أندلسي ، ذكره ابن حزم ، قاله لنا الحميدي ، قاله ابن ماكولا .

الشُّمَحِيُّ : بفتح الشين المعجمة ، والميم ، وفي آخرها الجيم .

هذه النسبة إلى وتُسمَجه وهو بطن من جَرْم قال الدارقطني : وأما شُنَج \_ بالجيم \_ فهو من بني شَمَج بن جَرْم ، قال امرؤ القيس :

> أبعد الحارث الملك بن عصرو له مسلك العراق إلى صُمّان مجاورة بني شَمّج بن جَرْم هواناً ما أُتيح من الهوان الشُمّخِي: بفتح الشين المعجمة ، والميم ، وفي آخرها الخاء .

هله النسبة إلى وشَمَعَ، وهو بطن بن فزارة. قال الدارقـطني : بنو شَمَـخ من فزارة . في حديث زيد بن عقبة ، عن سمرة أن النبي ﷺ كان يحتجم ، فدخل عليه رجل من بني شَمَخ ،

(١) وكذلك ينسب إلى وشمخ وربيل من أجداد عبد الله بن مسعود رضي الله حت قال ابن الأثير رحمه الله في واللباب»: وقلت: ذاته النسبة إلى شمخ بن شار بن معزوم بن صباهلة بن كامل بن الحراث بن تموم بن سعد بن هليل بن مدركة . منهم عبد الله بن مسعود بن ظائل بن حبيب بن شمخ . من جلة المسحابة والفهائهم». فقال : على مَ تَدَعُ هذا يقطع جلدك ؟ فقال له : وإنه الحَجْم، .

الشُّمْرِي : بكسر الشين المعجمة ، وسكون الميم ، وفي آخرها الراء .

هذه النسبة إلى طائفة من المرجئة يقال لهم والشَّمْرية ينسبون إلى وأبي شِمْرة المرجىء القدري ، وكان يزهم أن الإيمان هو المعرفة بالله ، والمحجة والخضوع له بالقلب ، والإقرار له أنه واحد ليس كمله شيء ، ما لم يقم عليه حجة الأنبياء ، وإن قامت حجتهم عليه فالإقرار بهم وتصديقهم من الإيمان ، والمعرفة بما جاء من عند الله غير داخل في الإيمان ، وليس كل خصلة من خصال الإيمان إيمان أولا بعض إيمان ، فإذا اجتمعت كان إيماناً ، كالسواد والبياض في الفرس بَلّق ، وليس كل واحد منهما بَلْقاً ولا بعض البَلّق ، وجعل هؤلاء ترك الخصال كلها وترك خصلة منها كفراً ، هذا هو المشهور من قول أبي شِمْر ، [ نسأل الله تمالى أن يثبتنا على الإسلام والعمل ، ويصرفنا عن الزية والزيار ] (١).

الشُّمّْزِيِّ : بالشين المعجمة المكسورة ، والميم المشددة المفتوحة ، بعدها زاي .

هذه النسبة إلى شِمَّز والمشهور بهذه النسبة :

عمر بن أبي عثمان الشُّمَّـزي ، أحد متكلمي المعتنزلة ، يـروي عن عمرو بن عبيــد ، وواصل بن عطاء . وروى عنه إسماعيل بن إبراهيم العجلي .

الشُّمْسي : بضم الشين المعجمة ، وسكون الميم ، وفي آخرها السين المهملة .

هذه النسبة إلى وشُمْس، وهو بطن من الأزد . قال أبو أيـوب سليمان بن أمي شيخ : محمد بن واسع من الأزد من بني زيـاد بن شُمْس أخي مُعْزَلَة بن شُمْس ، اللين منهم جَيْسُر وعَبْد ابنا الجُلَنْدَى اللذان كتب إليهما النبي ﷺ . وفيما ذكر ابن حبيب : شُمْس بن عمرو بن غُنْم بن غالب بن عثمان بن نصر بن الأزد .

الشَّمْشَاطِيِّ : بكسر الشين المعجمة ، وسكون الميم ، وبعدها شين أخرى منصوبة ، وفي آخرها الطاء .

(۱) قال ابن الالير في واللباب: "قلت: فانه والشُّري، نسبة إلى تُشَرّ بن عبد جليمة بن تعلية بن مسلامات بن تُصَل بن حمور بن الغوث بن طيء ، بطن من طيء . منهم : قيس بن شعر ، يعوا للي ذكره امرؤ القيس فقال:

وهل أنا لاتي حيّ قيس بن شَمّرا

ومنهم: الخبرُنَفُش الشاعو بن عَبِدة بن أمرىء القيس بن زيد بن هبد رُضا بن جَلِهمة بن حبيب بن فَمُر اللي أسرته اللَّهيام ، وله حديثه . هذه النسبة إلى وشِمْشاط، وهي بللة من الشام ، فيما أظن ، من بلاد الساحل (١) ، والمشهور بالانتساب إليها :

أبو الربيع محمد بن زياد الشُّمُشاطي القاضي ، حدث عن عبيد الله بن حُدَير ، وسفيان الثوري . روى عنه منصور بن عمار الواعظ ، وأبو المعافى محمد بن وهب الحرَّاني .

وأبــو الحسن علي بن محمد الشَّمشـاطي . حدَّث عن أي بكــر محمــد بن محمــد بن سليمان الباغَندي . روى عنه أبو جابر زيد بن عبد الله بن حيان الأزدي الموصلي .

وأبو بكر جعفر بن أحمد الواسطي المعروف بالشَّمشاطي ، سمع الجنيد بن محمد الصوفي ، روى عنه أبو على بن حَمَكان الهَمَّذاني .

وأبو العباس أحمد بن الحسين بن حمدان التميمي الشَّمشاطي ، حدث ببخداد عن محمد بن عبد الله بن الحسين المستميني . روى عنه أبو بكر أحمد بن عمر البَقَّال . وقال : هو شيخ ثقة ، قدم علينا من الموصل في سنة إحدى وسبعين وثلاثماتة .

وأبو أحمد الحسن بن محمد بن يحيى العقيلي الشمشاطي قاضي شمُشاط . حدث عن حُميد بن الربيسع اللَّحْمي ، والحسن بن السكين البلّدي ، وإبراهيم بن راشسد الأَدَمي ، وإبراهيم بن الهيثم البلّدي . روى عنه أبو بكر بن شاذان ، وأبو حفص بن شاهين ، وعلمي بن معروف البزاز ، ويوسف بن عمر القواس . سمم منه سنة سبم عشرة وثلاثمائة .

وأبو القاسم عبد العزيز بن سعيد الشَّمشاطي ، حدث عن أبي بكر محمد بن أحمد الرازي . روى عنه الشيخ الزاهد أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدوس النَّسُوي الحافظ ، وذكر أنه سمم منه بشمشاط .

الشَّمْبي : بفتح الشين المعجمة ، وسكون الميم ، وفي آخرها العين المهملة . هذه النسبة إلى [ وشَهْم: ] والمشهور بالانتساب إليها :

عبد الله بن العباس بن جبرئيل بن ميخـائيـل الــوراق الشَّمْعي ، يــروي عن علي بن حرب ، وحماد بن الحسن ، وأحمد بن مُلاعِب ، وغيرهم ، روى عنه أبو الحسن الدارقطني وأبوحفص بن شاهين ، ويوسف القواس ، وكان ثقة ومات سنة ست وعشرين وثلاثـمائة .

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير الحزري في واللباب: : وهي مشهورة ، من يلاد الثغور الحزرية ، بالقرب من مدينة آمد ، بينها وبين خَرَيْرَت» .

وأبو عمرو عثمان بن محمد بن العباس بن جيرثيل الوراق ويعرف بالشمعي ، يروي عن أبي الأحوص محمد بن الهيثم القاضي . روى عنه أبو القاسم بن التُلَّاج وغيره توفي في شهر ربيع الأخر سنة أربع وثلالين وثلاثمائة .

وأبو عبد الله محمد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن المقرىء المبتدادي ، يعرف بابن الشمي ، من أهل باب الطاق ببنداد ، يبروي عن إبراهيم بن محمد البروري ، وأبي بكر أحمد بن جعفر بن مالك القيليمي ، سمع منه جماعة ، ذكره أبو بكر الخطيب في «الريخه» أحمد بن جعفر بن مالك القيليمي ، سمع منه جماعة ، ثكره أبو بكر الخطيب في الاريخه فقال : كتب عنه بعض أصحابنا وسمعته يتني عليه ، ثم رأيت شيئاً من كتبه وفيه صماعه ملحق بخط طري ، وكان الكتاب قديماً لغيره ، والله أعلم ، مات ابن الشمعي في المحرم سنة تسع وعشرين وأربعمائة (١) .

الشَّمِيْدِيزَكي : بفتح الشين المعجمة ، وكسر الميم ، وسكون الياء المنقوطة بالنتين من تحتها ، وكسر الدال المهملة بين اليالين ، وفتح الزاي ، وفي آخرها الكاف .

هذه النسبة إلى وشميديزه وهي قرية من قرى سمرقند ، والمشهور بالانتساب إليها :

أبو نصر محمد بن أحمد بن الحسن الأزدي الشَّمِيدِيزَكي ، يروي عن الحسن بن علي المخلال ، ومحمد بن يحمى بن أبي عمر المَدْني وغيرهما . روى عنه عبد الرحمن بن أبي المفتح السُّرَاج ، وعبد الله بن محمد بن مُسعدة المقرىء ، وأبو بكر محمد بن إسحاق المُصْفري وغيرهم ، وكان حسن الحديث مستقيم الرواية .

الشيويّرائيّ : بفتح الشين المعجمة، وكسر الميم، وسكون الياء المنقوطة من تحتها بالنتين، وفتح الراء ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى «شَمِيران» وهي قرية من قرى مرو ، على ثمانية فراسخ منها ، خـرَّبها

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير رحمه الله في واللبابع: وقلت: فلته والشمكوري، يفتح الشين ، وسكون الميم ، وضم الكاف ، وسكون الواو ، وفي آخير واله . هذه النسبة إلى وشمكوري وصوحصين من أهمال أزّان . ينسب إليه أبسر القساسم المجمع بن يحيى الشمكوري . روى عن أبي الحسن على بن عدنان المقرى . روى عنه أبراهيم .

<sup>(</sup>الشمتي، بفتح الشين الممجمة ، والميم ، وفي آخر نون . هذه النسبة إلى وشمن، وهي قرية من قرى إستراباة . منها : أبر على الحسين بن جمقر بن هشام الطحان الشمني الإستراباذي . مضطرب الحديث، .

قلت : محكداً ختم ابن الآثير ترجمة الشمكوري يقوله وروى عنه إراهيم، فالله أهلم من هو . وأما والشمتيء فستأتي في كلام المصنف س ١٩٩ ، والظاهر أنها سقطت من أصل ابن الآثير وللأنساب، .

النُّزُّ في شوال سنة ثلاث وخمسين (١) ، وأغاروا عليها وبقيتُ شاغرة مدة ، ثم سكنها جُمَّيْمَة من أهلها ، منها :

أبو المظفّر محمد بن العباس بن جعفر بن عبد الله الشّبيراني الشّاواني ، سمع أبا حامد أحمد بن جعفر الشّاواني ، وأبا بكر أحمد بن محمد بن عبدوس النّسوي الحافظ ، روى عنه أبر جعفر محمد بن أبي علي الهمّداني ، وأبو محمد عبد الله بن أحمد السمرقندي ، وكانت وفاته سنة نيف وسبعين وأربعمائة .

الشُّمْنِيِّ : بفتح الشين المعجمة ، والميم ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى وشَمَن، وهي قرية على صيحة من كروم إستيراباذ ، منها :

أبر على الحسين بن جعفر بن هشام الطحان [ الشَّمَنيّ ] الإسْتِراباذي من أهل إستراباذ ، روى حديثًا مضطوباً .

الشَّمِيِّكَ لَيُّ: بضم الشين المعجمة وفتحها(٢)، وكسر الميم، وسكسون الياء آخسر الحروف، وفتح الكاف، وفي آخرها النون بعد الألف.

هذه النسبة إلى وشُمّيكان، وهي محلة بأصبهان ، منها :

جعفر بن ناجية الشُّميكاني الأصبهاني ، أدرك التابعين . روى عنــه النعمان بن عبد السلام .

وقدامة بن ميمون الشَّويكاني ، كان ينزل شُمويكان ، سمع من رَوْع بن مسافر وغيـره ، ولا نعلم أنه حدث إلا ما رُوي عنه وِجادة في كتبه ، وهو جد عبد الله بن محمد بن زكـريا بن المُّـلْت الخطيب لأمه .

ومحمد بن أحمد بن تعيم بن سعد بن خالد بن عبد الله التميمي الشميكاني ، كان ينزل شميكان ، وهو ابن أخي الحسين بن تميم ، يروي عن محمد بن حميد الرازي ، ومحمد بن سليمان لوين ، وأحمد بن أبي شريح الرازي وغيرهم . روى عنه أبو بكر محمد بن حمدان بن محمد الأصبهاني وغيره .

والهُذَيل بِّن فَرُوخَ الشَّميكاني ، سأل سفيان الشوري عن مسألـة في الغناء ، مـات بعد التسمين .

<sup>(</sup>١) أي بعد الخمسمالة ، كما أفاته في واللياب .

<sup>(</sup>٢) قال في واللباب: : وبضم الشين ولتحمها إن شاء الله، فكان له وقفة في ذلك ، وقد اقتصر ياقوت والسيوطي على حكاية الفتح .

الشَّمِيَّهُمِّيَّ : بفتح الشين المعجمة ، وكسر الميم ، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ، وبعدها المهاء ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى «تُسيئيّن» وهي قبرية من قبرى مروحلى فسرسخين منها ، بـأسفل نهــر الأسقبذي ، والمشهور بالنسبة إليها :

محمد بن عبد الله بن قُهْزَاذ الشَّبِيهَني ، إمام متقن ، يروي عن النفسر بن شُمَيْل ، وعبدان ، ويزيد بن أبي حَكِيم ، والحسن بن بِشر ، وجماعة . روى عنه مسلم بن الحجاج القشيري في وصحيحه ومات يوم الأربعاء لعشر خلون من المحرم سنة التين وستين وماتين .

وأبو بكر عبد اله مد بن أحمد الشَّميهَني ، يروي عن القاضي أبي بكو أحمد بن محمد بن إبراهيم الصَّدْفي . روى عنه أبو الفتح عبد الغافر بن الحسين الألممي الحافظ ، وحدث عنه في ومعجم شيوخه، .

#### باب الثين والغون

الشَّناباذي : بكسر الشين المعجمة ، وفتح النون ، والباء الموحمة بين الألفين ، وفي أخرها الذال المعجمة . أخرها الذال المعجمة .

هذه النسبة إلى وشِناباذه وهي قرية من قرى بلخ ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن حامد الزاهد البلخي ، المعروف بالشّناباذي ، من أهل بلخ ، كان مكثراً من الحديث ، ما اللّه إلى الخير وأهله، صحب أبا بكر الوراق الترمذي ، وروى كتبه عنه ، يروي عن أبي شهاب مُعَمَّر بن محمد ، ومحمد بن حبال الصنفاني، وإسحاق بن الهيّاخ ، ومحمد بن صالح بن سهل الترمذي . روى عنه الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، وتوفى سنة خمس وخمسين وثلاثمائة .

الشُّنْإِيُّ : بفتح الشين المعجمة ، والنون ، والهمزة المكسورة بعدها .

هــلـه النسبة إلى وأَلْشَنُوفة، هــو : عبد الله بن كعب بن عبــد الله بن كعب بن مالــك بن نصر بن الأزد، والمشهور بالنسبة إليه :

سفيان بن أبي زهير الشُّنَايي ، ومالك بن بُحَيْنَة الشُّنَايي (١) .

هذه النسبة إلى وشَنبود، وهو اسم جد لبعض القراء ، وهو :

أبو الحسن الشَّبَردي ، وأبو الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم الشُّبَردي المعقرى، المُعتروب المعقرى، الشَّبَردي ، [ وإنما قبل له والشُّبَروي» ] لأنه قرأ على ابن شُبَيود وتلمد له ، ولا أسَّبَروي» ] لأنه قرأ على ابن شُبَيود وتلمد له ، وتكلم الناس في رواياته ، وكان أبو الفرج الشُّبَرودي يذكر أنه قرأ على أبي العباس أحمد بن سهل الأشناني فتكلم الناس له ، قال : وقرأت عليه الفرآن بحرف ابن كثير ، وزعم أنه قرأ بملك الحرف على أبي بكر بن مجاهد ، قال

 <sup>(</sup>١) حتق الحافظ ابن حجر رحمه الله في دالتهاديب ٢١٥١٥ و ١٢:١١ دوالإصبابة، ٣٦٥ ٢ أن يحيشة زوجة لمالك ،
 وليست أماً له ، وإنما هو عبد الله بن مالك وأمه بدعية ، وعبد الله صحابي .

الخطيب: فسألت أبا الحسن الدارقطني عنه ؟ فاساء الفول فيه والثناء عليه ، قال : وسمعت أبا الفضل حبيد الله بن أحمد الصبيرفي يلكر أبا الفرج الشُّنَبودي فصظُّم أمره ووصف علمه بالقراءات وحفظه للتفسير ، وقال : سمعته يقول : أحفظ خمسين الف بيت من الشعر شواهد للفرآن ، وكان مولده في سنة ثلاثماثة ومات في صغر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة .

وأبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن الشُّنبود المقرى، المعروف بابن شَّنبُود من أهل بغداد ، حدث عن أبي مسلم إيراهيم بن عبد الله الكُّجِّي ، وبشر بن موسى ، ومحمد بن الحسين الحُنَّيني ، وإسحاق بن إسراهيم اللَّبَري ، وعبد الرحمن بن -يابسر الكَلاعي الحمصي، وعن خلق كثير من شيوخ الشام ومصر، روى عنه أبو بكر بن شاذان، وأبو حفص بن شاهين ، ومحمد بن إسحاق القطيعي وغيـرهم ، ذكره أبــو بكر أحمــد بن على بن ثابت الخطيب الحافظ في «تاريخ بغداد» فقال : أبو الحسن الشنبودي ، كان قد تَخَيُّر حروفاً من شواذ القراءات تخالف الإجماع وقرأ بها فصنَّف أبو بكر بن الأنباري وغيره كتباً في الرد عليه، وذكره إسماعيل بن على الخُطِّبي في وكتاب التاريخ؛ قال : واشتهر ببغداد أمرُ رجل يعرف بابن شَنْبُود يُقرىء الناس ويقرأ في المحراب بحروف يخالف فيها المصحف ، مما يُروى عن ابن مسعود وأبي بن كعب رضى الله عنهما وغيرهما ، مما كان يُقرأ به قبل جمع المصحف الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ويتَّبع الشواذ ويقرأ بها ويجادل حتى عظم أمره وفحش ، وأنكره الناس، فوجِّه السلطان فقُبض عليه في يوم السبت لست خلون من ربيم الآخر سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة ، وحُمل إلى دار الموزير محمـد بن على بن مُقَلة ، وأحضر القضـاة والفقهاء والقراء ، وناظره ـ يعنى الوزير ـ بحضرتهم فأقام على مَا ذُكر عنه ونُصَّره ، واستنزلــه الوزيرعن ذلك، فأبي أن ينزل عنه أو يرجعُ عما يقرأ به من هذه الشواذ المنكرة التي تزيد على المصحف وتخالف، فأنكر ذلك جميع من حضر المجلس وأشاروا بعقبوبته ومعاملته بما يضطره إلى الرجوع ، فأمر بتجريده وإقامته بين الهنبازين وضربه بالدُّرَّة على قفاه ، فضُرب نحو العشرة ثيابه واستُنيب، وكُتب عليه كتاب بتويته وأُخذ فيه خَطُّه بالتوية ، ثم مات في صفر ثمان وعشرين وثلاثمائة (١).

<sup>(</sup>١) وقيل : سنة سبع ومشرين ، وقيل : غمس ومشرين . كما في وطيقات، ابن الجزري ٢: ١٥ وانظر ترجمته هناك وقول المعافظ اللخبي فيه : والرجل كان ثلثة في نفسه صالحاً ديناً متبحراً في هـلـذا الثنان ، وإنسا الحط عليه في قبراءته بالشوافة .

وأبو الطيب محمد بن أحمد بن يوسف بن جعفر المقرىء الشَّبُودي ، يعرف بغلام بن شَنَبود ، خرج عن بغداد وتفرُّب ، وحمدث بجُرِّجان وأَصبَهان عن إدريس بن عبد الكريم المقرىء ، وأبي الحسن بن شَنَبود . روى عنه أبو نصر محمد بن أبي بكر الإسماعيلي ، وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ الأصبهائي ، ومات بعد سنة تسع وأربعين وثلاثمائة ، فإن أبا نعيم سمع منه في هذه السنة .

الشُّنْجِيِّ : بفتح الشين المعجمة ، وسكون النون ، وفي آخرها الجيم .

هذه النسبة إلى وشُنْج، هكذا رأيت بخطي مقيَّداً مضبوطاً في وتاريخ نَسَف، لأبي العباس المستغفري ، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، وهو :

أبر طاهر محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن شُجاع بن إسحاق بن محمد بن شُنج الشّجاعي البخاري، وجده محمد هو بانوش الرقباء غير أنه اشتهر بالشجاعي، وكسان يسروي عن أبي علي إسماعيل بن محمد بين أحمد بين حاجب الكشّاني، وأبي الحسن محمد بن علي بن محمد العلوي الهَمَداني وغيرهما، سمع منه أبو العباس جعفر بن محمد المستغوري الحافظ، وناقلته أبو رجاء قتية بن محمد المثماني، وفيرهما، ومات بعد سنة خمس عشرة وأربعمائة.

الشُّنْحِيُّ : بضم الشين المعجمة ، والنون الساكنة ، وفي آخرها الحاء المهملة .

هذه النسبة إلى «الشُّنْج» وهو اسم لوالد زياد بن الشُّنْج الصُّنْخاني الشُّنْحيّ . قال ابن أبي حاتم : روى عن عطاء . روى عنه يحيى بن عمير ، سمعت أبي يقول ذلك ، وسمعته يقول : هو مجهول .

الشَّنُوي: بفتح الشين المجمة، والنون، بعدهما الواور هله النسبة إلى وشَنَوه، ويقال: للازدرازدي شنوءة، والمشهور بهله النسبة:

خُصْن بن المقاسم الشُّنَوي ، من الأتباع ، يروي عن نـافع وغيـره ، يُقال : هــو والــد المقاسم بن خُصْن .

<sup>(</sup>۱) زاد في داللباس» : وويقال : النميري ، وكلهم متطفرن على أنه من شنوه ، ولمل في أجداده نمراً أو تميراً . أما نسبته والنميري» فلقول قبل في اسم أبيه، وأما والنمري، فنسبة إلى جده النمر بن طنمان. قبال الحافظ في ترجمته في والإصابة، ٢:٣٥: وقال ابن المديني وعليفة : اسم أبيه الفرد ـ وفي والتهليب، ٢: ١١ : القرد ـ وفيل : تمير بن مراوة بن عبد الله بن مالك . ويقال فيه : النمري ، لأله من ولد النمر بين عضدان بن نصر بن زهرانه .

وسفيــان بن أبي زهير النَّسَري <sup>(۱)</sup> الشَّنوي ، من أزد شنــوءة ، لــه صحبــة . روى صنــه عبد الله بن الزبير ، والسائب بن يزيد .

وسفيان بن يزيد الشُّنوي الأزدي ، من أزدشنومة ، قال : كان في كتاب وفد غامد : في كل مال ٍ نوعٌ قد استغنى لسانُه عن اللَّبن . روى عنه محمد بن سيرين .

الشُّنِّي: بفتح الشين المعجمة ، وكسر النون المشددة .

هسله النسبة إلى «شَنَّ» وهسو بسطن من حبسه القيس ، وهسو : شَنِّ بِن أَقْصَى بِن عبد القيس بن أَقْصى بن دُعُمِيَّ بن جَديلة بن أسله بن ربيعة بن نزار . ذكره ابن ماكولا . والمشهور بهذه النسة :

الصُّلْت بن حبيب الشُّنيُّ ، يسروي عن سعيـد بن عمـــرو الكنـــدي قــــال : شـهــــــــــــــــــــــــــــــــ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . روى عنه عَبيدة بن حُريث الكندي .

وشَبِيب بن العلاء الشُّنِّي ، قال : سألت قنادة عن رجل طلق زوجته سـراً وجَحَدهـا في العلانية ؟ قال : لا يأنيها إلا وهي كارهة . روى عنه أحمد بن عبيد الله الفُدانيّ .

وعقبـة بن خالـد الشُّني ، يـروي عن أم شبيب ، عن أم سلمـة ، روى عنـه مسلم بن إبراهيم .

وعمر بن الوليد الشُّنِّي ، يروي عن عبد الله بن بُرَينة . روى عنه وكيع .

وأبو حَترم الزبير بن الشَّمُّشاع الشُّنِّي ، يروي عن أبيه ، عن علي . روى عنه طلحة بن الحسير الشُّدي .

وزيد بن طُلَق ــ وقيل : طُلَيْق ــ العبدي الشُنِّي ، هن علي قال : لما تزوجتُ ضاطمة . روى عنه ابنه جعفر بن زيد الشَّني يـروي عن أبيه ، هن علي ويــروي عن جعفر بن زيــد ابنه العباس بن جعفر ، والعباس روى عنه نصر بن علي التَجهُضمي الأصفر (١٦) .

والعباس بن الفضل الشُّني ، يــروي عن أمــه عن صفيــة بنت حُيٌّ ، روى عنــه عبد الرحمن بن عمرو بن جَبّلة البصري .

ويزيد الأعرج الشُّنِّي البصري ، يروي عن بكر بن عبد الله ، ومورَّق ، ومجاهد . روى

 <sup>(</sup>۱) في الأصول والأصغرة إلا كوبركي قالمئت منها ، وهو الصواب ، والمراد الجهضمي الحقيد لا الجد ، وكل منهما
 مسمى يه ونصر بن علي 8 . انظر ترجمتهما في دالتهذيب ١٠ ( ٢٧٩ ٤ - ٣٣ .

عنه سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد ، ومهدي بن ميمون ، وحماد بن زيد ، والحسن بن أبي جعفر ، وجعفر بن سليمان الضُّبُّعي .

وطلحة بن الحسين الشُّني ، يروي عن الزبير بن الشُّعشاع .

والأعور الشُّني الشاعر ، وهو أبو منقذ بِشْر بن منقذ ، كـان مع عليّ رضي الله عنـه يوم الجمل .

# بأب الثين والواو

الشُّوَارِبِيِّ : بفتح الشين المعجمة ، والواو ، وكسر الراء ، والباء الموحدة .

هذه النسبة إلى «أبي الشوارب» وهو:

أبو محمد الحسن بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشَّوارب الأموي الشُّوارب الأموي الشُّوارب الأموي الشُّواربي ، من أهل بغداد ، ولي قضاء مدينة المنصور بعد عزل أبي الحسين الأشناني عنها وكانت ولاية ابن الأشناني لها ثلاثة أيام حسبُ ، وكان ابن أبي الشوارب حسن السيرة ، جميل الطريقة ، قريب الشبه من أبيه وجده ، على طريقتهم في باب الحكم والسَّداد ، لم يزل والياً على المدينة إلى النصف من رمضان سنة عشرين وثلاثمائة ، ثم صرفه المقتدر ، ومات في يوم عاشوراء سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة .

وجده الأعلى أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب - وأبو الشوارب هو محمد بن عبد الله بن أبي عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي اليعص بن أسية بن عبد شمس بن عبد مناف - البصري الشواري ، شيخ صدوق [ صالح ] من أهل العلم ، سمع عبد شمس بن عبد مناف - البصري الشواري ، وعبد الواحد بن زياد . ووى عنه أبو إسماعيل الترلمي ، والحسن بن علي المقعري ، وأبو بكر بن أبي الدنيا ، ومحمد بن جرير الطبري ، وأبو بكر محمد بن محمد بن بحرير الطبري ، فأبو بكر من أي الدنيا ، ومحمد بن جرير الطبري ، نهى المتوكل عن الكلام في القرآن ، وأشخص الفقهاة والمحدثين إلى سُرَّ من رأى ، منهم محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، وابنا أبي شيبة ، ومصمب الزبيري ، فأمرهم أن يحدثها إلى سُرَّ من رأى ، منهم محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، وابنا أبي شيبة ، ومصمب الزبيري ، فأسرهم أن يحدثها إلى المرتوكل أن أرجع إلى البصرة ، ولوددت أني لم أكن استأذته ، لأني جعلت دعائي في المشاهد كلها للمتوكل بو ذلك أن صحبنا عمر بن عبد العزيز جاء الله برد المظالم ، وجاء الله بالمتوكل بد الدُين ، ومات في جمادى الأولى سنة أربع واربعين وماتين .

وأبسو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي الشواربي [ [ البصري ] وولي القضاء بسُر من رأى وبغداد مدة ، كان حسن السيرة محموداً في ولايته ، غير ماثل عن الحق ، سمح أبا الوليد الطيالسي وأبا عمر الحَوْضي ، وسهل بن بكار ، وأبا سلمة التُبَودَّي ، وإبراهيم بن بشار . روى عنه يحيى بن محمد بن صاعد ، وأبو بكر أحمد بن سلمة التُبودَّي ، وجبد الباقي بن قانع ، وكان ثقة صدوقاً ، ولما مات إسماعيل بن إسحاق مكث بغداد بغير قاض ثلاثة أشهر ومنة عشر يوماً ، فاستقفي يوم الخميس لعشر خلون من ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين ومائتين علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشواوب على قضاء المدينة \_ يعني مدينة المنصور \_ مضافاً إلى محمد بن عبد الملك بن أبي الشواوب على قضاء المدينة \_ يعني مدينة المنصور \_ مضافاً إلى المان يقلده إلى القضاء بسر من رأى وأعمالها ، وقبل هدا كان قاضي القضاة بسر من رأى في أيام المعتز والمهتذي ، فلما توفي الحسن وجه المعتمد بعبد الله بن يحيى بن خاقان إلى على بن عمد فعزاه بانته وهناه بالقضاء ، فامتنع من قبول ذلك، فلم يبرح الوزير من عنده حتى قبل وتقلد قضاء الفضاة ، ومكث يُدعى بذلك إلى أن توفي . وعلي بن محمد رجل صالح صفيق الستر ، عظيم الخطر ، متوسط في العلم بمذهب أهل العراق ، كثير الطلب للحديث ، عني المعنى عليه في شيء ، حسن التوقي في الحكم ، على طريقة الشيسوخ المتقدمين ، متواضع مع جلالته ، حمل الناس عنه حديثا كثيراً ، وتوفي ببغداد في شوال سنة ثلاث ومانين ومائتين ، وحُمل إلى شر من رأى ودفن بها .

وأبو الحسن علي بن محمد بن جعفر المقرىء المالكي ، يعرف بالشواربي ، ولي الفضاء بتُكْبَرا بلذة فوق بغداد ، وحدّث بها عن يونس بن أحمد الرافقي . شيخ يروي عن ملاك بن العلام . ورى عنه أبو منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز التُكبري ، قال أبو بكر الخطيب : وسمحتُ التَّيوخي ذكر هذا الشواربي فأثنى عليه ، وقال : قيل له : هل الشواربي نشيخ إلى ابن أبي الشوارب ؟ فقال : لا ، ذلك قرشي ولستُ من قريش . وقال لي أبو منصور ابن عبد العزيز : مات الشواري بعكبرا بعد صنة أربعمائة .

الشُّوَّالي : بفتح الشين المعجمة ، وتشديد الواو ، وفي آخرها اللام .

هلمه النسبة إلى «شُوّاك» وهي قرية من قرى مرو ، على ثلاثة فراسخ منها ، كثيرة الخير ، لنا بها ضيعة ، حدث من أهلها جماعة ، منهم :

أبو طاهر محمد بن أبي النجم بن محمد الشُّوَّالي الخطيب ، كان من أهل الخير والدين وضيء الوجه ، مليح الشية ، سمع الإمام أبا عبد الله محمد بن الحسن المِهْرَيْنَدَقْشَامي ، وأبا الخير محمد بن موسى بن عبد الله الصفار ، وأبا الفتح أحمد بن عبد الله بن أبي سعد الدُّنانَقاني صاحب أبي العباس السراج وغيرهم ، وكان يدخل البلد أحياناً ، مسألناه دخول البلد لقراءة الجامع الصحيح للبخاري ، فأجاب فقرأنا عليه في خانقاه البرَّمويي ، وانتخبتُ ومن القدماء : محمد بن محمود بن سنان المُجنوجِردي ثم الشوالي ، هكذا ذكره أبـو ذرعة السُّنجي [ وقال ] : تحول إلى قرية شوَّال ، ومات بها سنة اثنين وتسعين وماتنين وهو ابن مائة سنة ، صلى عليه عبدان .

ومن القدماء من هذه القرية : أبو حيينة موسى بن كعب بن عينة بن عائشة بن عمرو بن السُّرَتي المَرَتي (٢) الشَّوالي ، أحد النقباء الاثني حشر ، وكان من مشاهير القوَّاد ، وقيل : إن أسد بن عبد الله (٣) أخد موسى بن كعب في التَّبِعة ، فألجمهُ من لُجُم البريد ثم كَيْح فتهشَّمتُ أسانه ، فما زال كذلك حتى مات ، وكان أبو مسلم ولاه سَرَحس ثم ولاه نَسَا ، وحارب بها عاصم بن قيس فهزمه ، ويقرية شُوَّال إلى الساعة دَرَقَة يقال لها دَرَقة موسى بن كعب . وقيل : إن با مسلم أنفذ موسى بن كعب إلى أبي سلمة الخَلَّال ليامره بأمره ، فلها وصل إلى أبي سلمة وجد الأمر مضطرباً في استخلاف أبي العباس السفاح ، ووبحد أبا سلمة عازماً على صرف الأمر عنه ، فاجتمعت الجنود إلى موسى هذا فمضى بهم حتى دخل على أبي العباس وبايعه .

فلما قام أبو العباس بالأمر أنفذ عمه عبد الله بن علي لمحاربة مروان ، وموسى ابن كعب على البريد ، وكان يوم هزيمة مروان حاضراً ، ثم ولاء أبو العباس السند سنة أربع وثلاثين وماثة ، وأقام موسى بالسند ، وتوفي أبو العباس ، وقام بالأمر أبو جمفر ، فلما انحرف أبو مسلم عن المنصور وقصد خراسان كتب أبو جعفر إلى موسى بن كعب بولايته

<sup>(</sup>١) مكدًا ثبت في الأصول تداريخ ولادته ووفساته ، وكذلك في واللبفو، ووالمعجمة لياقنوت ، والذي في والتحبيره للمصنف ورقة ١١٦ : وكانت ولادته قبل سنة ستين وأربعمائة ، وتوفي بـ وشوال، ليلة السبت السادس عشر من ذي القعدة سنة للاث وثلاثين وخدسمائة .

<sup>(</sup>٢) مكلا في الأسول وصامة المصادر وأبو عبينة إلا ما جاء في والمحبرة لابن حبيب ص ٤٥٠ : وأبو طبي 1 وجعل وأبو عبينة كنية لسالك بن الهيثم الخزاصي ، وجاء هصينة كللك جاء فيها ، والذي في وجمهورة انساب ابن حزم ص ١٢٤ : وعتيمة 1 . ولهها : وابن صائدات وصند ابن حزم وضايفة ? . ولهها: والحراي، وفي وقاريخ الطبري، ٧: ٢٩ والحرائي لكن سيأتي في مصنف من حوف المهيم والمرقي، أنها نسبة إلى وامريء النبير، » وموسى نسب إلى ، حاء امريء التيس بن زيند مناة ، والمصنف لم يذكر هما الجد الجد المناسب إلى ، فاصندرك حليه ابن الأثهر في العدائب الاسم والموقف في المدورة في التياب عاد ١٣٠٠ المدورة في التواريخ ، انظر مثلاً والطبري، ٧: ٣٧٩ المرودة في المواريخ ، انظر مثلاً والعربي من ٢٥٠ المارة عند المعارفة في حديب في والمحري عن ١٩٠٥ المحرودة في حديب في والمحري عن ١٥٠ الكنارة بكلامه ١٣٠٤ المحرودة وحبيب في والمحري عن ١٥٠ ثالة المحرودة حديب في والمحرود عن ١٥٠ ثالة عادية عادلة المتارنة بكلامه ١٣٠ المنازة عمر المحريب في والمحرب في والمحرب عن ١٥٠ ثالة عادلة عشر الم

<sup>(</sup>٣) هو أسد بن عبد الله النسري ، أمير خراسان ليني أمية ، ولاه إمرتها أخوه خالد بن عبد الله النسري المشهور ، وكانت وفاة أسد سنة ١٩٠ . وانظر فعلته هله بموسى بن كعب في والكامل: ٢٣٢:٤ في حوادث سنة سبع عشرة ومائة .

على خراسان ، وأمره أن يستخلف ابنه عيبنة على السند ويقصد نيسابور فيمن معه من أهل خراسان والجزيرة والشام ، فإنَّ ورد أبو مسلم منعه من النفرذ والتمكن ، ففعل ، فلما صار في بعض الطريق رَرَد عليه كتاب المنصور يخبره بقتله أبا مسلم وأمره بالقلوم عليه ، فقدم الهاشمية ، وتَسخص مع أبي جعفر المنصور سنة إحدى وأربعين ومائة إلى بيت المقدس ، فولاه مصر ، فمكث بها عشرة أشهر ، ثم قال أبو جعفر : إني وجدت في كتب أبي أن أهل مصر يقتلون رجلاً مجهولاً يقال له موسى ، وما موسى بن كعب بالمجهول ، ولكني أكره أن أخاطر به ، فمزله وقدم به الهاشمية ، فولاه الشُّرط ، وكان المسيَّب بن زهير خليفته ، ثم مات بالفشمية .

وابنه عيينة ، خالف أبا جعفر وخلعه ، وذلك أن أبا جعفر استقدمه فخافه العسيُّب بن زهير على مكانته لأنه ولي الشَّرَط بعد موسى ، وكتب إليه يخوفه بالمحاسبة ، وكان فيما كتب إليه هذا البيت :

# وارضَاك ارضَاك إن تاتنا تنم نومةً ليس فيها حُلم

فوجه إليه عمر بن حفص المهلّي، فقاتله سنة ثم هزمه ، فقصد سِجِسْتان وعليها زهير بن ربيعة ، فوجه إليه شيبة بن حسان المروزي وغيره ، فلقوه في المفازة فقتلوه ، وحُمل رأسه إلى البصرة فضلب وعليه صفيرتان .

ومن هذه الغرية من النقباء : أبو همرو لا وزبن قُريْط أبي الجنوب بن يُتريى بن رفاعة بن عوف بن وقدان بن جُلهمة بن حداقة بن عَصبَة بن امرىء القيس بن زيد مناة بن تصبم المَرْثي الشُّوالي ، من هذه القرية ، وقريط كنيته أبو الجنوب ، ويثري كنيته أبو رفقة ، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد كان قريط رأى النبي قو كان صغيراً ثم صار مع عتبة بن عَزّوان بالبصيرة ، ومات يثريى بها ، ويقي قُريط بالبصيرة إلى أن خرج ابن عامر فترجّة قريط مع الاحنف وشهد معه فتح مرو الرَّوف والطَّالقان ويلغ ، ثم رجع الاحنف إلى مرورود ، وأقام قَريط بم بموالروف ، ثم خرج حتى نزل ممو و قرية شوّال فلم يزل بها ، وحاش ماتة سنة وائتين وصدرين سنة ، وولد له لاهز بعد المائة ، وكان لاهز يَعدِل سليمان بن كثير في القَـدْر والمحل ، ثم قتله أبو مسلم إعلامه نصر بن سيًار بقتله ، وهو الذي قرآ : ﴿ إِنَّ الملاَ يَأْتُمِرُونَ يَلْ كَلْمُور مِن المصاهرة ، فإنه كان متورجاً بأم حرب بنت سليمان ، ثم هلكت فتزوج بأختها أم سلمة بنت سليمان ، والذي تولى متورباً بأم حرب بنت سليمان ، ثم هلكت فتزوج بأختها أم سلمة بنت سليمان ، والذي تولى قتل لاهز حماد بن صخر بن عبد الله بن بريدة ، ولما صار أبو مسلم من خندته إلى مدينة مو قتل لاهز حماد بن صخر بن عبد الله بن بريدة ، ولما صار أبو مسلم من خندته إلى مدينة مو

كان لاهر بن قُرَيْط على ميسرته .

الشُّوْخُناكيِّ : بضم الشين المعجمة ، وسكون الواو والخاء ، وفتح النون ، وفي آخرها الكاف .

هذه النسبة إلى [ شُونْعتاك ] (١) قرية من قرى سمرقند ، منها :

أبو بكر أحمد بن خلف الشُّوخْناكي ، يروي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، وحامد بن خلف المسطان ، ويعقوب بن إسماعيل الخشَّاف ، وحاتم بن روح الكِسَّي ، وعامد بن خلف المسائن ، ويعقوب بن أحمد ، وأبو أحمد بكر بن محمد الوَّرْسُنيني ، وأبو العباس أحمد بن محمد بن جعفر الكُشَاني .

وابنه أبو منصور محمد بن أحمد بن خلف الشُّرُخْناكي ، يروي عن أبيه ، ويحيى بن على الهُمْداني البلخي، ونصل بن المُسلقاني، وعمد بن على الهَمْداني البلخي، وأحمد بن المحاقظ الكرابيسي ، وغيرهم . روى عنه رحمة بن واهب الفُرْغاني ، وأبو بكر محمد بن على بن أسد الفُلْقال ، وهبد الرحمن بن محمد بن داود الشُّرَّام ، وجماعة .

وأبو محمد عبىد الله بن محمد بن حَتيق السمرةندي المؤذن الشَّـوْخُناكي ، يـروي عن محمد بن مشتمل بن إبراهيم بن شَمَّاس السمرقندي . روى عنه أبو محمد الباهلي ، ولا يعتمد على روايات الباهلي .

الشُّوْدَي : بفتح الشين والدال المعجمتين ، بينهما الـواو الساكنة ، وفي آخرهـا الباء الموحدة .

هذه النسبة إلى وشُوذُب، وهو اسم لجد :

أبي محمد عبد الله بن أحمد بن علي بن شُوتَب المقرى، الواسطي الشُوتَبي ، من أهل واسط ، من أهل العلم والقرآن ، يروي عن صالح بن الهيثم الواسطي . روى عنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن جُميم الفُسَّاني ، وسمع منه بواسط .

الشُّورباني : بضم الشين المعجمة ، وسكون الواو ، وفتح الـراء ، والباء المـوحلة ،

<sup>(</sup>١) ودنها من والملك، . ثم إنه اتفق مع ضبط المصنف ورسمه في تسكين المخاه ، وفي آخرها كماك . ولمي أ معجم المقدان، وعلد دمراصد الإطلاع، وشوخنان، يقتع المقاء ، وفي آخرها نون . وفي النسخة التي عندي من ولب المقام، «شوخناكة ، يسكون الخاه لكن بهاه التأثيث في آخرها ! .

وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى وشُوْرَبان، وهي قرية من قرى كِس ، من أعمال ما وراء النهر ، منها : أبــو بكر عبــد الرحمن بن محمــود الكسي الشُّــوْرَبـانــاي ، يــروي عن علي بن الحسن النيسابوري ، ذكره المستغفري في وتاريخ نَسف» .

الشُّوْكاني : بفتح الشين المعجمة ، [ والكاف ، بينهما واو ساكنة ] وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى وشُوْكان، وهي بُليدة من ناحية خَابَران (١) بين سَرَخس وابيسوَرْد ، خرج منها جماعة من أهل العلم قديماً وحديثاً ، منهم :

أبو العلاء عُنبُس بن محمد بن عُنبُس بن محمد بن عنبس بن عثمان الشُّوكاني ، كان شيخاً عالماً ، قدم مرو وتفقّه على جدي الإمام أبي المظفر السمعاني ، وسمع منه الحديث ، ومن أبيه محمد بن عُنبُس الشوكاني ، ثم ولي القضاء ببلده مدة ، وقدم علينا مرو في جمادى الأولى سنة نيف وعشرين وخمسمائة ، ونزل خانقاه أبي بكر الواسطي ، وقرأت عليه مجالس من أمالي جدي ، وتوفي في شُوكان .

الشُّوْكُري : بفتح الشين المعجمة ، وسكون الواو ، وفتح الكاف ، وفي آخرها الراء .

هذه النسبة إلى وتُموَّكري وهو اسم لجد أمي الحسن علي بن محمد بن أحمد بن شُوكر المعدَّل الشَّوكري ، من أهل بغداد ، سمع أبا القاسم البغوي ، ويحيى بن محمد بن صاحد ، وأحمد بن عسى بن سكين البلدي . روى عنه أبو محمد الخسلال ، والحسين بن جعفر السَّلمَسي ، وأبو القاسم التَّنوَّعي . وكان ثقة ، كتب الناس عنه بانتخاب الدارقطني ، وتوفي في المحرم سنة سبم وثمانين وثلاثمائة .

الشُّوكي : بفتح الشين المعجمة ، وسكون الواو ، وفي آخرها الكاف .

هذه النسبة إلى الشُّوَك، وحمله وتحصيله ، وببغداد قنطرة يقال لها : وقنطرة الشُّوْك، . والمشهور بهذه النسبة :

أبو الحسن على بن سلمان الشُّوكي ابن عم الحسين بن محمد الوُّنِّي ، من أهل بغداد ،

<sup>(</sup>١) في الأصول وجابرانه والشبت هو الصواب . انظر وممجم البلدانه ٣٨٣:٣٠ . وثمة موضع في البحرين ، وقرية في ألبن يقال لكل منهما وشوكانه وإلى القرية البدئية ينسب القاضي الشوكاني صاحب ولتح القديره في التفسير وونيل الأوطاق في أحاديث الأحكام .

حلَّث عن الفاضي أبي الحسن علي بن الحسن الجَرَاحي . روى عنه أبو بكر الخطيب الحافظ في «التاريخ» حكاية واحدة ، وقال عقبها : كان هذا الشيخ قد سمع حديثًا كثيراً ، وذهب كتابه وعَلِق بحفظه هذه الحكاية ، فلم يكن عنده عن الجراحي ولا عن غيره سواها .

وأبو القاسم علي بن حَيُّون بن محمد بن البَخْتَري الشَّوْمي ، من أهل بغداد ، حدَّث عن الحسن بن الصَّباح البزار . روى عنه عبد الصمد بن على الطَّسْتي .

الشُّومَاني: بضم الشين المعجمة ، وفتح الميم ، وفي آخرها النون ، من بعلاد الصَّفِحانيان وراء نهر جَيْحون ، وكان ثفراً من ثفور المسلمين ، وفي أهلها امتناع على السلطان ، وبها من الزعفران ما لعله يفوق الأصبهاني والقُمي ، وقَسل بها الإمام أبو لبيد محمد بن غياث السرخسي الشُّبَعي ، يروي عن مالك بن أنس ، ومهدي بن ميمون . سمع منه أبو قدامة عبيد الله بن سعيد وغيره ، وكان من أهل السنة ، ومن الحفاظ المتقنين ، قتل مجاهداً بشُومان سنة تسع وتسعين ومائة ، وهو ابن ثمان وأربعين سنة .

وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الشُّوماني البلخي ، كان واعظاً من أهل بلخ ، يلقب به وزين الصالحين ، وكان أستاذُ الملكِ شمس الملك نصر بن إمراهيم الخاقان ومعلَّمه ، روى عن أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الواشْجِرْدِيّ . روى عنه أبو المحامد محمد بن محمد بن الحسن الدالي البلخي بسموقند .

الشُّـوْيْيَزِيّ : بضم الشين المعجمة ، وكسر النـون وسكون اليـاء المنقوطـة من تحتها بالثنين ، وفي آخرها الزاي .

هذه النسبة إلى شيئين:

أحدهما: الموضع المعروف ببغداد وهو «الشُّرْنِيزيَّة» به المقبرة المشهورة التي بها مشايخ الطريقة ومسجدهم ، مثل رُويِّم ، والجنيد ، وأستاذهما السَّرِيِّ ، وجعفر الخُللي ، وسَمْنون المحبّ ، وطبقتهم . والمشهور بالنسبة إليها :

أبو الحسن علي بن محمد بن المُعلَّى بن الحسن بن يعقوب بن طالب الشَّونيزي ، مسمع أبا مسلم إبراهيم بن عبد الله الكَبِّي البصري ، ويوسف بن يعقوب القاضي وغيرهما . روى عنه أبو الفتح محمد بن أبي الفوارس الحافظ ، وأبو علي بن دوما ، وذكر أبو الحسن بنُ المعلَّى الشُّونِيزي كان كتب كتباً كثيرة ، ويفهم من الحديث بعض الفهم ، وفيه بعض التساهل ، وكان عَبراً في الحديث قبيح الاختلاف وله مذهب في التشيع ، مولده سنة

ثمان وسبعين وماثتين ، ومات في شهــر ربيع الآخر سنة أربع وستين وثلاثمائة .

وأما أبوه محمد بن المعلَّى بن الحسن أبو عبد الله الشُّويْيَزِي ، سمع محمد بن عبد الله المخرَّىي ، ويعقوب بن إبراهيم الدُّوْرَقي وغيرهما . روى عنه أبو حفص بن النزيات وأبـو بكر بـن شاذان وطبقتهما .

وعبد الرحمن بن الحسن بن يوسف الشوييزي . روى عن عمر بن مُدرك القّاصُّ . روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى العَطْشي وفيره .

وتمُّ مَن نُسب إلى وبيع الشُّرْيزِ، وهي الحبة السوداء المعروفة ، وهو :

أبو الحسن عامر بن أحمد بن محمد بن عامر الشُّونيزي الفُرضي ، سمع إبراهيم بن فهد وغيره ، توفي سنة إحدى وثـلاتمائـة ، وظني أنه بعسـري ، فإنـه يروي عن رئيس المحـدثين إبراهيم بن فهد ، وهو بعسري ، والله أعـلم .

## باب الثين والماء

الشَّهَدَلَيُّ : بفتح الشين المعجمة ، وسكون الهاء ، وفتح الدال المهملة ، وفي آخرها للام .

هذه النسبة إلى وشَهْدل، وهو اسم لجد :

أبي مسلم عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن شَهْدَل المديني الشَّهدَلي ، من أهل أصبهَمان ، من مدينتها ، كان من الصالحين ، يروي عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي ، وأبي عبد الله العسين بن إسماعيل المحاملي وفيرهما من العراقيين والأصبهانيين (' ).

الشَّهُرُزُوريُّ : بفتح الشين المعجمة ، وسكون الهاء ، وضم الراء ، والـزاي ، وفي آخرها راء .

هذه النسبة إلى وشَهَرُ زور؟ وهي بلدة بين الموصل وزُنجان ، بناها زور بن الفَّمحاك ، فقيل وشهرُ زور؟ يعنى : بلد زور ، خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين ، أنشدني الحاكم أبو الفتح عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد البيضاوي ببغداد ، أنشدنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السُّرَاج لنفسه :

وَصَلَتِ بِأَنْ لَـزوريَ بِعد شهـرِ فَـزوري، قد تَقَشَّى الشهـرُزوري وشُـقَـة بِـينِـنـا نهـر الـمـعلَى إلى البـلد المسمّى شَهْـرُزوري فشهـرُ صُدودكِ المحتــوم صدق ولكن شهــرُ وصلِك شـهــرُزوري

وأبـو بكر محمـد بن القاسم بن المـظفّر بن علي بن الشُّهـرُزودي ، يقــال لــه وقــاضي الخافقين، كان أحدّ الفضلاء المحروفين ، تفقّه على الشيخ أبي إسحاق الشَّيـرازي ، وولي

<sup>(</sup>۱) قال في واللبابه: وقلت: فاته والشهراني، يفتع الشين، وسكون ألهاء ، وبعد الراء ألف وتون ، هذه التسبة إلى شهران بن عرف الله بن عرف الله بن معرف الله بن شهران بن عبدوين وسكون ألف بن معرف الله بن مناسبة بن معاسبة بن معاسبة بن معاسبة بن معاسبة بن معاسبة بن تسويت ومعه الله بن تسويت ومعه الله بن في الله بن تسويت ومعه الله بن شهرات المختمى الشهران و وي المعرفات أربعن سنة لعمانية وشهره إلى أيام سليمان بن مهد الملك ، وكبر على تبدر المعرفات المعاسبة بنام الحامة المهملة . ويكون اللام ، وقدر يا بالدن المسينة المهملة ،

القضاء بعدة بلاد من بلاد الجزيرة والشام ، رحل إلى الجبال والعراق ويلاد خراسان ، وسمع الحديث بنفسه ، وسمع ببغداد أبا القاسم عبد العزيز بن علي الأنماطي ، وأبا نصر أحمد بن محمد بن علي الأنماطي ، وأبا نصر أحمد بن محمد بن علي الرّيني ، وينسابور أبا بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي ، وأبا عمر وعثمان بن محمد بن عبيد الله الممحيق ، ويبلخ أبا عدنان القاسم بن علي القرشي ، وأبا القاسم أحمد بن محمد بن عبيد الله المخيلي وطبقتهم . ويشهر زور القاسم عبد العزيز بن معمر الكاؤروني ، سمعت منه أولاً ببغداد ، ثم لما وافيتُ الموصل صادفته معتكفاً في جامعها ، وكان في العشر الأخر من ومضان سنة خمس وثلاثين وخمسمالة ، فلازمته وقرأت عليه الكثير ، وذكر أن ولادته ياربل - قلعة على مرحلة من الموصل - في سنة ثلاث أو أربع وخمسين الريمائة ، ودفن بباب أبرز .

وأما أبوه أبو أحمد القاسم بن المظفَّر بن علي الشَّهُرُزوري كان من أهل العلم والفضل ، ورزق أولاداً كباراً فضلاء ، صاروا قضاة الشام والجزيرة ، وبيت الشَّهرزوريـة معروف بتلك البلاد ، سمع ببغداد أبا القاسم حبد العزيز بن علي الأزَّجي وغيره ، روى لنا عنه ابنه أبو بكر بالموصل وتوفي . . .

وأمًا أخو أبي بكر أبو منصور المظفّر بين القاسم بين المظفّر بن علي الشَّهُرُّروري ، شيخ صالح عالم سديد السيرة ، كثير التهجد والصيلاة ، دائم الدراسة للقرآن ، سمع أبا نصر محمد بين علي الزَّيني وفيره ، سمعتُ منه أولاً ببغداد ، ثم بمدينة سِنجار في رحلتي إلى الشام ، وكان ولي قضاء سِنجار ، فقرأت عليه في جامعها وكانت ولادته (١) . . .

وأبو المظفّر محمد بن علي بن الحسين بن أحمد بن الشَّهْرُزوري ، من أهمل بغداد ، شيخ فاضل ديَّن ، ثقة خيَّر ، له معرفة تامة بالفرائض والحساب ، وكان له دكان في سوق الريحانيين يبيع فيه العطر والأدرية ، وكان الفقهاء يقرءون عليه الفرائض في دكانه ، سمع أبا الفضل أحمد بن الحسن بن خيَّرون الأمين ، وأبا عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة التعالي ، سمعت منه ببغداد وكانت ولادته في ذي الحجة سنة تسع وسبعين وأربعمائة .

وأبو الكوم المبارك بن الحسن بن أحمد الشَّهْرُزوري ، من أهل بغداد ، مقرىء فاضل صالح ديِّن ، قائم بكتاب الله تعالى ، عارف باختلاف الروايات والفراءات ، وصنف فيها كتابًا

<sup>(</sup>۱) يناض في الأصول ، وفي وفيلت الأحيان، ٤: ٧٧ نقلًا عن وفيل تلويخ بغداده للمصنف : وقال - أي المصنف : سألته عن مولده ؟ فقال : ولدت في جملت الآخرة - أو رجب - سنة سبع وخمسين وأربعمالة بداريل ، ولم يلكر وفاته :

سماه والمصباح؛ له روايات عالية ، سمع أبا القاسم إسماعيل بن مُسْعدة الإسماعيلي ، وأبا الفضل أحمد بن الحسن بن خُيْرون الأمين ، وأبا محمد رزق الله بن عبد الـوهاب التميمي وغيرهم ، وكانت له إجازة عن أبي الحسين محمد بن علي بن المهتدي بالله الهاشمي ، قرأت عليه بنفاد ، وكانت ولادته في شهر ربيع الأخر سنة اثنتين وستين وأربعمائة ، وتوفي في ذي الحجة سنة خمسين وخمسمائة ، ووفن بياب حرب .

وأبو بكر أحمد بن مُبيَّد بن عبد الله الشَّهْرُزوري ، سكن بغداد ، وحدث بها عن محمد بن بكار بن الرَّيَّان ، وداود بن رُشَيد ، وأبي همَّام السُّكُوني . روى عنه محمد بن مَخْلد المعطار ، وأحمد بن جعفر بن سَلِّم ، وأبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الجُرجاني وغيرهم ، وكان ثقة . مات في شهر ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وماتين .

ومن القدماء: الخفيسر بن داود الشَّهْرُزوري القاضي ، قال الدارقطني : كـان بمكة مقيماً ، يروي عن الزبير بن بكار وكتاب النَّسَب، وغيره ، ويروي عن الأثرم وعلل أحمـد بن حنبل، حدثنا عنه أبو جمفر مسلم بن عبيد الله الحسيني بمصر ، وأبو محمد دَعْلَج بن أحمد بن دَعُلِج بن عبد الرحمن السَّجزي يعني ببغداد .

الشَّهْرَسْتاني : بفتح الشين والراء ، بينهما هاء ، ثم السين المهملة الساكنة ، والتماء المفتوحة ثالث الحروف ، بعدها الألف ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى وشُهَرَسْتانة، وهي بُليدة من الثشور ، عند نَسَا من خواسان ، مما يلي خُوارَزُم يقال لها : رباط شهرستانة ، بناها أمير خواسان عبد الله بن ظاهر في خلافة المأمون ، خرج منها جماعة كثيرة من العلماء في كل فن ، منهم :

أبو القاسم منصور بن نوح بن محمد بن إبراهيم الشَّهْرَسْتاني ، يروي عن شيخ الحفاظ أي الحسن - ويقال : أي الفتيان - عمر بن أي الحسن عبد الكريم بن سمدريه الرُّوَّاسي ، في شعبان سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة وأربعين، أي الخير بن رفاعة الهاشمي الزينبي ، وهو والأربعين، من شُحك النبي على . روى عنه ابنه أبو منصور محمد .

الشَّهِيد : بفتح الشين المعجمة وكسر الهاء ، وسكون الياء المنفوطة من تحتها بنقطتين ، وفي آخرها الدال المهملة .

هذا الإسم اشتهر به جماعة من العلماء قُتِلوا فعُرفوا بـ والشَّهيد، .

أولهم : ابن باب مدينة العلم وريحانـة رسول الله ﷺ الشهيـدُ بن الشهيد الحسينُ بن

عبيد الله بن زياد، وحمر بن سعد بن أبي وقاص، فقتله سنان بن أنس النخسي الأصبحي (١) سنة عبيد الله بن زياد، وحمر بن سعد بن أبي وقاص، فقتله سنان بن أنس النخسي الأصبحي (١) سنة إحدى وستين يوم عاشرراء ، وهو ابن ثمان وخمسين ، ويقال : ابن ست وخمسين ، وكان يخفس بالسواد . وعن عبد الرحمن بن سابط ، عن جابسر بن عبد الله قسال : قال رسول الله ﷺ : ومن أراد أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة : فلينظر إلى الحسين بن علمي بكار : والحسن والحسين هما ريحانان في الجنة » قال الزبير بن بكار : ولد الحسين بن علمي أبو عبد الله لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة ، وقال جمفر بن محمد الصادق : لم يكن بين الحسن والحسين إلا طهر واحد ، ولد الحسن في رمضان سنة ثلاث ، والحسين في شعبان سنة أربع من الهجرة ، أشبه برسول الله ، كان الحسن في ألب بين المدر إلى الرأس ، والحسين أشبه برسول الله ما كان دون ذلك . أشبه برسول الله عا ذين العابدين . ولم يتن يديه وأنشا يزيد يقول بقضيب ولما شعد : (ين العابدين . ولم خمد : الرؤوس إلى يزيد بن معاوية وضع رأس الحسين بين يديه وأنشا يزيد يقول بقضيب على فمه :

نفلَّق هسامــاً من رجــال أعــرُة علينا، وهم كـانــوا أعقَّ وأظلمـا ثم بعث إلى المدينة بذريته، فتلقَّتُهم امرأة من بنات عبد المطلب ناشرة شعرها واضعة كمها على رأسها وهي تبكي وتقول:

مناذا فسعلتم وأفتسم آخسر الأمم منهم. أُسارى ، ومنهم ضُرَّجوا بندم ؟ أن تخلُفوني بسبوءٍ في ذوي رحم ماذا تقولون إن قال النبي لكم: بعشرتي وبأهلي بعدد مفتقدي ماكان هاذا جزائي إذ نصحتُ لكم

وأبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل بن الحاكم «الشهير بالحاكم» المروزي السلمي ثم الحنفي ، الوزير الحاكم الشُّهيد ، عالم مرو ، والإمام لأصحاب أبي حنيفة رحمه الله في عصره ، وكَتُخداي صاحب خراسان وأستاذه ، قـد كان لما قُلُّد قضاء بخارى يختلف إلى الأمير الحميد فيدرسه الفقه ، فلما صارت الولايـة إليه قلَّده أرْسَّة الأمور كلها ، وكان يمتنع عن اسم الوزارة ، ولم ينزل الأميرُ الحميدُ به إلى أن تقلُّدها ، سمع بمرو أبا رجاء محمد بن حمدويه الهُوْرَقاني ، ويحيى بن ساسويــه الدَّهلي ، ومحمد بن عصام بن سُهيل حَمَّك ، وبنيسابور عبد الله بن شيرويه ، وبالريّ إبراهيم بن يوسف الهسِنجاني ، وببغداد الهيثم بن خَلَف الـدُّوري ، وأبا عبـد الله أحمد بن الحسن الصـوفي ، وبالكوفة عليٌّ بن العباس البِّجلي ، ويمكة المفضُّل بن محمد الجَّنَدي ، ويمصر على بن أحمد بن سليمان المصري ، ويبخاري محمد بن سعيد النُّوجاباذي وأبا القاسم حماد بن أحمد بن حماد ، والحسن بن سفيان النُّسوي ، وعبد الله بن محمود السعدي وطبقتهم ، سمع مشايخُ خراسان قاطبةً وأثمتها من الحاكم الشهيد . وقال الحاكم أبو أحمد الحافظ : الحاكم الشهيد كتب الحديث على رسمنا لا على رسم المتفقَّهة ، وكان يحفظ الفقهيات التي يُحتاج إليها ، ويتكلم على الحديث ، قلتُ لأبي أحمد : كان يبلغنـا أن ذلك الكـلام كلامـك على كتبه ؟ فقال : لا والله إلا كلامه ونتيجة فهمه ، وأما أنا فجمعتُ له حديث أبي حمزة السُّكَّري ، وإبراهيم بن ميمون الصائغ ، وجماعة من شيوخ المراوزة .

وذكر أبو عبد الله بن الحاكم الشهيد قال: عهدتُ الحاكم وهمو يصوم يـوم الاثنين والخميس ، ولا يدع صلاة الليل في السفر والحضر ، ولا يدع التصنيف في السفر والحضر ، وكان يقعد والسفط والكتب والمحبرة بين يديه وهو وزير السلطان ، فيؤذن لمن لا يجد له بدأ من الإذن ، ثم يشتغل بالتصنيف فيقوم الداخل ، ولقد شكاه أبو العباس بن حموية قال : ننخلُ عليه ولا يكلمنا ، ويأخذ القلم بيده ويَدَعنا ناحية !

علي : انظر ومتنخب كنز العمال، ١٠٢٥ من حاشية والمستده ووالجامع الصغيره ٢:١٥ بشرحه وفيض القديرى ،
ورمز لصمت ، وتعقبه المناوي بما لا يسلم له ، حيث أمل هذا اللفظ بالربيح بن سعد راوي الحديث الأول ! .

وروى البزار عن جابر مرفوهاً : والحسن سيد شباب أهل الجناء ذكر الهيشمي ١٧٨:٩ راعله بجابر الجعفي ، وهمو وضميف رافضي، كما في وتقريب التهذيب، وهذا كله بالنظو إلى تشريج الملفظ ، وإن كمان قد تـواتر قـوله 響: والحسين والحسين سيدا شباب أهل الجناء وضي الله عنهما .

وأما المحديث الثاني قلم أره بهذا اللفظ أيضاً . والمعروف ما رواه البخاري في والصحيح ٢٠٠١ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما : وهما ريحانتائي من الدنباء . ورواه غير البخاري عن غير ابن عمر .

قال الحاكم أبر عبد الله الحافظ : ولقد حضرتُ عشية الجمعة مجلس الإملاء للحاكم أبي بالنفسل ودخل على بن أبي بكر بن المظفّر الأمير ، فقام له قائماً ولم يتحرك من مكانه وردّه من باب الضفّة وقال : انصرف أبها الأمير ، فليس هذا يوصّك ! قال الحاكم أبو عبد الله بن البيّة : وسمعتُ أبا العباس المصري - وكان من الملازمين لبابه - يقول : دعا الحاكم يوماً بالبوب والمرتب وصاحب السرَّ فقال لثلاثتهم : إن الشيخ الجليل يقول قد تقدمتُ إليكم غير مرة يأن لا تحجيوا عني بالمقدوات والعشيات أحداً من أهل العلم الرحالة المرقعات والاثواب الرقائة ما والخنياء ، وتحجيوا الفرسان وأصحاب الأموال ، وأنتم للطماعكم الكاذبة - تاذنون للاغنياء ، وتحجيون عنى الغرباء لرثائتهم ، فلئن عدتُم لذلك نكلت يكم .

وحكى ابن الحاكم الشهيد أنه لم يزل يدعو في صلاته وأعقابها بدعوات ثم يقول: واللهم ارزقني الشهادة إلى أن سمع عشية اللبلة التي قُتِل من غدها جَلَةً وصوت السلاح ، فنال : ما هذا ؟ وقالوا : غاغة العسكر قد اجتمعوا يؤلّبون ويُلزمون الحاكم اللذب في تأخير أرافةهم عنهم ، فتال : اللهم اغفر ، ثم دها بالحلاق فحلق رأسه ، وسَخن له الماء في مِضَر ، (١) ذلك ، فتنو رفيقًف نفسه ، واغتسل ، ولبس الكفن ، ولم يزل طول ليلته تلك يصلي ، فأصبح وقد اجتمعوا إليه ، فبعث السلطان إليهم يمنعهم عنه ، فخللوا أصحاب السلطان ، وكبسوا الحاكم على باب مرو في مِشْريه ، وقد اغتسل ولبس الكفن وصلى صلاة الصبح ، واستشهيد بين يديه وهو يستنب بشوء الشمع ، في شهر ربيع الأخر صنة أربم وثلاثين وثلاثمائة . وكان رحمه الله خفظ متين ألف حديث من حديث وصول الله على ، وتصانيفه تدل على فضله ، كد الكافي و والمستفيدة تدل على فضله ، كد الكافي و والمستفيدة والمنام الرباني محمد بن الحسن الشيباني رآه في المنام فقال له محمد : مرّق الله يحد عام قرقت كتابي . فاستجاب الله دعاء محمد بن الحسن عليه ، فاستشهد في آخر عده وعال : أن ورجلاً وأي ليلة في المنام ناراً نزلت من السماء على قبر الحاكم الشهيد ، فاستام التال : ان ورجلاً برأي ليلة في المنام ناراً نزلت من السماء على قبر الحاكم الشهيد ، فاعتب والكافي ع وحماد بن الوران حتى رجمت النار .

و القاضي الإمام الشهيد ] أبو نصر المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن يحي بن خالد بن يزيد بن الحسين الخالدي المروزي المعروف بالقاضي الشهيد كان من أثمة أصحاب أي حنيفة رحمه الله ومشاهيرهم في الحديث والمفقه والتاريخ والحساب ، من سكة رازاياد من سكك مرو ، سجن وهرب ، سمع بمرو أبا الفضل محمد بن (١) السفوب : هو السطاط المظه.

الحسين الحدادي ، ويبخاري الإمام الزاهد إسماعيل بن الحسين .

والإمام أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن علي بن عطاء العروروني (١) من أهل مرو (١) في آخره عبره ، يلفب بـ وزين الإسلام الشهيدة كان من أهل العلم والفضل والفتوى والورع ، سَمع بحضرته كتاب والوسيطة للواحدي : حمزةً بن إبراهيم بن حمزة الخداباذي البخاري ، في مدرسة النمية بمرو ، سلخ جمادى الأخرة منذ إحدى وعشرين وخمسالة ، وأيضاً سعم كتاب وطراز المضازي، عن الواحدي . روى الإمام زين الإسلام إبراهيم عن أبي عبد الله محمد بن محمد بن العلام البغوي ، والإمام أبي القاسم الجنيد بن على القايني الهروي . روى عنه أبو الفتح محمد بن عبد الرحمن الخطيبي ، وابنه أبو محمد عبد الرحمن الخطيبي ، وابنه أبو محمد عبد المنافق عنه الفت حديث التي جمعها جدي عبد الرحمن ، ووالذي الإمام محمد بن منصور ، وقد سَمع منه ألف حديث التي جمعها جدي الإمام أبو المظفر السمعاني عن مائة شيخ : حمزة بن إبراهيم بن حمزة الخداباذي أيضاً ، وقبل في فتنة خوازر مشاه ، في ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وخمسمالة ، وقبره باسفل ماجان مرو بباب المدينة .

وأبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى بن خالد الدَّهْلي النيسابوري المعروف بـ «الشهيد» وأبده محمد بن يحيى المدهلي يروي عن صِد المرزاق الصنعاني وعلي بن بحر القطان ، وعلي بن عبد الله ، وهبد الرحمن بن مهدي ، والحمين بن محمد بن شجاع ، وأبي نعيم ، ومحمد بن فضالة الزُهراني ، ويحيى بن عبد الله بن بكبر ، وقبيعة بن عقبة ، ومحمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري . روى اللهلي عن معاذ بن فضالة ويحيى بن أيوب ، عن بكر بن عصرو ، عن صفوان بن سُليم مـ قال بكر : أحسبه عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : وإذا خرجت من بيتك إلى المعلاة فصل ركعتين يمنعانك مخرج السوه ، وإذا المي منزلك فصل ركعتين يمنعانك مخرج السوه ، وإذا

<sup>(</sup>١) مكلنا في الأصل ، وفي ترجمته الآنية في نسبة والفلخاوي: وهو صواب ، فإنه فلخاري الأصل ، ومروروني ، لأن فلخار أمرية من قراها ، وسكن مرو آخر صوره ، كما يقول العصف . لم إن المصف ساق نسبه هناك والفلخاري، كما ساقه هنا ، وكذلك في واللياب، . وفي وطيفات، السبكي ٣١:٧ ووصعيم البلدان، ٣٩٤:٦ : د . . . على بن محمد بن عطاء .

# باب الشين والزام ألف

الشُّلائاتيّ : بضم الشين المعجمة ، وفتح اللام ألف ، وبعدها الناء المثلثة وألف ، وياء أخر الحروف .

هذه النسبة إلى وشلاتا، وهي قرية من نواحي البصرة ، منها :

أبو عيسى محمد بن أحمد بن إبراهيم بن خالد بن ينزيد الشّالانايي البصري من أهل البصرة ، قدم بغداد سنة ست عشرة وثلاثمائة ، وحدث بها عن جماعة من البصريين من شيوخ البخاري ومسلم ، مثل محمد بن بشاو بُندار ، ونصر بن علي الجهضمي ، وعمرو بن علي العَبْضيمي ، ورساد س يحيى العَبْشِرْفي ، وإسحاق بن إبراهيم الشَّهِيدي (١٠) ، ومحمد بن الوليد البُّسْري ، وربهاد س يحيى الحَبْشاني ، والحسن بن محمد بن العَبْرهم الزَّعْدراني وغيرهم . روى عمه أمو نشر أحمد بن العَبْر ما محمد بن عمران الجُنْدي .

وأيو جعفر محمد بن إبراهيم بن عبد الله المعروف مابن الشّلاتابي وهو جرجاني ، لعل أصله من البصرة ، يروي عن محمد بن علي بن زهير . روى عنه أبو بكر أحمد بن إسراهيم الإسماعيلي الحافظ ، وذكر أنه كتب عنه ابن أبي غالب ببغداد . يمني عن الشّلاتابي .

وأبو على محمد بن أحمد بن أبي زيد الشَّلاثابي البصري ، يروي عن أبي يزيد خالد بن النصر الفرشي ، وعبد الكبير بن عمر الخطابي ، وأبي حفص عمسود بن علي الفـلاّص البصريَّين .روى عنه أبو الفـاسم حمزة بن يوسف السُهمي الجرجاني الحافظ .

الشُّلانُجِدَّريُّ: بضم الشين المعجمة ، ولام ألف ، وسكون النبود ، وكسر الجيم ، وسكون الراء ، وكسر الدال المهملة .

هذه النسبة إلى وشُلانْجرْده من قرى طُوس ، خرجتُ إليها وبتُ بها ليلتين ، وسمعتُ بها

<sup>(1)</sup> كلام المعنما وحده الله يقيد أنه من شيوح النجاري ومسلم ، وقو يدثر ذلك في برحمه في دالهه بناء وهره - فلمله امن شيرجهما في هم كلمهما التي استرصاب رحالها الحافظ في واللهديسة ؟ وهو احتمال معيد ، إن لم يبرحم النجاري له في قائريته الكبره ! ولو كان من شيوحه لاستمد مه إهمائك . ثم إنه والشهيديان سنه إلى احد أنها ، ويهو إمنائل من إداعيم من حبيب من الشهيد . ومن الفريت أن المصحب لم يدثر عقد السنة ، وتربيها قبل مصمة أميطر نعط !

#### الحديث ، منها :

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الشَّلانْجِرْدي الطوسي المعلم، خرج إلى المراق، وديار مصر، وسكن بالإسكندرية، وحمدت بها عن أبي القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران الفَّنْدِي الشُّكْري. سمى منه أبو الفتيان عصر بن عبد الكريم بن سعدويه الرَّراسي الحافظ وغيره، وكانت وفاته بتلك الديار بعد سنة ستين وأربعمائة.

### باب الثين والياء

الشَّيَانِيُّ: هذه النسبة بالشين المنقوطة المكسورة ، والياء المفتوحة المنقوطة من تحتها بنقطتين ، وهي قرية من قرى بخارى ، على أربعة فراسخ منها يقال لها : «شِيّا» ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو نعيم عبد الصمد بن علي الشَّيامي ، كان فقيهاً زاهداً ، سمع أبا شعيب صالح بن محمد السجاري ، وأبا القاسم على بن أحمد بن محمد الخزاعي .

الشَّيْلَتِي : يفتح الشين المعجمة ، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ، والباء الموحدة بعدها ، وفي أخرها النون .

هله النسبة إلى وتَشَيْلنَ، وهي قبيلة معروفة في بكر بن وائـل ، وهو شميـان بن ذُهُل بن تُملية بن صُكابة بن صَمْب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط بن(١٧ جنّب بن أقْصَى بن دُهُميّ بن جَديلة بن اسَد بن ربعة بن نزاد بن معدّ بن عدانان . والمشهور بالنسبة إليها :

الأحضر بن عَجلان النَّبياتي ، أخو شُميُها ، من بني نَيَم بن شيبان ، من أهل البصرة ، وكان ملحاناً ، يروي عن أيي بكر الحنفي عن أنس رضي الله عنه . ووى عنه يحيى القطان وأهل البصرة ، وهو عم عيد أله بن شُميط بن عجلان، هكذا ذكره أبو حاتم محمد بن حبان النُّستي في ذكتاب الثانات .

وأبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن [ محمد بن ] الحارث بن الهاشم بن عبد الله بن همام بن مرة بن ألهاشم بن عبد الله بن همام بن مرة بن مرة بن أخل بن شيبان بن بكر بن وائل الشيباني اللهائي الموزكي ابن بنت الإمام علي الثقفي ، وكان في منزله ومجلسه أعز الناس عليه في حياته ، لدينه وورعه ، وظَلَف نفسه وحسن مودته ، سمع أبا العباس السرّاج ، وأبا إبراهيم القطان ، وزُنْجويه بن محمد ، وأبا نعيم الجرحاني ، حدث بانتخاب الحاكم أبي أحمد الحافظ . وروى عنه المحاكم أبو عبد الله الحافظ ومائين ، وكان مولده سنة سبع وتسعين وثلاثمائة ، وكان مولده سنة سبع وتسعين ومائين ، ودفن في دار أبي علي الثقفي .

<sup>(</sup>١) زيادة صحيحة من واللباب؛ فقط وسقطت من الأصول جميعها . وانظر والجمهرة، ص ٣٠٠ فما بعدها .

وفيهم كثرة .

وأما أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن مخلد بن شيبان السن بن علي بن مخلد بن شيبان النيسابوري المخلدي الشياني ، نسب إلى جده الأعلى شيبان ، وهو غير الأول ، وكان ثقة صدوقاً ، من مشاهير المحدّثين ، روى عن أبي العباس السرّاج ، وأبي نعيم الإستراباذي وغيرهما . روى عنه أبو سعد الكنتجروذي ، وأبو عثمان الصابوني ، وتوفي في حدود سنة نيف وثمانين وللاثمائة .

وأبو عبد الله محمد بن الحسن بن قرقد الشيباني مولاهم ، صاحب أي حنيفة رحمهما الله وتلوه وإمام أهل الرأي في وقته ، أصله من دمشق من أهل قرية يقال لها وحَرَستاء قدم أبوه المراق فولد له محمد بواسط ، ونشأ بالكوفة ، وتلمذ لأبي حنيفة ، وسمع العلم والحديث عن المراق فولد له محمد بواسط ، ونشأ بالكوفة ، وتلمذ لأبي حنيفة ، وسمع العلم والحديث عن عمر بن ذر ، ومالك بن بغول ، ومالك بن أنس ، وأبي عمر و الأوزاعي ، وزمّمة بن صالح ، وبكير بن عامر ، وأبي يوسف القاضي ، وسكن بغداد وحدث بها ، وتوفي بالرَّي . روى عنه محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ، وأبو سليمان موسى بن سليمان الجُرْزجاني ، وهشم بن عبيد الله الرازي ، وأبو عبيد القاسم بن سلام ، وإسماعيل بن توبة ، وعلي بن مسلم السلومي وأبو حفص الكبير ، والرُحاظي ، وخلف بن أيسومي أيسوب (١٠ وغيرهم ، وكان الرشيد ولا القضاء إلى قضاء الرقة ، فصنف كتاباً يسمى به والرُقيات؛ لم عزله ، وقدم بغداد ، فلما خرج هارون إلى الري الخَرَّجة الأولى أمره فخرج عمد في سغره إلى خراسان فمات بالري سنة تسع وثمانين ومائة وهو ابن ثمان وخمسين سنة ،

وحكي عنه أنه قال: مات أي وترك ثلاثين ألف درهم ، فأنفقتُ خمسة عشر ألفاً على النحو والشعر ، وخمسة عشر ألفاً على الحديث والفقه ، وروي أنه كان بجلس في مسجد الكوفة وهو ابن عشرين سنة . قال الشافعي : ما وأبت سميناً أخف ووحاً من محمد بن الحسن ، وما رأيت أفصح منه ، كمت إذا رأيته يقراً كان القرآن نزل بلغته ، وكان الشافعي يقول : ما رأيت أعقل من محمد بن الحسن رحمه الله . وروي عن الشافعي أن رجلاً سألم عن مسألة

<sup>(</sup>١) و بادة من كوبرلي ليست في سائر الأصول ولا واللياب، ولا وتاريخ باندادي ولا والجواهر المفية». وتلمذة طؤلاء على الإمام محمد ثابثة ووالرحاض ومني وي الأصل ووالطحاوي، ولم أجد في تلاصلة الإمام من ينسب هكما ا وأثرت كلمه إليها ما أثنت ، فاقد أهلم ، وهو أمو ذكريا يحي بن صالح الحمصي ، ذكره في تلاملة الإمام محمد : شبح شبوحا العلامة المنحق الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله في ويلوغ الإماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيامي، ص ١٠

فأجابه ، فقال له الرجل : يا أبا عبد الله خالفك الفقهاء ! فقال له الشافعي : وهل رأيتَ فقهاً قط ؟ اللهم إلا أن يكون رأيت محمد بن الحسن ، فإنه كان يملأ العين والقلب ، وما رأيتُ مُبْدناً قط أذكى من محمد بن الحسن . ووقف رجل على العزني فسأله عن أهل العراق ، فقال له : ما تقول في أبي حنيفة ؟ قال : سيدهم ، قال : فأبو يوصف ؟ قال : أتبتهم للحديث ، قال : محمد بن الحسن ؟ قال : أكثرهم تفريعاً ، قال : فرُقُر ؟ قال : أحدَّهم قياساً . وكان الشافعي رحمه الله يقول : فاظرت محمد بن الحسن وعليه ثياب رِقاق ، فجمل تنتفخ أوداجه ويصبح حتى لم يبق له زرَّ إلا انقطع .

وكان يقول: ما ناظرت أحداً إلا تمثّر وجهه ، ما خلا محمد بن الحسن رحمه الله. ولحر لم نعرف لسانيم لحكمت أنهم من المسلاكمة : محمد بن الحسن في فقهه ، والكسائي في نحوه ، والأصمعي في شعره . وروي عن الشافعي أنه قال : ما رأيت أحداً سئل عن مسألة فيها نظر إلا تغيّر وجهه فير محمد بن الحسن . ولما مات عيسى بن أبان يعمّ كتبه أوراقاً ، كل ورقة بدرهم ، لأنه كان درس على محمد بن الحسن وعلق العلل والزكاة على مخالفتهم . فقلت : من هم ؟ قال : أبر حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ، نأبو حنيفة أبس الناس بالقياس ، وأبو يوسف أبصر الناس بالأثار ، ومحمد أبسر الناس بالعربية . وعن محمد بن الحسن لاوسعهم سؤالاً ، ولو قام الحسن بن زياد لأهل الموسم لاوسمهم سؤالاً ، ولو قام بهم محمد بن الحسن لأوسعهم سؤاباً . وعن أبي جعفر الهندواني : يحكي عن أبي يوسف أن محمد بن الحسن كتب إليه من الكوفة - وأبو يوسف ببغداد .. : أما بعد فإني قادم عليك لزيارتك ، فلما ورد عليه كتاب محمد بن الحسن ونحه به بيغداد .. : أما بعد فإني قادم عليك لزيارتك ، فلما ورد عليه كتاب محمد بن الحسن وعطبه أبو يوسف ببغداد وقال : إن الكوفة لقد رمت إليكم أفلاذ كيدها ، فهذا محمد بن الحسن وادم عليك م ، فهيئوا له العلم .

ولد محمد بـن الحسن بواسط سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، ومات بالري سنة تسع وثمانين وماثة ، وهو ابن ثمان وخمسين سنة .

قلت : وزرت قبريهما . ومات معه أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي في يوم واحمد. فقال الرشيد : دفنت اليوم اللغة والفقه . وأنشد اليزيدي يرثيهما :

> أَسِتُ على قاضي الفضاة محمد فانْزيَّت دمعي والعيسون هجسودُ وقلت إذا ما الخطب أشكل: من لنا بإيضاحه يوماً وأنت فقيسد؟ وأقلقني مسوت الكسائي بعسه وكسائت الأرضُ الفضاء تميسد

وأقلقني مدوت الكسائي بعده وكادت بي الأرضُ الفضاءُ تميد هما عالمانا أودبا وتُحْرَّما فما لهما في العالمين نُديد

وراى؛ محموّيه \_وكان يُعدُّ من الأبدال\_ في المنام محمد بن الحسن فقال له : يا أبا عبد الله إلى م صرت ؟ قال لي : إني لم أجعلك وعاة للعلم وأنا أريد أن أعلبك ! قلت : فما فعل أمه يوسف ؟ قال : فوقي ، قال : قلت : فما فعل أبو حنيفة ؟ قبال : فوق أبي يوسف علمفات !

وأما الشبيانية : فطائفة من الخوارج من أصحاب شبيان بن سَلَمة الخارجي ، وكان قد خرج في أيام أبي مسلم وهو المعين له ولعلي بن الكرماني على نصر بن سيًار ، ولما أعانهما مرئت منه الخوارج ، فلما تتل شبيان ذكر قوم توبته ، فقالت الثمالية : لا تصح توبة مثله ، لأنه فتل المسلمين \_ يعنون موافقهم - وأخد أموالهم ، ولا تقبل توبة من قتل مسلماً وأخد ماله إلا مال يقتص من نفسه ، ويرد المال أو يدهب له ذلك ، وشبيان لم يفعل هذا ، فافترقوا فيه فرفتي : فرقة صحت توبته عنها ، وفرقة أكفرته .

وأسه الحسن علي من محمد بن محمد بن عقبة بن همّام بن الولهد بن عبد الله بن الخصاء من سلسة من سُعيس بن أسسد بن هصام بن صرة بن ذهسل بن شيبسان بن الخصاء من سلسة من سُعيس بن أسسد بن هصام بن صرة بن ذهسل بن شيبسان بن أبراء الشبامي الشهري ، وأبي الصبس و صليصان بن السريسيم النَّهدي ، وأبي السوليسد بن بُسرد الله الماضي ، ووحمد بن عبد الله بن صمر المحافظ ، والحاكم أبو عبد الله بن سلمان الحضارمي ، روى عنه أبو الحسن علي بن عمر برسف بن مامويه الأصبهاني ، وغيرهم ، وكان ثقة أميناً ، مقبول الشهادة عند الحكام قديماً وحديثاً ، وكان قد أون في مسجد حمزة بن حيب الزيات نيفاً وسيمين سنة . وقال محمد بن أحمد من حماد بن سفيان الحافظ : الرئيس أبو الحسن الشيباني كان شيخ المصر والمنظور إله ، ومحاد السلطان الأعظم والأمراء والقضاة والممال ، لا يجاوزون قوله ، يمدّل الشهود ، معدل الصدق ، وكان حسن المذهب ، صاحب جماعة وقراءة للقرآن وفقه في الدين ، مات لسع مغين من شهر ومضان سنة ثلاث وأربدين وثلاثمالة .

وأمو عمر و الشيباني : هو سعد بن إياس ، وكان يقول : أذكر أني سمعت برسول الله 紫 وأنا أرعى إلىًّا لأهلي بكاظمة وعلش مائة وعشرين سنة .

وأبو إسحاق الشيباني : هو سليمان بن أبي سليمان ، توفي سنة تسع وعشرين ومائة .

ومُصْتَلَة بن هُمِيرة ، وهو من بني شبيان ، وكان سع علي رضي الله عنه ، هـرب إلى معاوية ، فهذم عليَّ داره ، وقال مُصْقلة حين فارقه :

قضى وطرأ منها على فأصبحت أحاديثه فينما أحماديث راكب

ثم بعث مصقلة رجلًا نصرانياً ليحمل عياله من الكوفة ، فأخذه عليّ فقطع يده ، وولاه معاوية طَبَرستان فمات بها ، ويقال في المثل : وحتى يرجع مصقلة من طبرستان» !

وأبــو بكر أحمــد بن عمــرو بن أبي عــاصــم الشيباني ، روى عن عبــد الوهــاب بن نجــدة الحَــُوطي ، والأزرق بن علي ، روى عنه أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفــر بن حَيَّان أبـــو الشيخ .

النضر بن شيبان ، يـروي عنـه نصــر بن علي الجَهْضَمي . روى عن أبي سلمـة بن عبد الرحمن .

وأبو مِجْلَز لاحق بن حُميد ابن سُدوس الشيباني ، كان ينزل خراسان ، وكان عقبه بها ، وكان عمر بن عبد العزيز بعث إليه فأشخصه ليسأله عنها ، وقال قرة بن خالد : كان أبو مِجْلَز عاملاً على بيت المال على ضرب السُّكة ، وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز قبل وفاة الحسن البصري(١) .

الشَّبِيِّ : بالشين المفتوحة المنقوطة ، وبعدها الياء الساكنة المنقوطة من تحتها بنقطتين ، والباء المنقوطة بنقطة واحدة .

هذه النسبة إلى «نُشِيّة» بن عثمان بن أبي طلحة الحَجّبي ، من بني عبد الدار بن قُصي ، من سَدّنة الكمبة ، ودفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الكعبة إليهم يوم فتح مكة بعد أن أخذه منهم ، وقال : «خذوها يا بني شيبة لا يأخذها منكم إلا ظالم (٢) وإلى الساعـة

<sup>(</sup>١) زيادة من كوبرئي فقط. هذا وقد قال الحافظ ابن الأثير رحمه الله في واللباب: وقلت: فاتمه النسبة إلى شيبان بن العائل بن معاوية الاكرمين بن الحارث ، بعلن من كنفة . منهم : الحراث بن صعيد بن قيس بن الحارث بن شيبان الكندي الشيباني ، وفد على النبي على وفاته النسبة إلى شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة . منهم : الضحاك بن قيس بن خلاله الاكبر بن وهب بن ثعلية بن وائلة بن عمرو بن شيبان الفهري الشيباني . وجيب بن مسلمة بن مالك الاكبر بن وهب بن ثعلية بن وائلة بن عمرو ين شيبان الفهري الشيباني . وجيب بن مسلمة بن الحالة الاكبر بن رهب بن ثعلية بن وائلة بن عمرو بن شيان وغلق كثير ،

<sup>(</sup>٣) الحديث لم أجده بهذا اللفظ : ويا بني شبية ، إنما رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس سرفوعاً بلفظ وخلوها با بني أبي طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلاظالم، قال الهيشمي في والسجمع ٣ : ٢٨٥: وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال : يخطى ، ووثقه ابن معين في رواية ، وضعفه جماعة . وذكره بهذا اللفظ ابن سعد في

مفتاح البيت معهم ، والمنتسب إليه جماعة. قال ابن أبي حاتم : شبيـة بن عثمـان بن عبد الدار بن قصي الحَجَبي المكي ، أسلم يوم الفتح ويقي حتى أدرك زمن يزيد بن معاوية ، وهو والد صَقيَّة بنت شَيِّة . روى عنه مُسافِع بن عبد الله .

ومنهم : أبو زُرارة أحمد بن عبـد الملك الشَّبِي الحَجَبي ، من بني نَشْبة ، يـروي عن أبي موسى يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفي ، وعبد الله بن هاشم الطوسي وغيرهما . روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرىء الحافظ .

وأبو عثمان أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن عثمان بن شيبـة بن عثمان بن أبي طلحـة الشبيى ، يروي عن العباس السندي . روى عنه أبو بكر بن المقرىء .

وأما أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شُية بن الصُّلْت بن عَصفور بن شَدَّاد بن هِمْيان السُّدُوسي مولاهم ، الشَّيبي ، نسب إلى جده شيبة بن الصلت ، وقد ذكرته في السُّدوسي في «السين» .

الشُّيْجِي : بكسر الشين المعجمة ، وسكون الياء المنقـوطة بـاثنتين من تحتها ، وفي آخرها الجيم .

هذه النسبة إلى قرية بمرو على خمسة فراسخ على طريق البرية يقال لها «شِيج» ويقرب بُشّبَة وهما قريتان متصلتان ، منها :

أبو العباس المسيَّب بن محمد بن زهير بن بُـزِيع بن زيباد الرومي الشَّيْجي ، من قـرية شِيج ، يـروي عن علي بن حُجْر ، ويحيى بن أكثم ، والحسن بن حبَّان بن عبـد الله بفيـد وغيرهم .

الشَّيْجِيِّ : بكسر الشين المعجمة ، وسكون الياء المنقوطة من تحتهـا باثنتين ، وفي آخرها حاء مهملة مكسورة .

هذه النسبة إلى «شِيْحَة» وهي قرية من قرى حلب ، والمحدث المشهور منها :

أبو منصور عبد المحسن بن محمد بن علي التاجر الشُّيْحي ، كتب بالعراق والشام وديار

والطبقات ٩٩/١/٣ بغير إسناد . ومما ينه إليه أنه وقع في ومجمع الزوائده ووالدر المشوره للسيوطي ٢٠٥٧ بلغظ وخلوما يا بئي طلحة، وكأنه مرتبط بالدخط الذي تقدم التنبه إليه في التعليقة السابقة . والصواب ما ذكرية كما جاء في وطبقات، ابن سعد وونسب قريش، ص ٢٥٢ لمصحب الزبيري ، وعه الحافظ ابن حجر في والتهليب، ٢٣٠٤ .

مصر ، وحدَّث ، وكان له أنس بالحديث وأكثر منه ، ومات في سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ، كتنت هر، أصحابه .

وغلامه وعتيقة أبو النجم بدر بن عبد الله الشَّيحي الرومي ، سمَّعه الحديث الكثير ببغداد وأعتقه ، وينسب إليه ، سمع أبا الغنائم عبد الصعد بن علي بن المأمون الهاشعي ، وأبا جعفر محمد بن أحمد بن عمر بن المُسلمة المعدل ، وأبا يكر أحمد بن علي بن تبابت الخطيب ، وأبا الحسين أحمد بن محمد بن التُقور البزار ، وأبا القاسم عبد الموزيز بن علي الأنصاطي . كتبنا عنه أجزاء ببغداد ، ومات في شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة .

ومن المتقدمين : أبو علي أحمد بن محمد بن الحسين بن سهـل الشَّيْحي ، يروي عن محمد بن سليمان الحضـرمي ، وأبي شعيب الحرَّاني ، كـان بانـطاكية . ووى عنـه علي بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن سنان الأنطاكي .

وأبــو العبــاس أحــمــد بن سعيــد الشّيـــي ، شـــامي ، سكن بفــداد ، حــــَمَـث بهــا عن عبــد المنمم بن غلّبـون المصري وغيره . روى عنه أبو طالب المُشاري .

وأيم الحسين عبد الله بن أحمد بن سعيد بن الحسن الشّيعي ، خال عبد المحس القرّاد (1) ، قال ابن ماكولا : رأيته بمصر يُقراً عليه عن أبي الحسن الحمامي المفرى ، وقال الحميدي : وروى عن أبي الحسن علي بن عبد المزيز بن الحسين الطاهري . قال ابن ناصر : هو جد شيخنا عبد المحسن القرّاز . روى عنه ابن المُشاري كتابه في ومعرفة الزوالي وحدث عنه القادر بالله ، وظنى أنه وهم ، والصواب ما سنذكره فيما بعد .

وأبير الفضل مسعود بن محمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد الشّيحي أخسر عبد المحسن ، سمع ببيت المقدس أبنا عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن سلوان المازني . روى لنا عنه أبو القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي الحافظ ، وتوفي في حدود سنة ثمانين وأربعمائة .

ومن القدماء : أبو العباس أحمد بن سعيد الشامي يعرف بالشَّيحي ، سكن بغداد وحدث عن عبد المنعم بن أحمد بن غلبون المقرىء وغيره ، وله كتاب ومصنف في الزوال وعلم

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصول ۽ وقال الحافظ في وتعير البنده من ٧٦١ بندها دكر عندالبنس الدي سفت برحيته قبل أسطر ۽ قال الحافظ : دوابر الحين عنداللہ ۔ وهو حال هندالبنسري عطائم، أنه پريند حال صندالبنسس الثيني ، فهل يقال لهندالبنس , القرار أيضاً - وستائي ترحيه أحيه مسهور بنداريته أسطر

مواقيت الصلاة وكان ثقة صالحاً دينناً حسن المذهب ، شهد عند القضاة وعَدل ، ثم تـرك الشهادة تزهداً . روى عنه أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي العُشَاري ، ومـات في ذي القعدة سنة ست وأربعمائة ودفن بباب حرب (١) .

الشُّيْخِيِّ : بفتح الشين المعجمة ، وسكون الياء المنقوطة من تحتهـا باثنتين ، وكســر الخاء المعجمة .

هذه النسبة إلى وشَيْخ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو علي يِشْر بن موسى بن شيخ بن صالح بن عميرة بن حيّان بن سُراقة بن مَرثد بن حميرة بن حيّان بن سُراقة بن مَرثد بن حميري بن عتبة بن خزيمة بن فلركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن صدنان الأسدي الشَّيْخي ، نسب إلى جله الأعلى محلث بخداد في مصره ، سمع الكثير وحُمَّر حتى حلث ، [ وقيل له الشبخي ] انساباً إلى الجد ، حدّث عنه جماعة كثيرة ، أخوهم أبو بكر جعفر بن مالك القطيعي ، وكان آباؤه من أهل البيوتات والفضل والرياسات والنبّل ، وكان بِشْر في نفسه ثلقة أميناً عاقلاً ، ولد سنة تسعين ومائة ، ومات في ربيع الأول سنة قمان وثمانين

وقرابته : أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن صالح بن شَيْع بن عميرة الأسمدي الشَّيخي ، قريب بشر بن موسى ، صاحب أخبار وحكايات ، حدَّث عن العباس بن الفرح الرياشي ، ومحمد بن عبادة الواسطي ، ومحمد بن الرياشي ، ومحمد بن سليمان لُوين ، وعبد الرحمن بن يونس الرَّقي . روى عنه أبو بكر بن الأنباري ، ومحمد بن يحيى الصولي ، ومحمد بن المظفر الحافظ ، وثَقه الدارقطني ، ومات في جمادى الأولى سنة سبع وثلاثمائة .

وشيخنا أبو حفص عمر بن علي بن الحسين الأديب الشَّيْخي ، من أهل بلخ ، وكمان يعرف بأديب شيخ ، وأبا يعرف بأديب شيخ ، وأبا يعرف بأديب شيخ ، وأبا جعفر محمد بن الحسين السَّيْسَجاني ، وأرات عليه ببلخ كتاب وشمائل النبي على المجاهد المسلك المتمائل النبي الله الله على عسى التحديد ، وأجزاء من آخر كتاب والمسئلة للهيثم بن كُليب بسروايته عن الخليلي ، ومات

 <sup>(</sup>١) منا تمت تراجم هذه النسبة في الأصول إلا كوبرلي فإنه كرر فيه ترجمة بدربن عبد الله الشيحي ، وفيها من الزيادة على
 ما تقدم : وكان شيخاً صالحاً سليم المجانب ، لا يفهم شيئاً . . . قرأت عليه الكثير ، وكتبت عنه جماعة كشيرة من
 شيوخناه .

منتصف جمادي الأولى سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ببلخ رحمه الله .

وأبو الحسن علي بن أحمد بن أبي شَيْخة الشَّيْخي ، من أهـل مصر ، يـروي عن أبي يحيى الوَقَار . روى عنه أبو عمرو بن خزيمة البصري (١) ، وروى (١) أن النماس صلوا العيد بمصر ولم يكن يُصلَّى فيه الميد قبل ذلك ، وكان أول من صلى يوم الفطر في الجامع للناس علي بن أحمد الشَّيْخي ، خطب خطبة الفطر من دفتر نظراً ، وكان مما قال وحفظ علبه في خطبته : أيها الناس اتقوا الله حَقَّ تُقانه ، ولا تموتن إلا وأنتم مشركون! فقال بعض الشعراء :

وقــام في العيــد لنــا خــاطبــاً فحــوْض النــاسِ على الكــفــر فبعث إليه بكير يأمر بضربه ، فكُلّم فيه ، فأطلقه . توفي سنة سبع وثلاثمائة .

وممن تقدم ذكره من أولاد شُيخ بن عميرة : أبو الحسين الحسن بن محمد بن الحسن بن صالح بن شيخ بن عميرة الأسّدي الشُيخي ، حكّث عن علي بن خَشْرم ، وعيسى بن أحمد المستقلاني ، وأحمد بن منصور المستقلاني ، وأحمد بن منصور الرّمادي . روى عنه أبو خفص بن شاهين ، وعمر بن محمد بن سَبّنك ، وعلي بن عمر السكري ، وكان ثقة . مات في سنة خمس عشرة وثلاثمائة .

وعيسى بن الشَّيْخ كان على آمد أمرزاً ، من ولده جماعة من أصحابه الحديث ، منهم : محمد بن إسحاق بن عيسى بن شيخ الشيخي ، قال الدارقطني : صديقنا .

ومنهم : السَّلِيل بن أحمد بن عيسلى بن شَيِّخ الشَّيْخي ، روى عن محمد بن عثمان النَّبِسي وعن محمد بن عَبَّد بن عامر ، وهن الطبري وغيرهم .

وشيخـان : هو مصعب بن عبـد الله بن مصعب الواسطي ، لقبه شيخـان ، يروي عن سلم بن سلام ، وأبي عبد الرحمن المقرىء . روى عنه ابن صاحد ، وأبو محمـد بن شوذب

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصول عامة ، وفي واللباب: : والمصري، ولعله أقرب ، لقرينة قوله ومن أهل مصر، ٢.

<sup>(</sup>٢) مكذا في أياصوفيا : على الراء نتحة وألف مقصورة ، وفي ليدن بالياء وروية فيكون الراوي فير البصري، وهو أقرب ، فقد نقل المعلمي رحمه الله في تعليقه على والإكساله. ٤ ت ٢٨٦ عن والتوضيح ؛ الابن ناصر الدمشقي أن راوي هذه القصة هو على بن الحسين الفراوي ، وكانت سنة سبع وثلاثماتة .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصول عامة ، ولمي دائريخ بنداده : وهنمان بن سعيده ، وكلاهما جائز من حيث الطبقة ، فقد كانت وقلة علمي بن خشرم سنة ٢٥٧ ، وكانت وقلة أحمد بن سعيد سنة ٢٥٣ ، ووقلة عثمان بعده : سنة ٢٨٨ ، والمهم إثبات أيهما كان شيخة المترجم .

الواسطى ، وغيرهما .

الشَّيْراذيّ : بكسر الشين المعجمة ، والياء الساكنة آخر الحروف ، والراء المفتوحة ، بعدها الألف ، وفي آخرها الزاي .

هـلـه النسبة إلى وشيرازه وهي قَصَبة فارس ودار الملك بها ، خرج منها جماعة كثيرة من أهـل العلم والتصوف ، وصنَّف وتـاريخها، أبـو عبد الله محمـد بن عبد العـزيز بن أحمـد بن عبد الرحمن الشَّيرازي القَصَّاري الحافظ ، وانتخبت منها ببلخ ، يروي عن جماعة كثيرة روى عنه أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده الأصبهاني .

وأبو محمد سعد بن الصُلْت بن برد بن أسلم الكوفي ثم الشيرازي ، مول جرير بن عبد الله البجلي ، من القنماء من أهل الكوفة ، خرج إلى فارس ، وولي القضاء بشيراز ، يروي عن الأعمش ومطرَّف بن طَريف . روى عنه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري ، وأبو بكر بن أبي شبية الكوفي ، وغيرهما . وحكي عن سفيان الثوري أنه قال : ما فعل سعد بن الصلت ؟ قالوا : ولي قضاء فارس ، قال : ذَّه وقع في الحُشُّ وتوفي سنة ست وتسعين ومالة (١) .

وعبد الله بن صالح بن مسلم العِجْلي الشَّيرازي قاضي شِيراز، ولي القضاء بها في حدود سنة أربع وثمانين . روى عنه يحيى بن يـونس وأحمد بن الفـرج ، وإسماعيـل بن شَهْريـار وغيرهم .

وأبو حسَّان الحسن بن عثمـان الشيرازي الزَّيادي ، سمـع حماد بن زيـد ، ويزيـد بن زُرَيع ، والوليد بن محمد المُوَقَّري . روى عنـه أحمد بن يـونس الفنبِّي ، ومات سنـة اثنتين هـأربمين ومائتين .

وأبــو بكـر أحمــد بن عَبْدان بن محمــد الشيرازي الحــافظ ، من أهل شيــراز ، يقال لــه «البازي الابيض» له رحلة إلى العراق ، وسمع الكثير ، وكانت له معرفة تامــة في الحديث ، سمع أبا القاسم البغوي ، وأبا بكر بن الباغندي ، وأبا جعفر الأرزكاني ، والوبار ، ومحمد بن

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصول ، وفي واللباب، بعد ما ذكر أن الأنصاري وابن أبي شبية وغيرهما رووا عن المترجم قال : وروى عنه أحمد بن يونس المفسي ، ومات سنة التنين وأريسين وبالتين، . وكانه حصل منظ من والأنساب، من نسخة ابن الأثهر رحمه الله . والمحواب أن الفهي يروي عن أبي حسان الشيرازي الآنية ترجمت بعد ترجمة واحدة ، وهو الذي نولي منة ٢٤٧ .

سهل السبصري وطبقتهم ، خرج من بلده شيراز سنة نيف وخمسين ، وسكن الأهرواز ، وبها حدث . روى عنه أبو الفرج عبد الوهباب بن أحمد بن صوسى الفَّنْدَجاني ، وحكم عمر بن الحسن قال : كان أحمد بن عبدان جباري في السوق ، وكان إلى جُنْبنا فقيه ، فكلما أورد مسألة كان أحمد يدكر كذا وكذا حديثاً بتلك المسألة ، حتى قهره ، ومات بالأهواز في شهر ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة .

وأما شيخنا أبو الفتح محمد بن عبد الله الشيرازي ، من أهل هراة ، يقال له الشيرازي لمحبته الشيراز ، وهو شيء يُتخد من اللبن ، كان شيخاً صالحاً واعظاً ، سكن نُباذان هراة ، وكان يدخل البلد أحياناً ، سمع آبا إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الانصاري ، وأبا سهل نجيب بن ميمون الواسطي ، وأم الفضل بنت عبد الصعد الهراثمية ، وأبا سعيد محمد بن علي بن أبي صالح القاضي البغوي وغيرهم كتب عنه بنباذان هراة وكانت ولادته في حدود سنة خمسين وأربعمائة ، ومات سنة تسم أو ثمان وأربعين وخمسمائة (١) .

وأبو عبد الله محمد بن خَقِيف الشَّيرازي ، سيد من سادات أهمل فارس في التصوف وهلم الإشارات والمعرفة ، وكان إماماً مرضيًّا صاحب كرامات ، يروي عن حماد بن مُدْرِك ، وعبد الملك بن خُليد بن رواحة ، وأبي المثنى أحمد بن إبراهيم ، ولقي مؤمَّلاً الجصاص ، وهنما مبن عبدان وغيرهم ، وأحواله وحكاياته مشهورة مسطورة ، ومات ليلة الأربعاء الشالث والمشرين من شهر رمضان سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة بشيراز .

وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن باكوية الشيرازي الصوفي ، أدرك ابن خفيف بشيراز ، ثم رحل ودخل أكثر بلاد الإسلام في طلب الحكايات وجمع منها ما لم يجمعه غيره ، روى المحديث عن أبي عبد الله بن خفيف وغيره . روى عنه أبو القاسم القشيري وأولاده أبو سعد وأبو سعيد وأبو منصور ، وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهفي وجماعة ، وآخر من روى عنه أبو سعد علي بن عبد الله ابن أبي صادق الحيري ، ثم بعده أبو بكر عبد الففار بن محمد الشَّيروبي ، وختم بعوته حديثه ، وتوفي في سنة نيف وحشرين وأربعمائة .

وأبو القاسم عبد العزيـز بن بُندار بن علي بن الحسن بن سُلمى الشيـرازي ، من أهـل شِيراز ، نزل مكة ، شيخ صالح صدوق ، مكثر من الحديث ، أقام بحرم الله تعالى إلى مدة

<sup>(</sup>١) في كوبرلي وسنة سع أو ثمان» وقال المصنف وحمه الله في والتحبير في المعجم الكبير، ووقة ٢/٩٥: وكانت ولافته تقديراً في سنة سع وأريعين وأربعمائة ، ومات يوم الجعمة السابع والمشرين من شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وخمسمائة .

مديدة ، له رحلة إلى الجبال والعراق وديار مصر ، سمع بمكة أبا الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس المكي ، وبمصر عبد الكريم بن حداد المصري ويهمّذان أبا بكر أحمد بن علي بن لال الإمام وغيرهم . روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد التخشي الحافظ ، وأبو شاكر أحمد بن محمد العثماني المكي ، وذكره عبد العزيز النخشي فقال : عبد العزيز بن بندار بن علي بن الحسن بن شُلمي الشيرازي نزيل مكة ، سمع جماعة من شيوخ العراق ومصر ، شيخ صالح ثقة صاحب حديث ، مات بعد سنة ثمان وأربعين وأربعمائة .

وأبو القاسم عبد الصمد بن الحسن بن محمد بن جمفر الحافظ الشيرازي ، من أهل شبيراز ، سمع بأصبهان أبا عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الحافظ ، وأبا علي الحسن بن بثيراز ، سمع بأصبهان أبا عبد الله محمد بن إسحاد بن عمران الجُندي ، وأبا بكر محمد بن إنبور بن خلف المقرى ، ويواسط أبا بكر أحمد بن عبد بن يدري الواسطي ، وبالأبلة أبا الحسن بن شيبان الأبلي وطبقتهم ، وكان حافظاً يعرف الحديث ويفهمه ، وسمع منه أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشي ، وأبو القساسم هبة الله بن عبد الوراث الشيرازي عبد العزيز بن محمد النخشي ، وأبو القساسم هبة الله بن عبد الوراث الشيرازي وغيرهما من أهل شيراز والغرباء ، وقال هبة الله الشيرازي : أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن الحسن الحافظ الشيرازي كان يحفظ الغرائب ، حسن الفهم حسن المعرفة ، غير أنه يلعن يزيد بن معاوية ، وعبد الملك بن مروان وبني آمية كلهم ، وجرت بيني وبينه غير أنه يلغن يزيد بن معاوية ، وعبد الملك بن مروان وبني آمية كلهم ، وجرت بيني وبينه مناظرة في ذلك .

وأبو نصر الحسين بن عبد الواحد الشيرازي ، روى عن علي بن محمد بن الهيثم بمكة . روى عن أبي نصر الشيرازي السيد الإمام أبو شجاع محمد بن أحمد بن حمزة الملوي .

الشُّيْرَجِي : بكسر الشين المعجمة (١) ، وسكون اليـاء ، وفتح الـراء ، وفي آخــرهـا الجيم .

<sup>(</sup>١) مكاما فيجد المصنف الشين ، بالكسر ، وتبده ابن الاثير والسوطي ، وقالوا هو نسبة إلى «الشيرج» وضبطت كتب اللغة هذه الكلمة بفتح الشين ، ومنحوا كسرها ، ففي دالمعبساح المنيره : دافسيرج : . . . وهو بفتح الشين مثال زينب وصيفل وميطل ، وهذا الباب باتفاق ملحق بهاب وقطلية نحو جمضر ، ولا يجوز كسر الشين ، لأنه بعمير من باب شرهم ، وهو قليل ، ومع قلته فلتلته محمورة ، وليس هذا منهاه , ونحو هذا في والتاج ؟ ٦٤:١٦ ، وكدام صاحب والتاجء في أغير مادة وسرج ٢٤:١٦ ، وكدام صاحب .

هـذه النسبة إلى بيع دهن والشَّيْرج، وهـو دهن السَّمْسم، وببغـداد يقـال لمن يبيع .
 الشُّيْرج : الشَّيْرج، والشُّيرجاني، والمشهور بهذه النسبة جماعة، منهم :

أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الشَّيْرجي الخضيب الحنبلي ، من أهل بغداد ، يروي عن عباس بن محمد الدُّوري ، وعلي بن داود القنطري ، ويحيى بن أبي طالب وغيره أ. روى عنه أبو الحسن الدارقطلي ، وذكر أبو القاسم بن الثلاج أنه سمع منه ومات في سنة اثنين وثلاثمائة .

وأبــو سليمان خالد بن أبي سعيد الشَّيرجي البُنّا ، من أهل بغداد ، شيخ صالح سديد ، سكن نواحي باب الأزج ، سمع أبا عبــد الله الحسين بن علي بن أحمد بن البــــري ، قرأت عليه نسخة الحسن بن عرفة بدار البساسيري ناحية باب الأزج .

ومن القندماه : أبنو الفقسل جعفر بن محمند بن يعقبوب بن إسحاق التُقفي النوراق الشُّيْرجي ، حدث عن علي بن الحسين بن إشكاب ، والمغيرة بن محمد المهلبي وغيرهما . وروى عنه أبو الفقسل الزرهي ، وأبو حقص بن شاهين ، وأبو القاسم بن الشلاج ، ومات في جمادي الأولى من منة ثمان وأربعين ومائتين (11) .

وأبو العباس محمد بن إبراهيم بن محمد بن خالد بن عيسى بن عبد الحميد المعروف بنابن الشَّيْرِ عي ، صروزي الأصل ، سمع جعفر بن محمد الفريايي وإبراهيم بن شريك الأسدي ، وأبا العباس البراثي ، ومحمد س جرير الطبري ، وأما القاسم البعوي ، وعبد الله بن أبي داود السجستاني . كتب عنه أبو الحسن بن الفرات ، ومحمد س أبي الفواوس وأبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق البزاز وغيرهم ، ومات في ذي الحجة سنة ست وخمسين وثلاثمائة ، وكان شيخاً ثقة مستوراً لا بأس به ٤٠٠ .

الشَّيْرَ (اذيّ : بكسر الشين المعجمة ، وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين ، وفتح الراء ، والزاي ، وفي آخرها الذال المعجمة .

هذه النسبة إلى وشِيْرُزَادُ، هو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، وهو :

أبو محمد عبد الله بن يحيى بن موسى بن داود بن علي بن إبراهيم بن فيئرزاذ القاضي السرخسي الشَّيْرَزاذي ، كان على قضاء طَبَرستان أيام الأمير الماضي إسماعيل بن آحمد ، ثم كان على قضاء مَبر على بن حُجْر ، وأبي عمار الحسين بن حُريث ، ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة ، ومحمد بن إسماعيل البخاري ، ومسلم بن الحجاج القشيري ، وجعفر بن عبد الواحد الهاشمي ، أملي الحديث وقرىء عليه . وروى عنه حماد بن شاكر ، وأسد بن حمدويه ، ومحمد بن طالب ، وعبد المؤمن بن خلف ، وآخر من روى عنه أبو عمرو وأسد بن محمد بن صائر البخاري ، ووفاته كانت منة أربع وثلاثمائة .

وأبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن يحيى بن شِيْرَزاذ الشَيْرَزاذي ، هكذا ذكره الخطيب في «التاريخ» ونسب إلى جده الأعلى ، حـدث عن العباس بن محمد الدُّوري ، وعلي بن داود الفنطري ، وعيسى بن جعفر الوراق ، وعلي بن سهل بن المفيرة ، والحسن بن مكرم . روى عنه أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه البزاز ، قال : وكان ثقة .

وأبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد بن الحكم بن فمروخ بن الشهر بن أسورة بن الشهرزاذ بن هزاربنده البغدادي الشهرزاذي ، مروزي الأصل ، من أهل بغداد ، كان أبوه أحد الكتّب بهغداد ، خرج أبو بكر عن بغداد إلى مصر فحدث بها عن أحمد بن إسحاق بن صالح الوزان . روى عنه أبو الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور وقبال : كان ثلثة ، وتوفي ببعض قرى مصر قريباً من سنة خمس وأربعين وثلاثمائة .

الله عند الله عند الشين المعجمة ، وسكون الياء المنقوطة بالنتين من تحتها ، وفتح الراء ، وكسر الزاي في الآخر .

هله النسبة إلى وشِيْرُز، وهي قرية كبيرة بنواحي سَرَخْس ، خرج منها جماعة من أهــل

العلم ، والنسبة إليها وشَيْرُزي، منها :

الأخوان أبو محمد عبد الله وأبو حفص عمر ابنا محمد بن علي الشُّيرَزي السرخسي .

وأما أبر محمد : فكان إماماً فاضلاً مكثراً من الحديث ، عالماً زاهداً ، سمع أبا حاصد الشَّجاعي ، والسيد أبا الحسن محمد بن محمد بن زيد الحسيني وغيرهما ، وظني أنه حدث بشيء يسير . وتوفي قبل أوان الرواية في سنة تسع وتسعين ، أوسنة خمسمالة بسَرخس .

وأما أبر حفص عمر بن محمد بن علي الشَّيْرزي : فاستاذنا وشيخنا ، كان على سيرة السلف من تَرْكِ التُّكلُف والتواضع ، وكان فقيها محدّثاً ، محققاً مدققاً حسن السيرة كثير الدُّرس للقرآن ، تفقه على جلي الإمام أبي المظفر ، وأبي حامد الجُشاعي ، وكان من وجوه تلارس للقرآن ، وصنف التصانف في الخلاف والنظر مثل والاعتصام، ووالاعتصار، ووالاسولة، وغيرها ، وصنف التصانف في الخلاف والنظر مثل والاعتصام، ووالاعتصار، وإلا منصور وغيرها ، ومعمد بن زيد العلوي ، وأبا منصور بن إسحاق السمعاني ، وببلغ أبا علي الحسن بن علي الوَحْشي الحافظ ، وأبا حامد أحمد بن محمد الشجاعي ، وبأهبهان أبا بكر محمد بن أحمد بن الحسن بن ماجه الأبهري وغيرهم . سمعت الشجاعي ، وبأهبهان أبا يكر محمد بن أحمد بن الحسن بن ماجه الأبهري وغيرهم . سمعت من الأجزاء المنثورة ، وعلقت عليه بعض المسائل النبي عليه ي بي عيسى الترمذي وغيرهما من الأجزاء المنتورة ، وعلقت عليه بعض المسائل الخلافية ، وآل الأمر في أخر عمره إلى شيئين : إلى إلقاء الدرس على الشادين وقراءة القرآن وتوفي أول يوم من شهر رمضان سنة تسع وغيرومائة (۱) .

وابنه أبر الفتح محمد بن عمر بن محمد الشَّيرَزي ، كان فقيهاً فاضلاً سديد السيرة ، له يد باسطة في الشعر ، سمع أباه ، وأبا عبد الله محمد بن عبد المواحد الدقاق الحافظ ، وغيرهما . سمعت منه شيئاً يسيراً ، وقتل صَبْراً يوم الخميس العاشر من رجب سنة ثمان وأربعين وخمسمائة (٢) . وفي هذا اليوم دخل الغُزُّ [ مرو] ونهبوا وقتلوا عالماً ، وكان هو من جملتهم .

 <sup>(</sup>١) هكذا ذكر المصنف هذا ، والذي قاله في والتحبيرو ١٠/٦٠: وكانت ولائقه بسرخس بثرية شهيرز في رجب سنة تسح
 رأوبين وأربعمائة ، هكذا ذكر في لما سألته .

رزي وكانت ولادة في فتي القعدة سنة تسع وثمانين واربعمالة؛ كما قاله المصنف في والتحبير، ورقة ١/١٠ ، وبالخو<del>ت في</del> ومصحم الملماني .

الشُّيْرُغَاوَشُونِيِّ : بكسر الشين المعجمة ، وسكون الياء بنقطتين من تحتها ، ثم بعدها الراء ، والغين المفتوحة المعجمة ، والواو ، وضم شين أخرى ، وفي آخرها النون .

هلمه النسبة إلى وشير فاؤشون، وهي قرية من سواد بخارى ، منها : أبو النصر محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن المنلر بن رستود ، الشَّير فاوشوني ، رحل إلى خراسان والعراق وأدرك المشايخ بها ، وانصرف إلى بلاده ، سمع أبا مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي ، وأبا شميب الحراني ، وأبا بكر محمد بن عبد الله بن ينزيد المقدى، ، ويوسف بن يعقوب القاضي ، وأبا عُمارة محمد بن أحمد بن المهدي الكُشْمِيْهُني . روى عنه ابن أخيه أبو أحمد محمد بن أحمد بن عبد الله الشَّير فاؤشوني وتوفي في سنة ست وأربعين وثلاثمائة .

الشُّيْرَكُنِيّ : بكسر الشين المعجمة ،وسكون اليـاء المنقوطة بـاثنتين من تحتها ، وفتـح الراء ، والكافح ، وفي آخرها الثاء المثلثة .

هذه النسبة إلى وشِيْرَكَث، وهي قرية من قرى نَسَف ، منها :

أبو نصر أحمد بن عمار بن عصمة بن معاذ الشَّيْرَكِي ، سمع أبا محمد نصر بن محمد بن سبرة الشَّيْرَكَي ، وسمع منه وجامع أبي عيسى، وأبا يعلى عبد المؤمن بن خلف النسفي ، وعلى بن محتاج الكُشَاني ، وأبا جعفر محمد بن محمد بن عبد الله الجمَّال ، وأبا أحمد بكر بن محمد بن حمد الله جن وأبا بكر محمد بن أحمد اللهجزي ، وأبا بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، وأبا أحمد عبدالله بن عدي الحافظ ، وأبا بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، والحاكم أبا أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ وغيرهم ، وحدث عنهم ومات بشيِّركَت في شعبان سنة أربعمائة .

وأبو محمد الحسن بن محمد بن شعيب الشَّيركَتي ، شيخ ثقة ، روى عن أبي منصور عبد الله بن سليمان بن يوسف الكُرْميني صاحب محمد بن نصر ، ومحمد بن عصمام بن أبي أحمد القطّراني ، وأبي بكر محمد بن علي القفّال [ الشاشي ] ، وأبي محمد أحمد بن عبد الله المزنى الهروي ، ومات بشِيْركَث في شوال سنة ثمان وأربعمائة .

وأبو أحمد طالب بن علي بن الحسن بن طورخار الشُّيْرَكَتِي والد أبي الحسين محمد بن طالب ، يروي عن أبي سعيد الأشيع ، وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرى ، روى عنه ابنه أبو الحسين محمد ، ومات في شهر رمضان سنة ثمان وتمانين ومائتين .

الشُّيْرُ تَحْشِيْرِي : بكسر الشين المعجمة ، وسكون اليـاء المنقوطة من تحتهـا باثنتين ، وسكون الراء ، وفتح النون ، وسكون الخاء ، وكسر الشين الأخوى ، بعدها ياء أخرى ، وفي آخرها الراء .

هذه النسبة إلى وشِيْرَنَّحْشِير، وهي قرية من قبرى مروعلى ثـلالة فـراسخ في الــرمل ، خربت ، منها :

أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن إسحاق الشَّيْرُتَحْشِيري ، من بيت الحديث والعلم والتقدم ، صمع الحاكم أبا عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ البيّم . روى عنه أبو الحسن عبد الرزاق بن مُصعب بن بِشر المُصَمَّمي ، وكانت وفاته في حدود سنة ثلاثين وأربعمائة .

ومن القدماء: أبو عبد الحميد قَحَطَية بن شَبيب بن خالد بن معدان بن شمس بن قيس بن أنهب بن سعد بن عمرو - وهو الصامت - بن تميم بن مالك بن سعد بن أسود بن عمرو بن طيّ الطاني الشَّيْرُنَحْشِيري ، واسم طيّ - جُلُهُمة ، ومنهم من قال في نسبه : خالد بن معدان بن قيس ، وكان من أصحاب على (١٠ وكان أحد الثقباء الالتي عشر الهاشمية ، ثم صار من جملة القواد الذين فتحوا العراق وقهروا الناس ، وكان اسمه زياداً فسماه محمد بن علي أبو الخلفاء بقحطبة ، وتفسيره : هبط حق ، فقلبوا الاسم وقالوا وقحطبة ولم يسمَّ أحد بهذا الإسم قبله ، وغرق في دجلة بالمدائن في حدود سنة ثلاثين ومائة ، وخلف ابنين : الحسر وحبيد .

الشُّيْرَ وَالوَّهِيّ : بكسر الشين المعجمة ، وسكون الياء المنقوطة بالثنين من تحتها ، وبعدها الراء والواو وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى وثيشَرَوان، وهي قرية ببخارى بجنب بِمُجَكَث ، هكذا ذكره ابن ماكولا ، والمشهور بالانتساب إليها :

أبو الفاسم بكـر بـن عمرو الشُّيْـرواني ، معدود في أهـل بخارى ، روى عن زكـريا بن يحيى بن أسـد المروزي ، ومحمـد بن عيسى المـداثني ، وإسحـاق بن محمـد بن الصُّبُّـاح الجَرَّجُراتي ، وتوفي في شهر رمضان سنة أربع عشرة وثلاثمائة .

<sup>(</sup>۱) ينظر من وعلي، هذا ، والمعروف أن تحطية من أصحاب محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الذي اعتدار النقباء الاثني عشر الآتي ذكرهم ، للدعوة إلى الخلافة العباسية . فلعل ما هنا سقط منه ومحمد بنء ؟

وأبو الحسن محمد بن نوح بن صابر بن أحمد بن نوح بن عثمان بن نافع التميمي الحنظلي الشَّيْرواني ، من أهل هذه القرية . روى عن أبي علي صالح بن محمد البغدادي جزرة ، وحامد بن سهل ، وسهل بن شاذّويه ، ونصر بن أحمد البغدادي وغيرهم .

الشَّيْرِينِيّ : بكسر الشين المعجمة ، وبعدهـا ياء ساكنة منقــوطة بــاثنتين من تحتها ، ومعدها الراء ، ثم ياه أخرى ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى وشيرين، والمشهور بهذه النسبة :

أبو أحمد محمد بن أحمد بن يحيى الشَّيْريني ، يروي حمزة بن يوسف السَّهْمي في وتاريخ جُرجان، عن أبي الحسن علي بن محمد بن هارون الواعظ الجُرجاني ، عن أحمد بن محمد بن موسى ، عن أبي أحمد محمد بن أحمد بن يحيى الشَّيريني ، عن علي بن الجعد . و دير حديثاً سمعناه في وتاريخ جُرجان، (٦) قاله ابن ماكولا .

الشُّيْرُ وبي : بكسر الشين المعجمة ، وسكون الياء المنقوطة من تحتها بـاثنتين ، وضم الراء . وني اخرها ياه أخرى .

هذه النسبة إلى هشيرٌ ويه، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، واشتهر بهذه النسبة :

أبو الحسن محمد بن الحسين بن شيرويه بن علي بن الحسن الجُنابلي الساجر التُبرُويي ، من أهل نيسابور ، كان شيخاً صالحاً سديداً واغباً في الخير ، سمع أبا طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلّص وغيره . روى عنه ابنه أبو بكر .

وابنه أبوبكر عبد الغفار بن محمد بن الحسين الشيرويي ، شيخ ثقة صالح معمَّر كثير الحير والعمادة ، عُسر العمر الطويل حتى رحل إليه الناس من الأمصار ، وألحق الأحفاد بالإحداد ، سمع بنيسابور القاضي أبا بكر أحمد بن الحسن ، وأبا سعيد محمد بن سوسى بن الفصل الصَّيرفي ، وأبا عند الرحمن محمد بن إم المقيم في المناس ويناس المناس المناس عبد المناس ويناس المناس ، وأبا

٤ إلى إلى ب. الذي ذكره السهمي بهذا الإساد هر قول أي الدوداء وهي الله عنه : وتعلموا فإلى العالم والمتعلم في الأجر مساده ، ولا جر مسرد غير الماس معلماء لكي أشرح السهمي قبله حديثاً مونوعاً هر حديث شداد بن أوس عن النبي 25 وأن الله فسد الإحساد على كل شيء . . . . . فلمله السراد لا فلك الأثر الموقوف ، وحمسل ستى نظر في ذكر شيخ السهمي ، فترجم في العديث المرفوع أبو يكر الصوام ، وشيحه في الأثر الموقوف أبو الحسن الجرجاني ، وإلا فما السيد ي يشاره إلى الموقوف أبو الحسن الجرجاني ، وإلا فما السيد ي يشاره إلى الموقوف دول المرفوع ؟ والله أعلم .

 <sup>(</sup>٢) عي الأصوف وربداه ومحومًا . والنشت هو المصواب ، وإبن ويذة هذا خاتمة أصحاب الطبوائي ـ تفريعًا ـ وواويته .

طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم الكاتب ، وأبا طاهر أحمد بن محمود الثقفي وغيرهم . سمعت منه بنيسابور ، وأحضرني الإمام والدي رحمه الله وشكر سعيه مجلسه ، وسمّعني عنه ، وجدى الإمام أبو المظفّر السمعاني رحمه الله : سمع من أصحاب أبي بكر الحيري ، وأبي سعيد الصيرفي ، وسمعت أنا منه ، فساويتُه في الإستاد وكانت ولادة الشَّيروبي في مننة أربع عشرة وأربعمائة ، ووفاته في سنة عشر وخمسمائة بنيسابور .

ومن القداء: أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن شيرويه بن أسد بن أعين بن يزيد بن رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطّلب بن عبد مناف القرشي الشيرويي ، أعين بن يزيد بن رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطّلب بن عبد مناف القرشي الشيرويي ، من أهل نيسابور ، وكان فقيهاً محدثاً مشهوراً ، طلب الحديث والعلم أولاً عشرين سنة ، ثم المتغل بالفترة سنين ، ثم أقبل يصنف الكتب عشرين سنة ، ثم حدث عشرين سنة ، وحكي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال : كنت أرى عبد الله بن شيرويه يناظر وأنا صبي ، فكنت أقبول : ترى أتعلم مشل ما يُقلم ابن شيرويه قط ؟ . سمع بخراسان إسحاق بن راهبه ، ومحمد بن رافع ، وعلموبان راراة ، وببغداد أحمد بن منبع ، وبالكوفة هناد بن الشيئ ، وأبا و بكر بن إلى عمر المقدني . روى عنه أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة ، وأبو حامد بن الشرقي ، وأبو علي الحسين بن علي ، وأبو محمد عبد الله بن سعد الحافظ . ومات سنة خمس وثلاثمائة .

وأبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن شِيْرويه النَّسُوي الشَّيْرُويي ، نزيل نَسَا ، نقة ، لقي جماعة من الأئمة مثل الحسن بن سفيان ، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، وأبي العباس محمد بن إسحاق السرَّاج وغيرهم ، وسمع منهم ، حكى أبو مسعود الدمشقي الحافظ ، عن أبي عمرو بن حمدان قال : \_وسئل عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن شيرويه اللي يحدث بنا ؟ فقال : \_ما سمعنا «مسند الحسن بن سفيان» حتى قدم والده معه ، فوزن له ماثة دينار فسمعناه منه . روى عنه أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الشَّيرازي ، وكانت ولادته سنة إحدى وثمانين ، ومات سنة ثمانين وثلاثمائة .

الشُّيْزَريّ : بفتح الشين المعجمة ، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ، وفتح الزاي ، وفي آخرهاالمراء المهملة .

هذه النسبة إلى وشُوَّرَر، وهي مدينة وقلعة حصينة بالشام قريبة من حمص ، لم يتفق لي دخولها ، خرج منها جماعة من المحدثين والعلماء حديثاً وقديماً ، منها :

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النُّحوي الشُّيزَري ، حدث عن أبي عبد الله الحسن بن

حُريث الدمشقي . روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدوس النَّسُوي الحافظ ، وذكر أنه سمع منه إملاء في المسجد الجامع بشيَّزر .

وإسماعيل بن محمد بن سنان الشُيَّرري ، من أهل شيرر ، يروي عن أبي عتبة أحمد بن الفرج الحمصي . روى عنه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني وحدث عن في ومحجم شيرخه: .

وأما أبو سلامة مرشد بن علي بن مقلّد بن نصر بن منقذ الكتاني الشُيْزري ، من الأمراء والفضلاء ، المجوَّدين في الأدب وصنمة الشعر بهمذه القلعة وهـو منها ، ورزق أولاداً كباراً نضلاء شعراء ، ورأيت مصحفاً بخطه كتبه بماء المذهب على الطاق الصوري ، ما أظن أن الأعين رأت أحسن منه ! وتوفي سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة بشيزر .

وأولاده : منهم : أبو الحسن علي بن مرشد بن علي الشَّيْرري الكناني ، كان فصيح العمارة ، مليح الشعر ، من بيت الإمارة والفروسية ، توفي بعد عشرين وخمسمالة ، ومن شعره ما كنبه إلى صديق له :

ما قُهْتُ مع متحدث متشاغـــلاً إلا رايتـك خـاطِـراً في خـاطِــري فلم استطعتُ لزُرتُ ارضك ماشياً بسواد قلبي أو بالسودِ نـاظــري

الشُّيِسْفيُ: بالياء الساكنة المنقوطة بنقطتين بين الشيئين المعجمتين ، وفي آخرها القاف . هذه النسبة إلى قرية من قرى ترمذ يقال لها : وشيشق، . خرج منها :

أمو نصر أحمد بن أُحيد الشيشقي . روى كتاب «النوادر» عن أبي عبد الله محمد بن علي الحكيم النرمذي .

الشَّبْطانيّ : بمتح الشين المعجمة ، وسكون الياء آخر الحروف ، وفتح الطاء المهملة ، وفي احرها النون .

همذه السبة إلى هشيّطان الطاق، وهمو . . . . (1) وجماعة من غُلاة الشيعة يقبال لهم والشُّيطانية، يتسبول إليه ، وحكي عنه أنه كان يقول بكثير من تشبيهات الروافض ، وزاد عليهم المقول بأن الله إنما يعلم الأشياء إذا قدرها وأرادها ، والتقدير عنده الإرادة ، والإرادة فعل !

الشَّيْطَانيُّ : بكسر الشين المعجمة ، وبعدها الياء أخر الحروف ، وفتح الطاء المهملة ،

<sup>(</sup>١) سقط من البش راجع الطاهرية واللبات

والنون في آخرها بعد الألف .

هذه النسبة إلى وشيئطًا» وهو اسم رجل ، وتكون هذه النسبة بالياء آخر الحروف ، والدون بعد الألف ، لأن في آخر الكلمة إذا كان ألفاً مقصورة فالمنتسب إليها بالخيار في إثبات النون وإسقاطها ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو الفتح عبد الواحد بن الحسين بن أحمد بن عثمان بن شيطا المقرىء الشيطاني ، من أهل بغداد ، كان مقرتاً فاضلاً ، وأدبياً عالماً ، سمع أبا بكر محمد بن إسماعيل الوراق ، وأبا محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن أحمد بن معروف ، وأبا القاسم عيسى بن علي الوزير ، واسماعيل بن سعيد بن سويد ، ومحمد بن عمر بن بَهّتة البزاز وغيرهم . ذكره أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ ، وقال : وكتبنا عنه ، وكان ثقة ، عالماً بوجوه القراءات ، بعميراً بالعربية ، حافظاً لمداهب القراء ، وكانت ولادته في رجب سنة سبعين المتحافظ ، ودفن من يومه في مقبرة الخيرران ، ولاحتاة ، ومات في مقبرة الخيرران ، فلت : روى عنه أبو بكر محمد بن عبد الباقى الأنصاري ببغداد ، وكان له عنه إجازة .

الشَّبْطَهِيُ : يفتح الشين المعجمة ، وسكون الياء المنفوطة من تحتها بـاثنتين ، وفتح الظاء المنفوطة ، وفي آخرها المهيم .

هذه النسبة إلى وشَيْظُم، وهو جد :

أبي علي الحسن بن محمد بن محمد بن شَيِقُكم الفامي النَّيْقِكمي البلخي ، قدم بغداد حاجاً في سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة ، وحدث بها عن نصر بن مكي البلخي ، ومحمد بن عمران بن عصمة الجُوزَجاني وغيرهما . روى عنه أبو الحسن علي بن عمر ، ويوسف بن عمر الفؤاس ، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن رِزقويه . قال أبو يكر الخطيب : دوما علمتُ من حاله إلا خيرةً .

الشُّبيّعيّ : بكسر الشين المعجمة ، وسكنون الياء المِنقوطة بـاثنتين من تحتهـا ، وفي آخرها العين المهملة .

هذه النسبة إلى والشُّيعة، والمشهور بهذه النسبة :

أبو بكر محمد بن منصور بن النضر بن إسماعيـل المعروف بـابن أبي الجَهُم الشَّيعي ، قال ابن ماكولا : هو من شِيعة بني العباس ، وقال أبو بكر الخطيب : هو من شِيعة المنصور . يروي عن نصر بن علي الجَهْضمي ، وعمرو بن على الباهلي ، وحميـد بن مُسْعَدة البصـري السامي . سمع منه الفاضي أبـو الحسن علي بن محمد بن إسحاق بن يزيـد الحلبي ، وأبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ، وأبو حفص عمـر بن إبراهيم الكَتَّاني . ومات سنـة ثلاث وعشرين وثلالماتة .

وأما أبو الحسين الحسن بن عمرو بن الجهم الشُّيمي ، سمع علي بن المسديني . ووى عنه بشر بن الحارث العكايات ، وهو من شِيعة أبي جعفر المنصور ، وكان ثقة ، مات في سنة ثمان وثمانين ومائتين .

وأبــو بكـر الشيعي الســابق ذكـره من شيعة المنصــور أيضـــاً ، سمع نصــر بن علي الجهضمي ، وعمرو بن علي الفُلاس وغيرهما من البصريين . روى عنه أبو بكر الشــافعي ، وأبو الحسن الدارقطني ، وأبوحفص الكتّاني ، وأبوحفص بن شـاهين وطبقتهم .

ومنصور بن النضر بن إسماعيل الشيعي ، من شيعة المنصور ، والد السابق ذكره ، حدث عن الفضل بن هشام ، وعبد الرحيم بن واقد الخراساني ، روى عنه ابنه محمد بن منصور الشيعي .

وثَمُّ جماعة من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويتولُّون إلىيه ، وهم كُثْرة ، ويقال لهم : «الشيعة» منهم :

محمدُ بنُ علي بن مُبْدك الشيعي \_ واسم عبدك : عبد الكريم صاحبُ محمد بن الحسن الفقيه (١) \_ ، المُبْدَكيُّ أبو أحمد الجُرجاني ، كان مقدَّم الشيعة ، وإليه ينسب جماعة ، سمع عمران بن موسى الجُرجاني وأقرائه ، روى عنه الحاكم أبوعبد الله الحافظ النيسابوري .

وأبو عبيد الله عبد الله بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن إسحاق بن الفرات بن دينار بن مسلم بن أسلم الشيعي ، من شيعة المنصور ، وأصله من أَبِيْرُد ، وهـو جد شيخنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحُرْفي ، حدَّث عن حمدان بن علي الوراق . روى عنه ابنه عبيد الله حديثاً واحداً .

<sup>(</sup>١) المتبادل من قوله ومحمد بن الحصن الفقيءة أنه يربد الإسام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإسام أمي حنيفة وحمهما الله تعالى . وقوله الاساحي، صفة لـ وهيد الكريم؛ لذا ختمت إشارة الجملة الاعتراضية بعد قوله الفقياء . فيكون المبنى : أن جد المترجم هيد الكريم هو صاحب الإمام محمد . والله أصلم . وحصل هاهنا سهو .. أو شبهه - للحافظ الفرشي في والجواهر المفية ٢: ٢٤ ، تابعه في العلامة المعلمي وزاد عليه اعتراضه على القرشي ، في تعليم على والإكمال: ٤٠٨٤ . ولا أحب الإطالة في بيان ذلك ، خشية الإستطراد الزائد .

الشُّيلُماني : بفتح الشين المعجمة ، وسكون الياء المنقوطة من تحتها بـاثنتين ، وفتح اللام والميم ، وفي آخرها النون بعد الألف .

هذه النسبة إلى وشُيَّلهان، وهي بلدة من بلاد جَيَّلان - فيما أظن - (١) خرج منها جماعة ، منهم :

وأبو عبد الله الحسين بن حسن بن سَيَّار الشَّيِّلَماني ، وقيل : أبو علي من آل مالك بن يسار ، حدَّث عن خالد بن إسماعيل المخزومي ووضَّاح (٣) بن حسَّان الأنباري . روى عنه موسى بن إسحاق القاضي ، وأبو يعلى الموصلي ، وذكره أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي فقال : بغدادي ، سمعت أبي يقول : هـو مجهول . ومـات في سـنة خمس وشلائين وماثتين . روى عنه عبد الله بن محمد بن سعيد السموقندي الناقد .

ومحمــد بن حبيب الشُّيِّلُــاني ، حـــدُّث عن عبـد الله بن بكـــر السهمي . روى عنــه يوسف بن يعقوب الأزرق التنوشي .

وأبو بكر محمد بن علي بن الحسن الصوفي المعروف بالشيلماني ، حدث عن أبي مسلم إبراهيم بن عبد الله الكُبِّي ، ومحمد بن نفس بن منصور الصائم ، وهمر بن حفس السَّدُوسي ، وموسى بن هارون الحافظ . حدَّث عنه أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير وغيره أحاديث مستقيمة ، ومات سنة تسم وأربعين وثلاثمائة .

 <sup>(</sup>١) كذلك قال ابن الأثير في واللباب، ، وجزم ياقوت فقال : وبلدة من بلاد جيلان من وراء طبرستان،

<sup>(</sup>٢) في الأصول ولضاح، إلا كوبرلي ، فكما النبُّ وهو الصواب ، الظر ترجمته في والجرح والتعديمل، في حوف المواو 4 / ٢/١٤.

## عرف الصاد

# باب الصاد والآف

الصَّاتِرِي : بفتح الصادِ المهملة ، والباءِ الموحلة ، بعدها الألف ، وفي آخرها الراء . هذه النسبة إلى ۵ صابَر ، وهي سِكة بمرو معروفة من محلة سِكة سَلَمة بـأعلى البلد ، كان منها :

مؤدّي إبو المعالي يـوسف بن محمد الفُقيّـمي الصابّري [ المؤدّب ] من هـلـــه السكة ، وعرف بالفقيه كان أديباً فاضلاً متفنناً ، عارفاً بانواع العلوم ، حَسن الشعر بالعربية والعجمية ، . سمع أبا عمرو الفضل بن أحمد بن متّويه الصوفي عنه أخلتُ الأدب وتُلمدتُ له ، وكتبت عنه من شعره وشعر غيره شيئاً كثيراً . وتوفي في حدود سنة ثلاثين وخمسمائة .

وأبو المظفر محمد بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم الصائبري ، المعروف بالقاضي الوجيه ، من أهل هذه السكة ، كان شيخا واعظاً مُسِناً ، متحركاً يتعلق بالقضاة بعرو ، ويلاور حواليهم لتحصيل شيء ، وكان يُعِظ في الرَّسانيق والنواحي مُستَرْفِقاً ، وكان يتردد ألي كثيراً لاكتب إلى النواحي ليعظ بها منتجعاً ، وكان يقول : حججتُ مع القاضي فخر الدين الاكتب إلى النواحيين الأرَّسائبدي ، وصمحتُ ببغداد من أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب التمهمي وغيره . وطلبت منه الأصل فوصد ، فكررت عليه القول فلم يخرج الأصل أو لم يكن ، لأنه كان مهلاراً مكتاراً ، ولم يكن موثوقاً به فيما يقول ، وقىلم علينا هراة وكتبتُ عنه حديثاً عن الزاهد محمد بن أبي العباس أبو العاطاني ، وكان ذلك في سنة أربعين ، ولما وافيتُ محموقند على القول وافيتُ انتخبت مدوقند على القول، والمعن أنه رواه عن أبي الفوارس منه . فرأيت فيه ذكر عنه حديثاً أنه رواه عن أبي الفوارس طرقاد بن محمد بن على الؤيني ، وكان بالدواليب على وادي مرو في سنة ثلاث - أو أربع واربعين وخمسمائة وتوفي هناك .

وأبو عمرو محمد بن محمد بن صابر بن كاتب بن عبد الرحمٰن المؤذّن الصَّابَري ، من أهل بخارى ، نسب إلى جده ، بروي عن أبي علي صالح بن محمد البغدادي ، وحامد بن سهل ، ومحمد بن حُريث ، وأبي سهل محمد بن عبد الله بن سهل ، وعبد الله بن جعفر الناجر ، ومحمد بن المنذر المَهَرَوي . روى عنه غُنْجار الحافظ ، ومات في جمادى الآخرة سنة تسع وستين وثلاثماتة ببخارى .

وابن أخيه أبو القاسم نصر بن أحمد بن محمد بن صابر بن كاتب البخاري الصابري ، يروي عن جده محمد بن صابر ، وأبي الفضل العاصمي ، ومحمد بن محمد بن المردكي وغيرهم ، وتوفي سنة التتين ومبعين وثلاثمائة .

الصَّابُونيُّ : بفتح الصاد المهملة ، وضم الباء الموحدة ، وفي آخرها النون .

هله النسبة إلى عمل و الصابون ، وبيت كبير بنيسابور و الصابونية ، لعل بعض أجدادهم عبل الصابون فعرفوا به ، منهم :

أبوعثمان إسماعيل بن عبد الرحمٰن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد(١٠) الصَّابُوني ، المعروف بشيخ الإسلام ، كان إماماً مفسَّراً محدثاً فقيهاً ، واعظاً خطيباً ، أُوحدُ وقته في طريقته ، وَعُظ المسلمين في مجالس التذكير ستين سنة ، وخطب على منبر نيسابور نحواً من عشرين سنة ، سمع أبا طاهر محمد بن الفضيل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ، وأبا سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي ، وأبا بكر محمد بن عبد الله بن زكسريا الجُوْزَقي ، وأبا محمد الحسن بن أحمد المَخْلَدي ، وأبا سعيد محمد بن الحسين بن موسى السُّمُسَارِ ، وأبا بكر أحمد بن الحسين بن مِهْـران المقرىء ، وأستاذه الحاكم أبـا عبـد الله محمد بن عبد الله الحافظ بنيسابور، وأبا علي زاهر بن أحمد الفقيه بسرخس ، وأبا معاذ الشاه بن عبد الرحمٰن بن مأمون الهروي وغيرهم . سمع منه جماعة من أقرانه ، مثل أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي وجماعة سواه . روى لي عنه أبو بكر عبد الغفار بن محمد بن الحسين الشُّيرُوي ، وأبو سعد الحسن بن محمد بن محمود بن سَوْرة التميمي ، وأبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفّراوي ، وأبو بكر يحيى بن عبد الرحيم الليكي ، وسمع منه الحديثَ عالَم لا يحصون بخراسان إلى غَزْنة وبلاد الهند ، ويجُرجان وَطَبَرستـان والثغور إلى حَـرَّان والشام وبيت المقدس والحجاز وبلاد أذْرَبِيجَان ، وكانت ولادته في سنة ثلاث وسبعين وشلاثمائــة ، ووفاته في المحرم من سنة تسع وأربعين وأربعمائة ، ودفن بمدرسته بسكة حرب بجنب أبيه ، وزرت قبره ما لا أحصيه كثرة ورأيت أثر الإجابة لكل دعاء دعوته ثُمٌّ واللَّهِ ، واللَّه يغفر له .

<sup>(</sup>١) هذا هو العمواب ، كما في دتيمير النتبه ۽ ص ٨٨٧ ، والليّ في الأصول : دعبايد ۽ او د صائله ۽ ، وهـو تحريف ، وجاد في s طبقات الشافية ۽ للسيكي ٤ : ٧٧١ : دعائله ، فليصحح .

وأخره أبو يعلى إسحاق بن عبد الرحمٰن الصابوني .

وأبو محمد عبيد الله بن الحسين بن عبد الرحمٰن الصابـوني الأنطاكي من أهـل أنطاكيـة أخــو الحسين ، يروي عن سليمـان بن شعيب الكُيْساني . روى عنـه أبــو الحسين محمــد بن أحمد بن جُميع الغَسَّاني ، وذكر أنه سمع منه بأنطاكية .

وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن موسى الزاهد الصابوني الجُرجاني ، من أهل جرجان ، يروي عن أبي جعفر محمد بن نصر الصائغ ، وصحمد بن أبوب الرازي ، وروى عنه أبر نصر محمد بن أبي بكر الإسماعيلي ، وأبو بكر بن السَّبُّك .

وأبو الطيُّب محمد بن عمر بن محمد بن شعيب الصابوني ، من أهل بغداد ، حلَّثُ عن عبد الله بن محمد بن ناجية ، روى عنه محمد بن الفرج بن علي البزاز أحاديث مستقيمة .

وأبو الحسين محمد بن جعفر بن عبد الله الصابوني البَرذَعيّ ، ذكرته في الباء المعوحدة في باب الباء والراء .

الصَّاوِق : بفتح الصاد ، وكسر الدال المهملتين ، بينهما الألف ، وفي آخرها الغاف . هذه اللفظة لقب لجعفر الصادق ، لصدقه في مقاله ، كما يقال لجده من قِبَل أمه أبي بكر : « الصديق » . وهو :

أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشعي من عثرة سيد ولد آدم وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر العمديق رضي الله عنهم . روى عن أبيه أبي جعفر محمد بن علي ، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، ومحمد بن المنكدر ، ونافع ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر . روى عنه يحيى بن سعيد الانصاري ، وأبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة ، وسفيان بن سعيد اللوري ، وأبو بسطام شعبة بن الحجاج المتكي ، وسفيان بن عيينة أبو محمد بن الهلالي ، وسليمان بن بملال ، ومحمد بن إسحاق بن يسار ، وابنه موسى بن جعفر .

وكان جعفر يقول : من حَزَّلَه أمر فقـال خمس مرات : د ربنا ، أنجاه الله من الحـزن وأعطاه ما أراد(١) . وعن سفيان الثوري قال : قلت لايي عبد الله جعفر بن محمد الصـادق : أوصني بوصية أحفظها عنك ، لعل الله يتفعني بها . فقال لي : يا سفيان ! لا مروءة لكذوب ،

<sup>(</sup>١) أخلاً من تكرارها أخر سورة آل عمران خبس مرات ثم قول الله تعالى بعدها : و فاستجاب لهم ربهم . . . .

ولا راحـة لحسود ، ولا سؤدد لسيء الخُلُق ، ولا خُلَة لبخسل ، ولا اصاء لمَلُول . قلت : زدني . قال : يا سفيان ! كُفّ عن محارم الله تكن عابداً ، وارض بما قسم الله تكن غنياً ، وأُحْسِنُ جوار من جاورك تكن مسلماً ، ولا تصاحب الفاجر فيعلَّمك من فجوره ، وشاور في أمورك الذين يخشّون الله تعالى . قلت : زدني . فقال : يا سفيان ! من أراد عزاً بلا عشيرة ، وهمية بلا سلطان : فليخرج من ذلّ المعصية إلى عزّ الطاعة . قلت : زدني . قال : يا سفيان ! من يصاحب صاحب السوء لا يسلم ، ومن دخل مدخل السوء بتهم ، ومن لا يملك لسانه يندم . توفي جعفر رضي الله عنه بالمدينة سنة ثمان وأربعين وماثة .

الصَّارِفيُّ : بفتح الصاد المهملة ، وكسر الراء ، والفاء ، اشتهر بهذه النسبة :

أبو عبد الرحمٰن أُمَّيِّ بن ربيعة الصَّارِفي ، وهو و ﴿ الصَّيْرَفِي ﴾ بمعنى واحد ، وأُمَّيِّ من أهل الكوفة ، يروي عن الشمبي . روى عنه ابن عبينة .

الصَّاخاتيُّ : بفتح الصاد المهملة ، والغين المعجمة ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى ﴿ صافان ۽ وهذه النسبة إلى قرية بمرويقال ﴿ جافان ۽ عند بُشَان ، وقد يقرن بـ ﴿ كَرْه ، فيقال و كره وجافان ۽ فقرّب فقيل ﴿ صافان ﴾ . وقد ينسب أبو بكر محمد بن إسحاق الصَّفَاني ، فيقال له : الصافاني أيضاً ، وهو منسوب إلى ﴿ صَفَانيـان ﴾ وسأذكره في موضعه .

فأما أحمد بن عمران المكتب الصَّافَاني ، من أهل صاغان . قرية بمرو ، وكان معلَّماً للقرآن على طوف سِكة عمارة ، كتب عن أبي بكر الطُّوسي ، قبال المَّهداني : أبو العباس أحمد بن عمران ، هو هم أبي علي الصَّافاني الذي كان يكتب معنا الحديث . ومات أحمد بن عمران سنة اثنين وثلاثمائة .

وأبو العباس الفضل بن العباس بن يحيى بن الحسين الصَّاغَاني الحنفي ، من أهل الصَّفَانيان ، له عدة تصانيف في كل جنس من الحديث ، أحسن فيها ، سمع الحديث بنيسابور ، وحدث بخراسان وبغداد ، وسمع السيد أبا الحسن محمد بن الحسين العلوي ، ومحمد بن محمد بن محمد بن يحي ومحمد بن محمد بن محمد بن يحي المسرّكي ، ومحمد بن محمد بن حامد القطان ، والحسين بن محمد بن علي السُّوري وغيرهم . سمع منه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ ، والقاضي أبو المظفّر منصور بن محمد بن أحمد السِطامي ثم البلخي ، ذكره أبو بكر الخطيب في و تاريخ بغداد ع منصور بن محمد بن أبعد منة عشرين وأربعمائة ، وحدث ببغداد وكتبنا عنه .

الصَّاهْرْجِي : بفتح الصاد المهملة ، وفتح الغين المعجمة ، وسكون الراء ، وفي آخرها الجيم .

هذه النسبة إلى « صاغَرج » ويقال بالسين أيضاً ، وهي قرية كبيرة طبية الهواء ، من قرى الصُّند ، خرج منها جماعة من العلماء والأثمة قديماً وحديثاً ، منهم :

أبو أحمد الحسن بن علي بن جبريل الصَّاغَرْجي الدَّمْقان ، كان من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ، حسن العشرة ذا فضل وكرم لا بأس به ، إلا أنه لم يكن من أهل صناعة الحديث والرواية ، قاله أبو سعد الإدريسي ، ثم قال : فلم أز سماعاً كما كنت أحبُّ ، يروي عن أبي أمية العباس بن العلَّب الصَّافَرْجي ، عن أحمد بن هشام الإشْتِيخَني و كتاب التفسير ، ا انتخبنا عليه وكتبنا عنه سنة ستين وثلاثمائة . مات بعد الستين .

وأبو الفضل المباس بن الطيب الصَّافَرْجي الصَّفدي ، من صُغْد سمرقند ، يروي عن أحمد من هشام الإشتيخني . روى عنه الدَّهقان الحسن بن علي بن جبريل الصَّافَرْجي .

الصَّاقري : بفتح الصاد المهملة ، وكسر القاف إنْ شاء الله وفي آخرها راء .

هذه النسبة إلى و الصَّاقِرية وهي من قرى مصر ، منها :

أبو محمد المهأب بن احمد بن مرزوق المصري من كبار الفتيان كان صاحب سياحة وفُتُود وتحريد ، صحب أبا حفص<sup>(۱)</sup> الكتاني ، وأبا يعقوب النَّهْرَجُوري ، قُتل بنواحي طُرَسوس شهيداً ، وكان مولده بعساقرية ، وقتل في المصركة بدرب الزنجان من طُرسوس شهيداً ، هكذا ذكره أبو عبد الرحمٰن السلمي في « تاريخ المصوفية » . وقال مهأب : منذ أربعين سنة ما أكلتُ شيئاً وحدي ، وكان أفضل الأشياء عندي المسياحة حن دخلتُ طرسوس فرأيت الجهاد أفضل ا .

الصَّالْحاني : يفتح الصاد المهملة وسكون اللام ، وفتح الحاء المهملة ، وفي آخرها النون .

<sup>(</sup>٤) رياده من كار برلي عقط ، وعالمب ظني أنه خطأ ، صوايه : أيا يكر ، وأبو سقص مقرى، محدث وقد سنة ٢٠٠ وتولي سنة ٢٠٠ وحدة أن الجزري ١٠ ١٨٠ ، وليس محروقاً منه ٢٠ وحدة أن المراد الياس محروقاً على المجزري ١٠ ١٨٠ ، وليس محروقاً من سخالات أي يكر الكتابي ، فإنه صوفي كبير شهير ، وهو من طبقة أن الجزيروري المذكور مده والمن حروب من المباد المحدود على المباد المحدود على المباد على المباد على محروب والماد وعلى من ١٣٠٠ وعبر على المباد أن يكون قدرياً للنهر مجروبي ، وإله أن المباد أن يكون قدرياً للنهر مجروبي ، وإلما أطلم

هله النسبة إلى و صَالْحَان ، وهي محلة كبيرة بأصبَهان ، سمعتُ بها من جماعة من المحدثين ، وخرج منها من الشيوخ المسيندين غير واحد ، فمنهم :

أبو ذر محمد بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم الصَّالْحاني الواعظ ، حدث عن أبي الشيخ الأصبهاني ، وأبي الحصين العُصْفُري . روى عنه حفيله أبو بكر محمد بن علي بن أبي ذر الصبالحاني . مات الصالحاني سنة أربعين وأربعمائة في شهر ربيع الأول ، وكان أبو ذرّ يعظ برساتين أصبهان . وي عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشبي الحافظ .

وأبو بكر محمد بن علي الصالحاني حفيلُه ، أحدُ من رحلتُ إليه من نيسابور إلى أصبهان ، فلما وصلتُ قائبان سألتُ بعض الأصبهانية فأخبرني أنه توفي ، وكانت عنده أجزاء من وكتاب العظمة ، لأبي الشيخ ، بروايته عن جده أبي ذر الصَّالْحاني ، عنه .

وأبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسين بن بهران بن شاذان بن يزيد الفامي العمائحاني البقال ، حدث عن أبي الشيخ وأبي بكر المقرىء الأصبَهَانيين . صات سنة أربعين وأربعمائة بأصبهان .

وأبو هريرة محمد بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم الصالحاني ، كان نجَّاراً ، وأظنه أخا السابق ذكره ، يروي عن عبد الله بن محمد بن قُورك القَبَّابِ ، توفي في ذي القعلة سنة خمس وعشرين وأربعمائة .

وأما مشايخنا : فكتبتُ عن جماعة من أهل الصَّالْحان ، منهم :

أبو عبد الله الحسين بن طلحة بن الحسين العمالحاني ، شيخ مستور صالح ، سمع أبا القاسم إبراهيم بن متصور السلمي صباحبً أبي بكر بن المقرىء ، وفيره . كتبت عنه بأصبهان ، وتوفي سنة اثنين وثلاثين وتحسماتة .

وأخوه أبو الحسين سعيد بن طلحة الأديب الصالحاني ، أديب فاضل ، وشاعر مفلق ، له إجازة من أبي بكر أحمد بن الفضل الباطرقاني ، وسمع عائشة بنت الحسن بن إبراهيم الورّداني (١) وغيرهما ، سمعت منه أجزاء بأصبهان ، وكتبت عنه من شعره وأقطاعه ، وتدوفي سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة .

وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن أيوب الصالحاني ، كان أبوه أب وعبد الله

<sup>(</sup>١) تحرفة إلى و الدركاني ء و و اللوكاني ۽ ، وصوابها ما أثبته ، وستأتي ترجمته في محله إن شاء الله .

المسالحاني من الفقهاء الورعين ، وكان مفتي أهل أصبهان في وقته . وابنه أبو محمد يروي عن محمد بن يحيى بن منذه . روى عنه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ .

الصَّالِحِيِّ : بفتح الصاد المهملة ، وكسر اللام وفي آخرها الحاء المهملة .

هذه النسبة إلى « صالح » وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، منهم :

أبو إسحاق ابراهيم بن عبد العزيز بن صالح الصاليحي ، حدث عن أبي سعيد عبد الهبن سعيد الأشج ، وهارون بن حاتم الكوفيّش وغيرهما . روى عنه أبد بكر محمد بن محمد الباغّندي ، وأبو عبد الله محمد بن مُخلد العطار وطبقهما . قال أبد الحسين بن المنادي : وأبو إسحاق إبراهيم بن عبد العزيز الصالحي من ولد صالح صاحب المصلى ، كان يُعرف بالطلب والصلاح ، كتب الناس عنه ووثقوه . مات في جمادى الأولى سنة أربع وثمانين .

وأبو جعفر أحمد بن القاسم بن طاهر بن إسماعيل بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي الصالحيّ ، حدث ، وروى عنه أبو أحمد عبد الواحد بن المهتدى بالله الهاشمي .

وجماعة من الزيدية يقال لهم « الصَّالِحية » ينتحلون مذهب الحسن بن صالح بن حَي ، أحد أثمة الكوفة وزهادها ، وأخوه صالح بن صالح بن حي ، وفيهم كثرة .

حدثنا أبو العلاء أحمد بن محمد بن الفضل الحافظ من لفظه بأصبهان ، أنا أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي إجازة ، قال : قلتُ يوماً للمرتضى أبي الحسن المطهر بن علي العلوي بالري : الزيدية فرقتان : الصالحية والجارودية ، أيهما خير ؟ فقال : لا تقبل أيهما خير ، ولكن قل : أيهما شر .

قال : وكنت يوماً في مجلس يحيى بن الحسين الزيدي العلوي الصَّالِحِي ، فجرى ذكر الإمامية فأغلظ القولُ فيهم وقال : لو كانوا من البهائم لكانوا البقر ، ولو كانوا من العليور لكانوا الرُّحم ، في فصل طويل ! فقلت في نفسي : قد كفى الله أهلَ السنة الوقيعة فيهم بوقيعة بعضهم في بعض . وكانا إمائي الفريقين في وقتهما .

وأبو عبد الله عثمان بن علي بن أحمد بن محمد الصالحي ، عرف بابن الصالح ، فنسب إليه ، معلم صديد السيرة ، بباب المراتب شرقيٌ بغداد ، سمع أبا الخطاب بن البطر ، وأبا عبد الله بن طلحة النّمالي وغيرهما ، كتبتُ عنه شيئاً يسيراً . واما أبو الفرج محمد بن جعفر بن الحسن بن سليمان بن علي بن صالح السّالحي صاحب المصلى ، من أهل بغداد ، نسب إلى جده الأعلى ، حدّث عن أبي بكر محمد بن محمد الباغندي ، والهيئم بن خَلف اللّوري ، وعبد الله بن إسحاق المدائني ، والحسن بن الطيب الشّجاعي ، ومحمد بن إبراهيم البرّتي ، وأبي الليث الفرائضي ، وأبي بكر بن أبي بكر بن أبي داود ، وأبي الفاسم البغوي ، وروى عن خلق كثير من الغرباء مثل : أبي عَروبة الحرّاني ، وأبي الحسن بن جَوْصا المشقي ، ومحمول البيروتي ، والحسين بن أحمد بن الحمد بن المحمد بن سعيد التَّرْغي وفيرهم . روى عنه أبو الحسن علي بن أحمد التُهيمي ، وأبو القاسم حمزة بن يوسف السّهمي قفال : أبو الغرج محمد بن صالح بن جعفر البغدادي من ساكني البصرة في الجزيرة ، ضعيف لا يحتج بحديثه ، ما رأيت له أصلاً جيداً ، ولا زأيت أحداً يثني عليه خيراً ، وسمعت جماعة يحكون عنه أنه قصب كتباب أبي مسلم بن ولا زأيت أحداً يثني عليه خيراً ، وسمعت جماعة يحكون عنه أنه قصب كتباب أبي مسلم بن ومان البغدادي وحدث به ، ولم يكن له فيه سماع . ولد ببغداد في صغر سنة ست وتسعين ومائين ، وتوفي بالبصرة سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، وكان انحدر إليها فادركه أجله بها .

وأما الفرقة الصَّالحية : فهم ينتمون إلى الممروف بـ « الصَّالحيِّ » وكان يزعم أنه يجوز وجود الجوهر اليوم خالياً عن الأعراض ، وفي هذا تطريق لأصبحاب الهيّسولي في دعواهم أن مُيولي العالم قديمة ، وأنها كانت في الأزل خالية عن الأصراض ثم حَدّث فيها الأعراض ! وكان يزعم أيضاً أن العلم والقدرة والإرادة والسّمع والرؤية يصح وجود هذا كله في الميت ! وعلى هذا الأصل يتصور أن يكون سائر الناس أمواتاً ! .

الصَّالْقَاني : بفتح الصاد المهملة ، وسكون اللام ، وفتح القاف ، وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى و الصَّالقان ، وهي قرية من قرى بلخ ، والمشهور بالنسبة إليها :

أحمد بن خالـويه ، وهــو أحمد بن الـخليــل بن منصور الصَّــالُقاني ، رحــل إلى العراق والشــام ، وكتب عن قتيبة بن سعيــد البَّمَّلاني ، وهــارون بن سعيــد ، وأبي مــروان العثمــاني وغيرهم . روى عنه محمد بن علي بن طَرْخان البلـخي .

الصَّامِت : بفتح الصاد المهملة ، وكسر الميم ، وفي آخرها التاء المنقوطة من فوقهــا بالنتين ، والمشهور به :

أبو الفرج أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى الصَّابِت، من أهل بغداد، حلَّث عن أحمد بن عُبيد الله بن صُبيح المقاري، وعبد الله بن إسحاق المداثني، ومحمد بن محمد بن البـاغندي ، وأحمد بن جعفر جَحْظة ، وأحمـدَ بنِ الحسينِ دبيسِ المقــرىء ، ومحمــد بن أحمد بن أبي الثلج . حدث عنه محمد بن جعفر بن عَلَان الوراق .

وأبو حاتم أحمد بن الحسن بن محمد البيزاز الوازي المصروف بـ و خاصوش ۽ يعني : الصامت ، من أهل الرئي .

وأبو القاسم الحسين بن أحمد بن محمد بن سعيد الشَّيرازي الصوفي ، يعرف بالصَّابِت ، سكن بنداد وحدث عن عبد الوهاب بن الحسن الكِلابي الدهشقي ، كتب عنه عبد العزيز بن على الأرَّجى ، وكان صدوقاً .

وأبو القاسم نصر بن حَوِيش الصَّامِت ، من أهل بغداد ، حكي عنه أنه قال : حججتُ أربعين حجةً ما كلمتُ فيهما أحداً ! فسَمِّي ﴿ الصامت ﴾ لذلك ، حدث عن البِشَمَولُ بن ملحان ، ومسلم بن أبي سهل الخواساني . روى عنه إسحاق بن سُنَين الخُتَّلي ، والحسين بن بشار ، ومحمد بن بشر بن مطر ، وكان ضعيفاً في الرواية .

وأبو الوليد عُبادة بن الصامت بن قيس ، من الخزرج ، من أصحاب رسول الله ، ق ، ومن مسام رسول الله ، من مشاهيرهم ، وأمه قُرَّة العين بنت عَبادة بن نَشْلة ، خزرجية . وكان عبادة أحد النقباء الاثني عشر ، وشهد بدراً والمشاهد كلها ، وشهد العقبة مع السبعين ، وكان رضي الله عنه جميلاً طويلاً جسيماً ، عَقَيِناً نقيباً بنرياً ، وتوفي بالزَّملة من الشام سنة أربع وثلاثين وهو يومثلاً ابن اثنتين ومبعين سنة .

وابنه الوليد بن عبادة ، ولد في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام ، وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان بالشام .

وأخوه أوس بن الصامت ، شهد بدراً ، وهو أول مَنْ ظَاهَرَ في الإسلام مع امراته خولة ، ونزل فيهما أول سورة المجادلة .

الصَّائَقَالي : بفتح الصادِ المهملة ، والنونِ ، بينهما الألف ، ثم القاف المفتوحة ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى و صَائقًان ، وهي قرية من قرى موو ، قرية إلى الرمل ستــة فراســـغ ، والأشهر بالسين المهملة ، وقد ذكرتها في حرف السين في باب السين مع الألف منها :

أبو حمزة الصَّانَقاني ، كان فاضلاً في الأدب ، شديداً على الجهمية ، هكذا ذكره

أبو زرعة السُّنجي في و تاريخه ۽ .

الصَّالِديّ : بفتح ِ الصاد المهملة ، والياء المنفوطة باثنتين من تحتها ، وفي آخرها الدال المهملة .

هداه النسبة إلى و صَابِد ۽ بعض من هَمْدان ، والصابِد اسم کمب بن شُرحبيل بن شَراحيل بن عمرو بن جُشَم بن حاشِد بن جُشم بن خَيْوان بن تَرْف بن هَمْدان بن مالك بن زيد بن كهلان بن أَوْسَلة بن ربيعة بن الخِيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ . والمشهور بهذه النسبة :

عبد الرحمٰن بن عبد رب الكعبة الصايدي ، يروي عن عبد الله بن عمـرو بن العاص . روى عنه زيد بن وهب ، والشعبي . وحديثه في ( صحيح ) مسلم بن الحجاج القشيري .

وأبو مُعارة عبد خَيْر بن يزيد - وقيل هو عبد خير بن يُعْجد - ابن حَوْلي بن عبد عمرو بن عبد يغوث بن الصايد الصايدي الهَمْداني ، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه لم يلقه ، وسكن الكوفمة وحدث بها عن علي بن أبي طالب . روى عنه ابنه المسيَّب ، وأبو إسحاق السَّبيمي ، وحبيب بن أبي شابت ، وخالد بن علقمة ، وصطاء بن السائب ، وأبو حَيَّة الهَمُداني ، وإسماعيل السَّدي وغيرهم .

قيل لعبد خير : كم أتى عليك ؟ فقال : عشرون ومائة سنة قال : هل تذكر من أمر المجاهلية شيئاً ؟ قال : أذكر أني كنتُ غلاماً ببلاد اليمن ، فجاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فنودي في الناس ، فخرجوا إلى جير واسع ، وكان أبي فيمن خرج ، فلما ارتفع النهار جاء أبي ، فقالت له أمي : ما حَيسك وهذه القدر قد بلغتُ ، وهؤلاء عيالك يتضرَّرون (١٧) يريدون الغداء ؟ ! فقال : يا أم فلان أسلَمنا فأسلِمي ، واستَصبَيّنا فاستَصبِينا ؟ قال : هو في كلام العرب : أسلَمنا ، وأمري بهلمه القيدر فلتُهراق ما قوله : استصبينا ؟ قال : هو في كلام العرب : أسلَمنا ، وأمري بهلمه القيدر فلتُهراق للكلاب ، وكانت ميتة . فهذا ما أذكر من أمر الجاهلية . قلت : وتُقد يحيى بن معين وغيره .

العُسَايِريّ : بفتح الصاد المهملة ، بعدها الألف ، ويعدها الياء المكسورة آخر الحروف ، وفي آخرها الراء .

 <sup>(</sup>١) أي : يصيحون من الجوع . وافظر التعليق على و التاريخ الكبير ، لمولانا العلامة المحية الشيخ أبي الموقا الافضائي
 المتوفى في ١٣ من شهر رجب سنة ١٣٩٥ رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: فأسلموا . . . فاستصبوا . والمثبت من « التناويخ الكبير » وهو الظاهر ، فأصلحته ، وصبأ : خمرج من دين إلى دين .

هذه النسبة إلى و صَّايِر » وهي قرية من قرى اليمن ، منها :

أبوعبد الله محمد بن علي بن المسلم بن علي البيعي الصَّايري ، المعروف بالسلطان ، حدَّث بطريق المناولة عن أبهي علي محمد بن محمد بن علي الأزدي . روى عنه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الصَّيرازي الحافظ .

الصَّابِينَ : بفتح الصاد ، وكسر الياء المنقوطة بـاثنتين من تحتها ، وفي آخـرها الغين المعجمة .

هذه النسبة إلى عمل « الصِّياغة » وهو صَوْغ اللهب ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو إسحاق إبراهيم بن ميمون الصايغ ، من أهل مرو ، يروي عن عطاء بن أبي رباح ، وفاهم مولى عبد الله بن عمر ، وميمون بن بهران ، وجماعة من التابعين أيضاً أدركهم وعاين سيرتهم وسنتهم ، وكلَّما سَمح الأذانَ ألقى البطرقة خلف ظهره ، وقام إلى الصلاة . قال العباس بن مُصحب : خرج من مرو أربعة من أولاد المبيد ما منهم أحد إلا وهو إمام عصره : عبد الله بن المبارك ، والمبارك عبد ؛ وإبراهيم بن ميمون الصايغ ، وميمون عبد ؛ والحسين بن واقد ، وواقد عبد ؛ وأبر حمد بن ميمون السُّكري ، وميمون عبد .

وَرَوَى عن أيي حنيفة رحمه الله حديثاً واحداً ، وهو ما روى له عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال : ﴿ أَفْضَلُ الجِهاد كُلمّةً حق عند سلطان جائر يُقتل عليها ١٠٤ .

رَدَى عن إبراهيم : حسانٌ بن إبراهيم ، وداود بن أبي الفرات وأبو حمزة السكري وأهل بلده . وكان إبراهيم فقيهاً فاضلاً من الأمارين بالمعروف والناهين عن الممنكر . ذكره البخاري

 <sup>(</sup>١) الحديث رواء الإمام إبر حيفة في و مستد و من طريق علقمة من ابن بريشة ، من أبية بُرينة ابنُ الحُصيب ، وهزاء إلى
 ابن مسمود : شارحه العلامة السنيهلي في و تنسيق النظام و س ٢١٤ ، فلينظر .

والحديث رواه الإمام أحمد ٣ : ١٩ و ٢١ ، وإبو دأور ٤ : ٢١٧ ، واقرملتي ٢ : ٣٣٨ وحسه ـ ، وإبن عاجه ص ١٣٧٨ ، كلهم هن أي سعيد الخدري مرفوهاً . ورواه أحمد أيضاً ٤ : ٤ (٣ و ٣٥٥ و والمسالي ٢ : ١٦١ هن طابق من ١٣٧٩ ، كلهم هن أي سعيد الخدري مرفوهاً . ورواه أحمد أيضاً ٤ : ٤ (٣ و ٣٥٥ ) والمسالي ٢ : ١٦١ هن يا المواد المنابق ويها فقتله ٥ وراه الحاكم بهن المنابق المنابق وينابق المنابق والمنابق وا

في و تداريخه » في « بىلب إبراهيم » فقال : « إبراهيم بن ميمون أبـو إسحاق الصايــغ الخراساني ، مولى النبي ﷺ ، عن عطاء وفاقع . روى عنه داود بن أبي الفرات ، وحسان بن إبراهيم قتله أبو مسلم بمرو سنة إحدى وثلاثين ومائة ، وقيره في وسط المدينة الداخلة مشهور يزار .

ومن ولده ؛ أبو محمد الحسن بن محمد بن حَليم المروزِي ِ الصابِغ ، مات سنة ست وخمسين وثلاثماثة . روى هن أبي الموجه محمد بن عصرو بن المرجه بن إبراهيم الفزاري كتاب وسننه ۽ ، وهـو من أهل صرو أيضاً . روى هنه أبو نصـر أحمد بن الحسين بن أبي ذر الكَلاباذي ، وأبوعبد الله محمد بن منده الحافظ .

وأبو العباس أردشير بن محمد بن أحصد الحسامي المسروزي ، وإنما نُسب إلى « الصابغ » لجده الأعلى إبراهيم ، وكان شيخاً ثقة ، من أهل مرو ، سمع الحديث بمرو من أي المسوجه ، وسيف بن ريحان ، وبالصراق من عبد الله بن أحمد بن حنبل ، وأبي مسلم الحجي .

وسعيد بن حسان الاندلسي الصايغ ، مولى الحكم بن هشام ، يكنى أبا عثمان ، يروي عن أصبحاب مالك بن أنس ـ مات سنة ست وثلاثين ومائتين .

وسكن الصايغ الإفريقي ، رجل معروف ، وقد رُوَى ، قاله ابن يونس .

وأبو حامد أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن يزيد بن سنان بن جَبّلة الصابيغ ، من أهل نيسابور ، سمع بنسابور أبا بكر محمد بن إسحاق بن خنيمة ، وأبا الساس محمد بن إسحاق السرّاج ، وأبا قريش محمد بن جمعة بن خلف الله بستاني ، وكتب ببغداد مع أبي الحسين الحَجّاجي من أبي القاسم عبد الله بن محمد الله بن محمد بن عبد الله الحكم أبو عبد الله المحمد بن عبد الله المحافظ ، وأبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري ، وذكره المحافظ ، وأبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري ، وذكره المحافظ ، وأبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري ، وذكره المحافظ ، وجدًنث نيسابور » فقال : أبو حامد الصابغ ، كان قد سمع الحديث الكثير بخراسان والعراق ، وحدًنث بنيسابور سنين ، وكان له ابنً مقيم ببخارى فحمله إلى بخارى فتوفي بها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة .

وأبو جعفر محمد بن إسماعيل بن سالم الصايغ المكي ، من أهل بغداد ، سكن مكة ، وحمدث بها عن حجـاج بن محمد الأصور ، وشَبَابَ بن سَوَّار الممدائني ، ورَوِّح بن عُبادة ، وأبي أسامة حماد بن أسامة ، وأبي داود الحَفري ، وقَبيصة بن عقبة ، وعفان بن مسلم الصفار البصري وغيرهم روى عنه أبر محمد عبد الله بن الحسن بن بندار المديني ، وموسى بن هارون المحافظ ، ويحيى بن محمد بن صاعد ، وأبو العباس محمد بن عبد الرحمٰن الدَّعُولي ، وأبو العباس محمد بن عبد الرحمٰن الدَّعُولي ، وأبو العباس عبد الله بن عبد الرحمٰن المسكري ، وقال عبد الرحمٰن بن أبي حاتم : سمعت منه بمكة وهو صدوق . وقال محمد بن إسماعيل العبايغ : سئالي همام شراء هَاؤن فاتيته بهاون ، فهجمل يقرأ علي فاقول له : زدني ا فيقول : آذاني الهاؤن آذاني الهاؤن آذاني الهاؤن كذا روي : «همام ، والعمواب : سئالني أبو همام وقال عبد الرحمٰن بن يوسف بن خواش : محمد بن إسماعيل الصابغ من أهل الفهم والأمانة ، وتوفي سنة ست وسبعين وماتين .

وأبو منصور عبد الواحد بن الحسن بن عبد الواحد بن إبراهيم العسايغ الشهراذي المعروف بالعسايغ الكير ، صاحب حديث ، رحل إلى القاضي أبي عمر القاسم بن جعفر الهاشمي إلى البصرة ، وسمع منه ومن جماعة من شيوخ شيراز ، وكان عبد الصمد بن الحسن الحافظ الشيراذي يتكلم فيه . هكذا ذكر عبد العزيز بن محمد بن محمد النخشبي الحافظ .

أبو سعد يحيى بن أحمد الصابغ ، يروي عن أبي محمد جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم ، أستاذ أستاذ علا العالم .

الشابِغيّ : بفتح الصاد المهملة ، وكسر الياء المعجمة من تحتها بنقطتين ، وفي آخرها الغين المعجمة .

هذه النسبة إلى عمل الصياغة ، وليهم كثرة ، منهم :

شيخنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسن الصابع عن المعروف بالقاضي السُديد ، ولي القضاء بمرو وحمدت سيرته واحكامه ، وكان مناظراً فحلاً ، جميل الظاهر والباطن ، كثير الصلاة والتلاوة ، تفقّه على القاضي الإسام فخر الدين أبي بكر محمد بن الحسين الأرسابندي ، وصار نائباً له في القضاء والخطابة ، ثم وليها مدة بالأصالة ، سمع المحديث من أستاذه محمد بن الحسين الأرسابندي ، والسيد محمد بن أبي شجاع العلوي السمرقندي وغيرهما ، كتبت عنه جزءاً من الحديث ، وكان يحثّني على الاشتغال باللقف ،

وبه و نسف ، سكة يقال لها سكة الصاغة ، منها :

أبر علي محمد بن عثمان بن إبراهيم الصَّايِغي النَّسَفي ، لم يكن يعمل الصياغة وهو من هذه السكة ، أول ما دخلتُ نَسف كنت نزلت هذه السكة . وأبو على الصايغي هذا، كان فاضلًا حريصاً على طلب العلم ، رحل إلى العراق ومصر والحجاز ، وكتب عن أبي بكر محمد بن سفيان بن معيد المصري صاحب يونس بن عبد الأعلى ، وسمع ببغداد أبا عبد الله الحسين بن إصماعيل المحاملي ، وجماعة من هلم العلبقة ، ورجع إلى وطنه بنسف ، وروى الحديث في حياة أبي يعلى بن خلف النسفي ، ثم أعاد الرحلة بعد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة ، وغرق في البحر في هلم النُّوبة بعد هذا التاريخ .

# باب الصاد والباء

العَسْبَاحِيّ : بضم العباد المهملة ، والباء الموحدة المفتوحة المخففة ، بعدهما الألف ، وفي آخرها الحاء المهملة .

هذه النسبة إلى « صُبَّاح » وهو اسم لبطون عدة من قبائل مختلفة .

وصُمبَاح بطن من ضَبَّة ، وهو : صُبَاح بن طَرِيف بن زيد بن عمرو بن عامر بن ربيمـة بن كعب بن ربيمة بن ثعلبة بن سعد بن صَبَّة بن أَةً .

ومن ولده و عبد الحارث بن زيد بن صفوان بن صُبَاح الصُّبَاحي الوافد على النبي صلى الله حليه وآله وسلم ، وسماه النبي ﷺ عبد الله .

وطُبَرَاح من قُضاعة وهو صُباح بن نَهْد بن زيـد بن ليث بن سُوْد بن أسلَم بن الحـاف بن قضاعة ، منهم : عبد الله بن عجلان بن عبد الآحَبُّ بن كعب بن صُباح الشاعر ، جاهلي هو صُباحي ، قاله ابن الكلبي عن أبيه .

قال ابن حبيب: في قُضاعة: صُبلح بن نَهد بن زيد. قال: وفي عَنَرة: صُبلح بن عَتيــك بن أسلَم بن يَدْدُّحر بن عَنَرة. وفي عبد القيس: صُبــاح بن لُكَيــز بن أَهْمَى بن عبد القيس، منهم أبو خَيْرة الصَّباحي، يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثاً، ولم يروعن النبي هي من هذه القبيلة سواه.

وفي ضُبَّة : صُباح بن طريف بن زيد بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن ثعلبـة بن سعد بن ضُـة .

وقال أحمد بن الحُبَاب الحِميري : صُبَاح وَنُكُرَة ابنا لُكَيز بن أَفْصى بن حبد الفيس بن الهمى بن دُهْمي بن جَدِيلة .

وصّباح بن عتيك بن أسلّم بن يَلْكُر بن عَنْـزَة بن أسد بن ربيعـة بن نزار وولـداه محارب وهزّان ابنا صّباح بطنان .

وأبو عمرو محمد بن سليمان بن محمـد الصُّبَاحي المعلِّم ، روى عن عيسى بن شعيب القَسْملي ، وعاصم بن سليمان الكُرْزي . روى عنه القاسم بن نصر المخرومي ، وهشام بن

على السيرافي . وقيل : اسمه سليمان .

الصُّبَّاحِيِّ : بفتح الصاد المهملة ، وتشديد الباء المنقوطة بواحدة ، وفي آخرها الحماء المهملة .

هذه النسبة إلى « الصُّبَّاح » وظني أنه بطن من بني سَهَّم . والمشهور بالانتساب إليه :

أبو خالد يزيد بن سعيد الإسكنداني ، يعرف بالصَّبَّاحي ، ونسبوه إلى موالي بغي سَهم . قاله أبو سعيد بن يـونس . وقال : يـروي عن مالـك بن أنس ، والليث بن سعد ، وهمَّام بن إسماعيل ، وعبد الله بن وهب ، وتوفي في صفر سنة تسع وأربعين ومائتين ، وكان آخرَ مَن حلَّث عن مالك بمصر فيما أعلم .

ويزيد بن سعيد الصبَّاحي المديني ، يروي عن مالك بن أنس حديثين(١) .

وأبو بكر أحمد بن الحسن بن هارون الصُّبَّاحي(٢) .

العُبَبَارِحيّ : يضم الصاد المهملة ، وفتح الباء الموحدة ، وكسر الراء ، وفي آخرها الحاء المهملة .

هذه النسبة إلى « صُبايح » وهي من قرى إفريقية ، منها :

أبو جعفر موسى بن معاوية الصُّبَارِحيِّ الإفريقي ، حديثه بالمغرب ، وتوفي يوم الأثنين لخمس مضت من شهر ذي القعدة سنة خمس وعشرين وماثنين ، وهو ابن خمس وستين أو أربع وستين .

الصُّبَّاغ : بفتح الصاد المهملة ، وتشديد الباء المنشوطة بـواحدة ، وفي آخـرها الغين المعجمة .

هذا الاسم لمن يُصبغ الثياب بالألوان .

<sup>(</sup>١) مكدا ثبتت الترجعتان في الأصول إلا كوبرلي ففيه الترجمة الأولى وفي أخرها زيادة : و وهو من أهل المدينة ، وهن مالك يوري حديثين c . ووليد ظاهر كلام الأمير ابن ماكولا ه : ٢١١ . لكن لم أتابعه لأنه بيدو أن المصنف رحمه الله يوري أقهما رجدلان لا واحد ، يمثيل نقله ترجمة الأول من د تداريخ مصر c لابن يمونس ، ووصفه لم يأته و الإسكندراني ، ومن موالي بني سهم ، أما الثاني فعليتي . وغير ظلك من الفوارق .

<sup>(</sup>٢) من شبيرخ أبي بكر بن السني . كما في د التيمير و ص ٢٤٨ . هذا ، وقال ابن الأثير في د اللباب و : د قلت : قاته د المساحي نسبة إلى الحسن بن العبياح مقدم الإسماعيلية ، وأولاده ملوك قلاع الإسماعيلية بخواسان والشام ، وإليهم التعدم على هذه الطائفة إلى الربع ، يقال لكل منهم : صياحي » .

وأبو خُريم يوسف بن ميمون الصُّبَاغ مولى آل عمرو بن حُريث ، يروي عن عطاء . روى عنه أهل العراق ، فاحش الخطأ كثير الوقم ، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الإثبات ، فلما فحش ذلك في روايته بطل الاحتجاج به .

الصُّبريُّ : بضم الصاد المهملة ، وفتح الباء الموحدة ، وفي آخرها الراء .

هذه النسبة إلى و صُبر ، وهو اسم لجد :

أبي بكر محمد بن عبد الرحمٰن بن صُبر القاضي الصُبري ، من أهل بغداد ، أحد أصحاب الرأي ، وكان يتولى القضاء بعسكر المهدي ، وهو ممن اشتهر بالاعتزال ، وكان يُمَدُّ من عقلاء الرجال ، ولد في سنة عشرين وشلائمائية ، ومات في ذي الحجة سنة ثمانين وثلاثمائة .

الصَّبْفي : بكسر الصاد المهملة ، وسكون الباء المنقوطة بـواحدة ، وفي آخـرها الغين الممجمة .

هذه النسبة إلى و الصُّبْغ ۽ والصُّبَاغ المشهبور، ويمكن عمل الألبوان التي ينقش بها أو يستعملها الخراط . والذي عُرف بهذه النسبة :

الإمام أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرحمٰن بن نبوح الشبغي ، أحمد العلماء المشهورين بالفضل والعلم الواسع ، من أهل نيسابور ، سمع بنيسابور إسماعيل بن قيية السُّمي ، وبالريَّ يعقوب بن يوسف القزويني ، ويبغداد الحارث بن أبي أسامة ، وبالبصرة هشّام بن علي السُّدوسي ، ويواسط محمد بن عيسى بن السكن ، ويمكة علي بن عبد العزيز ، وجماعة كثيرة . وشمائله وفضائله أكثر من أن يَسمَها هذا الموضع . كانت ولادته في رجب سنة ثمان وخمسين ومائتين ، وتوفي في شعبان سنة النتين وأربعين وثلاثمائة عن أربع وثمانين سنة .

وأخدوه أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصّبَغي ، ووى عن الحسن بن علي السيري ، وأبراهيم بن عبد الله السُّمدي ، وأبي ذكريا يحيى بن محمد بن يحيى سَمَكان ، وسهل بن عصار المُتكي ، ومحمد بن أيوب السرازي وخيرهم . روى عنه أبو الفساسم عبد الرّحمٰن بن محمد السُّرُاح ، والحاكم أبوعبد الله الحافظ، وذكره في و التاريخ ، فقال : أبو العباس الصَّبْني انو الشيخ الإمام ، وأكبر سناً منه ، لزم المُترَّة إلى آخر عمره ، وكان الشيخ ينهانا عن القراءة عليه لما كان يتماطاه ظاهراً : لا يتحرَّج في سماعه ، فإن أكثر أصوله عن الرائين كان قد سمعها قبل الشيخ بسين ، ثم سمعها الشيخ في كتابه ، وأما سماعه من

إيراهيم بن عبد الله فإنا لم نجله ، وتوفي في ذي القعلة سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ، وهمو ابن مائة سنة وأشهر .

وأبوهما أبو يعقوب إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرحمٰن بن نـوح الصَّبْغي ، سمع محمد بن يحيى اللَّمْلِي ، وأحمد بن يوسف السُّلَمي ، وأبا زرعة الرازي ، وابن وارة . روى عنه أبو عمرو المستملي . توفي في شعبان سنة إحدى وسبعين ومائتين . وقيل له الصَّبْغي لأنه كان يُباع الصَّبْغي عنه .

وأبو منصور محمد بن القاسم بن عبد الرحمٰن بن القاسم بن منصور العَتَكي الصَّبْعي ، من من منصور العَتَكي الصَّبْعي ، من أهل نيسابور أيضاً ، يروي عن السَّري بن خزيمة ، والحسين بن الفضل البَّباد . ووى عنه أبو القاسم عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الله السرَّاج ، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله البَّيع وذكره في و التاريخ ، فقال : أبو منصور الصَّبْغي ، شيخ متيقظ فَهم صدوق صحيح الأصول ، سمع بنيسابور سنة ست وسبعين وماتين ، وكان سماع أبي العباس الأصم والسَّري بن خزيمة في كتابه ، وتوفي في ذي الحجة سنة ست وأربعين وثلاثمائة .

وأبــو الحسن علي بن الحسن الصُّبغي ، نيســابــوري أيضــاً ، يــروي عن أبي العبــاس محمد بن إسحاق السراج . روى عنه أبو معاذ عبد الرحمٰن بن محمد بن علي السّجِسّاني .

وأبو عبد الرحمٰن عبد الله بن أبي بكر بن إسحاق المسبّغي الفقيه ، كان من الأدباء ، وقد تعلم الفقه والكلام ، ولما مات أبوه قعد للفترى في المدرسة مدة يفتي ، وسمع جماعةً من الغرباء منه : كتاب الفضائل ، تصنيف أبيه ، صمع أبا العباس محمد بن إسحاق السراج ، وأبا عمرو أحمد بن محمد الوجري ، وأبا الوفاء المؤسّل بن الحسن وأقرافهم ، وتوفي سنة خمس وثلاثمائة (1) ، سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وقال: كنا نجتمع عنده في مدرسة أبيه ، وحكى عنه أنه قال : كنت أحمّل إلى مجلس أبي العباس السراج في خفاء منه فإنه كان لا يحدثنا أيام المحنة .

وأبو الحسن علي بن محمد بن أيـوب.بن يزيد بن عبد الـرحمٰن بن نوح الصَّبْغي ابن عم الإمام أبي بكر بن إسحاق الصَّبْغي ، كان من الشهود الأمناء ، سمع بخراسان أبا عبد الله

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصول ، وهو غريب ، فقد كانت ولادة الحاكم سنة ٣٢١ ، فلعلها محرفـة عن وخمسين وثلاثمـالة ۽ أو وخمس وخمسين ۽ ونحوها ٩ .

البُوسُنجي وأقرانه ، وبالسُرِّي محمد بن أيـوب وأقرانه ، ويبغداد يـوسف بن يعقوب القـاضي وأقرانه ، وبالبصرة أبا خليفة القاضي وأقرانه . سمع منه الحاكم أبـو عبد الله الحـافظ وقال : توفى فى سنة أربعين وثلاثمائة .

وأبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين الفقيه الصَّبْني ، كان فقيهاً فاصلاً شافعي المدهب ، من أهل نيسابور ، سمع بها أبا حامد بن الشَّرْقي ، ومكيُّ بن عبدان ، وبسرخس أبا المباس محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي حاتم الرازي ، وببغداد أبا عبد الله بن المحايلي ، وأبا عبد الله مُخَلد اللَّوري وأفرافهم . ذكره الحافظ أبو عبد الله في « التاريخ » وقال : أبو بكر الصَّبْغي ، كان من أعيان فقها الشافعيين ، كان من أعيان فقها الشافعيين ، كان من أعيان فقها الشافعيين ، كان من أعيان على مربعة الشافعيين ، كلير السمع والحديث ، كان حانوته مجمعاً للحفاظ والمحدثين في مربعة الكرمائين على باب خان مكي ، وكنّا نقراً على أبي عبد الله بن يعقوب على باب حانوته ، وثوني في ذي الحجة من سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وهو ابن نيف وخمسين سنة ، وكان قد جمع على « الصحيح » لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله .

الصُّبيّ : بضم الصاد المهملة ، وفتح الباء المنقوطة بواحدة ، وتشديد الياء بعدها بنقطتين من تحتها ، وهو تصنير الصُّبيّ ، وهو اسم ، ولكن له شكل النسبة فلكرته ، والمشهور بهذا الاسم :

الصُّبِيُّ بن معيد ، والصُّبِيُّ بن عجلان .

الصُّبيَّحي : بضم الصاد المهملة والباء الموحدة المفتوحة ، والبناء الساكنـة ، والحاء المهملة في اخرها .

عله النسب إلى و صُنيح ع .

وهمو : إبراهيم بن صُبيح المطلحي، كان إماماً عارفاً بالفقه والحديث يووي عن ابن جريج .

وأخوه : خالد بن صبيح ، من تلامذة أبي يوسف القاضي .

# باب الصاد والناء

الصَّخي : بفتح الصاد ، وسكون الحاء المهملتين ، وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة .

هذه النسبة إلى د صَحْب ٤، وهر بطن من بـاهلة ، وهو : صَحْب بن سعـد بن عبد بن غنم بن قنية بن معن . والمشهور بهذه النسبة :

الأشعث بن يزيد الباهلي ثم الصُّحيي . شاعر . قاله ابن ماكولا .

الصُّحْبِي : بضم الصاد ، وسكون الحاء المهملتين ، وفي آخرها الباء الموحدة .

هذه النسبة إلى 1 صُحْب 2 وهو بطن من خَنْهم ، وهو : صُحْب بن المخَبَّل بن عامر بن ربيعة بن عامر بن سعد . وكذلك في قضاعة : صُحْب بن ثور بن كلب بن وَبَرة .

## باب الصادوالناء

الصُّعْرَاباذي : بفتح الصاد المهملة ، وسكون الخاء المعجمة ، وفتح الراء ، والمياء الموحدة بن الألفين ، وفي آخرها اللـال المعجمة .

هذه النسبة إلى 1 صُخْراباذ ، وهي قرية من قرى موه ، يقـال لها 1 صُخْراباذ ، وهمي منسوبة ألى صُخْر بن عبد الله بن بريدة بن الحُصّيب الأسلمي ، كان منها جماعة .

وله ابن يقال له : برد ، ومن أحفاده :

أبو سهل بُريدة بن محمد بن بريدة بن أحمد بن عباس بن خلف بن برد بن صخــ ين عبد الله بن بريدة . يروي عن أبي سهل بريدة: أبو بكر محمد بن الحسن بن عون بن محمـــد الأنباري الأديب المروزي ، وقبره بحادر ، وقد ذكرته في حرف الجيم في و الجاورُسي ع(١٠) .

 <sup>(</sup>١) من كوبرلي قلط ، وليس فيه قوله : و كان منها جماحة » . ولم يلكر المصنف في و الجاورشي و ٣ : ١٧٩ سنوى أشها
 قسية إلى قرية من مرو ، فيها قبر عبد ألله بن بريانة . ومن أهلها : مولاه سائم المجاورسي .

#### ياب الصاد والحال

الصُّدَاري : بضم الصاد المهملة ، وفتح الدال المهملة أيضاً ، وفي آخرها الراء بعد الالف .

هذه النسبة إلى « صَّدار » وهو موضع بالمدينة ، والمشهور بهذه النسبة :

محمد بن عبد الله الصُّداري ، يروي عن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي حسين . روى عنه يزيد بن عبد الله بن الهاد . ذكر أبو حاتم بن حبان في و الثقات » : محمد بن عبد الله الصُّداري ، من أهل المدينة ، وصُدار موضع بها .

الصُّدَابِي : بضم الصاد ، وفتح الدال المهملتين ، وفي آخرها الياء آخر الحروف .

هذه النسبة إلى « صُداء » وهي قبيلة من اليمن (١) ، وقد ورد في الحديث : « إن أخا صُداءٍ قد أذّن ، ومن أذّن فهو يُقيم » وهو أن المؤذّن كان غائباً فأذّن رجل من صُداء ، فحضر المؤذن وأراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن أخا صُداء قد أذّن ، ومن أذّن فهو يقيم ع (٢) . والمشهور بهذه النسبة :

<sup>(</sup>١) قال الإمام اس الأثير رحمه الله في و اللبات و: و ملم النسبة إلى و صداء ، واسمه : الحارث بن صعب بن سعد المشيرة بن مُلْجع ، واسمه مالك . وقيل . اسم صداء : يويد بن حوب بن مُلَّة بن جُلَّد ـ بالجيم ـ بن مالك ، وهو ملحج ، وهى قبيلة من البين ؛

قلت: أما القول الأول فينظر ، ولمله : الحارث بن زبيد بن صعب ؟ وأما القول الثاني : فهو صريح كلام المبرد هي د نسب عدنان وقحطان ۽ ص ٢٠ ، و معجم البلدان ۽ ، وظاهر كلام الزبيدي في د التاج ۽ ١ ، ٨٨ ، والزوقامي في د شرح الموامب ۽ ٣ : ٢ كا و ٤ : ٢٠ ، لكن صريح كلام ابن حزم في د الجمهورة ۽ ص ٣١٤ ، والفلششندي في د فهاية الأرب ۽ ص ٣٠٠ ، والترزكلي في د الأعلام ۽ ٣ : ٢٨٦ وصدر رصا كحالة في د معجم قبائل المدرب ۽ ص ٣٣٦ أن صداد هو ابن ليزيد بن حرب ، وليس هو هو . وفي د نهاية الأرب ۽ تمليل ذلك ، فكائد هو الصواب . واقد أعلم .

<sup>(</sup>٣) مقطت من كويرلي . أما المؤذذ الخالب فهو سيدنا بلال رضي الله عنه . وأما المؤذن الصدائي : فهو زياد بن الحارث الصدائي ، وأما عالم أن يا أما بني تبيم ، لمن هو منهم . كما في الصدائي ، والمناقال : أما مسادة على معنى أنه منهم ، كما في و فيض القديره ٢٠٣١ ، والترسلي ١ ٢٥٣١ ، والمرسلي ١ ٢٥٣٠ ، والمرسلي ١ ٢٥٣٠ ، والمرسلي ٢٠١١ ، والمرسلي ١ ٢٥٣٠ ، والمرسلي ٢٠١١ تا المائن في وابن صاحب من السند الثاني في وابن صاحب من ذات بن ربيعة بن نبيع الحطوبي ، هن زياد بن الحارث الصدائي . والإفريثي ضبيف ، لكن توى الإلماء الترمية المحديث بأن له شاهداً هن ابن عمر .

علي بن الحسين الصَّــذابي ، كــوفي الأصــل ، حــلَث عن أبيــه . روى عنــه أبــو علمي أحمد بن الفضل بن خــزيمة ، وأبــو بكر محمــد بن عبد الله الشــافعي ، ومات في سنــة ست وثمانين ومائتين .

وأبـوه الحسين بن علي بن يزيـد الصُّدابي الاكفـاني ، يــروي عن عبــد الله بن نُميـر ، وأبي أسامة ، وأزهر ، وأبيه . سمع منه أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ببغداد .

وزياد بن الحارث الصُّدابي ، قال ابن أبي حاتم : وصُّداء حيٌّ من اليمن ، يمانيٌ ، له صحبة ، روى عنه زياد بن نُميم الحضرمي . قال : سمعت أبي يقول ذلك .

وأما علي بن يزيد الصُّدابي ، يروي عن زكريا بن أبي زائدة وجماعة من الكوفيين . روى عنه ابنه الحصوفيين . روى عنه ابنه الحصين بن علي بن يزيد الصَّدايي ، ذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات ، وقال : علي بن يزيد الصَّداءي من أهل الكوفة ، والصَّداء من اليمن ؛ وابنه الحصين بن علي : يروي عن وكيع وأهل العراق . حلث عنه أبو العباس محمد بن إسحاق السَّراج .

الصَّدَري: بفتح الصاد والدال المهماتين ، وفي آخرها الراء . هذه النسبة إلى و صَدَر ، وهي قرية من قرى بيت المقدس ، منها :

أبر عمرو لاحق بن الحسين بن عمران بن أبي الورد الصّدّري المقلسي ، وكان أحد الكدابين ممن لا يعتمد على روايته بحال ، وأجمع الحفاظ على أنه ممن يضع الحديث ويغرب عن المشاهير الأباطيل ، ذكر لنفسه نسباً إلى سعيد بن المسيّب بوهو أنه قال : جدي أبو الورد هو محمد بن عمران بن محمد بن سعيد بن المسيّب بن حَزِّن القرشي المخزومي ، أبو الورد هو محمد بن مَخْلد العطار . روى عنه المحالم أبر عبد الله الحافظ ، وأبو سعد الإدريسي ، وأبو بكر بن المقرىء ، وأبو نعيم الحافظ الحالمانية بالمخافظ ، وأبو نعيم عبد الله المخافظ ، وأبو بنعيم وذكره الحاكم في « تاريخ نيسابور » فقال : لاحق بن الحسين الوراق البغدادي ، قلم علينا نيسابور وهو أحسن حالاً مما صار في آخر لاحق بن الحسين الوراق البغدادي ، قلم علينا نيسابور وهو أحسن حالاً مما صار في آخر أياسه ، وحسدت عن أبي عبد الله المحاملي ثم ارتقى عن ذلك بعد سنين وحسدت بالموضوعات ، وأكثر ،

وذكره أبو سعد الإدريسي في 1 تاريخ سمرقند ٤ فقال : كان يذكر أنه مقدسي الأصل ،

وربما كان يقول: إنه بغدادي ! كان كذاباً أفاكاً يضع الحديث ويلصق الحديث على الثقات ، ويحدث عمن لم يسمع منهم ، حدثنا يوماً عن الوبيع بن حسان الكَشي ، والمفضّل بن محمد الجَنْدي ، فقلت : أين كتبت ومتى كتبت عنهما ؟ فذكر أنه كتب عنهما بمد العشرين والنافشات ؟ ورضع نسخاً لأناس لا تعرف أساميهم في جملة رواة الحديث مثل : طُرغال والثلاثماتة ؟ ورضع نسخاً لأناس لا تعرف أساميهم في جملة رواة الحديث مثل : طُرغال المشرية في الكلب والوقاحة مع قلة الرواية . قيل : إن اسمه كان محمداً فتسمّى بلاحق . وذكر فصلاً طويلاً . قال : وذكر لي باموية جيحون أنه خرج إلى نواحي تُحوارَزم في سنة أربع وثمانين وثلاثماتة فلم ينصرف منها ، ومات بها في تلك الأيام ، وتخلص الناس من وضعه الاحديث ، ولعله لم يخلف مثله من الكذابين إن شاء الله ! عنا الله عنا وعنه ! وهكذا قال الأحاديث ، ولعله لم يخلف مثله من الكذابين إن شاء الله ! عنا الله عنا وعنه ! وهكذا قال غنجار سنة أربع وثمانين ، وقال الحاكم : توفي لاحق بمرو سنة خمس وثمانين وثلاثمائة ،

الصَّدَفي: بفتح الصاد والدال المهملتين ، وفي آخرها الفاء .

هذه النسبة إلى و الصَّدِفِ ع بكسر الدال ، وهي قبيلة من جمير نزلت مصر ، وهو : الصَّدِف بن سهل بن عمرو بن قبس بن معاوية بن جُشَم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حَدِدان بن قَطَن بن زهير بن أيمن بن هَميَسَع بن جعير بن سباً . وقال الدارقطني في نسب عبد الله بن نجي إلى الصَّدِف قال : والصدِف هو شهال بن دُعمي بن زياد ابن حضرموت ، عبد الله بن نجعشم بن حَدريم بن الصَّدِف المَشهور بالنسبة إليها : جُعشَم بن خُعشَم بن جُعشم بن حُحرَيم بن الصَّدِف الصَّدة عن مصر الصَّدة عن مصر واختطَ بها ، وقد ذكره أبو سعيد بن يونس في حديثه .

وعيسى بن هىلال الصَّـدَفي ، حـدث عن عبـد الله بن عـمـرو بن العـاص . روى عـنـه كعب بن علقمة ، وعيَّاش بن عباس القِتْياني .

وعمران بن ربيعة بن حبيش بن عُـرُّفُلة المُسْدَفي ، كان يلي العِرافة (١) بمصـر لعبـد العزيز بن مروان ، وعاش إلى أيام أبي جعفر المنصور ، وحدث عن عمرو بن الشَّريد . روى عنه عبد الله بن لَهيمة .

<sup>(</sup>١) فهو عريف القوم أو عارفهم ، وهو : د مدير أمرهم وقائم بسياستهم ، كما في د المصباح ، .

وفي رواة العلم جماعة صَدَفيون ، وكان عامتهم بمصر .

وأبو سلمة عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص بن حيان الصَّدَفي ، والد يونس ، من أهـل مصر ، كـان رجالًا صـالحاً وكـان كثيراً مـا يتمثّل ويقـول لابنه : يـا بنيّ من اشـترى ما لا يحتاج إليه باع ما يَحتاج إليه . ولد سنة إحدى وعشرين ومائة ، وتوفي سنة إحدى ومائتين في المحرم .

وابنه أبو موسى يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفي ، كان فقيهاً فاضلاً ، تنقُه على الشافعي رحمه الله ، وذكر عمرو بن خالد قال : قال لي الشافعي : يا أبا الحسن انظر إلى هذا الباب وأوما إلى البب الأول من أبواب المسجد الجامع \_ قال : فنظرتُ إليه ، فقال : ما يدخل من ونس بن عبد الأعلى . قال : وهذا قبل السنة التي توفي فيها الشافعي ، هذا الباب أعقل من يونس بن عبد الأعلى . قال : وهذا قبل السنة اربع ومائين . وقال أبو سعيد عند ذكر جده : دِغُونُه (١) في الصَّبف ، توفي غداة يوم الثلاثاء ليومين بقيا من ربيع الأخر سنة أربع وستين ومائين . وكان مولده في ذي الحجة سنة سبعين ومائة .

وابنه أبو الحسن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصَّدْفي صَديداً لهم وليس من أنفس الصَّدِف ولا من مواليهم ، حدث عن أبيه ، وعيسى بن مثرود ، وابن مُجَدَّر وغيرهم ، ولد في ذي القعدة سنة أربعين وماتتين ، وتوفي يوم الجمعة أول يوم من رجب سنة انسين وثلاثمائة .

وأخوه أبو سلمة عبد الأعلى بن يونس بن عبد الأعلى الصدّفي ، من أهل مصر كتب عن سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم ، وأبي صالح الحراني ، وأبي صالح كاتب الليث ، توفي في صفر سنة تسع وأربعين وماثنين ، وكان مولد سنة أربع وماثنين .

وابن أخيه أبو سلمة عبد الأعلى بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصُدّفي . من أهل مصر أيضاً ، سَمع وسُمع منه ، ولد غداة يوم الثلاثاء لثماني عشرة خلت من جمادى الأولى سنة أربع وسبعين ومائتين .

<sup>(</sup>١) أي : الادعاء في السبب ، وليس منهم ، وسياتي قول المعنف بعد ثلاثة أسطر · و مديداً لهم » والعليك : و هو الرجل يلتكن نضه في قبيلة ليعدمتها ، وليس له فيها عشيرة » كما قاله في « المعبل- » .

وأخوه أبو سعيد عبد الرحمٰن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الشَّدَفي ، إمام حافظ ثقة صدوق مكثر من الحديث ، جمع و تاريخ مصر (١) وأحسن فيه ، واعتمد الناس على تصانيفه ، سمع عاصم بن رازح بن رجب الخولاني ، وعيسى بن أحمد بن يحيى السَّدذي ، ومحمد بن أحمد بن سليمان بن برد التَّجيبي ، وعثمان بن سعيد بن حمرة المخرومي المصريين، وجماعة كثيرة من هذه الطبقة . روى عنه ابنه أبو الحسن علي بن عبد الرحمٰن وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الحافظ الأصبهاني ، وكانت ولادته في سنة أربعين وماثين ، وتوفي يوم الاثنين لست وعشرين مضت من جمادى الأخرة من سنة تسع وأربعين وثلاثمائة .

وابنه أبو الحسن علي بن عبد الرحمٰن بن أحمد بن يونس بن عبد الاعلى الصَّدَفي ، من أولاد المحدثين ، حدث عن أبيه . روى عنه الحاكم أبـوعبـد الله الحافظ النيسـابـوري بالإجازة ، ولعل وفاته تقارب وفاة الحاكم ، وربما توفي في حدود سنة أربعمائة .

وأخو أبي سعيد : أبو سهل يونس بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفي ، من أهل مصر ، ذكره أخوه أبو سعيد وقال : سمع من عبد الله بن سعيد بن أبي مريم ، و بعد ذلك . توفي ليلة الثلاثاء لعشر خلون من صغر سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة ، وكان من أفضل أهل زمانه .

الصُّدَّني : بفتح الصاد والدال المهملتين ، في آخرهما قاف .

هذه النسبة إلى سكة بمرو يقال لها: سكة صَدَقة ، وجماعة من المعروفين بالعلم يقال لكل واحد منهم: العُمدَقي ، لسكناه هذه السكة ، وهي منسوبة إلى الإمام أبي الفضل صَدَقة بن الفضل المروزي صديق أحمد بن حنبل ، كان أحد الأئمة الورعين ، قال أبوحاتم بن حبان : يروي عن سفيان بن عيينة . روى عنه محمد بن نصر المروزي ، كان صاحب حديث وسُنة ، ومات سنة نيف وعشرين ومائين . والمشهور بهذه النسبة :

القاضي أبوبكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الصَّدَقي المروزي ، كـان فقيهاً مكثراً ، يروي عن أبيه ، وعن أبي محمـد الحسن بن محمد بن خَلِيم ، وعبـد الله بن عـمـر بن عَلَّك الجوهري ، وعبد الله بن علي الأمُليّ . روى عنه أبو الحسن محمد بن إسمـاعيل بن سَبِّـك

<sup>(</sup>۱) قال ابن حلكان رحمه اله ۱۳۷۲ : 3 جمع لمصر تاريخين : أحلـهما ــ وهر الأكبر ــ يختص بــالـمصريين ، والأخــر ــ وهوصغير - : يشتمل على ذكر الفرباء الواردين على مصر » .

البغدادي البَّجَلي ، وأبو محمد كامكار بن عبد الرزاق بن محتاج الأديب وغيرهما .

وأبوبكر أحمد بن محمد بن عبد الله بن صَدَقة الحافظ الصَّدَقي ، تُسب إلى جده الأعلى ، من أهل بغداد ، سمع محمد بن مسكين اليمامي ، ويسطام بن الفضل أخا عارم ، ومحمد بن حرب النَّشَائي ، ومَن في طبقتهم . روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلاّل الحنبلي ، وأبو الحسين بن المنادي ، وعبد الباقي بن قانع ، وأبو بكر الشافعي ، وذكره أبو الحسين بن المنادي في كتاب وذكره أبو الحسين بن المنادي في كتاب وأدواج القراء ، فقال : كان من الرحدة والضبط على نهاية تُرضى بين أهل الحديث كأبي القاسم الجَبلي ونظرائه ، وقال أبو الشيخ : إنه مات في المحرم سنة ثلاث وتسمين وماثين .

العُمدُيقيّ : بكسر الصاد ، وسكون المدال المشددة المهملتين ، بعمدهما يهاء منقوطة باثنتين من تحتها ، وفي آخرها القاف .

والمشهور بهذا الانتساب : موسى بن عبد الرحمٰن الصَّدَيْقي ، من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، يروي عن عثمان بن عبد الرحمٰن القرشي . روى عنه محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي .

العُمَديقيّ : بفتح الصاد ، وكسر الـدال المهملتين ، وبعدهمـا ياء منقـوطة بـالثنتين من تحتها ، وفي آخرها الفاف .

هـذه النسبة إلى « صَـدِيق » وهو اسم بعض أجـداد المنتسب إليه ، والمشهـور بهـذه النسبة :

أبو الفضل جعفر بن محمد بن محمد بن صَدِيق الصَّدِيقي النسفي ، من أهل صا وراء النهر ، يروي عن أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي وغيره .

## باب الصاد والراء

الصُّرَادِي : بكسر الصاد المهملة ، وفتح الراء الأولى ، وكسر الثانية .

هذه النسبة إلى 1 صِرار ٤ وهو موضع على باب المدينة ، وفي حكاية زيد بن أسلم عن عمـر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كـان يُمسُّ في الممدينة ، فخـرجتُ معـه ذات ليلة إلى صِرار . . . الحكاية المشهورة في شأن الأعرابية مع أولادها ، وهذا الموضع مذكور فيما روى رافع بن خَديج أن شاعراً هجا الأنصار فقال :

لعبل مسراراً أن تبيد بشارها ويسمع بالسريسان تعنوى تعناليه

فأجابه شاعر الأنصار:

لعل صِداراً أن تعيش بشارها ويسميع بالسريان تبنى مشاربه(۱) والمشهور بهذه النسة:

محمد بن عبد الله الصَّراري ، يروي عن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي حسين ، عن عطاء بن أبي رباح . روى عنه يزيد بن الهاد ، ويكر بن مضر ، واختلف على يزيد بن الهاد في أسم أيه : فرواه عنه الليث بن سعد ، وعبد المزيد بن أبي حازم ، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير فقالوا : عن محمد بن عبد الله الصَّراري ؛ وخالفهم نافع بن يزيد ، فرواه عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إيراهيم الصَّراري .

قال ابن ماكولا : وهذا عندي وَهُم ، لاتفاق الجماعة على أنه محمد بن عبد الله ، وكذلكذكره البخاري، وقال ابن أبي داود : إنه محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن <sup>(٢)</sup> بن علي بن أبي طالب الصَّراري، كان بموضع يقال له : صِدار . وليس بشيء . وقال ابن أبي حاتم في

<sup>(</sup>۱) و تعبش a مكذا في الأصول ، وهي صحيحة لمقابلة وتبيد s في البيت الأول ، وهي في a معيم البلنان s و دختارق الأنوار s 7 : 00 : و تجبش s وهي أظهر استعمالاً مع الأيبار . وذكر يباقوت همذا البيت الثاني في و المعجم s £ : ٢٦٦ بالفظ : ولعل ضراراً أن يعبش يباره s 11 .

<sup>(</sup>٧) نهادة من كوبرلي وو الإكمال ، وهي صحيحة ، وفي ليدن سقط ، ومحمد هذا ـ بهذا النسب ـ هو السيد الشريف الملقب بـ ه النامس الزكرة ، وضي الله عنه .

د باب تسمية من روي عنه العلم ممن يسمي محمد بن عبد الله لا يتنسبون إلى جلودهم ع ثم قال بعد ترجمتين من الباب : محمد بن عبد الله الصَّراري ، وصِرار موضع بالمدينة ، روى عن آنس ، وعبد الله بن الزبير ، وعطاء ، وعبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي الحسين . روى عنه ابن الهاد وغيره . سمعت أبي يقول ذلك ، وسمعته يقول : هو شيخ .

الصَّرَاعي : يفتح الصاد المهملة ، وبعدها الراء . قال ابن ماكولاً (١٠ : أحسبه منسوباً إلى الصَّراة . والمشهور بهذه النسبة :

جعفر بن محمد بن اليمان المؤدَّب المُخَرِّمي المعسروف بالعسرايي ، يـروي عن أبي حذافة . روى عنه محمد بن عبد الله بن عنّاب العبدي .

الصُّرَّارِيِّ : بفتح الصاد المهملة ، وتشديد الراء الأولى وفتحها ، وكسر الراء الثانية .

هذه النسبة إلى النعال «الصَّرّارة» وهي التي لها صرير .. أي صوت .. إذا مشى الإنسان فيها . والمشهور بهذه النسبة :

أبو القاسم بكر بن الفضل بن موسى النَّمالي الصُّرَّاري ، وابنه الفقيه أبو بكـر محمد بن بكر .

فأما الأب: فحدَّث عن مقدام بن داود.

وأما الابن : فحدُّث عن سعيد بن هاشم بن مَرَّثد وطبقته .

قال أبوكامل البَعيري: كتبت عنه ، \_يعني عن الابن \_ وهما بخاريان . قال ابن ماكولا : قال عبد الغني بن سعيد : كتبت عنهما جميعاً .

الصُّرَّاف : بفتح الصاد المهملة ، وتشديد الراء ، وفي آخرها الفاء .

هـ له حرفة لجماعة يبيعون الذهب بالفضة ، أو يزنـون ويبيعـون الـ دهب بـ الـ دهب متفاضلًا ، ويقـال لهم و الصيارفة ، أيضاً ، وأذكـر و الصيرفي ، فيمـا بعد . والمشهـور بهلـه الـ تـ .

سعيد بن نفيس الصُّراف ، مصري ، قلم بغداد وحدَّث عن عبد الرحمٰن بن حالد بن

<sup>(</sup>١) في و الإكمال : ٥ : ٢١٣ ، وتابعهما ابن الأبير في : اللبناب : . وجزم بللك الحافظ في د التيمير؛ ص ٨٤٠ : والسيوطي في د اللب : . وقال ياقوت هن د المبراة : : هما نيران ببغداد: الصراة الكبرى ، والصراة العمورية .

نَجيح وغيره من المصريين ، قال عبـد الغني بن سعيد : وحـدثني عنه أبــو عيسى العَروضي الخشاب ، وأبو الحسن بن بُرد .

الصُّرَّام : بفتح الصاد المهملة ، وتشديد الراء .

هذه النسبة إلى بيع « الصُّرْم ع<sup>(١)</sup> وهو الذي يُنعل به البخفاف واللوالك ، والمشهور بهذه الحرفة جماعة ، منهم :

أبو الحسن محمد بن خلف بن عصام بن أحمد الفرائضي الصُرَّام ، من أهل بخارى ، وود خراسان وخرج إلى العراق ، روى عن سهل بن المتوكل ، وسهل بن بشر ، وقيس بن أنف ، وصالح بن محمد البغدادي ، ومعاذ بن المثنى ، وبشر بن موسى الأسدي وغيرهم . روى عنه أبو بكر محمد بن الفضل بن جعفر البخاري ، وأبو عمرو أحمد بن محمد بن عمر المقرى ، وابن ابنه أبو سعيد محمد بن الحسن بن محمد بن خلف وغيرهم ، وكانت وفاته في سنة ست عشرة وثلاثمائة .

وأبو نصر محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن أنس الضُّرَّام ، وهو ابن أبي الفضل بن أبي عمرو مزَّى نيسابور ، وكان من العسالحين التاركين لِسا لا يعنيهم ، ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال : أبو نصر بن أبي الفضل العَمْرُم ، صحبني سنة خمس وأربعين في الطريق ، وسمع بانتخابي الكثير من أحمد بن كامل القاضي وطبقته ، وأبي بكر بن أبي دادٍم وطبقته ، وكان سمح بنيسابور من محمد بن يعقسوب ، ومحمد بن الحسين القسطان ، وأنها أبو نصر الصُّرَّام ليلة التروية من سنة اثنين وثمانين وثلاثمائة .

وأبو حامد أحمد بن إسماعيل بن جبريل النيسابوري المقرى، الصُّرَّام ، كنان من كبار القراء المجتهدين العبَّاد ، قرأ القرآن على حمدون بن أبي سهل المقرى، ، وكنان يُقرى، في مسجد المربعة بنيسابور ، إلى أن ضمُف ، وكان يُقرأ عليه في داره ، سمع أحمدُ بن نصر ، والحسنُ بن الفضل ، كتباً كثيرة من مصنفاته . روى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى ، وتوفى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة عن اثنتين وثمانين سنة .

وأبو بكر محمد بن أحمد بن إسماعيل بن خالد الصَّرَّام السُّخْتِياني ، من أهل جُرجان ،

<sup>(</sup>١) قال في ه المصباح المتير ي . ه الصّرم ـ بالفتح ـ : الجلد ، وهو معرب ، وأصله بالفارسية : جوم ٤ . واللوالك : فوع من الجلود يتخذ منها نعال ، قال الزييدي في ه التاج يه ٧: ١٧٤ : و علمية ٤ . والنسبة إلى اللوالك : ه اللالكالي، وستأتي . هذا ، ومنهم من يجمل النسبة إليه : و المعرامي ، أيضاً . أنظره تاريخ جرجان ، م ٣٩١ .

يروي عن محمد بن أيوب الرازي ، وهميم بن همام ، وأيي إسحاق الشيباني وغيرهم . روى عنه أبو القاسم حمزة بن يوسف السَّهمي الحافظ ، وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين وثلاثماثة ودفن بباب الخندق .

الصُّرْخِياتي : بضم الصاد ، والراء الساكنة المهملتين ، والخاء المعجمة المكسورة ، والياء المفتوحة آخر الحروف بعد الألف ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى قرية من قرى بلخ فيما أظن ، وقد ينسب إليها بـ 3 صُرَّجِيانكي ۽ أيضاً ، منها :

أبو بكر محمد بن حامد الصُّرْخِياني ، يروي عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد المدكَّر المروزي . روى عنه القاضي أبو سعد عبد الكريم بن أحمد بن إبراهيم الوزان الطبري .

الصَّرْصَوِيِّ : بفتح الصادين ، بينهما الراء الساكنة ، وهي قوية على فـرسخين من بغداد ، تعرف بـ و صَرَّصَر الدير ، أقمتُ بها بعض يوم منصرفي من الحجاز ، منها :

أبو القاسم إسماعيل بن الحسن بن عبد الله بن الهيثم بن هشام الهَسْرُصَري ، شيخ صدوق ثقة ، سمح أبا عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي ، ومحمد بن عبيد الله بن العلاء الكاتب ، وأبا العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي ، وأبا عيسى أحمد بن محمد بن إسحاق الأنماطي ، وأبا عمر حمزة بن القاسم الهاشمي وغيرهم . روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البُرقاني ، ومحمد بن أحمد بن شعيب الرَّوباني ، وأبو الحسين محمد بن علي بن المهتدي بالله ، وآخر من روى عنه إن شاء الله أبو طاهر أحمد بن محمد بن عبد الله القصاري الخُوارَرُمي ومات ببغداد في جمادى الاخرة سنة ثلاث وأربعمائة ، وحمل إلى صرصر فدفن بها بعد أن صلى عليه الإمام أبو حامد الإستَّراييني .

السُّرُقَلْدِي : بفتح الصاد المهملة ، والراء ، والفاء ، ويعدها النون الساكنة ، وفي آحر ها الدال المهملة .

هلمه النسبة إلى « الصُّرَقَندة » وهي من قرى صُور ، وهي بلد على ساحل بحر الروم ، منها :

أبــو إسحاق إبــراهيـم بن إسحاق بن أبي الــلـرداء الأنصــاري العُســرَقْنــلِي، يــروي عن جعفــر بن عبد الــواحد كتــابة . روى عنــه أبو الحسين محمــد بن أحمــد بن جُميــع الغُسّـاني

الحافظ ، سمع منه بصور .

الصَّرْمِنْجِينَيْ : بفتح الصاد المهملة ، وسكون الراء ، وكسر العيم ، وسكـون النون ، وكسر الجيم ، وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين ، وكسر النون .

هذه النسبة إلى و صَرْمِنْجان ، وهي ناحية بترمل ، يقال لها بالعجمية و جرمنكان ، ثغـر من نواحى بلخ ، والمشهور بالانتساب إليها جماعة منهم :

أبو محمد عبد الواحد بن محمد بن صالك بن نصرويه الخطيب الصُّرِمَنجِيني ، كان خطيباً بصرمنجان ، وكان يروي عن أبي بكر أحمد بن مسلم بن أبي نصر بن صالح الفقيه . روى عنه الحافظ أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد النخشبي الرحال .

ونصر بن المهلّب الصَّرْمِنْجِيني ، قـال الدارقـطني : من ترمـذ ، روى عن عبد الله بن إدريس ، ووكيم بن الجراح .

الصَّرِيُفِينِي : بفتح الصاد المهملة ، وكسر الـراء ، وسكون اليـاء المنقوطـة من تحتها باثنتين ، والفاء بين اليائين ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى و صَرِيْفِين ، قريتين : إحداهما من أعمال واسط ، والمنتسب إليها :

أبدو بكر (١) شعيب بن أيدوب بن رُزيق بن مَعْبَد بن شِيطا الصَّريفِيني ، كنان على قضاء واصط ، روى عن عبيد الله بن موسى ، وأبي أسامة حماد بن أسامة ، وزيد بن الحَبّاب ، وأهل العراق روى عنه محمد بن المنذر بن سعيد الهروي شَكَّر ، وعبدان الأهوازي ، ومحمد بن عبد الله الحضرمي ، ويحيى بن صاعد . قال أبو حاتم بن حبّان : شعيب بن أبدوب يخطى ، ويدلنس ، وكل ما في حديثه من المناكير مدلسة ، وأبو الحسن الدارقطني وقُقه ، وقيل : إنه ولي قضاء جُنْديسابور مدة ، ومات بواسط في سنة إحدى وستين وماتين .

وأخوه سليمان بن أيـوب الصَّـرِيفِيني ، يـروي عن سفيان بن عبينـة ، وموحـوم العـطار وغيرهـما .

<sup>(</sup>١) من كوبرلي رد الباب ۽ رو تاريخ واسط ۽ ص ٢٥٧ ، و ۽ تاريح بغداد ۽ ٩ : ٣٤٤ ، و ۽ طبقات القراء ۽ ١ - ٣٣٧ ، وتحرف في الأصول الأخرى إلى د أبو نصر ۽ .

وسعيد بن أحمد الصَّريفِيني ، صمع محمد بن علي بن معدان . روى عنه أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ الجُرجاني فقال : سعيد الصَّريفِيني صريفين واسط .

وأما صَريفِين بغداد : فمنها جماعة من المحدثين ، منهم :

أبو بكر سعيد بن أحمد بن الحسين الصَّريفيني ، يروي عن الحسن بن عرفة . روى عنه عبد الله بن عدي الحافظ الجُرجاني وذكر أنه سمع منه بعكّبرا .

والمشهدور منهم : أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عصر بن المجمّع ابن هزارمرد (١٠) الصَّرِيفِيني ، خطيب صَرِيفين ، كان أحد الثقات ، سمع منه أبو بكر الخطيب المحافظ وأبو عبد الله الدامِفاني القاضي ، وأبو الفضل بن خيرون الأمين ، وجدي الإمام أبو المطفّر السمعاني . وروى لي عنه بغداد قريبٌ من عشرين نفساً ، حدث عن أصحاب أبي القاسم البغوي ، وأبي بكر بن أبي داود ، ويحى بن محمد بن صاعد ، وأبي بكر النسابوري ، وتوفي في سنة تسع وستين وأربحائة بصريفين وزرت قبره بها .

وأبو عبد الله محمد بن إسحاق الصُّرِيفيني المعدَّل ، حدث بمُكْبَرًا عن زكـريا بن يحمى صاحب ابن عيينة ، روى عنه عمر بن القاسم بن الحداد المقرىء .

وأبو بكر أحمد بن عبد العزيز بن يحيى بن صبيح بن جمهور الصَّرِيفِيني ، سمع الحسن بن الطيَّب الشَّجاعي وغيره . حلث عنه أبو علي بن شهاب المُكَرِي ، وعبد العزيز بن على الأزَجي .

وهـــلال بن عمر الصَّــرِيفِيني ، سكن بغداد وحــدث بها عن أحمــد بن عثمان بن يحـى الأدّمي وغيره .

وأبو دُلَف مكي بن أحمد بن عبد الله بن هزارمرد الصَّريفِيني ، من أولاد المحدثين حفيد أبي محمد السابق ذكره، روى عنه. سمع منه أبـو المعمر الأنصـاري، وحَدَّثنا عنه بحـديث واحد.

<sup>(</sup>١) أتققت الأصول على سياق النسب هكذا ، وأصله لا ين طاهر الملقمي في د الأنساب المتقلة ٤ ص ٨٧ ، وفي د تأليخ بغذاد يا ١٠٠٠ ( يادة عليه ، ثم إن سياق المصنف له يوهم أن المجمع ابن د لهزاوبرد ، وكلام الخطيب صريح بغي ذلك ، فإنه قال بعد ذكر نسبه : د أبو محمد الصريفيني ، المعروف والله بهزارمرد ، ، فلذا وضعت ألفاً قبل كلمة د بن ، .

الصُّويميُّ : يفتح الصاد المهملة ، والراء المكسورة ، ثم الياء آخر الحروف وفي آخرها الميم .

هذه النسبة إلى الجد ، وهو :

أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن صَرِيم السَّنجي الصَّرِيمي من أهل السَّنج : قرية بمرو ، يروي عن أبي رجاء محمد بن حمدويه بن موسى الهُوْرَقاني السَّنجي . روى عنه أبو مسلم عبد الرحمٰن بن محمد بن عبد الله بن بهران البغدادي الحافظ .

الصُّرَيْعِيّ : بضم الصاد المهملة(١) ، والراء المفتوحة ، والياء الساكنة آخر الحروف ، وفي آخرها العبيم .

هذه النسبة إلى « صُرّيم ٤<sup>(٢)</sup> اشتهر بهذه النسبة :

أبــو مِسعر أبــانٌ الصُّــرَيْمي ، يــروي عن الحسن ، وعبــد الملك بن يعلمي . روى عـنــه معتمر بن سليمان ، وعبد الصمد بن عبد الوارث . قال يحيى بن معين : أبان الصَّريْمي ثلّة .

 <sup>(</sup>١) ونقل الحافظ في و التبصير ٤ ص ٨٤٧ من الرشاطي أنه ضبط الصناد : و بالفتح ٤ وأنه قال : و ويذل عليمه قول الشاهر :

أصلي حيث تحضرني صلاتي ولبست أدين دين بني مُسريم ٥٠.

<sup>(</sup>٢) هنا يباض في كويرثي فقط ، وفي و اللباب » : وهمله النسبة إلى صريم بن مقاصس ، واسعه الحارث بن همرو بن كسب بن سعد بن زيد متاة بن تسيم . وقبل : صريم بن الحارث بن عمرو بن كسب . يعلن من تميم » . وتتسة كلام أبن الأفير تلك على أن هما الكلام نابت على و الأنساب ، ه لمؤت قال عقب : وقلت : قبل ا دوقيل : صريم بن الحارث بن عمرو » : فيلما يلد على أنه ظن أن مقاصلًا عبن الحارث ، وهما واحد ، فإن مقاصلًا لقب الحارث بن عمرو » . وسبق ابن الأثير : الحيرة في ه نسب عنائن وقصطان » ص ٩ ، وابن حزم في و الكمهرة » س ٢٦٢ . ثم قبل ابن المؤتر : وقالت : و الصريمي » : نسبة إلى صريم بن واللة بن عمرو بن عبد الله بن قري بن عمرو بن الحارث بن تهم بن عبد مثلا بن الأثير عبد الله بن طريم » له الحارث بن تهم بن عبد مثلة بن أد . يعلن من تهم الرياب . منهم : عصمة بن أبير ميذ الله بن صريم » له صحية » وهو الذي أجار هنية بن أبي سفيان برم الجمل . أبير : يضم الهمزة » ولتح الباء الموحدة .

وفاته النسبة إلى صريم بن سعد بن كعب بن ؤري بن مالك بن نهد . بطن من نهد . منهم : عبد الله بن كعب بن عبد الله بن عمرو بن صعد بن صريم ، كان من أصحاب علي عليه السلام ، وقتل بصفين ومعه اللواء ي .

#### باب الصاد والعين

الصُّعْدِيِّ(١) : بفتح الصاد ، وسكون العين ، وكسر الدال ، المهملات .

هذه النسبة إلى و صَّعْدَة » وهي من بلاد اليمن ، والمشهور بالانتساب من المتأخرين :

محمد بن إبراهيم بن مسلم الصَّعْدِي ، روى عنه حمـزة بن محمد الحـافظ البخاري الكَلاباذي .

الشُّمُّلُوكي : بضم الصاد ، وسكون العين المهملتين ، وضم اللام ، وفي آخرها الكاف بعد الواو.

هذه النسبة إلى و الصُّعْلُوكُ ۽ وهو :

أبو سهل محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن موسى بن عيسى بن إسراون بن موسى بن عيسى بن إسراهيم بن بشر المجلي الصَّعْلوكي الصنفي ، من أهمل نيسابور ، إمام عصره بلا مدافعة والمرجوع إليه في العلوم ، وصار رئيس نيسابور ، وكان يليق به التقدم ، تفقّه على أبي علي الثقفي بنيسابور ، لأن عمه أبا الطيب كان يمنعه عن الاختلاف إلى الإمام أبي بكر بن خزيمة ، فلما توفي أبو بكر طلب الفقت وتبحر في العلوم قبل خروجه إلى العراق بسنين ، وناظر في مجالس أبي الفضل البلمعي الوزير سنة سبع عشرة ، ثم خرج إلى العراق سنة اثنين وصشرين مجالس أبي الفصرة ودرس بها سنين إلى أن استُدعي إلى أصبَهان ، وأقام بها سنين ونزلها ، فلما نمي إليه عمه أبو العيب علم أن أهل أصبهان لا يُخلون عنه في انصرافه ، خرج مختلياً فورد نيسابور في رجب سنة سبع وثلاثين فعقد العزاء لعمه ، وجلس للتدريس ومجلس النظر ، واستثر أمره وصار مقدمًا للعلماء على الإطلاق .

سمع بخراسان أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، وأبا العباس محمد بن إمحاق السرّاج ، وبالرّي أبا محمد عبد الرحمٰن بن أبي حاتم الراذي ، وببغداد أبا عبد الله المحامل ، وأبا إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، وأبا بكر

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير رحمه الله : و قلت : فقد د الصميع : بفتح الصاد ، وسكون العين ، وبعدها ياه موحدة . نسبة إلى : صعب بن السكاسك بن أشرص بن كندة . منهم : زسل بن عبد الرحمن بن كعب بن شغي بن ماتح بن صفي بن صعب ، وهو الضحاك ، كان شريقاً بالشام ه .

أمحمد بن القاسم الأنباري وغيرهم . سمع منه الحاكم أبو عبد الله وجماعـة كثيرة ، آخـرهم أبو حقص عمر بن أحمد بن مسرور الزاهد ، وكانت ولادته في سنة ست وتسعين ومائتين وتوفي في ليسلة الثلاثاء الخامس عشر من ذي القعدة سنة تسع وستين وثلاثمائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة وأشهر .

وابنه أبو الطبّ سهل بن أبي سهل الحنفي الصُّهُلوكي الفقيه الأديب ، مفتي نيسابور وابن مقتيها ، وإليه انتهت وثامة أصحاب الحديث بعد والده ، تفقّ عليه وتخرج ، سمع أباه ، وأبا العباس محمد بن يعقوب الأصم ، وأبا علي حامد بن محمد الهروي ، وأبا عمرو إسماعيل بن نُجِد السَّلَمي ، درس الفقه واجتمع إليه الخلق البوم الخامس من وفاة الأستاذ أبي سهل في سنة تسع وستين وثلاثمائة ، وقد تخرُّج به جماعة من العلماء بنيسابور وسائر مدن خراسان ، وتصدّر للفتوى والقضاء والتدريس ، وخرَّج الفوائد من سماعاته ، وحدّث إملاء ، ورى عنه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، وأبو على الحسين بن محمد المروّالُ وفي وطبقتهم . قال الحاكم أبو عبد الله : سهل بن أبي سهل اكتبُ من رأينا من علمائنا وأنظرهم ، وقد كان بعض مشايخنا يقول : من أراد أن يعلم أن النجيب بن النجيب بمشيئة الله فلينظر إلى سهل ، قال : وبلغني أنه وُضع في مجلسه يعني إملاء الحديث \_ أكثر من خمسمائة محبرة ، عشية الجمعة . ومات . . .

وهم الاستاذ أبي سهل : أبو الطّيب أحمد بن محمد بن سليمان الصُّملوكي ، كان فقهاً بارماً ، وأديباً فاضلاً ، ومحدثاً فهماً ، سمع بنسابور علي بن الحسن بأبي عيسى الهلالي ، ومحمد بن عبد الوهاب العبدي ، ويحيى بن محمد بن يحيى وبالرّي علي بن الحسين بن الحين المالكي ، وأبا عبد الله محمد بن أبوب الرازي ، وببغداد عبد الله بن أحمد بن حنل ، الجنيد المالكي ، وأبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، والأستاذ أبو سهل محمد بن سليمان الصُّملوكي . ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في والأستاذ أبو سهل محمد بن سليمان الصُّملوكي . ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في دالتاريخ ، وقال : أبو الطيب الصُّملوكي عمُّ الاستاذ الإمام أبي سهل رضي الله عنهما ، كان مقدماً في معرفة اللغة ، ودرس الفقه ، أدرك الأسائيد العالية وصنَّف في الحديث ، وأمسك عن الرواية والتحديث بعد أن عُمِّر ، وكنا نراه حَسْرة . قال : وسألتُ أبا الطيب غير مرة أن

 <sup>(</sup>١) هنا بياض في كوبرلي ، ولا شيء في غيرها ، والمقاهر أن المصنف وحمه الله ترك يساضاً للتبت من تداريخ والماة
 المترجم ، ففي ، تهليب الأسعاء واللغات ، ٢/٩/١/١ . وتوفي عشية الجمعة الثالث والعشرين من المحرم صنة
 سبع وشعانين والاثمالة » .

يحدثني فأبى ، وكان صدين أبي ، فعشى معي إليه ، وسأله فأجاب ، ثم قصدتُه بعد ذلك غير مرة فقال : أنا أستحيى من أبيك أن أرده إذا سألني ، فأما التحديث فليس إليه سبيل ، وتوفي أبو الطيب في رجب سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ، وصلًى عليه أبو إسحاق المزكّي ، ودفن في مقبرة باغك ، وشهلت الصلاة عليه .

الصُّعُوي : بفتح الصاد ، وسكون العين المهملتين .

هلمه النسبة إلى و أبي الصُّعُو » وهو جد :

أبي بكر جعفر بن محمد بن إسراهيم بن حبيب السُّيدالاني المعسروف بد ابن أبي الصَّعْو ، حلث عن أبي مومع محمد بن المثني الزَّبن ، ومحمد بن منصور الطُّوسي ، والحسن بن عبد العزيز الجُوري ، ويعقوب الدُّورقي وغيرهم . روى عنه محمد بن جعفر زوج الحرة ، ومحمد بن عبيد الله بن الشَّخير الصيرفي ، وأبوحفص بن شاهين ، وعلي بن عمر السُّكري ، وكان ثقة ، ومات في آخر سنة مبع عشرة وثلاثمائة .

الصُّعِيديّ : بفتح الصاد ، وكسر العين المهملتين ، وسكون الياء المنقوطة بـاثنتين من تحتها ، وفي آخرها الدال المهملة .

هذه النسبة إلى و الصَّعِيد ، وهي ناحية بمصر معروفة ، منها :

أبو الوليد العباس بن محمد بن يحيى الصَّعِيدي مولى تُجِيب من أهل مصر<sup>(۱)</sup> ، سمع يحيى بن بُكير . قال أبو سعيد بن يونس : سمعت منه مع والذي ، كتبنا عنه بالصحيد ، وأملى عليه من حفظه حديثاً واحداً ، وتوفي بالفُسُطاط عندنا في جمادي الآخرة لست خلون منه يوم. السبت سنة ثلاثماثة ، في الميوم الذي توفي فيه محمد بن عيسى بن شَيبة .

 <sup>(</sup>١) من كوبرلي ، وفي الظاهرية : و سمع منه أبو سعيد بن يونس وأبوه ، وتوفي بمصر في جمادي الأخرة سنة للالمائة ، .
 ولم يثبت في أيا صوفيا وليذن إلا ضبط هذه النسبة فقط . وانسظر ترجمة محمد بن عيسى بن شبية في و التهذيب ؟
 إذ ١٩٨٠ .

#### بأب الصاد والغين

الصُّغَاني : بفتح الصاد المهملة ، والغين المعجمة ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى بلاد مجتمعة وراء نهر جَيحون ، يقال لها « جغانيان » وتُعرَّب فيقال لها « الصُّغَانيان » وهي كُدرة عظيمة واسعة ، كثيرة العاء والشجر والأهل ، وسوقها كبيرة ، ومسجدها مسجد حسن مشهور ، والنسبة إليها : الصُّغَاني والصَّاغاني أيضاً ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني ، نزيل بغداد ، وهو من أهلها ، يبروي عن أبي عاصم الفحاك بن مُخلد النبيل ، ويعلى بن عُبيد الطّنافيي ، وجعفر بن عون ، وأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغَسّاني ، وعبيد الله بن موسى الغَسّى ، ومُحافِسر بن السُرِّع ، ويزيد بن هارون أوروح بن عُبادة . روى عنه مسلم بن الحجاج القشيري ، وأبو عيس محمد بن عسى الترمذي ، وأبو الحسن على بن إسحاق البُختري الماذرابي وغيرهم ، وكان أحد الأثبات المتقنين مع صلابة في على بن إسحاق البُختري الماذرابي وغيرهم ، وكان أحد الأثبات المتقنين مع صلابة في والبياء ، ورحل في طلب العلم، وكتب عن أهل بغداد والبصرة والكوفة والمدينة ومكة والشام ومصر ، وتُقه أبو عبد الرحمٰن النسائي ، وقال عبد الرحمٰن النسائي ، وقال عبد الرحمٰن النسائي ، وقال عبد الرحمٰن المنائي ، وقال من عبد الرحمٰن المنائي ، وقال منه الرحمٰن المنائي ، وقال منه الرحمٰن النسائي ، وقال منه الرحمٰن النسائي ، وقال منه الرحمٰن المنائي ، وقال منه منه المنه المنه

وأبو سعد محمد بن ميسًر الصَّمَاني الضرير ، ويقال له الصاغاني أيضاً ، سكن بغداد ، يروي عن ابن عَجلان ، وهشام بن عروة . روى عنه العراقيون ، مضطرب الحديث ، كان ممن يقلب الأسانيد ، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات ، فيكون حيثئل كالمستأنس به دون المحتج بما يرويه . وقال يحيى بن معين : أبو سعد الصَّغاني كان مكفوفاً جَهُمياً ، وليس هو بشيء ، كان شيطاناً من الشياطين ، وقال أحمد بن حنبل : هو صدوق ولكن كان مرجئاً . وقال البخاري : فيه اضطراب ، وقال النسائي : هو متروك الحديث .

وأبو الفضل عبـاس بن جعفر الصَّغـاني ، شيخ حـدَّث بسمرقنـد عن عيسى بن أحمد العسقلاني ، وعبد الرحمٰن بن معروف بن حسان ، ومحمد بن عمران الشَّغراني . روى عنـه أبو العباس محمد بن عدي بن سُلم السمرقندي . وتوفي بعد سنة خمس وتسعين ومائتين .

وأبو السَّرِي سهل بن عبد العزيز بن سَرَّدة الصَّمَاني ابن عم أبي علي الصَّغَاني ، سمع علي الصَّغَاني ، سمع علي بن حُجْر، وأحمد بن عبد الله الفرَّياناني ، حدث بنسابور ، يروي عنه أبو الفضل محمد بن إبراهيم وغيره ، وأبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي ، حدث سنة تسعين ومائتين .

وابن عصه أبو علي الحسن بن محمد بن سورة الصَّخَاني ، من أهل مسرو ، صَخَاني الأصل ، سمع أحمد بن محمد بن عمرو المُصَّعبي . روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ .

وصالح بن حبان بن سليمان بن صالح الشُمناني ، المقيم بسموقند من خلفاء الدار الجورجانية ، وكان فقيهاً ، يروي عن السيد أبي الوضّاح محمد بن أبي شجاع محمد بن أحمد بن حمزة العلوي ، ولد سنة ستين وأربعمائة ، وتوفي في شوال سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة .

هذه الكلمة وردت في الأنساب والأسماء .

قاما في الأسماء:

فنابو يحيى الشُخْدي بن سنان العقيلي البصري ، وهمو ضعيف ، يسروي عن داود بن أبي هند . روى عنه أهل البصرة ، وكان صدوقاً في الرواية ، غير أنه كان يخطىء في الرواية كثيراً ، حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد .

والصُّغْدي الكوفي ، ثقة ، روى عنه أبو نعيم الفضل بن ذُكين المُلاَثي .

وفي الأنساب قد ورد منسوباً إلى و سُغدِ » سموقند ، وأبدلوا الصاد بالسين ، وعرَّبوه ، وجعلوا الدال المهملة ذالاً معجمة . قرأت في كتاب و المضافات ، لأي كامل البَّهييري : سمعت حمزة بن أحمد الحافظ يقول : قرى، كتاب و الجامع ، على أبي حفص البَّجيري

<sup>(</sup>١) قبائل هذا هو الأصمعي ، على ما في ومعجم البلدان ۽ ١٠ و الأبلة ، لكه جعل و نهير بلغ ۽ بنل و صف. مسرقند ٤ . والذي ذكره ياتوت نفسه مراراً عن بعضهم دون نسبية ، هو : جان الدنيا اربعة ، علمه الثلاثة التي ذكرها المصنف ، وشعب بوان . انظر ٢ : ٩٧٥ و وول ٤ و ٥ : ٣٦٧ و صفد ٥ و ٣ : ٣٥٠ و فوطة » .

الصُّغَدي بخُشُوفَغْن في كرمه تحت شجرة الجوز، وهي شجرة عظيمة وسط الكرم ، فجعل يقرل : نحن ألجنة . فقيل له في ذلك ؟ فقال : لأنه يقال (١) : جنات الدنيا ثلاثة : نهر الأبلَّة ، وغوطة دمشق ، وصُغْد سمرقند ، وليس في جميع الصُّفْد موضع أطبب وآنس من قريتنا هذه خُشُوفَغْن ، وليس في هذه القرية كرم أطيب من كرمي هذا ، وليس في هذا الكرم مجلس أطبب وأروح من تحت هذه الجوزة التي جلسنا تحتها ، فنحن في الجنة . قلت : خُشوفَغْن صُغْد تسمى قديماً : خشوفغن ، والساعة في زماننا يقال لهلم القرية : « رأس القنطة » وهي على عشرة فراسخ من سمرقند .

وأيوب بن سليمان الصُّفْدي .

وإسحاق بن إبراهيم بن منصور الصُّغدي .

وأبوعبد الله غورك بن الحضرم الصُّندي الفارى، ، يروي عن جعفر الصادق ، وقد ذكر بعضهم أن غورك من بني سعد ، وهم رهط بالكوفة ، وليس من الصغد ، ومن نَسبه إليها فقد صحَّف . وقال عبد الله بن إدريس : قرأ غورك عند الأعمش فجاء بتلك الألحان ، فقال الأعمش : كان أنس يكره مثل هذا .

وعبد الله بن محمد بن أيوب الصُّغُدي ، روى عن ابن عبينة ، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روًاد ، وعلي بن صاصم . روى عنه ابن أبي داود ، وابن صاحد ، وإسماعيل الصُّفَّار ، ويزيد بن إسماعيل الخلال وغيرهم .

ومحمد بن أحمد بن السكن ويعرف بابن أبي خراسان وهــو ابن أبي الصُّغْدي ، يــروي عن أبي عاصم النيل وغيره . روى عنه محمد بن مخلد ، وأبو الحسن الماذرايي .

وأبو محمد عبد الجليل بن ملكور بن ثابت الصَّغُدي ، ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في « تاريخ نيسابور » وقال : قدم علينا حاجاً في شهر رمضان سنة تسع وأربعين وثلاثتاثة فكتبنا عنه في خان حنظلة ، سمع محمد بن الفضل السمرقندي ، وعمر بن محمد بن بُجير وأقرانهما ، كتبنا عنه بانتخاب الحسين بن محمد الماسرجسي .

<sup>(</sup>۱) قبائل هـذا هو الأصبحي ، على مـا في و معجم البلدان ۽ ۱ : ۹۰ و الأملة و لكت جعل و نهير بلخ ۽ بـدل و صغـد\$ - سعرفند ۽ . والذي ذكره ياقوت نفسه مراراً عن بعضهم دورن تسمية ، هو : جتان الدنيا أربعة ، هـلــ الثلاثة التي ذكرها المصتف ، وشعب بوان . انظر ۲ × ۹۷۸ و بوان ۽ و ۵ : ۳۲۷ و صفد ۽ و ۲ ۳ ۱۳ وطف ۽ .

الصّغِيريّ : بفتح الصاد المهملة ، والغين المكسورة المعجمة ، ثم الياء الساكنة آخر الحروف ، وفي آخرها الراء .

هذه النسبة إلى ﴿ صَغِيرٍ » و ﴿ أَبِي الصَّغِيرِ ﴾ وهو من الأسماء ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو علي أحمد بن علي بن الحسن بن شعيب بن أبي المُّبغِير(١) المُُنغِيري المصري ، يروي عن محمد بن أصبغ بن الفرج ، والربيع بن سليمان المرادي المصريَّين . روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرى، الحافظ .

<sup>(</sup>١) مكذا في الأسول رو اللباب: » . وفي و الإكسال » ه : ١٨٣ : ويعرف بابن أبي أألحسن الصغير » . ومثله في و الولاة والفضلة » ص ٤٨٧ ، لكن فيه أن جده الحسين » .

#### باب الصاد والفاء

الصَّفَّار : بفتح الصاد المهملة ، وتشديد الفاء ، وفي آخرها الراء المهملة ، يقال لمن بيم الأواني الصَّفْرية : « الصَّفَّار» .

وعبيد الله بن حُمران العبدي الصُّفَّار ، يـروي عن الحسن ، عِداده في أهــل البصرة . روى هنه موسى بن إسماعيل .

ومن المشاهير : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الزاهد الأصبِّهاني الصفَّار من أهل أصبَهان ، سكن نيسابور ، وكان زاهداً حسن السيرة ورعاً كثير الخير ، سمع بأصبَهان : احمد بن عصام الأنصاري ، وأسيد بن عاصم ، وأحمد بن مهدي بن رستم ، وعبيد الغزال . وبفارس : أحمد بن مِهـران بن خالمه ، وببغداد : أحمـد بن عبيد الله النَّرْسي ، ومحمد بن الفرج الأزرق ، وأبا إسماعيل الترمذي وغيرهم . سمع منه الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله البيُّع الحافظ، وأبوعلي الحسين بن على النيسابوري الحافظ، وأبو الحسين محمد بن محمد الحَجَّاجي الحافظ، وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي وغيرهم . ذكره الحاكم أبوعبد الله في « تاريخ نيسابور » فقال : أبوعبد الله الصفّار الأصبّهاني ، محدث عصره بخراسان ، كان مجاب الدعوة ، لم يرفع بصره إلى السماء \_ كما بلغنا ـ نيفاً وأربعين سنة ، سمع بأصبهان سنة ثلاث وستين وماثنين ، وخرج إلى العـراق سنة ثمان وسبعين بعد وفاة أبي قِلابة، وسمع الكتب من ابن أبي الدنيا، وصنف على كثير منهـا في الزهـديات ، وسمَّع بالحجـاز عليُّ بن المبارك الصفَّاني ، وعلي بن عبـد العـزيـزُ البغوي ، وأقرانهما ، وقد كان ورد نيسابور سنة سبع وتسعين ونزل بها وسكنها إلى أن تــوفي بها ، وكان كتب بخطه مصنفات إسماعيل بن إسحاق القاضي وسمعنا منه ، وكـذلك مسنــد أحمد بن حنبل إلى آخره ، سماعه من عبد الله بن أحمد ، وصحب العُّباد الزهاد ، وقد كان خرج من نيسابور إلى الحسن بن سفيان وهو إذ ذاك كهل ، وأخرج معه جماعة من الوراقين ، وكُتُب كُتُب أبي بكر بن أبي شبية والمسنـد وسـائـر الكتب ، وكــان أبــو الحسين الحجـاجي الحافظ: يقول كتبنا عن أبي عبد الله الصفار سنة إحدى عشرة ، في السنة التي توفي فيها أبو بكر بن إسحاق بن خزيمة ، وقد روى عنه أبو على الحافظ وأكثر مشايخنا المتقـدمين ، وتوفي يوم الاثنين الثاني عشر من ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائية فغسله أبو عمرو بن مطر ، وصلَّى عليه أبو الوليد ، ودفن في داره في سكة العتبي . وأبو الحسن محمد بن محمد بن يحيى بن عامر الفقيه الصفّار الإسفّرايني ، ذكره الحاكم أبوعبد الله الحافظ في « التاريخ » وقال : قد كان أكثر مقامه في البلد فديماً ، ثم انصرف من الرحلة ولزم وطنّه قصبةً إسفّراين ، وهو مفتيها وفقيهها وعالمها إلى أن نوفي ، وكان أصد المذكورين بالتقدم من الشافعيين ، سمح بخراسان : أبا بكر محمد بن أسحاق بن خزيمة ، وأبا العباس محمد بن إسحاق السرّاج ، وأبا عوانة الإسفّرايني ، ومحمد بن المسبّب الأرغباني ، وبالعراق : أبا بكر الباغتدي ، وأبا القاسم عبد الله بن محمد البغوي وطبقتهم . سمح منه الحاكم أبوعبد الله وقال : توفي سنة خمس وأربعين ولائمانة .

والحاكم أبر الحسن محمد بن محمد بن الحسين بن السري بن بردخسرو بن سيسويه بن سابور المنفّار الفقيه ، وسابور جده الأعلى الذي بنى نيسابور . ذكره الحاكم أبر عبد الله الحافظ وقال : هو من أصحاب المروزي \_ يعني أبا إسحاق \_ والمناظرين من فقهائنا ، ومن أكابر المدرسين بنيسابور ، وصبر عليه ، فإنه تخرج به جماعة من الشباب ، ثم إنه طلب الممل فقلًا أعمالاً لا تليق بعلمه وتقلمه ، ويقي ببخارى سنين ، ثم عاد على كبر السن إلى وطنه وقد أخذ السوق الذي كان له أقرأته ، وتوفي بتلك القصبة . سمع بنيسابور أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، وأبا العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج سمع منه أكثر مصنفانه ، وسمع بالعراق أبا محمد يحيى بن محمد بن صاحد ، وأبا بكر محمد بن الحسين بن ذُريد الأزدي وغيرهم . قال : وتوفي في شهر رمضان سنة سبعين وثلاثمائة ، وهو السين سنة سبعين وثلاثمائة ، وهو ابن تسين سنة .

وأبو نصر إسحاق بن أحمد بن شيث بن نصر بن شيث بن الحكم بن أقلت بن عقبة بن يزيد بن سلمة بن رؤية بن خفائة بن واثل بن مؤيّمتم بن ذبيان الأدبب السُفار البخاري ، من أهل بخارى ، ورأيتُ من أولاده جماعة . ذكره الحاكم أبو بعد الله الحافظ في و تاريخ نيسابور » فقال : أبو نصر الفقيه الأدبب العمفار ، قدم علينا حاجاً ، وما كنت رأيت ببخارى في سنه في حفظ الأدب والفقه ، وقد طلب الحديث في أنواع من العلم ، وأنشدني لنفسه من الشعر المدين ما يطول شرحه ، ثم قال : أنشدني إسحاق بن أحمد بن شيث الفقيه لنفسه :

المينُ من زُهَـر الخضراء في شُغَـل والقلبُ من هيبـة الـرحمٰن في وَجَـل وَجَـل وَجَـل وَجَـل وَجَـل وَجَـل وَجَـل وَجَـل وَجَـد وَمَكن أبو نصر هذا مكة وكثرت تصانيفه

وانتشر علمه بها ، ومات بالطائف وقبره بها .

وابنه أبو إبراهيم إسماعيل بن أبي نصر الصفّار ، وكان إماماً فـاضلاً ، قـوَّالاً بالحق لا يخاف في الله لومة لاثم ، قتله الخاقان نصر بن إبراهيم المعروف بشمس الملك ببخارى صُبراً ، لامره بالمعروف ونهيه عن المنكر . وكان قتله سنة إحدى وستين وأربعمائة .

وابنه أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصفار ، المعروف بالزاهد الصفار ، كان إماماً زاهداً ورعاً ، مثل والده في اجتناب المداهنة وقمع السلاطين وقهر الملوك ، حمله السلطان سُنجر بن ملك شاه إلى مرو وأسكنه إياها لمصلحة ولاية ما وراء النهر ، ولقيتة بمرو ولم يتغقى أن سمعت منه شيئاً ، وحدّث عن أبيه ، وأبي حفص عمر بن منصور بن خنب الحافظ ، وأبي محمد عبد الملك بن عبد الرحمن الاسبيري وطبقتهم . حدثني عنه جماعة ، وكانت وضاته ببخارى .

وابنه أبو المحامد حماد بن إبراهيم الصفّار ، إمام جامع بخارى في صلاة الجمعة ، وكنان يُعرف الأدب والأصدل على ما سمعت . حدَّث عن أبيه ، وأبي علي إسماعيل بن أحمد بن الحسين البهغي وغيرهما ، لم أسمع منه شيئاً ولقيته ببخارى ، وكنان يُعلي بُكر الجُمُعات في جامع بخارى ، ورأيت مجالس مما يعليها فما استحستُها ، ورأيت فيها أشياء من إسقاط ولم من إلى أبو المظفى .

الصُّفَار : بفتح الصاد المهملة ، والفاء المخففة ، وفي آخرها الراء .

هـذا لقب سالم بن سُنَّة بن الأشيم بن ظُفَر بن مـالك بن غنم بن طَـريف بن حَلَف بن محارب الصُّفَار، وإنما لقب و الصُّفَار » لاكمة كان يرعى عندها ، فنُسب إليها ، وله قصة .

وابنه : ابن صَفَّار ، شاعر مشهور . قاله ابن ماكولا .

الصُّفْري : بضم الصاد المهملة ، وسكون الفاء ، وفي آخرها الراء .

هده النسبة إلى بيم الأواني الصُّفْرية ، وسأذكر من اشتهر بهذه النسبة منهم .

وأما الشُّمْرية : فهم طائفة من الخوارج ، وهم أصحباب زياد بن الأصغر ، ويقال لهم « الزيادية ۽ أيضاً ، وقولهم كقول الأزارقة في تكفير الفَّدَنة عنهم من موافقيهم ، وفي إسقاط الرجم وسائر بدعها ، على ما ذكرنا في « الأزارقة » وإنما خالفوهم في عذاب الأطفال ، فيإن الأزارقة قالت بأن أطفال المشركين في النار مع آبائهم ، وقالت الصُّفْرية : إن ذلك غير جائز ، فاكفر كل واحد من الفريقين الآخر في هذا الخلاف .

## باب الصاد والقاف

الصُّفَلَيِّيّ : بفتح الصاد المهملة ، والقاف الساكنة ، واللام المفتوحة ، وفي آخرها الباء المموحدة .

هذه النسبة إلى و الصُّفَالِية ، وهي منسوبة إلى صَقَّلُب بن لنـطي بن يافث . ويقـال : صقلب بن يافث . المشهور بهذه النسبة جماعة كثيرة .

الصَّفَلِيِّ : بفتح الصاد المهملة ، والقاف ، وفي آخرها اللام . هكـذا رأيت بخط عمر الرُّوَّاسي مقيَّداً مضبوطاً بفتح الصاد المهملة ، والقاف ، وفي آخرها اللام .

وأبو الحسن علي بن المعفّرج بن عبد الرحمٰن الصَّفلي القاضي بمكة ، أظنه ولي القضاء بها ، سمع أبا بكر الإسماعيلي التجرجاني ، بها ، سمع أبا بكر محمد بن أبي سعيد الإسفراني صاحب أبي بكر الإسماعيلي التجرجاني ، وأبا ذر عبد بن أحمد الهروي المالكي الحافظ . روى عنه الحافظات أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشَّيرازي ، وأبو الفتيان عمر بن عبد الكريم بن سعدويه الرُّواسي ، وروى لي عنه أبر بكر محمد بن عبد الباقي الانصاري ببغداد ، وكانت وقاته سنة نيف وسبعين وأربعمائة .

وأبو القاسم عتيق بن محمد بن الحاكم التميمي الصَّقلي ، شيخ صالح زاهد ، معرض عن الدنيا مقبل على الأخرة ، وكان من عباد الله الصالحين ، ما أظنه حدث بشيء غير أني رأيت الألسنة متفقة على الثناء عليه ووصفه بالخير والصلاح ، وتـوفي في شوال سنــة ثلاث وعشرين وخمسمائة ودفن بالوردية من ناحية بأبرز .

#### باب الصاد واللام

الصُّلِّينَ : بضم الصاد المهملة ، وسكون اللام ، وفي آخرها الباء الموحلة .

هذه النسبة إلى « صُلُب» وهو بطن من بني سَامة بن لؤي ، وهو : الصُّلُب بن وهب بن ناقل(١) ، من بني سَامة بن لؤي .

الصَّلْتِيُّ : بفتح الصاد المهملة ، وسكون اللام ، وفي آخرها التاء ثالث الحروف .

هذه النسبة لطائفة من الخوارج يقال لهم و الصُّلتية ٤ وهم أصحاب عثمان بن أبي الصُّلت ، وقيل : الصُّلت ، وتفردوا عن الخوارج بأن قالوا : إذا استجاب الرجل لنا وأسلم تولِّناه ، وبرثنا من أطفاله ، لأنه لا إسلام لهم حتى يُدركوا فيُدعَوا إلى الإسلام فيقبلوا . وقد كُشُّر هؤلاء مَن قال منهم بقتل الأطفال كالأزارقة ، وَمَن قال منهم بأنهم في الجنة كالميمونية . وأكفَّرُهم الفريقان(٢٠) .

الصُّلُّحِيُّ : بكسر الصاد والحاء المهملتين ، بينهما اللام الساكنة .

هـله النسبة إلى ٥ فم الصَّلْح ، وهي بلدة على دجلة بأعلى واسط ، ينهما خمسـة فراسخ ، أقمتُ بها ساعة في انصرافي من واسط والبصرة ، وسمعت بها الحديث من أبي السعادات الواسطي ، وهذه البلدة كان أمير المؤمنين المأمون انحدر إليها لتُرَفُّ إليه بنت الحسن بن سهـل ، وكان سبب كـون الحسن بـ و فم الصّلح ، أن الفضل بن سهـل لما قُتـل بخراسان كتب المأمون إلى الحسن وهو ببغداد يعزّيه بأخيه ويُعلمه أنه قد استوزره ، فلم يكن

<sup>(</sup>١) هكذا جاء النسب في الأصول كلها ، ووضائل ۽ بالنون في الأصول إلا أياسوفيا فأهملت ، وفي ۽ الإكسال ۽ ٥ : ١٩٧ : و الصلب بن عبد الله بن وهب بن بالذل ۽ . وفي ۽ تبصير المنتب ۽ ص ١٤٠ و ٨٤٧ مما يؤيند زيمادة و عبد الله ء . وليس فيه و بطل ۽ ولا د نظل ۽ .

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأبير رحمه الله : 9 قلت : فاتحه والصلني ۽ يفتح الصاد واللام المشادة ، ولين آخره ناء فوقها نقطتان . نسبة إلى قرية د صلت ۽ من عمل سيافلوقين ، منها : عبد الله بن الصلتي الزاهد ، له كرامات كثيرة ، وكان قبيل الخمسيين والخمسمانة حياً ء .

قلت: وقد ذكر ياتوت رحمه الله و صلب ۽ وقال: و يفتع أوله ، وسكون ثانيه ، وآخره ياه موحدة . وادي صلب بين آمد وميافارقين . . . و . فلينظر هل هما موضعان ، أو تحوف أحدهما على صاحبه ، والاختلاف في ضبط اللام لا يضر ؟ .

أحد مخالفاً له ، فلما جعل المأمون علي بن موسى الرضا ولي العهد غضب بنو العباس ، وبايعوا إبراهيم بن المهدي ، فحاربه الحسن بن سهل ، ثم ضعف عنه فانحدر إلى فم الصلح وأقام بها ، وأقبل المأسون من خراسان فقوي ، ووجَّه من فم الصلح الحسنُ بنُ سهل مَن حارب إبراهيم بن المهدي إلى أن أسر .

ثم دخل المأمون بغداد فدخل عليه الحسن فزاد المأمون في كمرامته ، ثم إن المأمون تزوَّج ابنته بُوران ، وانحدر إلى فم الصّلح للبناء على بوران بها في شهر رمضان من سنة عشر وماثنين ، فلخل بها ، ثم انصرف وخلَف بوران عند أمَّها إلى أن حُملت إليه .

وقيل: إن الحسن نثر على المأمون ألف حبة جوهر، وأشعل بين يديه شمعةً عنبر وزنها مائة رِطل، ونثر على القواد رقاعاً فيها أسماء ضياع، فمن وقعتْ بيده رقعة أشهد له الحسن بالضيعة التي فيها، وأنفق الحسنُ في وليمته أربعة آلاف ألف دينار، وكان يجري مدة إقامة المأمون عنده على ستة وثلاثين ألف ملاح، فلما أراد المأمون أن يصعد أمر له بالف ألف دينار، وأقطعه مدينة الصَّلح، وعاش الحسن إلى أيام جعفر المتوكل.

خرج منها جماعة من العلماء والقرَّاء ، منهم :

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إبراهيم بن آدم بن أبي الرَّجال الصَّلحي ، نزل بغداد إ وحدث بها عن أبي فَروة يزيد بن محمد الرَّهاوي ، وأبي أمية محمد بن إبراهيم الطُّرسوسي . وغيرهما . روى عنه أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ، وأبو حفص عمر بن أحمد بن أ شاهين ، وأبو الفتح يوسف بن عمر القواس ، وأبو حفص عمر بن إبراهيم الكتاني وغيرهم . وسأل حمزة بن يوسف السَّهمي أبا الحسن الدارقطني عنه ؟ فقال : ما علمنا إلا خيراً . كانت ولادته غرة شعبان سنة تسع وأربعين ومائين ، ومات في جمادي الأخرة سنة ثلاثين وثلاثمائة .

ووالمده أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن آدم بن أبي الرَّجال الصَّلحي ، سكن بغداد. وحدث بها عن بِشر بن هلال الصواف ، ومحمد بن الصبَّاح الجَّرْجَرائي ، وأزهر بن جميل البصري . روى عنه أبو بكر بن سلم الخُمَّلي ، وعمر بن جعفر البصري الحافظ ، وعثمان بن أحمد بن سمعان ، ومحمد بن المظفَّر وغيرهم . وكان ثقة ، ومات في سنة عشر وثلاثمائة .

والقاضي أبو العلاء محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب بن مروان الصلّحي ، المعروف بالواسطي ، المقرىء ، أصله من فم العلّم ، ونشأ بواسط ، وحفظ بها القرآن ، وقرأ على شيوخها في وقته ، وكتب بها الحديث عن أبي محمد بن السَّفًا وغيره ، ثم قلم بغداد فسمع من أبي بكر بن مالك القَطِيعي ، وأبي محمد بن ماسي ، وأبي القاسم الاَبْتُدُوني ، ومَخلد بن جمفر الباقرحي وطبقتهم ، ورحل إلى الكوفة فسمم من أبي الحسن بن أبي السبّري وغيره من اصحاب مُعَيِّن ، ورحل إلى الدَّيْنَورَ فكتب من أبي علي بن حَبْش ، وقراً عليه القرآن بقراءة جماعة ، ثم رجع إلى بغداد واستوطنها ، قبلت شهادته عند الحكام ورد إليه القضاء بالحريم من شرني بغداد ، وبالكوفة وغيرها من بفقي الفرات ، وكان قد جمع الكثير من الحديث ، ووخرج أبواباً وتراجم وشيوخاً . ذكره أبو بكر الخطيب قال : وكان من أهل العلم بالقراءات ، ورايت لابي العلاء أصولاً مُتَعَلَّا ، مساعة فيها صحيح ، وأصولاً مضطربة ، وسمعته يلكر أن عنده و تاريخ ، شبّاب المُعَمنتُري ، فسألته إخراج أصله لأقرا عليه فوعدني بذلك ، ثم اجتمعتُ عنده و تاريخ ، شبّاب ، فإنه لا يصلح مع أبي عبد الله الصُوري فتجارينا ذكره فقال لي : لا تُرد أصله بتاريخ شبّاب ، فإنه لا يصلح نسم على المائد ، قلب الكتباب فرآه قد سمّع فيه لنفسه تسميعاً طرياً مُشاهدتُه تبلل على فساده ، وصات في جمادي الآخرة سنة إحدى وشلائين الربحمائة ، وكانت ولادته في صفوسنة تسم وأربعين وثلاثمائة .

الصُّلُوَاتِينَ : يفتح الصاد المهملة ، واللام ، والواو ، وفي آخرها التاء المنفوطة من فوقها بالتنين .

هذه النسبة إلى و الصَّلَوات ، ولعل بعض أجداده كان يكثر الصلاة على النبي ﷺ ويوفع صوته بها فنسب إليها ؟ وهذه النسبة لبيت من أهل العلم ببلغ ، منهم :

أبو بكر محمد بن محمد بن عبد الحميد بن أبي القاسم بن إبراهيم بن الهيثم الصُّلُواتي البلخي ، كان يخدم الأمير قَمَاح التركي ، وما كان سمته سمت الصالحين ، نسمع أبا القاسم أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الخليلي ، قدم علينا مرو في عسكر قَمَاح ، وكتبتُ عنه أوراقاً من الحديث ، بإفادة أبي علي بن الوزير الحافظ اللمشقي ، وكنا خرجنا للقراءة عليه بقرية مُلبُّكان ، وكان قَمَاج قد عسكر بها . وكانت ولادته بعد سنة سبعين وأربعمائة ووفاته . . .

الصُّلَيْحي : بضم الصاد المهملة ، وفتح الـلام ، والياء السـاكنة آخـر الحروف ، وفي آخرها الحاء .

هلمه النسبة إلى و صُلَّيح ، وهو جد :

جعفر بن أحمد بن صُلِّت المواسطي الصُّلِيَّسي ، يحدُّث عن محمــدبن حسان البرجواني ، وعمار بن خالد وغيرهما . والحسن بن أحمد بن صُلَيح الواسطي الصُلَيحي المقرىء ، من أهل واسط . والصُّليَّحيُ (١) ، ملك باليمن متاخَّر ، مَلَك البلاد وارتفع أمره ودرجته ، وقهر الناس حتى فال بعضهم :

والصُّلَيحي كان بالأمس ملكاً

## بأب الصاد والبيم

الصُّمُعاميّ : بالميم ، بين الصادين المهملتين المفترحتين ، وفي احرها المبم هذه النسبة إلى و الصَّمْعام و وهو السيف ، والمنتسب إليه :

أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن علي بن بتدار بن باد بن بديه الأنساطي ، المحدوب بيابن أحسا الصَّمْصيامي ، من أهل بضداد ، حدث عن عبد الله بن إسراهيم بن ميامي ، والحسين بن علي التميعي ، وأبي حامد أحمد بن الحسين المروزى ، ومحمد بن إسماميل المروزى ، ومحمد بن إليراب ، وأبي الحسن علي بن عمر الدارفيطي ذره أب نخر الخوليب الحافظ قبال : كتبت عبه ، وكيان يسكن الحانب الشرقى ، وكان بسحل الاعدال الخفليب الحافظ قبال : كتبت عبه ، وكيان يسكن الحانب الشرق ، وكان بسحل الاعدال والتشيع ، وكان ظاهر الحمد بالدي المجهل فيما بنتجله ويدعو إليه وساط عاده ، وسمعته يقول : ولدت في شهر وبيم الاعراس الحيي وحمسين ، ثلاثمائه ، وكان أبي فَداً ، وحد من أمين الحد من الحد المدين وجد في هذا اليوم ، وقد أكل الفار أنفه واذنيه .

العُسُمُوت : يفتح الصباد المهملة ، والمهم المضمومة ، بعدهمنا الواو ، وهي احبرها التاء .

هذه اللفظة لقب عمرو بن تميم الطائي الشاعر ، سمى ، الصُّوت ، بقوله :

صمتُ ولم أكثرُ قددُماً ١٠٠ عبيناً ١١٠ الدخريب هذر المستثنوتُ

وأبو الحسن محمد بن أيوب بن حبيب الصُمُوت المصرى ، يروي عن هلال بن العلاء الرقي ، روى عنه أبو الحسين بن جُميع الغسابي .

وفي مختا في الأصدارة و اللبات و يا واستيل أن تخوي صوابها .. و مأماً في الأمدم .. و بعد الصهد من فيطر أي عبد تي - و التصريح أي

#### ماب الصاد والنون

الصُّنَّامِيُّ(١): بفتح الصاد المهملة ، وفتح النون المشددة ، وفي آخرها الميم . هذه النسبة إلى و صَنَّام ، وهو اسم لجد :

عبيد الله بن محمد بن الصَّنَّام الرَّملي الصُّنَّامي ، من أهل الرملة ، يروي عن عيسى بن يونس الفاخوري الرملي . روى عنه سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني .

الصُّدُوقي: بضم الصاد المهملة ، وسكون النون ، وضم الدال المهملة ، وفي آخرها القاف .

هذه النسبة إلى و الصندوق ، وعَمله . والمشهور بهذه النسبة :

أبو العباس أحمد بن أبي الحسين محمد بن أحمد بن إسحاق بن عبد الله النيسابوري المعرف بالمسترقي ، كان شيخاً صالحاً ثقة صدوقاً ، سمع بنيسابور: أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، وأبا العباس بن شاول وأبا العباس محمد بن إسحاق السَّراج ، وأبا عبد الله محمد بن المسيَّب الأرْغياني ، وأبا العباس الأزهري وأقرانهم . سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وغيره . وذكره في « التاريخ ، لئيسابور فقال : أبر العباس بن أبي الحسين المستدوقي ، شيخ من أهل البيوتات ، وكان أبوه من جملة العدول بنيسابور ، وقد رأيته وسائنا أباه غير مرة أن يحدث من أهل البيوتات ، وكان أبوه من جملة العدول بنيسابور ، وقد رأيته وسائنا أباه غير مرة أن يحدث أن يحدث فقط من ما أوقت غيره ، فأجاب إلى وأخبرته أنه ينفره بالرواية عن بضعة عشر شيخاً لا يحدث عنهم في الوقت غيره ، فأجاب إلى وراخرج أصولاً صحيحة نظرت فيها ، وعقلت له المجلس في دار السنة وحضرناه ، وحدث ثلاث سنين أو أكثر ، وتوفي في شوال سنة ثمانين وثلاثمائة ، وهو ابن أربع وثمانين

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير رسمه الله في و اللباب و مستدكاً : و قلت : فقته و الصَّنابِحي ء : يضم الصاد ، وفتح النون ، وبعد الألف باء موحدة مكسورة ، ثم حاد . هذه النسبة إلى صنايح بين زاهر بن عامر بن عوثبانا بن زاهر بن يُعايم ، وهم مراد ، منهم : ابو جلد الله عبد الرحمٰن بن حسيلة الصنابحي ، يروي عن أبي بكر الصديق ، وعبادة بن الصات . روى عنه عطاء بن بسار ، وأبو المخير مرثد بن عبد الله النوني ، وليست له صحبة » .

الصُّنْمَاني : بفتح الصاد المهملة ، وسكون النون ، وفتح العين المهملة ، والدون بعد الألف .

هذه النسبة إلى 2 صَنْعاء ٤ والمنتسب فيها بالخيار بين إثبات النون بعد الألف ، وإسقاطها ، ويقال فيه : « صنعابي ٤ ايضاً . والأصل أن كل إسم في آخره ألف مقصورة فالمنتسب إليه بالخيار بين إثبات النون بعد الألف وإسقاطها ، كالنسبة إلى « داريًا » : « داريًا » و « دارايي » و « داري » و والنسبة إلى « رَهُواء » : « بَهْراني » و « بَهْرابي » . وصنعاء بلدة باليمن قليمة معروفة ، ورد ذكرها في الحديث . وصنعاء قرية على باب دمشق ، خربت الساعة ، ويقت مزارعها ، وهي على نهر الخلخال ، خرجت إلها يوماً ، وسمعت بها جزءاً .

والمنتسب إلى صنعاء اليمن فيهم كثرة ، منهم :

أبو بكر عبد الرزاق بن هَمَّام الصَّنْعاني . قيل : ما رُحل إلى أحد بعمد رسول الله صلى الله حليه وآله وسلم مثل ما رُحل إليه 1 .

وإبراهيم بن إسحاق الصُّنْعاني ، يروي عن طاوس ، ووهب بن منبُّه ، وعمر بن يزيد . روى عنه أهل صنعاء اليمن .

وداود بن قيس الصَّنْماني ، يروي عن وهب بن منبه . روى عنه عبد الرزاق بن همام . وأما المنتسب إلى صنعاء الشام : فهو :

أبو الاشعث شَرَاحيل بن كُليب بن آدَة الصَّنْعاني ، من صنعاء الشام ، يروي عن ثوبان ، وعبادة بن الصامت , روى عنه أبو قِلابة . ومن قال شَراحيل بن آدَة فقد نسبه إلى جده .

وأبو حمر حفص بن ميسرة الصنعاني ، من صنعاء الشام ، يروي عن زيد بن أسلم ، وموصد بن المتوكل وموسى بن عقبة . روى عنه زهير بن عبّاد الرُّواسي ، وسعيد بن منصور ، ومحمد بن المتوكل المُستَقلاني ، وشُويد بن سعيد الأنباري ، ومخلد بن مالك . وتُقه أحصد بن حنبل ، وقال أبو نصر أبر حاتم الرازي : هو صالح الحديث . مات سنة إحدى وثمانين ومائة . وقال أبو نصر الكذباني في و جمعه ، رجال البخاري : أبو عمر حفص بن ميسرة الصَّنعاني ، من صنعاء المين ، نزل الشام(١٠ . والله أعلم . وهكذا قال ابن أبي حاتم الرازي : هو من صنعاء المين

<sup>(</sup>١) ذكره المحافظ ابن طاهر في و الأنساب المتفقة ، ونصره فقال : ﴿ اللَّهُولُ عَنْدُمَا قُولُ الْكَمَالِهَاذِي ، واستبدل له ، ثم قبال ،

وسكن عسقلان .

وأبـــو المهلّـب راشد بن داود الصنصاني ، من أهل الشــام ، من صنعائهــا ، يـــروي حــن أبي الأشعث الصّنعاني ، وأبي أسـماء الرُّحيي . روى عنه أهـل الشام .

وخنش بن عبد الله السَّبَائي الصَّنعاني ، من صنعاء الشام ، يروي عن فَضَالة بن مُبيد ، وابن عباس . روى عنه أهل الشام .

وعبد الملك بن محمد الصَّنعاني ، من صنعاء الشام ، يبروي عن زيبد بن جبيبرة ، ويحيى بن سعيد الأنصاري . روى عنه هشام بن عمار ، وأهل الشام ، كان ممن يجيب في كل ما يسأل عنه ، حتى تفرد عنه الثقات بالموضوعات ، لا يجوز الاحتجاج بروايته .

# وأما من صنعاء اليمن أيضاً:

فأبو محمد عبد الله بن الحارث بن حفص بن الحارث بن عقبة القرشي الصنعاني . قال أبو حاتم محمد بن جبان الإمام : هو شيخ دجال ، يروي عن عبد الرزاق بن هُمَّام ، وأهمل المراق العجائب ، يضع عليهم الحديث وضماً ، رأيته في قرية من قرى إسفراين ، يقال لها و بُوزانه ، فسألته ، فحدثنا عن عبد الرزاق بنسخة كلها موضوعة ، وعن أحمد بن حنبل ، وأحمد بن يونس ، والعراقيين (١) ، ويحيى بن يحيى ، وإسحاق ، وأهل خراسان ، كان كمل كتاب يقع في يده يحدَّث عمن فيه ، وهذا شيخ ليس يعرفه كل إنسان ، لكني ذكرته لأنهي رأيته ، وأكثر من يختلف إليه أصحاب الرأي والكرَّامية ، فلعله يَحج على أصحابنا إنسانً منهم بحديث له وضعه ، فيترهمون أنه ثقة ، ولولا كراهية التطويل لذكرنا من حديثه أحاديث يُستدل بعلى ما وراءها ، ولكنْ خفاؤه يحملني على ترك الاشتغال به وبروايته .

وأما من صنعاء الشام:

فأبو كامل يزيد بن ربيعة الرُّحبي الصنعاني ، من أهل الشام ، يروي عن أبي أسماء

ص ٩٠٠ : و فدل جميع دلك على أنه من صنعاء اليمن ، قدم عصر ، ثم خرج منها إلى الشام ٤ . وانظر كلام العلامة
 المعلمي رحمه الله على و التاريخ الكبير ٤ / ٢/١ ١٣٧٠ فإنه وجيه .

<sup>(</sup>۱) من كوبرلي و المحرومين، وهو العمواب وفي الأصول الاعترى: و العراقيين عمن غير واو ، غاوهم أنه صفة لمن شاء

الرخمي . روى عنه أهل بلده ، كان شيخاً صدوقاً إلا أنه اختلط في آخر عموه ، وكان يروي أشياء مقلوبة لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ، وفيما وافق الثقات فهو معتبر به لِقِدَم صدقه قبل اختلاطه ، من غير أن يُحتج به ، لأن الجرح والتعديل ضدان ، فمنى كان المرجل مجروحاً لا يُخرجه عن حد الجرح إلى العدالة إلا ظهورُ أماراتِ العدالة عليه ، فإذا كمان أكثر أحواله أماراتِ العدالة صلام ، فإذا كمان أكثر أحواله أماراتِ العدالة صلام من العدول ، وضِدُّه ضِدُّه . كذا ذكره أبوحاتم بن حبان البستي .

وقال ابن أبي حاتم: يزيد بن ربيعة الرَّحي الدمشقي الصنعاني ، من صنعاء دمشق ، روى عن أبي الأشمث الصنعاني . روى عنه الوليد بن مسلم ، وأبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي ، قال دُحيم : كان في ابتداء أمره مستوياً ، ثم اختلط قبل موته . وقال أبو حاتم الرازي : هو ضعيف الحديث ، منكر الحديث ، واهي الحديث وفي روايته عن أبي الأشعث عن ثوبان تخليط كلير .

ويزيد بن يوسف الصَّنعاني ، من صنعاء دمشق ، قال أبو حاتم بن حبان : هو من أهل دمشق ، من صنعائها ، يروي عن الأوزاعي ، وابن جابر . روى عنه الوليد بن مسلم ، قـدم بغداد فكتب عنه العراقيون ، كان سيىء الحفظ كثير الوهم ، ممن يرفع العراسيل ولا يعلم ، ويسند الموقوف ولا يفهم ، فلما كثر ذلك منه في حديثه صار ساقط الاحتجاج به إن انفرد ، وأرجو أن من احتج به فيا وافق الثقات لم يُجرّح في فعله ، لقدم صدقه .

ومنهم : المُطْعِم بن المِقدام الصَّنْماني ، من صنعاء دمشق ، يروي عن مجاهد ، وعنسة . روى عنه ابن أبي عَروية ، والهيثم بن حَديد ، وإسماعيل بن عياش ، والأوزاعي . وقال الاوزاعي : ما أصيب أهل دمشق بأعظم من مصيبتهم بالمطعم بن المقدام الصنعاني ، وبأبي مَرثد الفَّدِي ، وبإبراهيم بن جِدار المُلَّري .

قلت: وخرجتُ إلى صنعاء الشام يوماً ، وأقمت بها إلى الظهر ، وسمعت من صاحبنا أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله الحافظ(١) بها جزءاً على نهر الخلخال ، وكانت القرية قد خربت ويقيت بها الآثار . وكان جماعة من المحدثين سمعوا بها . أخبرنا أبو صالح بن در بن الجيلي ببرُّوجَرد ، أنشدنا أبو الحسن علي بن أحمد القرشي ، أنشدنا أبو القاسم سعيد بن محمد بن الحسن الإدريسي بصَيدا ، أنشدني أبو عبد الله محمد بن الحسن الإدريسي بصَيدا ، أنشدني أبو عبد الله محمد بن الحسين بن

 <sup>(</sup>١) هو حافظ بالاد الشام والإصلام أبو القاسم بن عساكر صاحب و تاريخ دمشق ، المتوفي سنة ٧١١ ، وكان بيته وبين المصنف مردة أكبدة ، حتى كتب المصنف إليه كتاباً يثيه فيه شوقه إليه ، سماه : و فرط الغرام إلى ساكني الشام ،

شُبُّرُويه الأصبّهاني بصنعاً، بباب دمشق(١) ، أنشدنا أبوعبد الله الفقيه المّراغي الشافعي رحمه الله :

إذا رأيت شبباب الحيّ قد نشاوا لا يُنقلون قبلال البجبر والورقا ولا قدراهم لدى الأشياخ في حِلَق يُمُون من صالح الأنجار ما أنسقا فعلرهم عنك واعلم أنهم هَمَج قد بطّلوا بعلو الهمة الحُمُقا

الصُّنْعيُّ : بفتح الصاد المهملة ، وسكون النون ، في آخرها العين المهملة .

هذه النسبة . . . المشهور بها :

يحيى بن محمد الصُّنُّعي ، يروي عن عبد الواحد بن أبي عمرو الأَسَـَّـدي . يروي عنــه سُهيل بن إبراهيم الجارودي .

الصُّنْمِيِّ : بفتح الصاد المهملة ، والنون ، في آخرها الميم .

هذه النسبة إلى « بني صَّنَّم » وهم بطن من الأشعريين في المعافِر ، منها :

ربيعة بن سيف السَّنمي المعافِري ، يروي عن فَضَالة بن عُبيد . روى عنه جعفر بن ربيعة ، وسعيد بن أبي هـلال ، وسهيل بن حسان ، وحَيَّوة بن شُريع ، والليث بن سعد ، وابن لهيعة ، وبكر بن مضر ؛ وضِمام بن إسماعيل آخرُ من حدث عنه ، توفي قريباً من سنة عشرين ومائة ، في أيام هشام بن عبد الملك ، ورايتُ اسمه في ديوان المعافِر بمصر في بني صَنّم ، وفي حديثه مناكير .

الشُنوُهْرِيّ: بفتح الصاد المهملة ، والنون ، والواو الساكنة ، والباء المفتوحة ، وفي آخرها الراء .

 <sup>(</sup>١) الذي قال المصنف في ه أمب الإسلام : و بصنماه ، فقط دون تسيين صنماه دهشق ، كما هذا . وفي كون ابن شنبويه
 من صنماه دهشق : نظر ، فقد ذكر الأمير ابن ماكولا رحمه الله في ه الإكمال : ٢١ ٤ ابن شنبويه هذا ، وقال فيه :

و نزيل صنعاه المين ع .
ويركل هذا أنه يروي من أبي عبد الله الناتوي ، عن إسحاق الديري ، عن عبد الرزاق ابن همام كتابه و الصلاة و كما
ويركل هذا أنه يروي من أبي عبد الله الناتوي ، عن إسحاق الديري ، عن عبد الرزاق ابن هام كتابه و المصنف : و ظني أنها
مي أرى صنعاء اليس و . بل جزم ياتوت بذلك ، والديري نسبة إلى و ذير و وهي من قرى صنعاء اليمن ، كما تقدم
عن المصسف جازماً بذلك ، وعبد الرزاق مشهور أنه من صنعاء اليمن ، وتقدم قريباً . نفي قول المستف هذا و بسنماه
ما حد دستى و إيراده هذا الخبر شاهداً على قوله : و وكان جماعة من المحدثين سمورا بها و . نظر طويل ، أو وقم
اكد . والله تعلي .

هله النسبة إلى « الصُّنُوبَر » وظنى أنها شجرة (١٠) . والمشهور بهذه النسبة :

الشاعر المحسن المجيد أبو بكر أحمد بن محمد الصَّنَوَبري ، كان يسكن حلب ودمشق ، وانتشر ديوان شعره . روى عنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن جُميم الغساني ، وذكر أنه سمم منه من شعره بحلب .

العِبُّسُهَاجِيّ : بضم الصاد المهملة وكسرها ، والنون الساكنة ، والهاء المفتـوحة ، وفي آخرها الجبيم .

هلمه النسبة إلى و صُنْهَاجَة ، وصُنهاجة وكُتَامَة قبيلتان من حمير ، وهما من البربر ، وقبل : بربر : من العماليق إلا صُنهاجة وكُتامة ، فإنهما من حمير ، واشتهر بهلمه النسبة جماعة كثيرة من المفاربة ، منهم ٢٠٠ .

<sup>(</sup>١) قال في د اللباب ۽ : 1 وهو شجر معروف ۽ وقحوه في ۽ اللب ۽ . وقوقف المصنف وحمه الله غريب . واقفودت نسخة كوبولي بيناض هتا .

<sup>(</sup>Y) من كورلي فقط ، فكأن المصنف أواد أن يترجم بعض من يعرف بـ « الصنهاجي » . ؟

### بأب الصاد والواه

الصُّوَّاف : بفتح الصاد المهملة ، وتشديد الواو ، وفي آخرها القاء . هذه الحرفة لبيع الصوف والأشياء المتخدة من الصوف ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن إيراهيم بن عبد الله بن المسوّاف ، من أهل بغداد ، كان ثقة صدوقاً ، سمع إسحاق بن الحسن الحربي ، ويشر بن موسى الأسدي ، وأبا إسماعيل الترمذي ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، ومحمد بن عمان بن أي شبية ، ومومى بن إسحاق الأنصاري . روى عنه أبر الحسن علي بن همر الدارقطني من القدماء ، ومن المتأخرين : أبو الحسن بن رزقويه ، وأبو الحسين بن بشرال ، وأبو بكر الرقاني ، وأبو نعيم الأصباني ، وكان أبو الفتح محمد بن أبي القوارس الحافظ يقول : أبو علي المواف كان ثقة ماموناً ، من أهل التحرّز ، ما رأيتُ مثله في التحرّز ، وكانت ولادته في شعبان سنة سع وخمسين وثلاثماتة ، وله يوم مات تسع وثمسين وثلاثماتة ، وله يوم مات تسع وثمسين وثلاثماتة ، وله يوم مات تسم وثمانون سنة .

وأبو الحسين عبد الله بن القاسم الصُّوَّاف الموصلي ، يروي عن موسى بن محمد بن موسى الموصلي الحافظ ، وعبد الله بن أبي سفيان وغيرهما . روى عنه جمساعة من المناخوين .

وأسو الحسن علي بن محمد بن مزاحم بن الحسين الصواف الموصلي ، يروي عن أحمد بن الحسن بن محمد الحمصي . روى عنه أبو الفتح المفضّل بن الحسين الصّواف بالموصل .

وأبو يعقوب إسحاق بن عبد الكريم بن إسحاق الصواف ، كان من أهل الفقه ، سمع من أبي المملاء الكوفي ، وأبي عبد الرحمن النُسائي ، تـوفي في شــوال سنــة إحــدى وأربعين وثلاثمائة ، وكان مقبولاً عند القضاة ، قيل إنه كتب عنه . قاله ابن يونس .

وأبو عثمان سعيد بن تَفِيس الصَّوَّاف المصري ، من أهل مصر ، قدم بغداد ، وحدث بها عن عبد الرحمٰن بن خالد بن نجيح وغيره . روى عنه القاضي أبو الحسن علي بن الحسن الجراحي ، وأبو حفص بن شاهين ، وقال أبــو الحسن الــدارقــطني : سعيــد بن النَّفِيس المصري ، قدم بغداد وحدث عن المصريين .

الصُّوَّافي : بغتج الصاد المهملة ، وتشديد الواو ، وفي آخرها الفاء ، بعد الألف . هذه النسبة إلى و الصواف : والمنتسب إليه هو :

أبوالحسن صافي بن عبد الله الصّوافي المنادي ، مسولى وعتيق أبي الحسن بن الصواف ، كان شيخاً يحج كل سنة ، ويبيع الأشياء في طريق مكة إذا نزلت القافلة بالدلالة ، ويتميش بها وهو من أهل بغداد ، وكان من جملة مريدي المبارك بن الحل أبي البقاء ، والله الإمام أبي الحسن ، سمع أبا الحسن علي بن محمد بن العلاف الحاجب ، وأبا سعيد محمد بن عبد الملك الأصّلي وغيرهما . سمعت منه حديثاً واحداً ببغداد وكان يحضر عندي في منازل البادية ، وينشدني الأشمار المليحة من حفظه ، وكان يحفظ منها شيئاً كثيراً ، كتبت عنه من الأشعار بالكوفة ووادي العروس وفيد ، وتركته حياً في أواشل سنة ثمان وشلائين وخصصائة ببغداد .

الصُّوِّحَانِيِّ : بضم الصاد ، وفتح الحاء المهملتين ، بينهما الواو ، وبعدها الألف ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى « زيد بن صُوْحان » العَبْدي(١) ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو العلاء هلال بن خُبَّاب الصُّوْحاني ، وهو بصري الدار ، سكن المدائن وحدث بها عن أبي جُحيفة الشُّوَائي ، وسعيد بن جير ، وعكرمة مولى ابن عباس ، ويحيى بن جَمَّدة . روى عنه مِسعر بن كِدام ، وسفيان الثوري ، وإسماعيل بن زكريـا الخُلقاني . قال يحيى بن معين : هلال بن خباب ثقة ، ليس بينه وبين يونس بن خَباب رَحِم ، ومات بالمدائن في آخر سنة أربع وأربعين وماثة .

الصُّوْرَانِّي : بضم الصاد المهملة ، وفتح الراء ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى موضعين :

أحدهما إلى و صُوران ، وهي قرية باليمن للحضارمة ، خرج منها :

سليمان بن زياد بن ربيعة بن نُعيم الحَشْرمي ثم الصُّوراني ، يروي عن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) وحبارة ابن الأثير في و اللباب ؟ : هذه النسبة إلى و صوحان ؛ العبدي والد زيد وصعصعة ۽ ، وهي أولى .

الحارث بن جَزَّء الزُّبيدي . روى عنه ابنه غَـوث بن سليمـان ، وعمــرو بن الحارث ، وعبد الله بن لهيعة وغيرهم .

وزّمعة بن غُرَابِي بن معاوية بن عُرَابِي الخَصْرِمي ثم الصَّموراني ، يكنى أبا معاوية ، ووى عن أبيه ، وحفص بن ميسرة . ووى عنه سعيد بن عُفيـر ، وابنه محمـد ، وزكريـا بن يحيى الوَقَار ، توفي يوم عاشـوراء سنة ست عشرة وماثنين .

وبلدة بين بغداد والكوفة يقال لها وصُوراً » وهي بلدة مشهورة ، ذكرتها لثلا يُعتقد أن هؤلاء اليمانية منها ، ولا أدري : هل خرج من هذه البلدة أحد أم لا ؟ وقد مر بي اسم رجل يشبه أن يكون من هذه البلدة .

حدثنا أبو العلاء أحمد بن محمد بن الفضل الحافظ من لفظه بأصبهان ، أخبرنا أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأديب ، أخبرنا أبو طاهر محمد الزَّيادي ، حدثنا عمرو بن عبد الله البصري ، حدثنا محمد بن عبد الله العربي ، حدثنا محمد بن عبد اللهواب المبتدي ، سمعت إيراهيم بن نصر السُّوراني يقول : قال سفيان الثوري . وذكر حكاية . وإبراهيم بن نصر هذا من أهل هـلم البلدة . وقد كتب و السوراني ، بالسين ، والصاد تبدل بالسين عندهم . والله أعلم (١) .

وسليمان ين زياد بن ربيعة بن نعيم الحضرمي ثم الصوراني ، وصوران قرية بـاليمن ، أمه لميس بنت مِقْسَم من الصدِف . يروي عن عبد الله بن الحارث بن جَزَّه الرَّبيدي . روى عنه ابنه غوث بن سليمان ، وعمرو بن الحارث وابن لهيعة . وتوفي سنة سبع عشرة وماثة .

وأبو يحيى غُوث بن سليمان بن زياد بن نعيم بن ربيعة بن عمرو بن عَبيدة بن جَليمة الحضرمي ثم الصوراني ، قاضي مصر ، ولي القضاء بمصر ، وكان من خير القضاة . ذكر عن حماد بن الميشور : أن امرأة قلمت من الريف إلى مصر ، وضوث قاضي مصر في مِحَّقة ، فواقته وغوث بن سليمان رائحاً إلى المسجد ، فشكت إليه من أمرها وأخبرته بحاجتها فنزل عن دابته في بعض حوانيت السراجين ، ولم يلغ المسجد ، وكتب بحاجتها ، وركب إلى

<sup>(</sup>١) قبال ابن الأثير في و اللبك ۽ : و وهذا أيضاً لفظه يمثل عبواز إيشال العماد من السين مع كل حرف ، وهمو عجيب ۽ . قلت : ويتمين النظر في نسبة و السوريائي ۽ السابقة ٧ : ١٨٦ ، فقد ذكر هناك إبراهيم بن نصر هذا ، وجمل نسبته إلى و سوريان ، وقال : و ظني أنها قرية من قرى نيسابور ، ! فيكرن وقع تعارض بين ظنه هناك وقوله هنا : و رجل يشبه أن يكون من هذه البلدة ، ثم جاء بهذا الخبر على أن هذا الرجل هو إبراهيم بن نصر نفسه ، واقد أعلم .

المسجد ، فانصرفت المرأة وهي تقول : أصابت أمك والله حين سمتك غوثاً ! أنت والله غوث مثل اسمك ! .

الصُّوْرِيّ : « صور » بلدة كبيرة من بلاد ساحل الشام ، استولت عليها الإفرنج بعد سنة عشر وخمسمائة ، وكان بها جماعة من العلماء والمحدثين ، فمن المتقدمين :

القاسم بن عبد الوهاب الصَّوري ، يروي عن أبي معاوية الضرير ، وأهل العراق . روى عنه أبو السيمون الصَّوري . وقيل : إن القاسم من أهل العراق سكن صُور .

ومحمد بن المبارك الصُّوري ، وكمان من عُبّاد أهـل الشبام وزهّادهم ، حـدث عن عبد الله بن المبارك . يروي عنه محمد بن عوف الحمصي ، وأهـل الشام ، ولـد سنة ثــلاث وخمسين وماثة ، ومات سنة خمس عشرة ومائتين ، وصلى عليه أبو مسهر الغسَّاني .

وأحمد بن صاعد الصُّوري الـزاهد ، صاحب حكمة وزهـد . روى عنـه أحمـد بن أبي العَوّاري ، وسعد بن محمد البيروتي .

ومن شيوخنا : أبوطالب علي بن عبد الرحمٰن بن أبي عقيل الصُّوري ، وبيت أبي عقيل بيت الفضل والقضاء والتقدم ، لقبتُه بدهشق ، وكتبت عنه وقرأت عليه عدة كتب .

وعبد السلام بن أبي زرعة الصُّوري ، كتبتُ عنه بدمشق . روى لنا عن الفقيه نصسر بن إبراهيم المقدسي .

وأبو المسك كافور بن عبد الله الصُّوري ، كان مصري المولد والمنشأ ، سكن صور ، فنسب إليها ، طاف في البلاد وجال في الأفاق ، وكان له معرفة تامة باللغة والأدب والشعر ، كتب الكثير من الحديث ، سمع بالإسكندوية : أبنا الحمائل مقلّد بن القاسم بن محمد الرَّمي ، وبدمشق : أبا الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي ، ويبغداد : أبا عبد الله مالك بن أحمد بن علي البانياسي ، وبامَل طَبرستان : أبا المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرَّدياني وطبقتهم . سمع منه جماعة كثيرة من أصحابنا ، ولما دخيل بههق قال لمرئيسها أبي سعد بن منصور :

هل من قبرى بنا أبنا سعدِ بن مُنصور لنخادم قادم وافسائه مِسنَّ صُسور شعارُه إن دَنَستُ دار وَإِن بِعُدتُ الله يُبقي أبنا سُعد بنَ مَنصور توفي كافور الصوري ببغداد في رجب سنة إحدى وعشرين وخمسمائة ، ودفن بالوردية . وأبو فرح سلامة بن أحمد بن مسلم الصُّوري ، يروى عن الحسن بن جرير الصوري .

روى عنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن جُميع الغساني الصيداوي .

وأبو عبد الله محمد بن على بن عبد الله بن محمد الصُّوري الحافظ ، من أهل صور ، سكن بغداد ، وكان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتقين ، جال في بلاد الشام ، ورحل إلى مصر والعراق ، وأكثر من الشيوخ ، وجمع جموعاً وتصانيف ، ولم يتمم أكثرها ، لأن المنية اخترمتُه . ذكره أبو بكر الخطيب الحافظ في و تاريخ بغداد ، وقال : أبو عبـد الله الصوري ، قدم علينا بغداد في سنة ثماني عشرة وأربعمائة ، فسمع من أبي الحسن بن مُخُلد ومَن بعده ، وأقام ببغداد يكتب الحديث ، وكان من أحرص الناس عليه وأكثرهم كُتْباً له وأحسنهم معرفة ، ولم يقدُم علينا من الغرباء الدين لقيتُهم أفهم منه بعلم الحديث ، وكان دقيق الخطُّ صحيح النقل ، وحدثني أنه كان يكتب في وجه ورقةٍ من أثمان الكافَد الخراساني ثمانين سطراً ، وكان مع كثرة طلبه وكتَّبه صعب المذهب فيما يسمعه ، ربما كرر قراءة الحديث الواحد على شيخه مرات ، وكان يسرد الصوم ولا يفطر إلا يومي العبدين وأيام التشريق ، وحدثني أنه لم يكن سمع الحديث في صغره وإنما كان طلبه بنفسه على حال الكبر ، وكتب عن أبي الحسين بن جُميع بصيدا وهو أسند شيوخه ، ثم صحب عبد الغني بن سعيد المصــري فكتب عنه وعمن بعده من المصريين وغيرهم ، وذكر لي أيضاً أن عبد الغني بن سعيد كتب عنه أشياء في تصانيفه ، وصرح باسمه في بعضها ، وقال في بعضها : حدثني الورد بن علي ، كنايةً عنه ، وكان صدوقاً ، كتبت عنه وكتب عني شيئاً كثيراً ، ولم يزل ببغداد حتى توفي بها في جمـادى الأخرة سنة إحدى وأربعين وأربعمائة ، وكان قد نيُّف على الستين سنة .

وأبو بكر محمد بن النعمان بن نصير الصوري ، كان إمام الجامع إن شاء الله بصور ، سمع بمكة أبا يزيد محمد بن عبد الرحمن المخزومي . وسمع منه أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدوس النسوي الحافظ ، وذكر أنه سمع منه بصور .

ومحمد بن أحمد بن راشد الصوري ، يروي عن يحيى بن عبد الله البائبلَتّي . روى عنه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني وذكر أنه سمع منه بصور .

ومحمد بن عبدوس بن جرير الصبوري ، يبروي عن هشام بن عمار . روى عنـه سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني .

وأبو عبد الله محمد بن محمد بن مُصعب الصوري ، يروي عن مؤسِّل بن إسماعيل ، وخالد بن عبد الرحمٰن ، ومحمد بن المبارك الصوري ، وقُديك بن سليمان القيسـاري . قال ابن أبي حاتم : سمعت منه بمكة ، وهو صدوق ثقة . الصُّوْفيُّ : بضم الصاد المهملة ، والفاء بعد الواو .

هلم النسبة اختلفوا فيها ، منهم من قال : منسوبة إلى لبس « الصوف » ومنهم من قال : من « الصفا » ومنهم من قال : من بني « صُوفة » وهم جماعة من العرب كانوا يتزهدون ويتقللون من الدنيا ، فتسبت هلم الطائفة إليهم ، واشتهر بهلم النسبة جماعة من الأكابر ، وصنفوا فيهم التصانيف ، ومن المحدثين الذين اشتهروا بهلم النسبة :

أبوعبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار بن راشد الصوفي ، من أهل بغداد ، وكان من المثقات المكثرين ، له رحلة في طلب الحديث ، سمع علي بن الجعد ، وأبا نصر التمار ، ويحي بن معين ، وإبراهيم بن زيباد سبلان ومحمد بن يوصف الغفيضي ، وأبا الربيح الزُهراني ، وأحمد بن جَنَاب المصبعي ، وشويد بن سعيد الحَدَثاني ، وأبا حيثم زمير بن حرب ، وجماعة سواهم من شيوخ البخاري ومسلم . روى عنه أبو سهل بن زياد القطان ، وأبو بكر بن الجعابي ، والحسن بن أحمد السبعي ، وأبو حفص بن الزيبات ، ومحمد بن وأبد بكر أحمد بن إحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، وأبو أحمد عبد الله بن عدي العافظ ، وأبو القاسم سليمان بن أحمد بن أبوب الطبراني ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقلىء ، وأبو حاتم محمد بن حبان البستي المقدىء ، وأبو حاتم محمد بن حبان البستي وغيرهم ،

واخلف عليه في حديث سويد ، عن مالك ، هن الزهري ، عن أنس ، هن أبي بكر :

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى جَمَلًا لأبي جهل . رواه الصوفي عن سُويد ، والحمل
فيه على سُويد ، لأن يحيى بن معين قال : لو أن عندي فرساً خرجت أغزوه ، يعني سويداً ،
ورواه عن سويد غير الصوفي مثل يعقوب بن يوسف الأخرم النيسابوري والد أبي عبد الله
الحافظ ، وروى هذا الحديث ابنه \_ يعني أبا عبد الله بن الأخرم \_ عن أبيه ، عن سويد ، ورواه
عن سويد : محمد بن عبدة بن حرب ، على أنه متروك ، والتعويل على رواية يعقوب في
متابعة الصوفي وثقة أبو الحسن الدارة علني ، وكانت وفاته في رجب سنة ست وثلاثمالة
ببغداد .

وأبو الحسن أحمد بن الحسين بن إسحاق بن هُرمُز بن معاذ البغدادي ، المعروف بالصوفي الصغير ، وأبو الحسن أحمد بن الحسن الصوفي ، يعرف بالكبير ، وهذا بالصغير . من أهل بغداد سمع أبا إبراهيم التَّرجُماني ، ومحمد بن موسى الحَرْشي ، وعبد الله بن عمر بن أبان الجَعْفي ، وعبيد الله بن يوسف الجَيْري ، ونحوهم . روى عنه أبو بكر محمد بن عبد الله الشىافعي ، وعبد الله بن إبـراهيم الزَّبِيبي ، وأبـوحفص بن الزيـات ، وأبو أحمـد عبد الله بن عدي الحافظ الحرجاني ، ومات في سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثمائة .

الصُّوليِّ : بضم الصاد المهملة ، وفي آخرها اللام .

هذه النسبة إلى « صول » وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ، « وصُول » مدينة بباب الأبواب . قال بعض القدماء :

في ليل صول، تناهى العرض والطولُ كاتما صُبحه بالحَشْر مـوصـولُ والمورك والمورك والمورك والمورك والمورك والمورك و والمورك عدد في الكتبة وتقلد الأعمال و ه صول ع جده كنان من ملوك جُرجان ، ثم رَأس أولادُه من بعده في الكتبة وتقلد الأعمال السلطانية ؛ و د صُول ع و ه فيروز ع أخوان تركيان ملكان بجرجان يَدينان المجومية ، فلما دخل يزيد بن المهلُب جُرجان المُنهما ، فاسلم صُول على يده ، ولم يزل معه حتى قتل يوم المقر .

وأبو بكر الصولي النديم هذا ، كان أحد العلماء بفنون الأداب ، حسن المعرفة بأعبار الملوك وأيام الخلفاء ، ومآثر الأشراف وطبقات الشمراء ، وكان واسع الرواية حسن الحفظ للأدب ، حاذقاً بتصنيف الكتب ووضع الأشياء منها في مواضعها ، ونادم عدةً من الخلفاء وصنف أخبارهم وسيرهم ، وجمع أشعارهم ودوَّن أخبار مَن تقدم وتأخر مِن الشعراء والوزراء والوزراء والكتّاب والرؤساء ، وكان حسن الاعتقاد ، جميل الطريقة ، مقبول القول ، ولمه أبوَّة حسنة على ما ذكرناه ، وله شعر كثير في المدح والغزل .

حدّث عن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، وأبوي العباس ثعلب ، والعبرُد ، وأبي العبناء محمد بن القاسم ، وأبي العباس الكُدّيمي ، وأبي عبد الله محمد بن زكريا الغلابي ، وأبي ردّيق عبد الرحمٰن بن خلف الضبي ، وأبراهيم بن فهد الساجي ، وعباس بن فضل الأسفاطي ، وأحمد بن عبد الرحمٰن الهَجْري ، وهابذ بن المثنى العنبري ، وغيرهم . روى عنه أبو الحسن الدارقطني ، وأبو عبر بن حَبّويه ، وأبو بكر بن شاذان ، وأبو عبيد الله المردّ بنني ، وابو أحمد الفرّضي ، وجماعة سواهم ممن بعدهم . وكتبتُ جزأين ضخمين من المردّ بنني ، وابدة عن شيخنا أبي منصور الجَواليقي ببغداد ، وتصانيفه سائرة مشهورة ، ومات بالبصرة لأنه خرج عن بغداد إليها لإصابة لحقّه في سنة خمس ــ أوست ــ وثلاثين وثلاثمائة .

وأبو إسحاق إبراهيم بن العباس بن صُول الصَّولي ، المعروف بالكاتب ، أصله من خراسان ، وكان أشعر الكتّاب ، وأرقَّهم لساناً ، وأسيرهم قولاً ، وله و ديوان ، شعر مشهور ، روى عن علي بن موسى الرضا عليهما السلام . ووى عنه ثعلب النحوي ، وتوفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين بسرّ من رأى .

الصُوناحي: بضم الصاد المهملة ، وسكون النواو ، وفتح النون ، وفي آخرها الخاء المعجمة .

هذه النسبة إلى و صُوناخ ، وهي قرية بـ و فاراب ، بلغة بلغة وراء نهر سَيحـون من بلاد ما وراء النهر . والمشهور بالانتساب إليها جماعة ، منهم :

أبو الفضل صديق بن سعيد الصُوناخي الفارابي ، من قرية صوناخ ، وهي من بلاد إسبيجاب . هكذا قال أبو سعد الإدريسي ، سعم بسعرقند محمد بن نصر المروزي الكتب ، وخرج منها إلى بخارى ، وكتب بها عن سهل بن شاذويه ، وحامد بن سهل البخاريَّين ، وأبي علي صالح بن محمد البغدادي الحافظ ، ونصر بن أحمد الحافظ ، وجماعة سواهم ، كانت سماعاته على ما حكى عنه صحيحة ، ومات بفاراب بعد الخمسين والثلاثمائة .

#### باب الصاد والغاء

الصُّهْبَاني : بضم الصاد ، وسكون الهاء ، وفتح الباء المنقوطة بـواحدة ، وفي آخــرها النون .

هــلم النسبة إلى « صُهْبــان » وهو بـطن من النُّخَع ، هكــلـا ذكره أبــوحاتم بن حبــان . والمشهور بالانتساب إليه :

عبد الله بن يزيد الشُمهْباني ، عِداده في أهل الكوفة ، يروي عن يزيد بن الأحمر . روى هنه النورى ، وتُسريك\١٠ .

الصُّهَيْسي : يضم الصباد المهملة ، وفتح الهباء ، والياء الساكنة آخر الحروف ، وفي آخرها الباء الموحدة .

هذه النسبة إلى و صُهيبة » وهو اسم لجد مالك بن مِغُول ، وهو :

أبو عبد الله مالك بن مِغْول بن عاصم بن مالك بن غَرَيَّه بن حارثة بن خَديج بن جابر بن عُوذ بن الحارث بن صُهَية بن أنمار - وهـو يَجيلة ـ الصُّهْيْتِي ، من أهل الكـوقة ، يـروي عن الشعبي ، وعطاء ، وطلحة بن مصرَّف ، والحكم بن عنيبة وغيرهم . روى عنه يسعر ، والثوري ، وشعبة وجماعة ، وكان ثقة تُبتًا في الحديث ، أُثني عليه .

<sup>(</sup>١) وَادَ فِي وَ اللَّبَابِ : : و وضع : كميل بن زياد بن نهيك الشخص الصبهائي ، شهد مع صلى رضي الله عنه صفين ، ولتله الحجاج : وليس فيه إشارة إلى أنها من زياداته على الأصل !

## باب الصاد والياء

الصُّيّاد: بفتح الصاد المهملة ، وتشديد الياء المنفوطة من تحتها باثنتين ، وفي آخرها الدال المهملة .

هذه النسبة لمن يصيد الطير والسمك والوحوش ، والمشهور بهذه النسبة :

أبو محمد أحمد بن يوسف بن وَصيف الصَّيَّاد ، من أهل بغداد ، سمع أبا حامد محمد بن هارون الحضرمي ، وإسماعيل بن العباس الوراق ، ونقطويه النحوي . روى عنه أبو القاسم عبد العزيز بن على الأرَّجى ، وكان صدوقاً . هكذا ذكره الخطيب .

وابنه أبر بكر محمد بن أحمد بن يوسف بن وصيف الصيَّاد، سمع أبا بكر الشافعي ، وأبا عبد الله محمد بن أحمد بن المحرم ، وأحمد بن يــوسف بن خلاد ، وأبا بكر بن مالك الفَطيعي ، وأحمد بن جعفر بن حمدان السَّقطي البصري . كتبنا عنه ، وكمان ثقة صدوقاً ، خيراً سديداً ، انتخب عليه محمد بن أبي الفوارس الحافظ ، وولد في المحرم سنة خمس وثلاثين وثلاثماثة ، ومات في شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وأربعمائة .

ومن القدماء : أبو عثمان سعيد بن المغيرة الصيّاد الوصّيصي ، من أهل الوصّيصة ، روى عن عامر بن يَسَاف ، وأبي إسحاق الفَزَاري ، وعيسى ابن يونس ، ومَخْلد بن الحسين ، وابن المبارك . قال ابن أبي حاتم الوازي : روى عنه أبي ، وسمعته يقول : حسبك به فضلاً ابتذأ في قراءة و كتاب السّير ، فرأيت أهل الوصيصة قد أغلقوا أبواب حوانيتهم وحضروا مجلسه . وقال : حدثنا سعيد بن المغيرة الصياد وكان ثقة .

الصُّبيَّـداني : بفتح الصاد المهملة ، والياء الساكنة آخر الحروف ، والـدال المهملة المفتوحة ، بعدها الألف ، وفي آخرها النون .

هله النسبة إلى و صَيدا ، وهي بلدة على ساحل بحر الروم مما يلي الشام ، قريسة من صور ، ذكر سليمان بن أبي كريمة أنه نظر إلى عمود أو حجر مكتوب عليه كتاباً ، فلم يحسن يقرأه ، فتعلم بعد ذلك قراءة اليونانية فقرأه ، فإذا عليه : بَنى صَيْدا : صيدونُ بنُ سام بن نوح(١) . وهي رابع مدينة بنيت بعد الطوفان . والنسبة إليها : « صيداوي ، و « صيداني »

<sup>(</sup>١) وقال ياقوت : 3 سميت بصيدون بن صدقاء بن كنمان بن حام بن نوح عليه السلام ع .

وسأذكرهما جميعاً ، والمشهور بهلم النسبة :

ابو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن يحى بن عبد الرحمن بن جُميع الفساني الحافظ الصَّيداني ، من أهل صَيدا ، له رحلة إلى ديار مصر والعراق وبلاد فارس وكور الأهواز ، وأكثر عن الشيوخ بهذه البلاد ، وخرَّج له خلف بن أحمد بن علي الواسطي الحافظ و معجم شيوخه ، في خصسة أجزاء حسنة . روى عنه ابنه الحسن ، وأبو سعد أحمد بن محمد بن عبد الله العاليني الصوفي ، وأبو نصر عبد الرحمن بن أبي عقيل الصُّوري ، وآخر من روى عنه أبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب الخطيب المعشقي ، وكانت ولادته سنة ست وثلاثمائة بصيدا ووفاته بعد ستة أربع وتسعين وثلاثمائة .

وابنه الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن عبد الرحمٰن بن جُميع الغساني الصيداني ، يروي عن أبيه ، وسَمَّعه والله عن جماعة من شيوخه . روى صنه أبو الحسن على بن أحمد بن يوسف الفرشي الهَكَّاري وغيره .

وابنه أبو الحسن أحمد بن الحسن بن أبي الحسين بن جُميع الصيداني ، سمع جده أبا الحسين محمد بن أحمد بن أحمد بن جميع وغيره . سمع منه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد النخشي الحافظ ، ذكره في و معجم شيوخه ٤ وقال : رأيت سماعه في أجزاء من أجزاء جده ، وكان عنده كتب جده باقية بصيدا فيها سماع الخلق الذين سمعوا منه ، وكُتب عنه بصيدا .

وأبـو علي الحسن بن محمد بن النعمـان الصَّبْداني ، يــروي عن بكار بن قتيــة قاضي مصر . روى عنه أبو الحسين محمد بن أحمد بن جُميع الغساني وسمع منه بصور .

الصَّيْداوي : هذه النسبة إلى وصَيدا ، وهي بلدة على ساحل بحر الشام ، قديبة من صور ، والنسبة إليها صَيْداوي ، وصَيْداني . وذكر بعض الشعراء هذا البلد فقال :

يا صاحبيً رويداً أصبحتُ صيداً بصيدا

#### والمنتسب إليها جماعة ، منهم :

أبر عبد الله محمدبن المعافى بن أبي حنظلة بن أحمد بن محمد بن بشير بن أبي كريمة العابد الصَّيداوي ، كان زاهداً متعبداً ، ما شرب الماء ثماني عشرة سنة ، وكان يُفطر كل ليلة على حَسُو ، كان ذلك طعامه وشرابه . يروي عن معاوية بن عبد الرحمٰن المُرجي ، وعمرو بن عثمان ، ومحمد بن صدقة الجُبلاني وغيرهم . روى عنه أبوحاتم محمد بن حبان البستي ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم المقرىء وغيرهما ، ومات في حدود سنة عشر وثلاثماثة .

وهشام بن الغاز بن ربيعة الجُرشي الصَّيداوي ، من أهل صَيدا أيضاً ، يروي عن مكحول ، ونافع . روى عنه ابن المبارك ، والوليد ، ووكيم ، وشَبّابة . مات سنة ست وخمسين وماثة .

وأبور الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن جُميع الغساني الصَّيداوي ، رحل إلى العراق ، وكور الأهواز ، وديار مصر ، أدرك المحامليَّ ببغداد ، ولد سنة ست وثلاثمائة ، وتوفي قبل الأربعمائة .

وابنه الحسن أيضاً حدَّث ، سمع منه أبو الحسن علي بن يوسف الهَكَّاري القرشي . وجده أبو بكر يروي عن محمد بن عبد الله . روى عنه ابنه أبو الحسين .

وأبو طاهر محمد بن سليمان الصيداوي ، سمع بحمص عبد الرحمن بن جابر الكَلاعي . روى عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدوس النَّسَوي الحافظ ، وذكر أنه سمع منه بصيدا .

وأبـوجعفر أحمـد بن محمد بن جعفـر المنكدري الصيـداوي . يـروي عن محمـد بن إسماعيل الأبلي . روى عنه أبو الحسين بن جُميع الصيداوي .

وأما أبر الصّيدا ناجة بن حيان بن بشر الصيداوي : فإنه نُسب إلى جده صيدا(۱) ، وهو ناجية بن حَيْان بن بشر بن المُخارق بن شبيب بن حيَّان بن سُراقة بن مَرثد بن حميري بن عتبة بن جَديمة بن الصَّيدا بن عمرو بن قضين بن الحارث بن ثعلبة بن قودان بن اسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدَّ بن عدنان الصَّيداوي ، من أهل بغداد ، كان يتولى القضاء ببعض النواحي بها ، وحدث عن الحسين بن عبد الله القصار الرَّقي ، وهمر بن سعيد بن سنان المَنْبِحي ، وعلي بن عبد الحميد الغضائري . روى عنه القاضي أبو العلاء الواسطي ، وأبو بكر محمد بن العوشل الأنباري صاحب الأبهري .

ومحمد بن المعافي بن أبي حنظلة الصيداوي ، روى عن محمد بن صدقة الجُبلاني .

<sup>(</sup>۱) فكون نسبة و الصيداوي ، إلى بلد ، وجد ، وكان كلام المصنف هدا في السبة إلى الجدد قد مقط من نسخة ابن الأثير من ه الانساب ، لذلك استدرك على المصنف النسبة إلى الجد فقال : وقلت : فائد ه الصيداوي ، نسبة إلى صيدا ، واسمه عمرو بن قدين بن المحارث بن ثملية بن دودان بن خزيصة ، ينسب إليه كثير ، منهم : شيخ بن عميرة بن خفاف بن سراقة بن تنهف ، وهو مرثد ، بن حميري بن عتبة بن جليمة بن صيدا ،

روى عنه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، وذكر أنه سمع منه بمدينة صيدا .

وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمٰن بن طلحة الصُّيداوي ، سمع أبا القاسم إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الحلبي بحمص . روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد النُخشَيي ، وقال : سمعته يقول : كان مولدي لخمس بقين من المحرم سنة اثنتين وخمسين وثلاثمانة .

الصُّيْدَاني : بفتح الصاد والدال المهملتين ، والنون ، كلها مفتوحة ، بينهما الياء السائنة آخر الحروف ، ثم الألف والنون .

هذه النسبة مثل الصَّيْدلاني سواءً ، وقيل له الصَّيْدناني . واشتهر بهذه النسبة :

أبو العلاء الحسين بن داود الصَّيدناني الـرازي ، من أهل الـريَّ ، يروي عن داود بن عبد الرحمٰن المطار ، وأبي زهير ، ويعقـوب القُمي ، وابن المبارك ، وجـريـر وسمـع منـه أبوحاتم الرازي بالري وقال : كان صدوقاً .

وأبو الحسين أحمد بن محمد بن داود الصُّيدناني الوراق القُرْويني ، من أهل قَــزوين ، ورد هَمَذان وحدث بها عن أبي الحسين محمد بن هارون الزُّنْجاني ، وأبي مِسْعر ميســرة بن على القزويني ، وأبي منصور محمد بن أحمد القطان ، وتوفي بهمذان .

المُسْيَدُلاني : بفتح الصاد المهملة ، وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين ، وفتح الدال المهملة ، ويعدها اللام ألف ، والنون .

هذه النسبة لمن يبيع الأدوية والعقاقير . واشتهر بهذه النسبة جماعة كثيرة ، منهم :

أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز بن محمد (١) بن المهلّي المّيدلاني ، من أهل نيسابور ، شيخ فاضل صالح عالم ، صحب الأثمة ، وعُمَّر حتى حدَّث بالكثير ، سمع أبنا الفضل العباس بن منصور الفَرِّنْداباذي ، وأبا حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز وأبنا بكر أحمد بن ابن ذلّويه الدقاق وغيرهم . سمع منه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، وأبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمٰن الصابوني ، وآخر من حدث عنه أبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي . وذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في « التاريخ » لنيسابور فقال : أبو يعلى الصيدلاني المهلّي ، صحب المشابخ المشهورين ، وطلب الحديث ، ثم تقدم في معرفة الصيدلاني الحديث ، ثم تقدم في معرفة

<sup>(</sup>١) في عامة الأصول بياض قدر ثلاثة كلمات .

الطب وقد كتب قَبُّلنا .

وأبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن المقرىء المعروف بابن الصَّيدالاني ، من أهل بغداد ، كان شيخاً صالحاً ثقة مأموناً ، سمع يحيى بن محمد بن صاحد ، وهو آخر من حدث عنه من الثقات ، كان عنده عنه مجلسان ، وسمع أيضاً أبا بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ، ويزداد بن عبد الرحمن الكاتب ومن بعدهما ، روى عنه الأزهري والخلال ، والأزجي واللالكائي ، والمتيفي وابن التقور ، وكانت ولادته في رجب سنة سبع وقيل : سنة تسع وثلاثماثة ، ووفاته في رجب سنة تسع وتسين وثلاثماثة ببغداد .

وأبو يكر عبد الله بن خلف بن عبد الله بن خلف الصيدلاني الأنطاكي من أهل أنطاكية ، يـروي عن أبي عبد الـرحمٰن عبد الله بن محمـد الأذّرُمي . روى عنه أبــو الـحسين محمــد بن أحمد بن جُميم النساني الحافظ ، وذكر أنه سمم منه بأنطاكية .

الهُمُسِرَفي : بفتح الصاد المهملة ، وسكون الياء ، وفتح الراء ، وفي آخرها الفاء . هذه النسبة معروفة لمن يبيع الذهب ، والمشهور بهذه النسية :

الفقيه أبو بكر محمد بن حبد الله الشافعي المصروف بالصَّيْرفي ، من أهل بغداد ، له تصانيف في أصول الفقه ، وكان فهماً عالماً ذكياً ، سمم الحديث من أحمد بن منصبور الزَّمادي ، ومَن بعد ، لكنه لم يرو إلا شيئاً يسيراً . روى عنه القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي بعصر ، وكانت وفاته في شهر ربيم الأخر من سنة ثلاثين وثلاثماتة .

وأبـو القاسم علي بن أحمـد بن الحسن الصَّيرفي الفارسي ، سكن سمرقنـد إلى حين وفاته ، وكان شيخاً ثقة صدوقاً ، سمع أبا عثمان سعيد بن أبي سعيد العيَّار العموفي ، وأبا بكر أحمد بن منصور بن خلف المغربي وغيرهما ، وعُمِّر العمر الطويل ، روى لي عنه أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البِسطامي ، عاش مائـة وثلاث عشـرة سنة ، وتـوفي بسمرقنـد في جمادى الأولى سنة خمس عشرة وخمسمائة ، ودفن بجاكَرْدِيزة .

الصَّيْقوني : بفتح الصاد المهملة ، وسكون الياء المنقوطة بالتتين من تحتها ، وضم الغين المعجمة ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى و صَّيَّفُون ، وهو من أصحاب الأمير مزاحم من العجم والمنتسب إليه :

أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن صَيْفُون(١) ، الصَّيفُوني ، كان صوفياً صالحاً ، حلث وسُمع منه ، توفي يوم الخميس لاثنتني عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة .

الصَّيْقُل : بفتح الصداد المهملة ، وسكون الياء المنقوطة بالنتين من تحتها ، وبفتح القاف ، وفي آخرها اللام ، وقد تلحق الياء في آخرها للنسبة إليها ، وهذه النسبة إلى صِقَال الأشياء الحديدية : كالسيف والمرآة والدرع وغيرها واشتهر به جماعة منهم :

أبو سهل نصر بن أبي عبد الملك واسمه عبد الكريم المزني البلخي الصَّيْفال ، نزل سمر قند وسكنها . وحدث بهما ، فنسب إليها ، يـروي عن محمد بن عجلان ، وهشام بن عروة ، وهشام بن حسان ، وجعفر الصادق عليه السلام ، وأبي حنيفة ، ومسعر بن كدام ، ومفيان الثوري ، وشعبة بن الحجاج وغيرهم . روى عنه سَلم بن أبي مقاتل ، وأزهر بن يونس المبدى ، وأبو إسحاق الطالقاني وغيرهم .

ومن المتأخرين : أبو غالب محمد بن غالب بن محمد بن إبراهيم بن أحمد الصُّيفائي الدامغاني ، من أهل جُرجان سكن كِرمان ، وكان شيخاً ثقة صالحاً سديداً ، حسن الأخلاق صدوقاً ، وصار مقدِّم الصوفية بكرمان سمع بجرجان أبا القاسم إسماعيل بن مُسْعدة الإسماعيلي ، وأبا الفتح مفقر بن حمزة البيَّع ، وينسابور أبا القاسم الفضل بن عبد الله بن المحب ، وأبا المظفر موسى بن عمران الأنصاري ، وبأصبهان أبا عمرو عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده ، وأبا مسعود سليمان بن إبراهيم الحافظ وطبقتهم . لم أسمع منه وكتب إلى الإجازة ، وحدثني عنه جماعة ، وكانت ولادته سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة ، ومات بكرمان في سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة وكنتُ ببغداد .

وأبو يوسف حجاج بن أبي زينب الصَّيْقل السَّلمي ، يــروي عن أبي عثمان النَّهــّـدي ، وأبي سفيان طلحة بن تافع . روى عنه هُشيم ، ومحمد بن يزيد ، ويــزيد بن هــارون ، وقال

<sup>(</sup>١) سقط من الظاهرية وليدن . وقد أوهم المصنف رحمه الله يكلامه هذا أن المترجم يتسب إلى جمله صيغون ، وجمله صلحب للأجر مزاحم ، وليس كلك ، ونس كلام الأمر ابن ماكولا في ه الإكسال ، ٥ : ٣٧٠ هو : « إسحاق بن إبرامهم بن صيغون ، أبريملوب ، صرفي ، صدري ، ذكره ابن يونس وقبال : ملت سنة الشين وثلالين وثلاثينة . وفلا حدث . وسيغون ، من أصحاب الأمير مزاحم ، فصر ميغون جمد أبي يعقوب ، غير صيغون الذي هو من العجم . ولملك قال ابن الأثير : « هلم النسبة إلى جد أبي يعقوب ، ، ولم يلكر صيغونا العجمي . هذا مايدو ، ولله أهلم .

أحمد بن حنبل. لما ذكره . : أخشى أن يكون ضعيف الحديث .

ومن القدماء : أبو الحسن علي بن أحمد بن سليمان الصَّيقل المعدَل المصري ، لقيه « عَلَّان » ، حدث ببلده مصر ، وبعكة ، يروي عن محمد بن سهل بن عمير ، ومحمد بن هشام بن أبي خِرَة وفيرهما . روى عنه أبو بكر محمد بن إسراهيم بن المقرىء ، وسمح منه بعكة سنة ست وثلاثمائة ، وبمصر سنة تسع وثلاثمائة ، وحدث عنه سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني .

وأبو منصور محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الصَّيقُل ، من أهل شِيراز ، كتب وصنَّف ، يـروي عن أحمد بن إيـراهيم بن المـرزّبان ، ومحمد بن يـوسف الصايــدي ، وأيي حامد المؤدب ، وعبد الله بن المعلى ، وأيي الحضير المـالكي ، وعبد الله بن سليمـان الوزان ، وعبد الله بن يعقوب الكسائي ، وأبي بكر يحيى بن أحمد وغيرهم . مات سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة .

المُشْيَمْري : بفتح الصاد المهملة ، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ، وفتح الميم ، وفي آخرها الراء .

هذه النسبة إلى موضعين :

أحدهما : منسوب إلى نهر من إنهار البصرة يقال له و الصيّمر ع(١) عليه عدة قرى ، خرج منها :

القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد بن جعفر الصَيْمَري ، أحد الفقهاء المدكورين من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ، وكان حسن العبارة جيد النظر ولي القضاء بالمدائن في أول أمره ، ثم ولي بآخيره القضاء بربع الكرخ ، ولم يزل يتقلد إلى حين وفاته . حدث عن أبي بكر محمد بن أحمد المفيد الجَرْجَراثي وغيره . روى عنه أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب وقال : كان صدوقًا ، وافر المقل ، جميل المعاشرة ، عارفاً بحقوق أهل العلم ، وتفقي عليه ، وتوفي أبو عبد الله محمد بن علي الدامَغاني ، وتخرج عليه ، وتوفي في الحادي والعشرين من شوال سنة ست وثلاثين وأربعمائة ببغداد .

<sup>(</sup>١) مكلة في الأصول و « اللباب » و « الأنساب النتقلة » ص ٩١ إلا ليدن نقيه : «الصيمري » ، وفي « ممحم » ياقوت : « الصيمرة » وهو الظاهر ، وكان الهاء قلبت ياء في مصورة ليدن ، ويؤيد ثبوت الهاء ما سيأتي : « وأما الصيمرة : فبلدة . . » .

وأبو العُنْس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أبي العُنْس بن المغيسرة بن ماهـــان الصُّيْمَري الشاعر ، من هذا الموضع ، وهو مذكور في الكتب .

أخسرنا عبد الرحمٰن بن أبي غـالب ، اخبرنـا أبو بكـر الخطيب ، أخبـرنا ابن حُـُمـويــه الهَمداني بها ، أخبرنا أحمد بن عبد الرحمٰن الشيرازي ، أنشدنا لاحق بن الحسين ، أنشــدنا على بن حادل القطان الحافظ لأبي العنبس :

كم مريض قد عاش من بعد يأس بعد مدوت الطبيب والعُوادِ قد يُصادُ القبطا فينجو صليماً وَيَحُلُ الفضاء بالصياد

ومات أبو العنبس سنة خمس وسبعين وماثتين وحمل إلى الكوفة .

وأما الصُّيْمَرَة : فبللة بين ديار الجبل وخُوزِستان .

وشيخنا الرئيس أبو تمام إبراهيم بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن حمدان الهمداني المشيّمري ، من أهل بُروجِرد ، سألتُ ابنه عن هذا النسب ؟ فقال : صيمرة وكودشت قريتان بخوزستان ، وأصلنا منها ، وأبو تمام هذا كان كبير السن جليل القمدر ، ولي الرئاسة ببلدة بُروجِرد ممدة ، ثم ضعف وعجز وأقصد في بيته ، سحم ببلده بُروجِرد ابنا يعقوب يوسف بن محمد الخطيب ، وأبا الفتح عبد الواحد بن إسماعيل ابن نقارة الحافظ ، وأبا الفتح عبد الواحد بن إسماعيل ابن نقارة الحافظ ، وأبا إسحاق إبراهيم بن أحمد الرازي ، وبعنداد أبا إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، وبعكة أبا معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري . قرأت عليه أجزاء ببررجرد ، وكانت ولادته في سنة المنتين وثلاثين وخمسمائة .

الصُّيْنِي : بكسر الصاد المهملة ، وسكون الياء المنقوطة بالتتين من تحتها ، وفي آخرها النون .

هذه النسبة إلى موضعين :

أحدهما : ﴿ الصِّينَ ﴾ الإقليم المعروف بأرض المشرق بالحسن وحسن الصنعة :

أبو عمرو حميد بن محمد بن علي الشَّيباني ، المعروف بحميد الصَّبني ، سمع السري بن خزيمة وأقرانه . روى عنه أبو سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان وغيره . وظني أنه نسب إلى الصين إما لأن أصله منها ، أو لأنه كان يمضي إليها ؟ والله أعلم .

وأما إبراهيم بن إسحاق الصِّيني ، كوفي ، كان يتَّجر في البحر ، ورحل إلى الصين ،

وهو من بلاد المشرق ، يَروي عن أبي عاتكة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « اطلّبوا العلمَ ولو بالصين » .

وشيخنا أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد الأنصاري الأندلسي ، كان يكتب لنفسه و الصيني ، لأنه كان قد ساقر من بلاد المغرب إلى أقصى بلاد المشرق ، وهو المعين ، من أهل بَلنَسِية مدينة بشرقي الأندلس ، كان فقيها صالحاً كثير المال ، حصل الكتب والأصول ، وسمع أبا المخطاب نصر بن أحمد بن البطر ، وأبا عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة النعالي ، وأبا الفوارس طرّاد بن محمد بن علي الربيني وغيرهم . سمعتُ منه جميع كتاب و السنن ، لاي عبد الرحمٰن النسائي ، بروايته عن أبي محمد اللّوني ، عن أبي نصر الكسار ، عن أبي بكر السني ، عن المصنف ، وغيره من الأجزاء ، وتـوفي في المحرم سنة إحدى وأربعين وخصسمائة ببغداد ، ودفن بباب حرب .

وأما أبرعلي الحسن بن أحمد بن ماهان الصّيني فهو منسوب إلى « صِينية الحوانيت ، وهي مدينة بين واسط والصّاليف بالمعراق ، يسروي عن علي بن محمد بن مسوسى التمار البصري ، وأحمد بن عبيد الواسطي . روى عنه أبر بكر الخطيب الحافظ البغدادي وقال : كان قاضي بلدته وخطيبها ، كتبنا عنه ، وكان لا بأس به ، سألته عن مولده ؟ فقال : في سنة تسع وستين وثلاثمائة .

وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يزيد المعروف بالصيني ، من أهل بغداد ، حدث عن عبد الله بن داود الخُريبي ، ورَوح بن صُبادة ، ونصر بن حماد الرواق ، وهمرو بن عبد الغفار ، وأي النضر هاشم بن القاسم ، وغيرهم . روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا ، وأبو بكر بن أبي داود السجستاني ومحمد بن حنيفة ، وعلي بن عبد الله بن مبشر الواسطيان ، وقال عبد الرحمٰن بن أبي حاتم الرازي : كتبتُ عنه بمكة . وسألت عنه أبا عون بن عمرو بن عون فتكلم فيه وقال : هو كذاب ، فتركت حديثه .

وأبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم الرازي ، المعروف بابن الصنيني ، رازي الأصل ، سكن باب الشماك ، وكان أحد الأصل ، سكن باب الشماك ، وكان أحد الشهود المعدلين ، وكان رجلًا صالحاً من أهمل القرآن ، كثير الصلاة والتهجد ، روى عنه أبو الفضل محمد بن عبد العزيز بن المهدي الهاشمي ، ومات في جمادى الأولى من سنة عشر وأربعمائة .

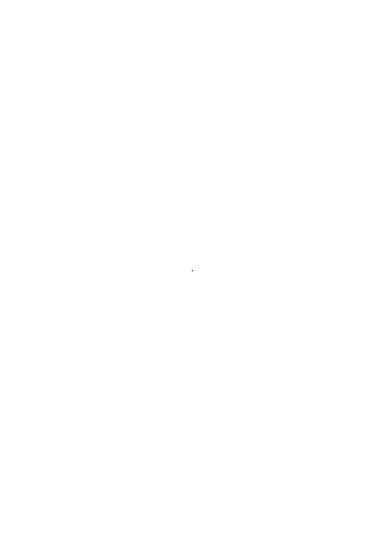

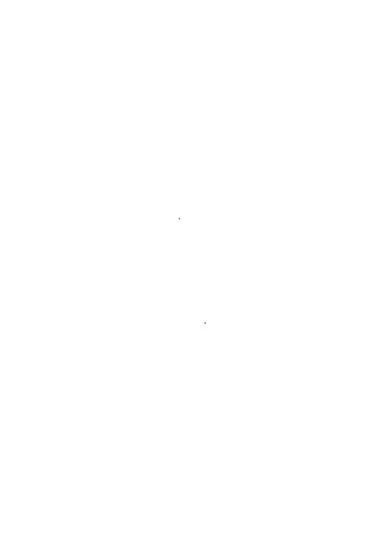

